



# ديـوان ابـن زيـدون ورسائله

شرح وتحقيق الأستاذ علي عبدالعظيم

تقديم ومراجعة الدكتورمحمد إحسان النص

الكويت 2004

# أشرف على طباعة هذا الكتاب وراجعه الباحث بمؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطين للإبداع الشعري

سيديولد الأمجاد

بإشراف

عبدالعزيز محمد جمعة

الصف والإخراج والتنفيذ محمدالمك

\_\_\_\_\_

أحمدمتولي

قسم الكمبيوتر في الأمانة العامة للمؤسسة

Depository Number: 2004 / 00284 : رقم الإيداع

الطبعة الثالثة من منشورات مؤسسة جائزة عبدالعزيز سعود البابطين للإبداع الشعري الكويت ٢٠٠٤

الطبعة الأولى عام ١٩٥٧ الطبعة الثانية عام ١٩٨٠ نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع

حقوق الطبع محفوظة

*ؠۏڔۜؾۣؠؠ*ٙڿٳڔ۬ڗؠؘڿڹٞڔٳڵۼڔ۫ڗڛڡٛڰٳڶٳٮڟؽڹ؇ۏ۪ؠڔٳڿٳڷڡٛۼۯ

هاتف: 2430514 فاكس: 2455039

E-mail < Kuwait@albabtainpoeticprize.org >

## تصديـــر...

ابن زيدون شاعر كبير، تجري قصائده على ألسنة الناس، ويتبوأ مكانة سامقة في ديوان العرب وربما يكون هو أعلى تجليات الإبداع الشعري العربي في الأندلس.

وقد اختارت مؤسسة جائزة عبدالعزيز سعود البابطين للإبداع الشعري، أن تطلق اسمه على دورتها التاسعة التي تنعقد في رحاب الأندلس، وقررت أن تكون مدينة قرطبة الجميلة ملتقى للشعراء والأدباء والوفود المشاركة لأنها مسقط رأسه الذي أطل منه على الوجود. بيْد أن هذا الاهتمام بالشاعر لا يقف عند هذا الحد، فقد أردنا إعادة نشر ديوانه الكامل من جديد، جامعاً لكل إنتاجه الشعري وما كتبه من رسائل نثرية ومطارحات أدبية، وكانت أمامنا عدة طبعات لهذا الديوان، بتحقيق جهابذة وعلماء بارزين، خُلُصنا في النهاية إلى اعتمار النسخة التي حققها الأستاذ الجليل الدكتور على عبدالعظيم رحمه الله، لما تتميز به من جودة علمية وشروح وافية، ولكون صاحبها قد كرس الكثير من عمره لدراسة ابن زيدون وأثاره، وقد صدرت دراسته أول مرة عام ١٩٥٧م في القاهرة.

وقد عانت الأمانة العامة للمؤسسة الكثير من الصعوبات في الوصول إلى أثر أو عنوان لمحقق هذه الطبعة الأستاذ علي عبدالعظيم، فقد تُوفي الرجل منذ فترة طويلة، إلى أن تم العثور على أرملته وهي القريبة الوحيدة له الباقية على قيد الحياة أطال الله في عمرها، وقد تم الاتفاق معها على الإذن بإصدار هذا الديوان – المحقق من طرف زوجها الراحل الذي لم يترك بنين ولا إخوة له من بعده – في طبعة خاصة بمناسبة

انعقاد دورة ابن زيدون التي تنظمها مؤسستنا في إسبانيا في الفترة من  $3-\Lambda$  أكتوبر من العام الحالى  $3-\Lambda$ .

ويسرني هنا أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى الأستاذ الدكتور إحسان النص نائب رئيس مجمع اللغة العربية في دمشق، الذي قام بمراجعة الديوان وقراءته، حيث وضع الكثير من التصويبات الهامة والملاحظات المفيدة على متنه وهامشه كما قدم له بمقالة فنية أفادتني وأسعدتني، والشكر موصول للإخوة الباحثين والعاملين في المؤسسة على جهودهم المثمرة والمخلصة وأخص بالشكر الباحث الأستاذ عبدالعزيز جمعة والباحث الأستاذ سيدي ولد الأمجاد لإشرافهما على الطباعة ولقسم الكمبيوتر في الأمانة العامة.

وفي الختام أتمنى للقُراء الكرام أن يجدوا في عوالم هذا الديوان المزيد من المتعة والفائدة وأن ينهلوا من معينهِ الفياض رائق الشعر وأعذبة لذةً للشاربين.

ورحم الله ابن زيدون الذي يقول:
ويا نسيم الصنطب بلغ تحسيستنا
من لو على البُعْدِ حَدِّا كان يُحدِينا

#### عبدالعزيزسعود البابطين

الكويت في جمادى الأولى 1425هـ الموافق يوليو 2004م

\*\*\*

# آفاق الإبداع في شعـــر ابن زيــدون

#### الأستاذ الدكتورإحسان النص

أجمع النقاد والباحثون في الأدب الأندلسي، من العرب والغربيين، على أن ابن زيدون هو أعظم شعراء الأندلس وأكثرهم إبداعًا وتجديدًا في شعره. فما هي العوامل التي كانت وراء إبداعه، وما هي فنون الشعر التي تجلّى فيها هذا الإبداع؟

من المحقق أن الشعر الأندلسي عامة غاير في كثير من سماته وفنونه أنماط الشعر في المشرق، وإن كان شعراء المشرق قد قدّموا لشعراء الأندلس فيضًا من المعاني والأفكار نهلوا منها وكانوا النموذج الأرقى الذي تشوقوا إلى محاكاته، فالشعراء، مهما سعوا إلى التجديد ومغايرة النماذج الشعرية السابقة عليهم ليس في قدرتهم التخلّي عن موروثهم ومحفوظهم من تلك النماذج، فهي جزء من محصلتهم الثقافية وهي مستكنّة في أعماق وجدانهم وذاكرتهم، ولا سبيل أمامهم لمحوها من كيانهم الشعري، فكذلك نجد أن مورثات (جينات) شعراء كل عصر تولّد أجنّة حيّة في أشعار من يليهم. فإن زعم شاعر من الشعراء أنه أوجد شعرًا منبت الأسباب بشعر سابقيه فهو يجانب الحقيقة ويخالف سنن الخلق الفني، فهذا الخلق لا يكون من عدم بوجه من الوجوه، فلابد للأحق من اقتفاء السابق على نحو من الأنحاء. فالفن الشعري قائم على المحاكاة، ولا يخلو نسيج أي عمل إبداعي من خيوط للمحاكاة، تقلّ أو تكثر.

وسمة أخرى من سمات الشعر الأندلسي عامة، هي فقره بالنظرات العقلية، فلم يكن لشعراء الأندلس ثقافة فلسفية متعمقة. وقد أشار إلى هذه الخصيصة المستشرق الشاعر الإسباني غارثيا غومث في كتابه عن الشعر الأندلسي، وهو يجيد اللغة العربية وترجم شعرًا عربيًا إلى الإسبانية، قال: «ولا بدّ أن ننبه من أول الأمر إلى أن الشعر الأندلسي

\_ 0 \_

عامة – فيما خلا بضع شواذ – فقير جدًا من الناحية الذهنية التفكيرية، ومن دلائل ذلك أن الناحية التي تأثروا بها من المتنبى كانت ناحية البراعة لا ناحية التفكير(1).

ومن المحقق أن مجالات الإبداع في الشعر الأنداسي تغاير تلك التي نجدها في شعر المشارقة، فهي تبرز في فنون من الشعر ربما فاقوا فيها شعراء المشرق، ومن تلك الفنون وصف الطبيعة والغزل ووصف مجالس السمر والشراب ووصف البلدان التي أصابها الدمار والعفاء. وابن زيدون يمثّل في شعره الجوانب الثلاثة الأولى إضافة إلى موضوع الاعتذار والاستعطاف.

وإذا تقصينا العوامل التي كانت وراء إبداعه في هذه الفنون الثلاثة نجدها تتجلّى في الجوانب الآتية:

- ١ ثقافة الشاعر.
- ٢ الطبيعة الأندلسية.
- ٣ المجتمع الأندلسي.
- ٤ تجارب الشاعر والأحداث التي مرّبها.
  - ه نشأته وطبيعته ومزاجه.

#### أولاً - ثقافة الشاعر:

من خلال قراءتنا شعر ابن زيدون يتجلّى لنا ما كان يتحلّى به من ثقافة واسعة تتناول شتى آفاق المعرفة. وقد زوّدته بهذه الثقافة مصادر شتى، منها ما أخذه عن أبيه، وكان هو معلمه الأول، وكان والده من العلماء المعروفين، ولكن تتلمذه لوالده لم يطل لأنه توفي وابن زيدون في الحادية عشرة من سنّه. وقد تلمذ لعالم آخر هو أبو بكر مسلم بن أحمد، وكان من علماء العربية، ولابن زيدون رسالة وجّهها إليه حين كان في سجن ابن جهور، وهو يصف فيها حاله في السجن ويعاتبه عتابًا رقيقًا لأنه تخلّى عنه في محنته، ويطلب إليه أن يشفع له عند ابن جهور بعد أن تخلّى عنه أصدقاؤه (٢).

<sup>(</sup>١) غارثيا غومث: الشعر الأندلسي، ترجمة حسين مؤنس، ص ٢٥.

<sup>(</sup>٢) وردت الرسالة في الذخيرة لابن بسّام ٢٠٥/١.

ولكن مورد ثقافته الأوسع إنما كان مطالعاته في الكتب التاريخية والأدبية واللغوية والفقهية ودواوين الشعراء. ويبدو أنه كانت لوالده مكتبة حافلة بمجموعة كبيرة من كتب الفقه واللغة والأدب والفلسفة. فأكبّ عليها يطالعها بشغف الباحث عن المعرفة، وقد تركت هذه الثقافة صدى واسعًا في أشعاره ورسائله، فاستفاضت فيها الإشارات التاريخية والإحالات الأدبية والاقتباسات الشعرية والمعاني الفقهية، ولا نجد شاعرًا أندلسيًا يجاري ابن زيدون في سعة ثقافته وغزارة معارفه.

#### ثانياً - الطبيعة الأندلسية،

حين دخل الفاتحون العرب الأندلس وجدوا أنفسهم في بيئة تغاير كل المغايرة بيئاتهم في المشرق، فليس في هذه البيئة الجديدة بواد قاحلة وموارد مياه شحيحة ولا بيوت شعر وخيام وأطلال دارسة، وإنما وجدوا بلادًا عامرة بالحدائق النضرة والمياه المتدفقة والأشجار الباسقة. ومع أن العرب وجدوا في الحواضر التي استقروا فيها بعد الفتوح الإسلامية طبيعة تختلف عن بيئة أهل البادية القفر، بيد أن هذه الطبيعة لا تماثل بيئة الأندلس في روعتها. وقد عبر الشاعر الأندلسي ابن خفاجة عن روعة الطبيعة الأندلسية فقال:

يا أهل أندلس لله دركم ماءٌ وظل وأنهار وأشبارُ ماءٌ وظل وأنهار وأشباركم ماء أن الخلد إلا في دياركم ولو تُخِيرتُ هذا كنتُ أختار لا تختشوا بعدها أن تدخلوا سقرًا فليس تُدْخلُ بعددا الجنة النارُ

فالشاعر الأندلسي سحرته طبيعة الأندلس وبهرته مشاهدها الرائعة وخلبت لبه، فوقع في أسرها، وامتزجت بروحه وعواطفه، فهو يصفها من داخله، فيتفاعل معها ويحس نبضها، في حين أن شعراء المشرق كانوا يصفونها كما تبدو لهم من خارج، ولا يتفاعلون معها صنيع الشاعر الأندلسي.

وقد تركت هذه الطبيعة الخلابة أثرها العميق في نفس ابن زيدون ولا سيما أنه كان يقوم بنزهات في ربوعها الفاتنة بصحبة ولادة، فكانت ذكرياته لهذه النزهات ترتبط عضويًا بحبّه لولادة وتغزله بها، ووصف الطبيعة في شعره لا تكاد تخلو منه قصيدة من قصائده.

#### ثالثاً - الجتمع الأندلسي:

مثلما اختلفت طبيعة الأندلس عن طبيعة المشرق اختلف مجتمعها عن مجتمعه، فكان أهل الأندلس، مع كثرة الأحداث التي كانت تنتابهم، منكبيّن على لذائذ الحياة ومتعها، فمجالس اللهو والشراب كانت قائمة في كل حاضرة من حواضر الأندلس، وأكثر الأمراء والولاة والرؤساء – ولا سيما في عهد ملوك الطوائف، وهو عصر ابن زيدون – كانوا منغمسين في هذه المجالس، يعكفون على تعاطي الراح ويستمتعون بسماع الغناء وينكبون على لذائذ الحياة بمختلف صورها. ولم يكن المجتمع الأندلسي يعرف التزمت الديني والقيود الاجتماعية التي كانت تهيمن على مجتمع المشرق. وكان للمرأة في الأندلس من الحرية ما لم يكن للمرأة في المشرق مثله، ولا سيما نساء الطبقة الراقية. ومثال هذا الانطلاق والانعتاق من القيود الاجتماعية سيرة ولادة بنت المستكفي التي كان لها مجلس (صالون) يغشاه الرجال، فيتسامرون ويتناشدون الأشعار، ولولادة شعر تصرّح فيه بمنحها عاشقيها ما يشتهون، وهو قولها:

ولم تكن للنساء في المشرق العربي مثل هذه الجرأة في التصريح بعواطفهن وعلاقتهن بالرجال.

### رابعًا - تجارب الشاعر والأحداث التي مرّبها:

شعر ابن زيدون يواكب مراحل حياته ويصور بأمانة وصدق كل ما عاناه الشاعر في حياته من هموم وآلام وما تعرض له من خطوب، ولا يسع الباحث أن يدرس شعره بمعزل عن حياته، خلافًا لما ذهبت إليه طائفة من النقاد المحدثين الغريبين ومن تابعهم من النقاد

العرب من إمكان دراسة النص الشعري بمعزل عن المؤثرات الخارجية والعوامل البيئية، فلم يكن ابن زيدون من أولئك الشعراء الذين اتخذوا شعرهم وسيلة لكسب المال بمديح الخلفاء والأمراء والأشراف، فهؤلاء ربما مدحوا رجالاً لا يضمرون لهم الولاء والود، فشعرهم لذلك لا يمثل حقيقة عواطفهم. أما ابن زيدون فلم يمدح إلا من أخلص الولاء لهم، فشعره يمثل حقيقة شعوره.

وإذا نظرنا في شعر ابن زيدون نجد أن ثمة أمرين استأثرا بمعظم شعره وكان لهما أعمق الأثر في حياته، وهما: حبّه لولادة بنت المستكفي، وسجنه الذي استمر خمسمئة يوم. فمن المحقق أنه أحبّ ولادة حبّاً لم تخب وقدته طوال حياته، وكان غزله صدى هذا الحب العنيف، أحبها في أيام الوصل وظل يحبها بعد القطيعة والهجر، وفي ديوانه عشرات من المقطعات المقولة بعد هجرها إياه وكلها تنبض بصدق العاطفة، وغزله يستغرق الحيز الأكبر من شعره.

أما سجنه فقد كان محنة عانى منها معاناة شديدة، ولا سيما حين وضع مع اللصوص والسفلة، وقد حاول الشاعر استعطاف أبي الحزم بقصائد عدة وبرسالته الجدية ولكن ابن جهور أصم أذنيه عن هذا الاستعطاف، ولم تفلح وساطات أصدقاء ابن زيدون في حمل ابن جهور على إطلاقه، فلمّا لم تجد محاولاته هذه كلها نفعًا اضطر إلى الفرار من سجنه واللجوء إلى بني عبّاد بإشبيلية، في رحلته الأولى إليهم، فشعره صورة صادقة عن حبه لولادة وسجنه.

#### خامساً - نشأته وطبيعته ومزاجه:

كانت أسرة ابن زيدون من الأسر ذات المكانة الرفيعة في قرطبة، وكانت ذات ثراء عريض، فنشأ ابن زيدون في أكناف الرفاهية والنعمة. فلما شب نمت في نفسه دواعي الطموح إلى تبوؤ المناصب العليا في الدولة وإلى أن يغدو من أولي الأمر والنهي. وقد تحقق له ما يصبو إليه من رفعة في ظل دولة أبي الحزم بن جهور في بادئ الأمر، ويبدو أنه كانت تراوده أمال أوسع مدى مما وصل إليه، ونحن لا نبعد أن يكون له يد في الفتنة

التي نشبت في قرطبة إبان حكم أبي الحزم، وشعره يبرزه في صورة الرجل المتعالي البعيد الهمة، وهو يصور، إلى جانب ذلك، ورغبته في أن ينال حظوة لدى ملوك الطوائف وأمرائها، وقد لقي في سفارته لديهم وإقامته عندهم حفاوة وإكرامًا بالغين، بل إنه، مع حبه الصادق لولادة ومحاولته استرضاءها لم يستطع مغالبة كبريائه في بعض مواقفه منها، فأظهر إعراضه عنها، ورسالته الهزلية التي جعلها على لسان ولادة تمثل مدى اعتزازه بمكانته ورفعة شأنه.

\*\*\*\*

## آفاق الإبداع في شعره

عملت المؤثرات التي أوردناها على إنضاج عبقرية ابن زيدون وموهبته الشعرية، فأنتج شعرًا شهد النقاد بمستواه الفني الرفيع وإبداع قائله المتفوق، وهذا الإبداع يصدق أيضًا على نثره في رسائله التي بعث بها إلى أبي الحزم والأمراء الذين اتصل بهم وأصدقائه.

وسنقف هنا عند إبداعه الشعري فحسب، نتقصى مواطنه ومظاهره في إيجاز شديد. وهذا الإبداع يتجلى أوضح ما يتجلى في الفنون التي استغرقت الحين الأوفى من ديوانه، وهي الغزل والوصف والمديح والاستعطاف.

وإبداع ابن زيدون في هذه الفنون نلقاه في جوانب شتى، في ابتكار المعاني والأداء والأسلوب والصياغة والفن التصويري والجرس الموسيقي.

#### أولا - الإبداع في المعاني:

على وفرة ما أبدعه شعراء الغزل المشارقة من معان جديدة في شتى العصور، ولا سيما في العصر الإسلامي، فإن ابن زيدون استطاع أن يضيف إلى هذه الثروة الوفيرة معاني مبتكرة لم تخطر في بال من سبقه من المتغزلين. وقد ألهمه هذه المبتكرات حبه المتوقد لولادة، سواء في حال الوصل والمساعفة أو في حال القطيعة والهجر، ولم يكن ابن زيدون من الشعراء الذين ينقلون هواهم من امرأة إلى أخرى، فقد استحونت ولادة على جماع عاطفته وسويدائه، ويصدق عليه قول أبي تمام:

وأول ما نلحظه في غزله امتزاجه بوصف الطبيعة امتزاجًا عضويًا، فالمرأة والطبيعة كانتا مصدرين للجمال في أبدع صوره، وابن زيدون موكل بالجمال ينساق إلى سحره حيثما وقعت عليه عينه، تستهويه العيون النُّجل والقدود الممشوقة وسائر مفاتن المرأة الحسناء، كما تستهويه مشاهد الرياض الغنّاء والأشجار الباسقة والثمار الجنيّة والأنهار المتدفقة وسائر مشاهد الطبيعة، فالارتباط وثيق بين وصف الطبيعة ووصف المرأة، والحب والطبيعة هما نسيجا شعره، فمشاهد الطبيعة كانت تذكّره بولادة، وغزله كان يستوحي من الطبيعة ما يذكّره بمحاسن المرأة، من نحو قوله:

وابن زيدون يجعل هنا الطبيعة تشاركه أحاسيسه وعواطفه، فاعتلال النسيم مرتبط باعتلال الشاعر، وهذا التلاحم بين الطبيعة وعواطف الشاعر مستفيض في سائر غزله، نحو قوله:

وهو يستعير من الطبيعة رموزًا تمثل الطبائع الإنسانية والقيم الخلقية نحو قوله:

فعهد صديقه أبي حفص بن برد غير ثابت، فهو يحكي الورد في سرعة ذبوله، في حين أن عهده ثابت دائم شأن نبات الآس الذي لا يسرع إليه الذبول، فالورد هنا رمز للنبول السريع والآس رمز للديمومة. ونلاحظ هنا أن التشبيه بالآس لم يكن معهودًا قبله في الشعر بهذه الدلالة. وعهود ولادة كانت رياحين لروح الشاعر:

# ليسقَ عهدكم عهد السرور فما كنتم لأرواحنا إلاً رياحكينا

والشاعر يستنبط من صورة التفاح معاني يلبسها ممدوحه ابن جهور، فثماره في حسن منظرها هي الدنيا في إقبالها على ابن جهور، ولكن حسن التفاح حائل وحسن ممدوحه باق:

وطعم التفاح لذيذ لذائقه لذة ذكرى ممدوحه، ورائحته تثني على ممدوحه، ولين ملمسها يحكى لين زمانه:

وهذا المزج بين مجالي الطبيعة وأخلاق المدوح من أبرز مجالات الإبداع في شعر ابن زيدون.

وغزل ابن زيدون حسيّ ماديّ، فالشاعر يقف في وصف الشعراء الذين ينظرون الى المرأة على أنها جسد جميل يثير في محاسنه الأشواق والرغبات الجنسية، وهذا الاتجاه طبيعي في بيئة الأندلس المتحضرة المترفة ومجتمعاتها المنغمسة في اللهو والمجون والشراب وكل المتع التي لم تكن في متناول شعراء البادية القدامي الذين كانوا إذا وصفوا مفاتن المرأة فغايتهم تسويغ تعلقهم بها، في حين أن هذه المفاتن كانت وراء تعلّق الشاعر الأندلسي بالمرأة، فنسمع ابن زيدون يقول في وصف صاحبته:

يجول وشاحاها على خيرزانة وتُشروق في برديّتين الخلك

ويقول في نونيته المشهورة في وصف ولاّدة:

ربيب ملك كالمان الله أنشاه

مسسكًا وقدر إنشاء الورى طينا

أو صاغه ورقًا محضًا وتوجه

من ناصع التبر إبداعًا وتحسينا

إذا تــَاوِّد اَدتــه رفـــــــاهــيـــــــــةً

تُومُ العقود وأدمته البُرى لينا

كانما أثبتت في صحن وجنته

زُهر الكواكب تعصويذًا وتزيينا

وهو إذا تغزل شاقته المفاتن الجسدية وتشوق إلى الاستمتاع بها:

مــا للمُـدام تُديرها عـيناكِ

فيميل في سنكر الصبا عطفاك

هلاً منجت لعاشقيك سُلافها

بب رود ظلمك أو بعدن لمساك

بل ما عليك وقد محضت لك الهوى

في أن أفور بحظوة المسواك

يدنو بوصلك حين شط مسسناره

وهم أكاد به أقبل فاك

ويتجلى إبداعه في فن الغزل في قصيدته الفائية خاصة، وهي من قصائده الطوال الدالة على طول نفسه الشعري، فنسمعه يقول فيها:

وفي السِّيَاءِ الرَّقْمِ وسط قبابهم بعيد مناط القرط أحورُ أوطفُ

تباين خلقاه، فعبلٌ منعَمٌ

تأود في أعاده لَدْنُ مُهه فهفُ

فَلِلْعانِكِ المرتجّ ما حاز مئسررٌ

وللغُصن المهترّ ما ضمّ مِطْرفُ

فَصدَدُيْ تُكِ النِّي زرتِ نوركِ واضحٌ

وعطركِ نمّام وحَليُكِ مُصرحَفُ

ومشاهد الطبيعة وهديل الحمام الورق ومذاق الخمرة، كل ذلك يذكّره بولاّدة ويثير شوقه إلى الاستمتاع بمحاسنها:

وإنّي ليستهوينيَ البرقُ - صبوةً إلى برق ثغرر إن بدا كاد يخطفُ
وما ولعي بالرّاح إلاّ توهّمُ
لظَلم به كالرّاح لو يُتررشُفُ
وتُذْكِرُني العِقْدَ المُرنَّ جُمانُه
مُرنَّ حُرْق في ذرا الأيك تهاتُفُ

فكذلك نتبين مدى اندماج الغزل بالطبيعة في شعر ابن زيدون.

وابن زيدون لا يكتفي بوصف مشاهد الطبيعة في الأرض بل يرفع بصره إلى السماء متطلعًا إلى نجومها وأفلاكها وبروجها، تردفه في ذلك معارفه الفلكية، وهو لا يصف هذه المشاهد السماوية والآثار العلوية لإبراز معارفه الفلكية وإنما ليلتمس مشابهها في أخلاق الناس وحركاتهم نحو قوله:

إلى أن بدت في دُهم في الأفق غُرَّةُ وَنَّ وَالْفَقَ غُرِيرَةُ وَنَّ وَالْفَقَ غُرِيرَابُ وَنَّ فَاللّهِ غُرِيرابُ وقد كادت الجوزاء تهوي فخلتُ ها ثناها من الشَّفُ رَى العَبور جذابُ

كانُ الثريّا رايةُ مسشرعُ لها جبانُ، يُريد الطّعن ثمَّ يهابُ كانُ سهيلاً في رباوة أفقه مسيلاً في رباوة أفقه مسيمُ نجوم حان منه إيابُ كأنّ السّها فاني الحُشاشةِ شَفّهُ ضنّى فخُ فاتٌ مرّة ومَ شَاب كأنّ الصباح استقبس الشمس ضوءَها فجاء له من مُستريه شبهابُ

فكذلك نقف على مواطن الإبداع في معاني ابن زيدون، وقد يغير في بعض شعره على معاني الشعراء في المشرق، واقتباس الشاعر من معاني سابقيه أمر فاش في الشعر، قديمه وحديثه، فالشاعر حين يحفظ أشعار سابقين تختزن ذاكرته معاني أشعارهم، فترد في خاطره حين يتصدّى لنظم الشعر، فيقتبسها. وقد كثر الحديث عن هذه الظاهرة لدى نُقّاد الشعر القدامى، في سياق الحديث عن السرقات الشعرية وصورها (الاقتباس والتضمين وغيرهما). وفي العصر الحديث وضع النقاد الغربيون هذه الظاهرة في نطاق نظرية أطلقوا عليها مصطلح «التناص» وواضعة هذه النظرية الناقدة جوليا كريستيفا، فمن نماذج هذا التناص في شعر ابن زيدون قوله مخاطبًا ممدوحه:

فثق به زبر الشّعر واصفح عن الورى

فلا الأقل - نُبابُ
ولا تعدل المُلْثنينَ بي فلنا الذي
إذا حضر العُقمُ الشّعواردُ غابوا
ينوبُ عن المُلكدُاح منّي واحددُ
حمديعُ الخصال ليس عنه مَنابُ

ففي هذه الأبيات ينظر ابن زيدون إلى قول المتنبي:

أجزني إذا أنشدت شعرًا فإنما

بشعري أتاك المادحون مسرددا

ودع كلّ صوت غير صوتي فإنني

أنا الطائر المحكيُّ والآخر الصّدى

على أن ابن زيدون حين يستعير معاني الشعراء يتصرف في الأداء ويأتي بصور جديدة فيصدق عليه مذهب الفيلسوف والناقد الفرنسي دريدا Derrida، مبدع المدرسة التفكيكية، فهو يفكك المعنى المستعار ويعرضه في لبوس جديد، فيصدق عليه قول الجاحظ: «إن المعاني معروضة في الطريق وإنما الشأن للألفاظ». وأمثال هذا التناص مستفيضة في شعر ابن زيدون، وهي تدل على سعة ثقافته الأدبية ومعارفه الشعرية.

وفي شعره اقتباسات قرآنية في المعاني والصور، من ذلك قوله في قصيدته التي رثى بها أم المعتضد بن عباد:

# خفضت جناح الذلّ في العزّ رحمة لها وعزيز أن تذلّ وتخضعا

فهو ينظر إلى قوله تعالى: (واخفض لهما جناح الذُّلّ من الرحمة). (الإسراء٢٤).

بيد أن ما استعاره ابن زيدون من معاني الشعراء الآخرين لا يُعدُّ شيئًا مذكورًا بالقياس إلى ما أبدعه من معان جديدة لم يسبق إليها وكان أبا بجدتها، ومن العسير استقصاء كل ما أبدعه فكره الثاقب من المعاني البكر في مختلف الأغراض التي طرقها، على أن إبداعه المتميز يتجلى في فنّي الغزل والمديح خاصة. وحسبنا أن نحيل على طائفة من القصائد تبرز إبداعه في مجال المعاني، وتأتى في المقدمة قصيدته الرائعة:

أضحى التنائي بديلاً من تدانينا وناب عن طيب لقيانا تجافينا

فقد استحوذت هذه القصيدة على إعجاب النُقّاد والشعراء وعامة الناس، فحفظوها وعارضها كثير من الشعراء. ومن عيون قصائده القافية التي مطلعها:

إني ذكرتك بالزهراء مشتاقا ومراى الأرض قد راقا

وقصيدته الفائية التي أولها:

أما في نسيم الرّيح عَرْفٌ مُعَرِّفُ مُعَرِّفُ لَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

وقصيدته التي أولها:

ما جال بعدك لحظي في سننا القَصَرِ إلاَّ ذكرتُكِ ذِكْكِ نَا العَكِيْنِ بِالأَثَرِ

وسينيته التي مطلعها:

مــــــــــــا عـلــى ظـنَّــيَ بـاسُ يـجـــــرحُ الدهـر ويـاســــو

وقصيدته اللامية التي أولها:

الم يأن انْ يبكي الغمامُ على مسئلي؟ ويطلبَ ثاري البرقُ مُنْصَلِتَ النَّصلِ؟

ففي هذه القصائد، وفي مخمسيته، وفي سائر شعره معانٍ بكر تستأثر بالإعجاب.

وآفاق ابن زيدون الثقافية والمعرفية قد رفدت شعره بقدر واسع من مصطلحات الفقه والحديث والمنطق والفلسفة وأمثال العرب. من ذلك قوله في سينيته التي وجهها إلى أبي حفص بن برد، فذكر مصطلحى النص والقياس:

وفي قصيدته التي وجهها إلى ابن عبدوس يرد مصطلحا الجوهر والعرض:



ونحو هذا مستفيض في شعره.

ولابن زيدون اطلاع واسع على الأحداث التاريخية وأخبار العرب وأمثالها، فهو يكثر من تضمينها في شعره، والإشارة إليها، من ذلك قوله:

وهو يشير في هذا البيت إلى خبر ذؤاب بن ربيعة الأسدي، قاتل عتيبة بن الحارث بن شهاب اليربوعي، وكان ربيعة قدم الموسم لافتداء عتيبة فلم يجد الربيع بن عتيبة وظن أنه قتل ابنه ذؤابًا فرثاه بأبيات.

ومن تضمينه أمثال العرب قوله من قصيدة مدح بها أبا الوليد بن جهور:

لا يزل من حساسديه مكث رُوسُ ولا يزل من حساسيفُ العندلُ العن

#### ثانياً - الأداء:

فإذا انتقلنا من أفق المعاني إلى أفق الأداء اتسع مجال الإبداع في شعر ابن زيدون، وتحقق قول الجاحظ في أن الشأن للألفاظ لا للمعاني، فالأداء هو مجاله الإبداعي المتالّق، فلابن زيدون ذائقة مرهفة في اختيار الألفاظ المناسبة للموضوع الذي يعالجه.

ولو تقصينا معجمه اللفظي لوجدنا أنه يكثر من إيراد أسماء الرياحين والورود والحدائق والحلي والعطور والنجوم والثمار والطير. وكثرة ورود هذه الألفاظ في شعره أثر من آثار الطبعية الفاتنة الروعة التي عاش في ظلالها، والبيئة الحضرية المترفة التي عاش في ربوعها. والأمثلة على ورود هذه الألفاظ في شعره مستفيضة يعسر حصرها، ولا تكاد تخلو منها قصيدة من قصائده. وحسبنا إيراد نموذجين لهذه الظاهرة هما قوله يعاتب ولادة:

هذا الصباحُ على سُراك رقيبًا
فَصلِي بفرعكِ ليلَكِ الغربيبا
ولديك أمثالَ النجوم قالائدُ
الفتْ سماءك لبّاة وتريبا
لينبْ عن الجوزاء قُرطُكِ كُلّما
جنحتْ تحثّ جَناحَ ها تغريبا
وإذا الوشاحُ تعرضت أثناؤه
طلعتْ ثُريًا لم تكن لتغيبا

وقوله في لاميته:

المْ يأنِ أن يبكي الحسمامُ على مسثلي

ويطلبَ ثأري البسرقُ مُنْصَلِتَ النُّصلِ
وه الاَّ أقسامتَ أنجمُ الليل مساتمًا
لتندبَ في الآفاق مسا ضاع من تَثْلِي
ولو انْصَفَتْني - وَهْيَ اشكالُ همّتي لألقتْ بأيدي الذُّلُّ لمّساراً والمَّن المَّن الله ولافت رقتْ سَبْعُ الثُريّا وغاضَها
بمطلعها ما فرق الدهرُ من شملي

وابن زيدون مصور ماهر يفتن في إبراز المعاني في حُلة قشيبة تثير الإعجاب، وهو يستعين في صوره هذه بشتى ضروب الأداء البلاغي، يجنح إلى التشبيه أو المجاز أو التشخيص والتجسيم أو التعبير الكنائي. وهو ينتزع صوره في أغلب الأحيان من طبيعة الأندلس المزدانة بشتى الألوان والأشكال، وقد ينتزعها من الآثار العلوية: من الكواكب والقمر والشمس والأفلاك والستحب، فخياله المبدع يسعفه في النفاذ إلى كل ما يحيط به من مشاهد ورؤى، فهو يؤلف بين الحسيِّي والحسيِّي، أو بين الحسيِّي والمعنوي، ويشخص المجردات، ويضفى على موصوفاته الألوان البهيجة فتغدو لوحة رائعة تأخذ بالألباب.

ولا يتسع المجال هنا لاستيفاء الأمثلة على براعته التصويرية، فقصائده تزدحم بمختلف الصور، وحسبنا أن نستشهد بنماذج قليلة تبرز هذه البراعة، يقول في إحدى قصائده:

وغُ صن ترشف ماء الشبابِ
ثراه اله وَى، وجناه الأمل ثبدت في لدات حكن أهر النُّج وم حسان التحلي مسلام العَطَلُ مستَ يُنَ يباهينَ روضَ الرُبا
مستَ يُنَ يبانع روض المبا المُ قُتبَلُ فسمن قُضب تتشنى بريح

وهو ينتزع صوره من الطبيعة:

شبِيمٌ هي الزُّهْرُ الجَنِيُّ، تبِسسِّمتْ

عنه الكمائمُ في الضّداع المانع

ومن نماذج تشخيص المجردات قوله في رثاء أم المعتضد:

لقد أجهش الإخلاص بالأمس باكبيًا

عليكِ، كــمــا حَنَّ اليــقينُ فَــرَجُّــعــا

وقصيدتاه النونية والقافية زاخرتان بالصور المبتكرة نحو قوله:

والروض عن مائه الفضي مبستسم

كما شَـقَـقْتَ - عن اللّباتِ - أطواقـا

وردٌ تالُّقَ في ضــاحي منابتــه

فازداد منه الضُّحى في العين إشراقا

سَرَى ينافِ حُهُ نَيْلُوفَ رُعَ بِقُ

وَسُنْنَانُ نَبِّهُ مِنْهُ الصُّبِحُ أحداقا

ولا تقتصر عناية ابن زيدون على حشد الصور البيانية في قصائده بل يضيف إليها شتى ألوان الزخارف البديعية، ولا سيما صور التماثل والتشابه (الجناس)، والتضاد المعنوي والطباق والمقابلة، فهو مولع كل الولع بإيراد هذه الزخارف، وهذا الولع سمة من سمات الترف الحضاري عرفها المشرق العربي منذ القرن الرابع الهجري واستفاضت بعده، وعرفها المغرب العربي والأندلس منذ ذلك الحين أيضًا. ومن نماذج هذا الإسراف في إيراد الزخارف قوله في النونية:

أض حى التنائي بديلاً من تدانينا وناب عن طيب لقيانا تجافينا ألا - وقد حان صبح البين - صبحنا حَيْنُ، فقام بنا للحَيْنِ داعينا من مُبلغُ المُلبسينا بانتزاحهمُ حسننًا مع الدهر لا يَبْلى ويُبلينا أنَّ الزَّمسانَ الذي مسازال يضحكنا أنَّ الزَّمسانَ الذي أنسسا بقسريهمُ قسد عساد يُبكينا

وابن زيدون حريص على أن يوفر لشعره قيمًا إيقاعية موسيقية تجعل وقعه في الأسماع والنفوس أشد إطرابًا وتأثيرًا، وتتأتى موسيقاه من اختيار الألفاظ العذبة الحلوة الجرس، فهو يختارها اختيار الصائغ الحانق جواهره ويواقيته. ولهذا أطلق عليه النقاد لقب «بحتري المغرب». ولا تفارق شعره هذه السمة المميزة حتى حين يتصدى للنظم في الأغراض التي تتطلب فخامة الألفاظ كالمديح ووصف القتال والفخر. واسمعه يقل في أروع قصائده المدحية، وهي الفائية التي مدح بها المعتمد بن المعتضد بن عبّاد والتي ذكر فيها إيقاعه بأعدائه:

طلاقة وجه في مصضاء كمثل ما يروق فرند السندي والحد مرهف على السنيف من تلك الشهامة ميسسم وفي الروض من تلك الطلاقة وُخرف سنديا لمن والاه كالأربي تُجنتنى سجايا لمن والاه كالأربي تُجنتنى تعدو لمن عاداه كالشربي يُنقف اليس «بنو عبباد» القبياة التي عليه التي عليه التي عليه الأمال البرية مَعْمَف بهم باهت الأرض السندماء: فاوجه شموس وأيد من حيا المئن أوكف شموس وأيد من حيا المئن أوكف

وتمضي بنا سائر أبيات القصيدة على هذه الشاكلة من رقة الألفاظ وعذوبة الجرس، وينبغي ألا يذهب بناالظنّ إلى أن هذه الألفاظ صدرت عن شاعر مطبوع بعيد عن تكلّف الصنعة، فابن زيدون شاعر ماهر في صنعته، يتأنق في اختيار ألفاظه غاية التأنّق.

وبتأتى موسيقا شعره كذلك من اختيار الألفاظ المتجانسة أو المتماثلة في الوزن ضمن البيت الواحد (الموسيقا الداخلية)، ومن نماذج هذا الاختيار قوله:

وتبرزُ خلفَ حجاب العَفافِ وتبرزُ خلفَ حجاب العَفافِ وتَسْفِرُ تحتَ نقابِ الخجلُ

ونحو قوله معاتبًا ولأدة:

ونحو قوله:

فانحل ما كان معقودًا بأنفسنا وانْبَتُ ما كان موصولاً بأيدينا

ونحو قوله:

أبرز الجِـــد في غَـــلائِلَ بيضٍ يَتَــفُلْغَلْنَ في حــدائق خُــضْــر

وهذا الضرب من الصنعة الموسيقية مستفيض في شعره.

وقد يقطّع البيت إلى فقرات صوتية متساوية ليحدث إيقاعًا للسامع، نحو قوله: إلى أنْ تناهتْ شــــفــاءَ العليلِ وأنْسَ المَـشـوق، ولَهْـوَ الغَـزِنْ ونحو قوله في السينية:

والمحاذيث سهامٌ

والمقاديث قياس

ونحو قوله في المديح:

طريق شكم مُ شلى، وه دُيُكُمُ رضًى ومدهبُكم قصد، ونائلُكم غَ مُ رُ ومدهبُكم قصد، ونائلُكم غَ مُ رُ عطاءٌ ولا مَنْ، وحُكم ولا هوى وحِلمٌ ولا عجدن، وعن ولا كبر

وهو ينوع في الأوزان والقوافي، ويؤثر في المقطعات البحور المجزوءة، وخاصة مجزوء الكامل ومجزوء الرمل، وله ميل إلى اختيار القوافي الساكنة الرويّ.

وفي الجملة إنه يراعي في قصائده الموسيقا الداخلية والموسيقا الخارجية معًا.

تلكم في إيجاز شديد أبرز آفاق الإبداع في شعر ابن زيدون، والاتساع في بيانها يفتقر إلى سفر كامل، ويكفيك من القلادة ما أحاط بالعنق.

د. إحسان النص

\*\*\*



## بســــماِلله الرَّحَمْزِ الرَّحَيْمِ

نحمد الله على جزيل إحسانه، ونستمد منه التوفيق والتأييد، ونصلى ونسلم على خاتم أنبيائه، وعلى من اقتدى بسنته واهتدى بهداه.

#### مقدمة

الأندلس أيكة وارفة الظلال، دانية القطوف، يانعة الثمار، غردت عنادلها فترة من الزمان، فملأت القلوب والأسماع، وبهرت النفوس والألباب، ولكن صداها تبدد في غياهب الزمان وغمار الأحداث، ولم يبق من هذه الألحان الساحرة إلا أنغام شاردة مهومة خلدها الزمن في طياته، وسجلها الخلود على صفحاته، فتهادت إلينا خلال القرون تثير كوامن الوجدان، وتحرك سواكن الأشجان.

ويمتاز الشعر الأندلسي بأنه – في الأغلب الأعم – يعبر عن العواطف العميقة والمشاعر القلقة المشبوبة، ويصور معالم الطبيعة الخلابة الساحرة في هذه البقعة الرائعة، متجافياً عن المشكلات الفلسفية ومزالق التفكير العميق.

وقد ظهر بالأندلس شعراء أفذاذ أبدعوا في الشعر آيات خالدات، باروا فيها شعراء المشرق فقاربوهم أحياناً، وكادوا يبزونهم في بعض الأحايين. ولكن معظم آثارهم تحيفها الزمان، وطمستها الأحداث، وبددها التعصب الذميم، وما بقي منها اعتورته عوامل التصحيف والتحريف فغيرت معالمه وشوهت محاسنه، وكادت تصرف عنه الأدباء والباحثين، ولكن سمو ألحانه، ورقة أنغامه، وعمق إلهامه، تهون ما يبذل في سبيل كشفها من جهود.

وإذا درسنا شعراء الأندلس وجدنا ابن زيدون زعيمهم بلا مراء، وهو – إلى هذا – يعد في الرعيل الأول من شعراء العربية في جميع المواطن والأزمان. ومكانته في النثر قريبة من مكانته في الشعر فاستحق أن يجذب إليه قلوب الأدباء في عصره وما تلاه من عصور.

ولكن آثاره الشعرية والنثرية وردت إلينا ناقصة مليئة بالتحريف والتصحيف، على الرغم مما يتمتع به من صوت ذائع ومكان مرموق.

وقد لمسنا هذا في دراستنا لتاريخ حياته وفنون آدابه، فاضطررنا قبل هذه الدراسة النقدية المسهبة إلى أن ندرس آثاره باحثين عن أصالة نسبتها إليه، جامعين ما تبدد منها في شتى المصادر، مصححين ما اعتراها من تشويه وأخطاء، وقد خرجنا من هذا البحث المجهد بصورة من آثاره قريبة إلى الصحة دانية إلى الصواب بقدر ما وسعه الجهد وأسعفت به الآثار.

وقد رأينا قبل أن نتحدث عن هذه الآثار الفنية، ووسائلنا لإبرازها، أن نلقي على عصر الشاعر ثم على حياته بعض الأضواء.

فمما لا شك فيه أننا لا نستطيع أن ندرس آثار فنان دون أن ندرس أحداث حياته التي ألهمته ما أبدعه من آيات، كما أننا لا نستطيع أن ندرس حياة عبقري دون أن ندرس العصر الذي أنبته والبيئة التي نجلته، فالإنسان مع صنع بيئته، وإن حلَّق في أجواز الفضاء.

وقد لخصنا هذا البحث بإيجاز من كتابنا المسهب (ابن زيدون: عصره وحياته وأدبه. مطبعة الرسالة سنة ١٩٥٥)(١).

[على عبدالعظيم]

\*\*\*

<sup>(</sup>١) بحث مسهب في ٥٧٨ صفحة من الحجم الكبير، درسنا فيه الأدب الأندلسي بعامة وأدب ابن زيدون بخاصة، ورجعنا فيه إلى عشرات المراجع المصلية بالعربية والإنكليزية والأثانية واللاتينية والتركية. نشرته مكتبة الأنجلو المصرية.

#### عصرابن زيدون

#### (القرن الخامس للهجرة)

#### ملوك الطوائف:

عاش ابن زيدون في عصر ملوك الطوائف، وهو عصر انحدرت فيه الدولة بعد صمود، وضعفت بعد قوة،، وانكمشت بعد امتداد.

فقد وقعت الأندلس فريسة للعصبية العنصرية بين القبائل العربية ثم للعصبية الجنسية بين العرب والبربر والصقالبة<sup>(۱)</sup>، ثم للمذاهب السياسية ما بين عباسية وعلوية وأموية، ثم للحزازات الدينية ما بين اليهودية والمسيحية والإسلام، مما أضعف الدولة، وجعلها فريسة سهلة للأمراء المسيحيين بالشمال، فاستطاعوا أن يتحيفوا أطرافها وأن يفرضوا سلطانهم على كثير من حكام الأقاليم.

وانقسمت الأنداس نتيجة لهذه الأحداث إلى أقاليم عديدة يحكمها أمراء عديدون، بأسهم بينهم شديد، يعتدي بعضهم على بعض، ويستعين كل منهم بحماية الأعداء المتريصين، ولسنا الآن بسبيل تأريخ هذا العصر أو الحديث عن أمرائه المتناحرين، وإنما يعنينا في هذا المقام التحدث عن إمارتين من هذه الإمارات هما قرطبة وإشبيلية، فقد طوى الشاعر في الأولى شطر حياته، وطوى في الثانية الشطر الأخير.

#### بنوجهور بقرطبة

سقطت الخلافة بالأنداس نتيجة لما اعتورها من ضعف وانحلال، وقامت على أنقاضها عدة دويلات، فاجتمع أهل قرطبة سنة ٤٢٢هـ وأعلنوا الحكم الجهوري(\*) ونادوا

<sup>(</sup>١) هم الأرقاء النين اشتراهم الخلفاء من أنحاء أوروبا أو استرقوهم في غزواتهم المتوالية، وقد استكثر منهم الخليفة الناصر، ودريهم خير تدريب، وسما ببعضهم إلى أكبر المناصب، استشرى أمرهم من بعده، واستقلوا ببعض الولايات، وهم في هذا يشبهون عنصر الأتراك بالخلافة العباسية ببغداد، وعنصر الماليك في الدولة الأيوبية.

<sup>(\*)</sup> في الأصل (الجمهوري) ولعل هذا خطأ مطبعي، وواضح أنها (الجهوري) نسبة إلى (آل جهور).

بأبي الحزم بن جهور حاكماً لهذا الإقليم، وكان شيخاً وقوراً، وعالماً جليلاً، اشتهر بتمسكه بأهداب الدين، فكان يصلي التراويح ويشهد الجنائز، ويؤذن على باب المسجد وهو حاكم لهذا الإقليم، وكان بعيد النظر فلم يبارح داره إلى قصر الخلافة، ونادى بأنه أمين مؤقت على الحكم حتى يجتمع الناس على إمام، وأعلن أن الحكم شورى، ولكنه ضبط الأمور بحزمه، وساس الرعية بدهائه، وقام بإصلاحات عديدة، وتحامى أن يشتبك مع حكام الأقاليم المجاورة، في المنازعات والحروب، وطالما تحرش بنو عباد بإشبيلية، ولكنه كان يتفادى الاشتباك معهم بكل السبل، ولما نادوا بالخليفة هشام الثاني المزعوم واستعدوا لتأييده بقوة السلاح بادر بالاعتراف به، ولكنه ظل يكشف للناس زيفه حتى تهيأت الأذهان للانصراف عنه، فأعلن سقوط بيعته، وجنب بلده التعرض للأخطار.

وكان ابن زيدون من وزرائه المقربين، ثم تغير عليه نتيجة لبعض الدسائس فألقى به في السجن، ولكن الشاعر استطاع أن يفر من سجنه بعد أن مكث به خمسمائة يوم وتذرع بولي العهد حتى عفا عنه الأمير، وسنعرض لهذه المحنة في دراستنا لحياة الشاعر بالتفصيل، وتوفي أبو الحزم بن جهور سنة ٤٣٥هـ.

فتولى الأمر بعده ابنه أبوالوليد، وكان من أصدقاء الشاعر المقربين، فأدناه منه وولاه وزارته وناط به السفارة بينه وبين ملوك الطوائف، فخف الشاعر على قلوبهم، وأحضروه مجالس أنسهم، ورفعوا بينهم وبينه الكلفة، فطالت إقامته لديهم حتى ضاق الأمير بهذا التصرف، وأصغى فعزله من منصبه، ثم رضي عنه بعد عدة أعوام، ولكن الدسائس عادت ثانية، فهجر الشاعر أميره وانتقل إلى بني عباد بإشبيلية، وقد ظل ابن جهور يحكم قرطبة ختى تقدمت به السن وأساء ابنه التصرف فوقعت قرطبة في أيدي بني عباد سنة ٢٦٤هـ فضموها إلى إشبيلية، وكانت للشاعر مشاركة في هذا التدبير.

#### بنوعباد بإشبيلية،

استقل أبوالقاسم بن عباد بحكم إشبيلية سنة ١٤٤هـ فاستطاع بدهائه وثرائه وحزمه أن يقوى دعائم الحكم ويوطد أركانه في هذا الإقليم، وجه همته إلى تقوية جيشه وضرب

بعض أعدائه ببعض مما أضعف شوكتهم وأوقع كثيرين منهم فريسة له. وامتدت مطامعه فوقع على شخص يشبه هشاماً الأموى فنادى به خليفة، ودعا حكام الأقاليم للدخول في طاعته، فاستجاب له بعضهم وتأبى عليه الآخرون، واستطاع من وراء هذه الدعوة أن يضم إليه بعض البلاد، وتوفى سنة ٤٣٣هـ، فخلفه ابنه المعتضد بن عباد، وكان قوى الشكيمة طاغى الإرادة صارم العزمات ميالاً لسفك الدماء مشغوفاً بالحروب، فشن حروباً متوالية على البلاد المجاورة، فوسع رقعة إقليمه إلى أضعاف ما كانت عليه، وكان مع قسوته وجبروته شاعراً رقيقاً يصوغ الشعر ويجزل عليه الصلات فاجتمع في بلاطه عدد كبير من الشعراء كان شاعرنا زعيمهم بلا مراء، وقد استعان الأمير بخبرة الشاعر السياسية فولاه وزارته، واستعان به في أهم شؤون دولته فساسها أحكم سياسة ودبرها خير تدبير، وتوفى المعتضد سنة ٤٦١هـ فخلفه ابنه المعتمد بن عباد، وكان من أصدقاء الشاعر الحميمين، فأقره في مناصبه، وعرف له قدره، واستطاع أن يفتح بتدبيره قرطبة، وكانت مطمح أنظار الطامحين من حكام الأقاليم، وكان المعتمد من أرق شعراء الأندلس شعراً، ومن أبرعهم صياغة، فجمع حوله طائفة كبيرة من الشعراء وفي عهده اشتد العداء بين الأمراء المسيحيين بالشمال وأمراء المسلمين بالجنوب، وأوشك الإسلام أن يندثر بالجزيرة، فاستغاث المعتمد بن عباد والأمراء المسلمون بيوسف بن تاشفين أمير الملثمين بالمغرب فأغاثهم، ولكنه التهمهم بعد أن رد عنهم كيد المسيحيين، فمات المعتمد في أسره بعد أن قاسى ما قاسى من عذاب وتنكيل.

#### الحضارة العربية بالأندلس؛

بينما كانت الفوضى السياسية منتشرة بالأنداس كانت الحضارة الإسلامية بها قد أينعت وازدهرت وبلغت غاية النماء، وأصبحت الأندلس مقصد طلاب العلم ومهبط رواد المعرفة من أنحاء أوربا المختلفة، وقامت حركة ثقافية كبرى لترجمة الروائع العربية إلى اللغة اللاتينية (لغة العلم والأدب السائدة بأوروبا في هذه العصور) وانتشرت التقاليد العربية في كثير من البقاع الأوربية وكان معظم الأمراء الغربيين إذا احتاجوا جراحاً أو مهندساً أو مغنياً أو خياطة وجهوا طلبهم إلى قرطبة التي ذاع صيتها في أوربا حتى وصفتها راهبة سكسونية بأنها جوهرة العالم.

وكانت خصبة التربة ووفرة المعادن من أسباب الرخاء الشائع في الأندلس، وإلى هذا يشير ابن حوقل بقوله: «وأما جزيرة الأندلس فتغلب عليها المياه الجارية والشجر والثمر والرخص والسعة في الأحوال من الرقيق الفاخر والخصب الظاهر إلى أسباب التملك الفاشية فيهم، لما هي فيه من أسباب رغد العيش وسعته وكثرته» ولهذا كانوا يكرهون السائلين فإذا رأوا شخصاً صحيحاً قادراً على الخدمة يستعطي سبوه وأهانوه، وازدهرت التجارة تبعاً لازدهار الزراعة والصناعة داخلياً وخارجياً، فكانت أساطيل الأندلس التجارية تمخر عباب البحر الأبيض والمحيط الأطلسي، وكانت السلع الأندلسية رائجة بأسواق الإسكندرية والقسطنطينية ودمشق وبغداد.

#### قرطبة

هي درة الأندلس وإحدى حواضر العالم المعروف في القرون الوسطى، افتن العرب في تشييدها وعمرانها، فناهزت قصورها ستين ألف قصر وحماماتها سبعمائة حمام ومساجدها ١٦٠ مسجداً، وقارب سكانها المليون، ولم تكن مدينة بأوريا يأوي إليها في زمن ازدهار قرطبة أكثر من خمسين ألفاً، ومن أشهر ضواحيها الزهراء، وقد افتن الخليفة الناصر في بنائها، وجلب إليها الرخام والتماثيل من القسطنطينية، وأنفق في زخرفتها ومد الماء إليها أموالاً طائلة استمرت عشرات السنين، وقد اشتهرت قرطبة بمسجدها الجامع حيث كان موطن عبادة ومجمع سياسة وندوة علوم، وكان يتسع لثمانين ألف مصل، وقد أفاض المؤرخون في وصف قرطبة وضواحيها ومساجدها ومنتزهاتها وقنواتها وجسورها بما يبهر الخيال، وسنرى في آثار ابن زيدون صدى هذا الجمال الفتان.

#### إشبيلية:

كانت حاضرة الأندلس قبل قرطبة، ثم عاد إليها ازدهارها في عصر بني عباد، حيث زاحمت قرطبة فزحمتها، وتقع على شاطئ الوادي الكبير، ولها جميع خصائص الثغور لأن النهر عندها بطيء التيار، ويصل مد البحر إلى ما بعدها، وتقوم في أجمل بقاع الأندلس وأعدلها هواء في جبل الشرف الدائم الخضرة المتد مسافة أربعين ميلاً في اثنى عشر

ميلاً تظللها أشجار التين والزيتون، ولا تكاد تشمس منه بقعة لالتفاف أشجاره واشتباك غصونه، وفيه ثمانية آلاف قرية عامرة بالحمامات والديار الحسنة، وفيها يقول ابن مفلح: (إن إشبيلية عروس بلاد الأندلس لأن تاجها الشرف، وفي عنقها سمط النهر الأعظم، وليس في الأرض أتم حسناً من هذا النهر، يضاهي دجلة والفرات والنيل، تسير فيه القوارب للنزهة والسير والصيد تحت ظلال الثمار وتغريد الأطيار...) وقد اشتهرت بمجالس اللهو والشراب، ومن آثارها البديعة الباقية من عهد بني عباد القصر ويسمونه الآن (الكازار) ومن أروع ما فيه قاعة السفراء وارتفاعها عشرون متراً وطول كل ضلع منها اثنا عشر متراً، وهي من أروع التحف في جلالها وفخامتها ونقوشها الذهبية الموشاة بالألوان الحمراء والزرقاء والخضراء. وسنرى آثارها الرائعة مشعة في شعر ابن زيدون حيث طوى في ظلالها شطر حياته الأخير.

#### الحياة العقلية،

ازدهرت الحياة العقلية في عصر الطوائف خير ازدهار، وفي هذا يقول تريند: «لم ينبغ أعلام مفكري إسبانيا الإسلامية في عصر خلافة قرطبة الزاهر، بل في عصور الفوضى السياسية التي أعقبت ذلك العصر، وكان الطالب الإنجليزي أو الأسكتلندي الذي يرغب في أن يظفر بنصيب من العلم بأرسطو أوفر من غيره يشد رحاله إلى الأندلس حيث يتعلم كيف يقرأ المؤلفين اليونانيين بالعربية».

أما انتشار التعليم فحسبنا ما قاله دوزي: «كان كل فرد بالأندلس يعرف القراءة والكتابة، على حين كانت أوربا المسيحية تتخبط في دياجير الجهالة إذا استثنينا منها رجال الدين» ولا عجب فقد كان العرب إذا فتحوا بلداً بادروا بإنشاء مسجد ومدرسة فيه، وكان تعليم البنات شائعاً عند الأندلسيين، وكان كثيرات منهن يحفظن عدة دواوين من شعر العرب وينظمن ويترسلن، وبلغ بعضهن درجة الأستاذية في اللغة والآداب، وكانت للطب أربع مدارس آهلة بالمدرسين والتلاميذ من جميع الملل والأجناس في قرطبة وإشبيلية وطليطلة ومرسية، أما المدارس العامة فكان بقرطبة وحدها ثمانون مدرسة عامة، وكان للعلماء والشعراء والمؤرخين مجامع علمية وأدبية أشبه بالأكاديميات في العصر الحديث،

وكان هناك قول مأثور ينقشونه على أكثر معاهدهم العلمية هو: «إن العالَم يقوم على أربعة أمور: علم الحكماء، وعدل العظماء، ودعاء الصلحاء، وشجاعة الشجعان».

#### الحركة الفكرية:

نلاحظ فيها أن العلوم الدينية كانت صاحبة المقام الأول، وكان الفقهاء يتمتعون بمنزلة سامية تقرب من منزلة الأمراء، بل كانوا كثيراً ما يهددون عروشهم ويؤلبون العامة عليهم إذا أنسوا منهم انحرافاً عن القصد وجنوجاً عن السداد، وتأتى علوم اللغة وفنون الآداب في المرتبة الثانية، وقد ازدهرت بالأندلس ازدهاراً عظيماً لأنها صادفت بيئة صالحة وطبيعية موحية ومواهب ملهمة، وقد أسهم الأندلسيون بنصيب وافر في العلوم المعاشية من طب وهندسة وفلك، ولكن عامة الشعب نفروا من العلوم الفلسفية وناهضوا المهتمين بها حتى أحرقوا كتبهم، وإن كانت العقول بدأت تتحرر بعض التحرر من هذا الغل الثقيل في عهد الطوائف وما تلاه من عصور، وقد نبغ في عصر ابن زيدون عدد كبير من أفذاذ العلماء والشعراء والأدباء، من أبرزهم ابن حزم المتوفى سنة ٥٦هـ وكان واسع الثقافة حر الرأي مع تدين وتصون، ويقال إن مؤلفاته بلغت ٤٠٠ مجلد تناهز ثمانين ألف ورقة في الفقه والحديث والجدل والنسب والمنطق والفلسفة والشعر، ومن أشهر كتبه طوق الحمامة وهو أول كتاب في فلسفة الحب، وكتاب الفصل في الملل والأهواء والنحل، ويؤهله لمقام عال بين العلماء باعتباره أول عالم عنى بدراسة الأديان والموازنة بينها، وأنه وصل إلى نتائج لم ينتبه إليها أحد حتى ظهور المدرسة النقدية الحديثة في القرن السادس عشر. ومن أشهر علماء اللغة ابن سيده المتوفى سنة ٤٥٨هـ صاحب المخصص والمحكم، ومن أشهر المؤرخين ابن حيان المتوفى سنة ٤٦٩هـ وهو أعظم مؤرخي الأندلس وله في تاريخها كتاب المبين في ستين مجلداً، وقد بقيت من هذا الكتاب آثار متفرقة في كتب المؤرخين، يُروى أنه ألف خمسين كتاباً آخر لم يبق منها إلى الآن إلا بعض كتاب المقتبس في تاريخ الأندلس، ومن أشهر الأدباء المظفر بن الأفطس حاكم بطليوس المتوفى سنة ٤٦٠هـ ألف كتاب المظفري في خمسين مجلداً، ومن أنبغ مؤلفيهم في الطب الزهراوي المتوفى سنة٠٠٠ هـ صاحب كتاب التصريف لمن عجز عن التأليف، وقد طبع هذا الكتاب باللاتينية في القرن الخامس عشر، فأمد أوربا بمرجعها الأكبر في تجبير العظام والأعمال الجراحية وبخاصة فتح المثانة وإخراج الحصاة، وله كتيب صغير في الآلات الجراحية مع توضيحها بالأشكال وطرائق الاستخدام.

وكتب الأدب والتراجم غاصة بالحديث عن وفرة هؤلاء العلماء الأفذاذ في عصر ملوك الطوائف، ومن أمتع كتب التراجم الأدبية في هذا العصر الذخيرة لابن بسام وهو في أربعة أقسام ضخمة طبع بعضه وما زال معظمه مخطوطاً، ومن كتب التراجم القيمة تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي والصلة لابن بشكوال والتكملة لابن الأبار، وقد طبعت بمدريد ويعاد طبعها الآن بالقاهرة(۱).

#### المكتبات،

عني الأندلسيون بالكتب عناية تامة، وبذلوا جهداً مشكوراً في التأليف كما بذلوا أموالاً طائلة في نسخ الكتب وتغليفها والرحلة في طلبها، وقد أنشأ الحكم مكتبة جامعة بقرطبة بلغ عدد كتبها ٤٠٠ ألف كتاب، وكانت فهارسها في ٤٤ كراسة في كل كراسة خمسون ورقة ليس بها غير أسماء الكتب وحدها، ويروعنا هذا إذا علمنا أن عدد الكتب الخطية بدار الكتب المصرية بالقاهرة أقل من مائة ألف كتاب حتى الآن. وأصبح اقتناء المكتبات شارة من شارات الرئاسة والشرف حتى عند الجهال، ويروى أن الأندلس كان بها ستون مكتبة عامة أنشأها الخلفاء الأمويون، بل يقال إن غرناطة وحدها كانت تحوي سبعين مكتبة عامة في عهد الطوائف، ولما انهارت الخلافة الأموية نهبت خزائن الكتب بقرطبة فبيعت كتبها بأبخس الأثمان، ولكنها انتقات إلى الحواضر الأندلسية الأخرى بقرطبة فبيعت كتبها بأبخس الأثمان، ولكنها انتقات إلى الحواضر الأندلسية الأخرى جمعه أحمد بن عباس الوزير بالمرية بلغ أربعمائة ألف مجلد كامل أما الكتب الناقصة فلم يوقف على عددها لكثرتها، وكان محمد بن إبراهيم جد أم الشاعر من أضبط الناس لكتبه، وأجمعهم لذخائر الرواية، وله تأليف جمع فيه كلام أبي زكريا يحيى بن معين في ثلاثين جراً ويحدثنا ابن شكوال أن عبدالرحمن بن فطيس كان جمّاعة للكتب وله ستة من

<sup>(</sup>١) يقوم بتحقيقها ونشرها صديقنا العلامة السيد عزت العطار الحسيني وتطبعها مطبعة السعادة بالقاهرة.

الوراقين ينسخون له دائماً، وقد رتب لهم على ذلك راتباً معلوماً، ومتى علم بكتاب قيم عند غيره طلبه وبالغ في ثمنه فإن تمسك به صاحبه انتسخه منه ورده عليه، حتى النساء كنَّ مشغوفات بجمع الكتب، يقال إن عائشة بنت قادم كانت حسنة الخط تكتب المصاحف والدفاتر وتجمع الكتب وتُعْنَى بالعلم ولها خزانة كتب عامرة بأعظم المصنفات.

# الحياة الأدبية:

كان الأدباء الأندلسيون يتلقون التوجيه من إخوانهم المشارقة، فكانوا يشدون إليهم الرحال، ويستقدمون نابغيهم، ويبذلون في الحصول على مؤلفاتهم أغلى الأثمان، ولكنهم في عصر الطوائف أخذوا يتحررون من هذه التبعية ويشعرون باستقلالهم الفكري، وشرعوا في مباراة المشارقة ومعارضتهم فبزوهم حيناً وقاربوهم في معظم الأحايين، وإلى هذا يشير الدكتور فيليب حتى بقوله (كانت الثقافة الشرقية في القرون الأولى التي مرت على السلطة الإسلامية في الأندلس تسري إليها من مستوى عال... غير أن الآية انعكست في القرن الحادي عشر الميلادي (الخامس الهجري) والقرون اللاحقة كما يستدل من مسير ابن زهر والباهلي إلى الشرق لإفادة أهله، وقد فاض سيل المعارف الأندلسية في القرن الثاني عشر بحيث طما على أوربا نفسها).

وفي عصر الطوائف ظهرت طائفة من أفذاذ الكتاب والشعراء الخالدين مثل ابن حزم وابن شهيد وابن دراج وابن برد وابن زيدون والمعتمد بن عباد وابن عمار وابن حمديس وابن خفاجة وابن بسام من أعلام الكتاب والشعراء، وإلى هذا يشير ليڤي بروڤنسال بقوله: «كان القرن الحادي عشر الميلادي عصر ملوك الطوائف عهداً عرفت فيه إسبانيا أكبر إشراق شعري من غير شك». ولا عجب فقد كان النثر يعبر عن أغراضه بأسلوب مصقول متموج أقرب إلى الأوزان الشعرية منه إلى الانسيابات النثرية، ويقرر الدكتور أحمد ضيف أنهم وصلوا في النثر أحياناً إلى درجة لا تفرق بينها وبين الشعر إلا في الوزن وقواعد العروض، ولعل هذا ما عناه ابن بسام في حديثه عن رسائل ابن زيدون، بأنها كتب هي بالنظم الخطير أشبه منها بالمنثور.

وكثيراً ما كان الشعر يستخدم في الرسائل بدلاً من النثر، وقد ظهرت في هذا العصر تجديدات وابتكارات في الشعر والنثر لا نكاد نجد ما يشبهها في الأدب القديم،

منها نظم الأراجيز التاريخية التي اعتمد عليها (ربيرا) ليقول بوجود أدب قصصي أندلسي سابق على ظهورها، ومنها ازدهار الموشحات التي كان لها فيما بعد صدى بعيد، ومنها الرحلة الخيالية إلى وادي عبقر وهي ملحمة نثرية شعرية أبدعها خيال ابن شهيد وسماها (التوابع والزوابع) وسبق بها رحلة المعري في (رسالة الغفران) كما سبق (دانتي) في رحلته السماوية و(ملتون) في فردوسه المفقود. والإنصاف يقتضينا أن نقرر أن الشعراء والكتاب الأندلسيين لم يتحرروا كل التحرر من الأدب القديم الموروث، شأنهم في هذا شأن إخوانهم المشارقة، فقد استمر الأدب الجاهلي يهيمن بأوضاعه وتقاليده على الأدب العربي في شتى العصور.

وكانت محاولات التجديد دائماً في نطاق محدود فقد ظل الشعر غنائياً والنثر معتمداً على الخطب والرسائل، ولم يعرف الأدب العربي القصص أو الملاحم بمعناها الحديث.

وكانت محاولات التجديد في الشعر مقصورة على محاولة التحرر من قيود الوزن والقافية فظهرت الموشحات، وحاول كثيرون أن يفلتوا من قيود العربية الفصحى وحركات الإعراب فظهرت الأزجال.

ونلاحظ أن الشعر الأندلسي خلا من التأملات الفكرية العميقة، ولعل هذا راجع إلى تزمت الأندلسيين المذهبي، ونفورهم من العلوم الفلسفية، وإن كان شعراء الأندلس قد برزوا في وصف الطبيعة، وأبدعوا فيها آيات رائعة جديرة بالخلود، وإننا لنلمس الطبيعة حية نابضة في شعر ابن زيدون وابن خفاجة وابن حمديس، وكان لطبيعة الأندلس الرائعة أثر بارز في هذا الإلهام، وأروع ما يطالعنا عندهم وبخاصة عند ابن زيدون أنه مزج حبه للطبيعة وحبه للوطن، فأبدع في هذا روائع بهرت النفوس وملأت الأسماع.

ولقد افتتن الأندلسيون بالشعر افتتاناً عظيماً فشغل به الخاصة والعامة على السواء.. فكان الملوك والأمراء وعلية القوم يقرضون الشعر ويتساجلونه ويجزلون عليه الصلات، كما كان العامة يهتزون له وينظمونه على اختلاف مراتبهم وتباين طبقاتهم، حتى الخدم والجواري وعصابات اللصوص والفتاك كانوا يقرضونه في شتى المناسبات، وكان

الأدب كفيلاً برفع صاحبه إلى أسمى الدرجات، وكتب الأدب والتاريخ غاصة بشتى الروايات في هذا المضمار، وحسبنا ما رواه القزويني في حديثه عن مدينة شلب «قل أن ترى بمدينة شلب من أهلها من لا يقول شعراً ولا يعاني أدباً، ولو مررت بالفلاح خلف فدانه وسألته عن الشعر لقرض من ساعته ما اقترحت عليه وأي معنى طلبته منه» واشتهر بعض الأميين بقرض الشعر مثل ابن جامع الصباغ ويحيى القصاب، وكانت أبيات من الشعر كفيلة بالتجاوز عن كل ذنب ونسيان كل إساءة، حتى أنهم كانوا أمام روعة الشعر وفتنته يغضون أحياناً عن إقامة بعض الحدود.

وكان الأندلسيون على تزمتهم الفكري متحررين في حياتهم الخاصة، وفي بعض فنونهم الأدبية، فكانوا يعاقرون الراح ويعقدون مجالس اللهو والطرب والغناء، وظهر أثر هذا واضحاً في مراسلاتهم الشعرية والنثرية وسنرى منه آثاراً رائعة في هذا الديوان.

\*\*\*\*

# حياة ابن زيدون

(387-7734/7001-0406)

# أسرة الشاعر

#### تمهيد،

ينتمي الشاعر من جهة أبيه إلى بني مخزوم فهو أحمد بن عبدالله بن أحمد بن غالب بن زيدون المخزومي، وبنو مخزوم بطن من لؤي بن غالب من بطون قريش، وكانت لقريش مكانتها عند العرب في الجاهلية والإسلام، وكان بنو مخزوم من بطونها الممتازة، ومن هاماتهم خالد بن الوليد المخزومي كانت إليه القبة والأعنة، أما القبة فإنهم كانوا يضربونها ثم يجمعون إليها ما يجهزون به الجيش، وأما الأعنة فهي قيادة الفرسان في الحروب.

ولا نعرف شيئاً عن أجداد الشاعر ولا عن طريق وفودهم إلى الأندلس، وكل ما نعرفه ما وصفه به ابن حيان المؤرخ الكبير المعاصر له من أنه «ذو الأبوة النبيهة بقرطبة» وأنه كان «من أبناء وجوه الفقهاء بقرطبة أيام الجماعة والفتنة» ونحن نعلم مكانة الفقهاء في الأندلس ونفوذهم الخطير وسلطانهم على العامة والأمراء، وكان لا يتسم بسمة الفقيه إلا عالم خطير، فقد كان الأندلسيون لا يقدمون أحداً للفتوى حتى يطول اختباره، وتعقد له مجالس المذاكرة، ويكون ذا مال حتى لا يميل به الفقر إلى الطمع فيما في أيدي الناس، وكان الخليفة نفسه لايستطيع أن يخرق هذه القاعده، فلا يقدر أن يمنح إنساناً لقب الفقيه أو المفتي إلا بعد موافقة العلماء الأعلام على جدارته لهذا المنصب وثبوت يساره، وحينئذ تباح له الفتوى أو الشهادة، وتكون له علامة تميزه بين الناس هي لبس القلانس والرداء، ولا بد من توافر شروط عديدة فيه إلى جانب علمه وثرائه لا نرى داعياً للإطالة في سردها، وهي مسطورة في كتب الفقهاء، وكان شاعرنا ينتمي إلى هؤلاء الفقهاء من جهتي أمه وأبيه، مسطورة في كتب الفقهاء، وكان شاعرنا ينتمي إلى هؤلاء الفقهاء من جهتي أمه وأبيه،

#### والده:

كان من فقهاء قرطبة وأعلامها المعدودين، وكان إلى هذا ضليعاً في علوم اللغة بصيراً بفنون الآداب، ويذكر القاضي عياض في تراجمه لأعلام الفقهاء أن والد الشاعر «كان متفنناً في ضروب العلم جم الرواية والمعرفة فصيحاً جميل الأخلاق» ومن هذا يتضح أن ثقافته كانت عميقة متنوعة، وكان على قسط وافر من الثراء، وهذه الصفات جميعها جعلت له شأناً خطيراً في حاضرة الخلافة، فكان الحكام يستشيرونه في الخطير من أمورهم، ويستفتونه في المشكل من شؤونهم، وكانت المشورة والفتوى محصورتين في عدد قليل من أكابر الفقهاء، وكان وثيق الصلة بالأمراء والعظماء وكان أنيقًا في مظهره لبقًا في تصرفاته، ولهذا نجا من المحن المتلاحقة والفتن الثائرة التي أودت بكثير من ذوي المكانة في عصره، وتوفي أثناء تفقده لضيعة له في البيرة، فنقلت جثته إلى قرطبة ودفن بها سنة معدد جاوز الخمسين فرثاه صديقه أبوبكر بن عبادة بن ماء السماء بأبيات تدل على منزلته العالية ومكانه المرموق.

## جده لأمه:

ليس لدينا من الآثار ما يلقي ضوءاً على أم الشاعر، ولكننا نعرف أن جدها محمد بن إبراهيم بن سعيد القيسي كان من العلماء المرموقين وأنه ذو بصر بالحديث ورجاله، يحسن التقييد والضبط في ما يكتب، وكان من أضبط الناس لكتبه وأجمعهم لذخائر الرواية، وله تأليف جمع فيه كلام أبي زكريا يحيى بن معين في ثلاثين جزءاً وكان يتولى النظر في الأوقاف بقرطبة، وظل في منصبه حتى مات سنة ٣٩١هـ.

ونعرف أن أباها أبا بكر محمد بن محمد بن إبراهيم... كان من العلماء المرموقين، ولي القضاء بمدينة سالم ثم أحكام الشرطة والسوق بقرطبة، وهو منصب جليل لا يقل عن منصب وزير، وكان من أهل الصرامة، ونستطيع أن نقرر أنه كان ثرياً فإننا نعلم أن الثروة من شروط ولاية القضاء، وكان شديد العناية بالعلوم، وقد نعته شاعرنا في ديوانه بالوزير الفقيه صاحب الأحكام، وقد أشرف على تربية الشاعر بعد أن ثكل أباه طفلاً، وظل يرعاه حتى جاوز الشاعر الأربعين، فقد توفي أبوبكر محمد بن محمد بن إبراهيم سنة ٢٣٤هـ أثناء محنة سبطه.

ومن هذا نرى الأم سليلة أسرة كريمة لا تقل عراقة عن أسرة الأب، وهي تنحدر من قبيلة قيس عيلان، وكان لهذه القبيلة شأن خطير بالأندلس، وكانت تتولى أحياناً زعامة المضريين جميعاً بمن فيهم قريش، مما يدل على ما بلغته هذه القبيلة من عز وشأن في هذه البلاد، ومن هنا نستطيع أن نقرر أن الشاعر نَجَلَهُ والدان كريمان، وأن الجو الذي درج فيه مهد له عوامل العظمة والنبوغ.

## مولده:

ولد شاعرنا في أوائل سنة ٣٩٤هـ (أواخر سنة ٢٠٠٣م) بالرصافة من أرباض قرطبة، وهي ضاحية متصلة بقرطبة أنشأها عبدالرحمن الداخل وسماها الرصافة تشبيها برصافة جده هشام، واتخذها مقراً له ومتنزهاً في معظم أوقاته، ونقل إليها غرائب وكرائم الشجر من كل ناحية فسار ذكرها في الآفاق واتصلت عمارتها من بعده، وقد اشتهرت بجناتها الفيحاء ومياهها الجارية، وقد لهج بذكرها الشعراء، وشدا بجمالها شاعرنا في مواطن عديدات، وحسبنا أن نشير إلى إحدى مخمساته فيها حيث يقول:

\*\*\*\*

# نشأته

#### تمهيد،

انحدر الشاعر كما ذكرنا من أسرة كريمة مرموقة المكان، وقد فقد أباه وهو في الحادية عشرة من عمره، فكفله جده لأمه، وكان عالماً جليلاً تقلب في مناصب الإدارة الرئيسية من شرطة وقضاء، وكان شديد الصرامة في أحكامه، ولهذا نعتقد أنه كان حازماً في تربية سبطه، وأن هذا الحزم جنبه مزالق السقوط التي يتعرض لها الأيتام من ذوى الثراء.

وكان لوالد الشاعر أصدقاء من ذوي المكانة الرفيعة والعلم الغزير، ومثل هؤلاء الرجال الأعلام جديرون أن يرعوا حقوق صديقهم الراحل في ابنه العزيز وأن يوالوه بالرعاية والتثقيف.

ولهذا تهيأت لشاعرنا عوامل النبوغ من ثروة مناسبة، وعقول حانية حازمة، وبيئة جميلة فتانة، وعصر مزدهر بالمدنية والحضارة، حافل بأفذاذ العلماء والأدباء، هذا فضلاً عن الموهبة الفطرية والاستعداد الخصب والوراثة الصالحة والتوجيه السديد.

#### ثقافته:

ليس أمامنا ثبت بالعلوم التي درسها الشاعر فكونت ثقافته وبوأته مكانه الرفيع، ولكننا نعرف «أن مناهج الدراسة الأولى في التعليم عند الأندلسيين كانت تتناول كتابة الخط وقراءة القرآن وتعلم النحو والصرف ورواية الشعر، أما التعليم العالي عندهم فيقوم على تفسير القرآن الكريم ودراسة علوم الدين والفلسفة وأصول اللغة العربية والشعر وعلم المفردات والتاريخ والجغرافية». ومن الطبيعي أن شاعرنا سلك هذه السبل، والدارس لأثاره الأدبية يرى صدى لشتى المعارف والفنون في هذه الآثار، فيرى كثيراً من التعبيرات

القرآنية وإشعاعاً من الأحاديث النبوية، كما يرى فيها إلماماً بأصول الفقه وعلوم الدين، كما يلمس فيها إدراكاً للطب والعلوم الفلسفية، أما التاريخ فقد كان دارساً له مولعاً به يستشهد دائماً بحوادثه، ويرجع دائماً إلى عبره، وقد ألف كتاباً لم يبق لدينا منه إلا بعض النصوص، وأما علوم اللغة وفنون الآداب فهي ميدانه الرحب ومجاله الفسيح، ولهذا حق له أن يقول:

# وَنَجُ لَنِي عِلْمُ توالتُ فَنُونُهُ كَالَّمُ النَّطَامِ سِخَالٍ (١)

#### أساتدته:

نعتقد أن ثقافة الشاعر الواسعة العميقة نتيجة لتتلمذه على أساتذة عديدين، ولكن المصادر الباقية بين أيدينا لم تذكر أسماء هؤلاء الأساتذة إلا واحداً سنعرض له بعد قليل، ولكننا نرجح أن أستاذه الأول كان أباه، وهو أمر طبيعي، فإن القرائن ترجح أن الشاعر كان وحيده فمن الطبيعي أن يُعنَى به كل العناية ويهتم به كل الاهتمام وبخاصة إذا علمنا أن هذا الوالد كان أستاذاً لبعض الأدباء، كما نرجح أن جده لأمه كان من أساتذته الأولين.

ومن آثار الشاعر الخالدة رسالة كتبها إلى أستاذه أبي بكر مسلم وقد بحثنا طويلاً عن هذا الأستاذ وانتهى بنا البحث إلى أنه أبوبكر مسلم بن أحمد بن أفلح النحوي، يقول ابن بشكوال في ترجمته: «إنه كان رجلاً جيد الدين، حسن العقل، متصاوباً، لين العريكة، واسع الخلق، مع نبله وبراعته وتقدمه في علم العربية واللغة، راوية للشعر وكتب الآداب، كان لتلاميذه كالأب الشفيق، والأخ الشقيق، مجتهداً في تبصيرهم متلطفاً في ذلك سننياً ورعًا، وافر الحظ من علم الاعتقادات سالكاً فيها طريق أهل السنة، يقصر اللسان عن وصف أحواله ولد سنة ٣٧٦ وتوفى سنة ٣٣٤هـ وكان إمام مسجد السقاء.. وكان متمسكاً فاضلاً».

ويظهر أن صلات الشاعر به ظلت وثيقة حتى قارب الأربعين، ولهذا فزع إليه في محنته عقب فراره من سجنه، ومن عوامل حبه للشاعر أنه كان تلميذاً لأبيه معتزاً بهذه التلمذة معترفاً بها، ولهذا توطدت بينهما الصلات.

<sup>(</sup>١) نجدني: حنكني، السخاب: العقد.

ومما لاشك فيه أن الشاعر تأثر في دراساته بكثير من أعلام عصره كما تأثر بكثير من الأدباء السابقين، ولعل لوفرة الكتب في عصره ولسعة ثروته أثراً في ثقافته العميقة وعلمه الغزير.

#### صداقات مبكرة:

اتصل الشاعر بكثير من عظماء عصره وأعلامه، وسنرى هذا ماثلاً في آثاره الشعرية وفنونه النثرية، ومن أبرز الأدباء الذين توطدت علاقة الشاعر بهم في سن مبكرة أبوالوليد بن جهور وأبو بكر بن ذكوان.

أما الأول فكان ولياً للعهد ثم حاكماً وقد تحدثنا عنه وعن أبيه في ما سبق، وكان كما قال ابن بشكوال: «حافظاً للقرآن العظيم مجوداً لحروفه كثير التلاوة له، وكان معتنياً بسماع العلم من الشيوخ وروايته عنهم» وكانت فيه رحمة ورقة ولين ظهر أثرها أثناء حكمه فقد كان يدرأ الحدود بالشبهات، ويبالغ في ذلك، حتى لا يكاد يقيمها ارتكاناً على أنه ليس هناك إمام مجمع عليه، وقد ظهرت آثار هذه الرقة في معونته للشاعر إبان محنته، وظلت صداقتهما قوية على الدسائس والفتن حتى ناهز الخمسين، وفي هذه الصداقة يقول ابن خاقان: «وكان له مع أبى الوليد بن جهور تآلف أحرما بكعبته وطافا، وسقياه من تصافيهما نطافا).

وأما الثاني فقد وللي منصب الوزارة واشتهر أمره فصار كما يقول ابن بسام: 
«أحوذياً نسيج وحده في فضله وعلمه وعفته». ثم وللي القضاء بقرطبة وهو منصب كبير 
جليل يفوق منصب الوزارة، فأظهر الحق، ونصر المظلوم، وفجع الظالم، وحمد الناس 
أحكامه، وكان إلى هذا صلب القناة حميّ الأنف، رفض أن يوافق الحاكم على التصرف 
في مال الأوقاف لإنفاقه في المصالح، واعتزل القضاء، وتوفي دون الأربعين فحزن الناس 
لفقده، وشيع ابن جهور جنازته ورثاه جماعة من الشعراء ولشاعرنا فيه قصيدة تنطق 
بالبث وتفيض بالأشجان.

وكان لهؤلاء الأصدقاء في مستهل شبابهم صبوات ونزوات، يطرحون فيها التزمت والوقار، ويلقون عن كواهلهم أعباء المناصب فينسى ابن زيدون أنه وزير وينسى ابن جهور

أنه ولي للعهد وينسى ابن ذكوان أنه من أعلام القضاة، فقد سمعوا أن القاضي التنوخي كان ينادم الوزير المهلبي مع القاضيين ابن قريعة وابن معروف، وما منهم إلا أبيض اللحية طويلها، فإذا طاب لهم المجلس ولذ السماع وهبوا ثوب الوقار للعقار، وتناول كل منهم كأساً من الذهب مملوءة خمراً فيغمس فيها لحيته بل ينقعها حتى تتشرب أكثر الشراب ثم يرش بعضهم بعضاً ويرقصون بأجمعهم وعليهم المصبغات.... فإذا أصبح الصباح عادوا إلى عادتهم في التزمت والتوقر والتحفظ بأبهة القضاء وحشمة المشايخ الكبراء.

سمع الأصدقاء الثلاثة هذه النادرة فاستجابت لها نفوسهم الشابة الفتية فقضوا أمسيات تفيض بالمرح والبهجة والصفاء، يقول فيها ابن بسام: «وكان القاضي أبوبكر ابن ذكوان أجل من اشتمل عليه أوان مجداً وشرفاً، وتفننا في العلم وتصرفاً، مع دعابة حين خلواته تحل حبا المحتبي، ورقاعة عند نشواته كالتنوخي والمهلبي، فإذا أصبحوا بكر أبوبكر إلى مصادرة ما يتجه عليه الحكم ومواجهته، وأنكر ما كان عليه من فكاهته فكأنما في برديه الإمام... مع عدله في قضائه.....

حتى إذا راح الرواح عادوا إلى القصف وتجاوزوا في ميدانهم كل وصف، إلى أن اختُسِ أبو بكر منهما وتقلص ذيل مؤانسته عنهما فاعتاضا عنه بسواه وأفاضا في ما كانا فيه وما تعدياه».

\*\*\*\*

# في غمار الأحداث

#### رجل ثورات:

لا نعرف متى ابتدأ الشاعر يسهم في أحداث عصره، ولكننا نعلم أنه كان في الصفوة المرموقة من شباب قرطبة، ونعرف أن الرأي العام بقرطبة كان يقظاً قوياً يعزل الحكام ويوليهم ويفرض آراءه، ويراقب التنفيذ، أما دور الشاعر في هذه الأحداث فلا نعلم عنه شيئاً بالتفصيل، وإنما نعرف أنه قام بدور رئيسي في إلغاء الخلافة الأموية بقرطبة، وفي تأسيس حكومة جهورية بزعامة ابن جهور، وإلى هذا يشير ابن خاقان في حديثه عنه بأنه: «زعيم الفئة القرطبية، ونشأة الدولة الجهورية» ويقرر ابن دحية أنه «زعيم الوزارة القرطبية ونشأة دولتها السنية» ومن الطبيعي أنه لم يشترك بسيفه في هذه الثورة فإننا لا نعلم عنه أنه رجل حرب وقتال، وإنما هو رجل سياسة وبيان، ولعله استغل جاهه وثراءه وبيانه، وهي أسلحة ماضية في توجيه الرأي العام، ولما وقع الجفاء بين الشاعر وأميره أخذ يذكره بأياديه السابقة في تأسيس دولته في رسالته الجدية حين يقول: «ففيم عبث الجفاء بأذمتي؟ وعاث العقوق في مواتيّ؟ وتمكن الضياع من وسائلي؟ ولم ضاقت مذاهبي؟ وأكّدَتْ مطالبي؟ وعلام رضيت من المركب بالتعليق؟ ومن الغنيمة بالإياب؟».

## نصيب متواضع:

أكرم الحاكم الجديد الشاعر ورفعه إلى منصب الوزارة واعتمد عليه في السفارة بينه وبين الملوك المجاورين، ولكن الشاعر لم يقنع بما ناله، ولا ندري مدى أطماعه، ولعله كان يطمع أن يكون هو الحاكم الفعلى، أو يكون موقفه من ابن جهور موقف الحجاب من الخلفاء.

ولكن ابن جهور كان حازماً بعيد النظر، يحكم ولا يتظاهر بالحكم، ويتواضع للعامة ويعلن أنه يباشر الحكم مؤقتاً حتى يجمع الناس على إمام، وإذا درسنا نفسية كل من ابن

جهور وابن زيدون فإننا نجدهما على طرفي نقيض، فالأمير متواضع متعفف والشاعر مغرور طموح، والأمير متزمت وقور والشاعر متحرر متهور، هذا إلى فوارق السن بينهما، وقد لعبت الدسائس بينهما دورها، وكان للشاعر خصوم أقوياء ينفسون عليه مكانته السياسية، كما ينفسون عليه حُظُوتُه عند ولادة الأميرة الحسناء سليلة البيت الأموي الكريم، فبدأت العلاقات تفتر بين الشاعر والأمير حتى انتهت إلى مصيرها المحتوم.

#### حبعاصف:

لعب الحب دوراً خطيراً في حياة الشاعر وفي تلوين فنه، ولما كان تعلق الشاعر بولادة قد ألهمه أروع ما صاغه من الشعر، فضلاً عن أنه خلق له خصوماً أقوياء شوهوا العلاقات بينه وبين أميره، وأفلحوا في دسائسهم حتى ألقى به الأمير في السجن، فقد رأينا أن نلقي ضوءاً على تدرج هذه العاطفة المشبوبة، وما مرت به من أطوار، ولكننا نحب أن نتقدم بكلمة عن شخصية حبيبته تكشف عن نفسيتها وما تفور به من بواعث ونزوات.

## ولادة:

زهرة من زهرات البيت الأموي الكريم فهي ابنة الخليفة محمد بن عبدالرحمن الملقب بالمستكفي بالله، وكان أبوها ساقط الهمة ضعيف الرأي مشهوراً بالتخلف والضعة والانغماس في الشهوات، ثار عليه أهل قرطبة ففر متخفياً بين امرأتين إلى مدينة إفليج فدس له أحد ضباطه السم فمات، وكان قد تزوج من أمة مسيحية حبشية هي بنت سكرى المورورية، ولعلها أم ولادة، وجاءت ولادة على العكس من أبيها «رئيسة الطبع كريمة النفس شريفة الأصل جميلة الشكل، وكانت لا تترك أحداً يتصرف في مجلسها ولا بالدرهم الفرد». ومع أنه للوراثة أثرها المحتوم فليس من الضروري أن يرث الابن صفات أبويه بل قد يرث صفات أجداده الأبعدين، ومما لاشك فيه أن أجداد ولادة كانوا من أفذاذ الرجال، على أن للزواج المختلط أثره في نجابة البنين، وكانت أمها أجنبية وجدتها لأبيها أجنبية، فلا عجب إذا جاءت «نادرة زمانها ظرفاً وحسناً وأدباً» وفي هذا يقول المقري «وكان أبوها جاهلاً ساقطاً وخرجت هي على نهاية الأدب والظرف» ويقول ابن بسام: «إنها كانت واحدة جاهلاً ساقطاً وخرجت هي على نهاية الأدب والظرف» ويقول ابن بسام: «إنها كانت واحدة

أقرانها حسن منظر ومخبر» وقد أثنى عبدالله بن مكي – وكان معاصراً لها – على فضلها وسرعة بادرتها ونباهتها وفصاحتها، أما مواهبها فيقول فيها الضبي: «أديبة شاعرة جزلة القول مطبوعة الشعر، تمالط الشعراء، وتساجل الأدباء، وتفوق البرعاء» ويقول ابن بسام: «وأما ذكاء خاطرها وحرارة نوادرها فآية من آيات فاطرها». ويروي ابن نباتة أنها كانت ذات خلق جميل وأدب غض ونوادر عجيبة ونظم جيد. ويحدثنا بدر الدين الصديقي أنها أجيزت بالإفتاء والتدريس. أما جمالها ورقتها فحسبنا ما ذكره ابن خاقان: «وكانت من الأدب والظرف وتنعيم السمع والطرف بحيث تختلس القلوب والألباب وتعيد الشيب إلى أخلاق الشباب». وكانت لها مع هذا موهبة في الموسيقى والغناء، وكثيراً ما كان العظماء يحضرون مجالسها فينعمون بسمرها ويطربون لأحاديثها ويسكرون بموسيقاها وألحانها.

وكانت قد تحررت من التقاليد بعد سقوط الخلافة الأموية ففتحت أبهاء قصرها للعظماء والأدباء، وبهذا فتحت (صالوبًا) أدبياً سبقت به شهيرات فرنسا بعدة قرون، فتهافت على ندوتها الشعراء والوزراء مأخوذين برقتها المغرية وجمالها الخلاب، فتعشقها الكبراء منهم، ولكنها كانت متصاونة فزادتهم انجذاباً إليها، وإلى هذا يشير ابن بسام بقوله: «يعشو أهل الأدب إلى ضوء غرتها، ويتهالك أفراد الشعراء والكتاب على حلاوة عشرتها إلى سهولة حجابها وكثرة منتابها، تخلط ذلك بعلو نصاب وكرم أنساب وطهارة أثواب». وقد أشارت هي إلى ذلك بقولها:

إني - وإن نظر الأنام لبه جتي - كظباء مَكّةَ صيدهُنُّ حَرامُ يُحْسَبُنَ من لين الكلام فواحشًا ويصددهنُّ عن الخَنا الإسلامُ

# عُـسْ رُ النساء إلى مُـياسرةٍ والصُعب يُركبُ بعدما جَـمَـدَا

فقالت إلا من ولادة، ولكنها كانت تبدر منها بوادر تطمع فيها المتهافتين، من ذلك ما كتبته على عاتقى ثويها:

ومن نزواتها أنها كانت تقول شعراً ماجنا خليعاً سنعرض له بعد قليل، ومما يؤخذ عليها تعلقها بمُهجة بنت التيّاني القرطبية، وكانت من أجمل نساء زمانها وأخفهن روحاً، فعلقت بها ولادة، وكانت مهجة مكشوفة الوجه وقاح اللسان، مما حمل كثيرين من المستشرقين على إساءة الظن بهذه العلاقة المريبة.

ويحدثنا (نيكل) أن نزواتها لا تكاد تختلف عن النزعات التحريرية بين النساء الجامعيات ونجوم المسرح والخيالة في العصر الحديث، ويشبهها بـ(جورح صاند) في مغامراتها العاطفية.

على أن بعض معاصريها ضاق بتحررها فقال ابن مكي إنها: «لم يكن لها تصاون يطابق شرفها». وقال ابن بسام بعد أن أثنى عليها: «على أنها – سمح الله لها وتغمد زللها – اطرحت التحصيل، وأوجدت إلى القول فيها السبيل بقلة مبالاتها ومجاهرتها بلذاتها...».

أما صفاتها الجسمية فديوان الشاعر حافل بوصف جمالها الرائع وسحرها الخلاب. كانت بيضاء الوجه صفراء الشعر، وبهذا يصفها فيقول:

أو صاغه وَرِقًا محضًا وتوَّجَهُ من ناصع التَّبِرِ إبداعًا وتحسينا وكانت ممشوقة القوام طويلة العنق بارزة الصدر دقيقة الخصر رابية الردف مع عينين حوراوين وأهداب وطف:

وفي السنّين راءِ الرُّقْمِ وَسُط قبابهمْ

بعید نُ مَناط القِرط أحورُ أوطفُ

تباین خلقاه فعیب نُ منعمٌ

تأوّدُ في أعالاه لدْنُ مُهَ فَهِ هَفُ

فلِلْعانِكِ المرتجُ ما حاز مئررُ

وللغُرافُ المهاتِّرُ مَا ضمٌ مِطْرِفُ

وهي إلى هذا رقيقة البشرة لينة الملمس:

إذا تأوَّد اَدتْهُ رف اهــــــــةً

تومُ العقود، وأدمته البُرى لينًا

يا ألينَ النّاسِ أعطافًا، وأفْتَنَهُمْ لحظًا، وأعطر أنفساسًا وأردانًا

وكان لها خال أسود بخدها:

م<u>فضّ</u>ضُ الثَّف في له نقطةً من عنبرفي خدده المُسذهب

وكانت تجمع إلى جمال الخلقة جمال التزين وعذوبة الحديث:

وظرفُ كـعـرف الطيب أو نشــوة الخــمــرِ يُعلِّلُ نـفـــــسى من حــــديثٍ تَلَذُهُ

كمُّ ثلُّ المُنَى والوصلِ في عُقُبِ الهجر

ومما يروى من خفة روحها أنها مرت يوماً على دار ابن عبدوس فرأته جالساً وأمامه بركة متولدة من كثرة الأمطار، فلما رأى ولادة «نشر كُميه ونظر في عطفيه وحشد أعوانه إليه: فقالت له: أبا عمر:

أنت الخَصيبُ وهذه مصصرُ فتدف قا، فكلاكما بحْرُ

فتركته لا يحير حرفًا، ولا يردُّ طرفًا».

## شعرها:

نرى من المناسب هنا أن نسرد ما وصل إلينا من شعرها ومعظمه يدور حول ابن زيدون:

١ - كتبت إلى ابن زيدون:

تَـرقُـبْ إذا جِـنُ الـظـلام زيـارتـي فـاني رأيتُ الليلَ أكـتمَ للسّر وبي منك ما لو كان بالشمس لم تَلُحْ وبي منك ما لو كان بالشمس لم تَلُحْ

٢ - وكتبت إليه:

ألا هل لنا من بعد هذا التفرق سبيل في شكو كل صب بما لقي وقد كنت أوقات التنزاور في الشّتا أبيت على جَمرٍ من الشّوق مُحرق في دار قطعة وقد أمسيت في دار قطعة وقد أمن الله أرى البين ينقضي ولا الصبر من رق التشوق مُعْ تِقي ولا الصبر من رق التشوق مُعْ تِقي سيقى الله أرضًا قد غدت لك منزلاً بكل سكوب هاطل الودق مُسخّديق

٣ - سأل ابن زيدون جاريتها (عتبة) إعادة الغناء في مجلسها بغير إذنها، ولحظت منه بعض الميل إلى هذه القينة فكتبت إليه:

لَوْ كَنْتَ تُنْصَفُ في الهوى ما بيننا لم تَهْوَ جاريتي ولم تَتَخَدَيُرِ وتركتَ غُصنًا مثمرًا بجَمالهِ وتركتَ غُصنًا مثمرًا بجَمالهِ وجَنَحْتَ للغصن الذي لم يثمر

ولقد علمتَ بأننى بدرُ السُّسم لكن دُهيتُ لشِـ قُـ وَتي بالـ مُـ شـ تـ ري ٤ - وقالت تهجوه: إن (ابن زيدون) له فقحه تعشقً.... السراويل لو أبص رتْ.. على نخلة ص ارت من الطُّدْ الأبابيل ٥ - ولها في هجائه وهجاء غلامه على: إن (ابنَ زيدون) - على جسهله -يغ تابني ظلمًا، ولا ذنب لي يلحظني شررًا إذا جائد أ كانما جائث لأخصي (علي) ٦ - وكانت تُلقِبهُ بالمسدس حيث تقول: وَلُقِّ بْتَ المسدّس، وَهُو نَعْتُ تفارقك الحياة، ولا يُفارقْ فلوطيٌّ ومصابونٌ وزانِ وديُّوثُ وقـــرنانٌ وســارقْ ٧ - ولها تهجو الأصبحى:

جاعتك من ذي العسرش ربِّ المِننْ

ب ..... (بوران) أبوها (الحسسن)

يا أصبحى اهنا فكم نعسمه

قد نلت بـ ..... ابنك مـا لم ينلْ

وبالاحظ أن ما بقي من شعرها يقل عن مدى شهرتها، وأن فيه إسفافاً قد يقبله عصرها، ولكننا نضيق به في العصر الحديث، على أن في بعضه عاطفة قوية صادقة وإن خلا من التجديد.

#### منافسة عنيفة:

ولقد تنافس في التودد إليها الشعراء والأدباء وكان من أبرز المتوددين إليها أبو عبدالله بن القلاس وأبو عامر بن عبدوس وشاعرنا ابن زيدون، وقد زجر ابن زيدون منافسه الأول بقصيدة لاذعة يقول فيها:

أعد نظرًا فإن البغيَ مما لم يزل يصرعُ ولا تُطع التي تغويك فهي لغَيِّهم أطوعُ ولا تك منك تلك الدار بالمرأى ولا المسمعُ فإن قصارك الدهليزُ حيث سواك في المضجعُ

فما كاد يتلوها حتى ازدجر وانسحب من الميدان، أما ابن عبدوس فقد ظل يزاحم ابن زيدون في حبها منافسة عنيفة فزجره بقصيدة أخرى قاسية يقول فيها:

أثرت هِ زير الشَّ ري إذ ريضْ
ونبُ ه تَ هُ إذ هدا فاغت مضْ
حَ ذارِ حَ ذَارِ فَ إِنْ الكريمَ
إذا سيم خسفًا أبى فامت عضْ
فيإنَّ سكونَ الشُّ جاع الهو
س، ليس بمانع هأن يَ عضٌ
أعيد ذك من أن ترى مِ نُزعي

فلم يزدجر ابن عبدوس وغالى في التودد إليها، وأرسل إليها امرأة تستميلها إليه، وعلم ابن زيدون بهذه الوفادة فكتب إليه رسالته الخالدة على لسان ولادة وهي الرسالة

المعروفة بالهزلية، مزقه فيها كل ممزق، وجعله مضغة في الأفواه وسخرية للأنظار، وقد أحدثت هذه الرسالة أثرها، فكف ابن عبدوس عن ملاحقة ولادة حتى حين، وانصرف بجهده كله إلى تأليب الأمير على ابن زيدون وأفلح في إثارة الأمير عليه فقذف به في السجن، وهنا عاد ابن عبدوس إلى ولادة فاسترد مودتها وظلت صلاتهما قائمة حتى جاوزا الثمانين، وكانت ثروتها قد تبددت فكان يواسيها بماله وتوفي سنة ٤٧٢هـ وتوفيت هي سنة ٤٨٤هـ وقد قاربت المائة.

#### مد وجزر:

عرف شاعرنا ولادة بعد أن بلغ أشده وتبوأ منصب الوزارة ونضجت مواهبه، وكان يغشى ندوتها مع من يغشاها من العظماء مدلاً بمكانة أسرته ووفرة ثروته وعلو منزلته ونيوع شهرته في فنون الشعر والنثر والشؤون السياسية، وكان الشاعر عزياً كما نفهم من رسالته الهزلية، وصادفت ولادة فيه فتى وسيم المحيا حلو الحديث قوي العارضة رقيق الشعر نابه المكان، وصادف هو منها رقة وانعطافاً وأنوثة صارخة وجمالاً فتاناً فانبعث فيهما ميل قوى تدرج إلى حب عنيف.

أمسا الضّنَى فَ جَنَتْ له لحظةٌ عَننُ كساءًا على قَدرِ كساءًا على قَدرِ في من وحي طرفك لي إن الحوار لَمْ فيهومٌ من الحور

ولقد قوّى هذه العاطفة اتفاق ميولهما ومشاربهما الفنية وصفاتهما الجسمية فكلاهما كان شاعراً مفتوناً بالموسيقى والغناء، ميالاً إلى معاقرة الشراب، وكلاهما كان وسيماً ظريفاً حاضر البديهة عذب الحديث، وكلاهما من صفوة الطبقة الراقية وسنهما متقاربة، وكلاهما عزب، فلا عجب إذا جذب الهوى شبيهاً إلى شبيه، فاندفعا مع الحب في تستر وتصون عبر عنهما الشاعر بقوله:

أص ونُكِ من لحظات الظُّنونِ وأعليكِ عن خَطَراتِ الفِكرْ وأحدذُ من لحظات الرقيبِ وقد يُستدامُ الهوى بالحَذَرْ وقد وصف لنا الشاعر أول لقاء تم بينهما، وسنذكره في آثاره، ويكفينا الآن أنها كتبت إليه ليترقب زيارتها في المساء، وأنهما قضيا ليلة حافلة في حديقة غناء تساقيا فيها كؤوس الراح، وأنه بات معها «يجنى أقحوان الثغور ويقطف رمان الصدور».

ولكن هذه العاطفة المشبوبة الثائرة، لم تلبث أن اشتهرت وطار ذكرها على كل لسان، فلم يجد الشاعر بعد هذا حاجة إلى التستر فقال:

يا من غدوتُ به في الناس مُشْتَهِرًا قلبي عليكَ يقاسي الهمُّ والفِكَرا إن غِبِبُتَ لم ألقَ إنسانًا يؤانسني وإن حَضراتُ فكلُّ الناس قد حضرا

فضاقت ولادة بهذا الإعلان، ووجد الخصوم الفرصة سانحة فأوغروا صدرها عليه فاعتذر البها:

والله ما ساءني أني خفيتُ ضَنَى بالضّنني علَنُ بالضّنني علَنُ لو كان أمري في كتم الهوى بيدي ما كان يعلم ما في قلبي البَدنُ البَدنُ

ولكن خصومه لم يكفوا عن إذكاء حفيظتها عليه، واندفع هو في مخاصمتهم فمس حبيبته مستاً عنيفاً في قصيدتيه لابن القلاس وابن عبدوس، ثم ازداد في اندفاعه فصورها بصورة البغي الهلوك في رسالته الهزلية، وهنا ضاقت به ولادة وانكشف عن عينيها الغطاء، فرأت غروره وصلفه، وتذكرت إعجابه بجاريتها عتبة، ومر بخاطرها نقده لشعرها(۱) فصدت عنه، وفي فورة من فورات غضبه الجنونية اعتدى عليها بالضرب، وإن كان قد ندم على فعلته وحاول عنها الاعتذار:

<sup>(</sup>۱) نقد الشاعر بيتها:

سقى الله أرضًا قد غدت لك منزلاً

بكل سكوب هاطل الودق مغدق

بكل سكوب هاطل الودق مغدق فقال إن هذا أشبه بالدعاء على المحبوب من الدعاء لله، وأما المستحسن فقول الآخر:

فسسقى ديارك - غير مفسدها 
صسوب الربيع وديمة تهمي

إن تكن نالتك بالف رب يدي وأصابتك بما لم أُرِدِ فاقد كنت لَعممري فاديًا لك بما لك بسالمال وبعض الولد في فات قي مني بعهد ثابت وضمير خالص المُعتقد وضمير خالص المُعتقد ولئن ساءك يوم فاعلمي المساءك يوم فاعلمي

والواقع أنهما – على تقاربهما في الميول والأهواء – كانا على أهبة للجفاء، فكلاهما كان طاغي الشخصية عارم الغضب مندفعاً، وهذه الصفات تجعل صاحبيها متوازيين لا متكاملين، ولما زادت في دلالها عليه ثارت ثورته فكتب إليها:

قد علقنا سواكِ عِلقًا نفيسا وصرفنا إليه عنكِ النُّفوسا ولبسنا الجديد من خِلَعِ الحُبِّ بِ، ولم نَالُ أن خلعنا اللبيسا ليس منكِ الهسوى ولا أنتِ منه اهبطي مصر أنت من قوم موسى(۱)

وهنا نجح خصوم الشاعر في حمل الأمير على سجنه، فهدأت نفسه في السجن وأخذ يناجيها منه بأبيات عاطفية رقيقة، ثم فر من سجنه إلى إشبيلية ومنها كتب إليها النونية الخالدة التى مطلعها:

أضحى التنائي بديلاً من تدانينا وناب عن طيب لقيانا تجافينا

(۱) كناية عن انها مبتدئة مباحة، ويشير بهذا إلى قول أبي نواس: أظنك من بقية قوم موسى فهم لا يصبرون على طعام ولما عفا عنه الأمير وعاد إلى قرطبة بالغ في التودد إليها، ويظهر أنها عادت معه إلى مودتهما السابقة، ولكن إلى حين، فقد انصرفت عنه بقية الحياة، وإن كان حبه لها ظل يعتلج في حنايا صدره، ويتردد في ألحان شعره زهاء ثلاثين عاماً حتى طوته المنون.

#### دراسة تحليلية،

لا يزال الغموض يعتور موقف ولادة من ابن زيدون وموقفها من غيره من المحبين فإنها على جمالها ورقتها ظلت عانساً طول الحياة، مع كثرة الراغبين فيها المتهافتين عليها، وإنها لتقبل على ابن زيدون، ثم تصد عنه، ثم تعود إليه لتنصرف عنه انصرافاً تاماً، وتقبل على ابن عبدوس، ثم تعبث به وتسخر منه، ثم تعود إليه عودة أشبه بالصداقة منها بالمحبة وقد حار فيها معاصروها، فوصفوها بالتصون والعفاف ثم نعتوها «بقلة مبالاتها ومجاهرتها بلذاتها» كما حار فيها المستشرقون فرموها بالجنسية المثلية المثلية Homosexuality وهي ميل المرأة إلى المرأة والرجل إلى الرجل، واتهموها بمهجة بنت التياني القرطبية وشبهوها في هذا بالشاعرة الإغريقية سافو، ولكن هذا الاتهام يدفعه أن مهجة هجت ولادة فاتهمتها بالجنسية المغابرة المغابرة الخابرة الحدث قالت:



وصلاتها بابن زيدون تقطع بأنوثتها الطبيعية، وحسبنا قراءة وصفه لأول لقاء تم بينهما وما حدث فيه.

ولكننا نستطيع أن نجد تعليلاً مقنعاً لجميع تصرفاتها. هذا التعليل هو أنها مصابة بالسادية Sadism وهي حب إيقاع التعذيب على الجنس الآخر، وتنغرس بذور هذا المرض في المرأة منذ الطفولة حين تشعر بأنها تنقص عن الطفل بعض الأعضاء فتشعر بحسد وغيرة يسمى حسد الذكورة Penis Envy ويظل هذا الحسد ينمو، حتى يؤول إلى مرض خطير بعد البلوغ، ويرجح بعض الباحثين أن يكون هذا المرض أثراً وراثياً لفساد النطفة الناتج عن التسمم بالخمر، ونحن نعلم أن أباها كان من المدمنين.. ومن مظاهر السادية أن

تنصب المرأة شراكها للرجل حتى يقع فريسة هواها فتذيقه أنواع الصدود، وتجلب عليه صنوف الشقاء وضروب الحرمان، وقد اعترفت إحدى السيدات للعالم النفسي (اشتكل) (Stekl) فقالت: «إن اللذة الجنسية ضعيفة إذا قيست باللذة التي أستشعرها من العمل السادي، فهي لذة لا يحدها الوصف ولا تصورها الألفاظ، فإنني أشعر بشخصي يسمو ويعلو ويملأني الزهو والكبرياء والجلال، وتبلغ بي النشوة أوجها كلما شعرت أنني بسطت سيطرتي على هؤلاء الرجال دون أن أشبع لهم رغبة أو أطفئ لهم شهوة، فهم عبيدي يظلون يجرون خلفي طمعاً في أن يتنوقوا حلاوة وصالي بعد أن ذاقوا مرارة قسوتي وكبريائي، فهم أتباع لى دائماً يحدوهم الأمل في نعيمي فلا يدخلون إلا جحيمي» وفي هذا يقول شاعرنا:

علّلتِني بالمُنى حستى إذا علِقتْ بالنفس لم أُعطَ من أسببابها طَرفا غُسيًّ رُتَ عن خُلُق قسد لان لي زمنًا لين النسيم، فلما لَذُ لي عَصَفا

وأشعاره حافلة بمثل هذا العتاب.

ومن مظاهر السادية حب التلويث، وقد لوثت ولادة سمعة كل من اتصل بها فقد عبثت بابن عبدوس (وكانت كثيرة العبث به) ولوثت سمعة ابن زيدون وقد مر بنا هجاؤها الفاحش له، ثم لوثت سمعة الأصبحي وابنة ومزقت عرضهما كل تمزيق، وإلى هذا يشير العمري بقوله: «وكانت ولادة ذات بوادر يشيب لها رأس الوليد....» ويقرر نيكل (Nykl) أن سلوكها كان متسماً بالخشونة المتطرفة والاتجاه المادي الطبيعي الذي يذكرنا بجورج صاند، وأنها ورثت عن أبيها بعض ملامح الخشونة، والمريضة بهذا المرض لا تدوم صلاتها إلا برجل ذي انحراف مقابل لانحرافها تسيطر عليه نزعة قبول التعذيب عدوس حيث كانت تكثر من العبث فيرضى بعبثها، ثم تنصرف عنه إلى ابن زيدون فيظل يترامى على قدميها راضياً مغتبطاً، ثم تسخر منه فيرضى عن هذه السخرية، ولهذا دامت علاقتهما حتى جاوزا الثمانين.

\*\*\*

# عواصف وأنواء

#### قاض واتهام:

حشد خصوم الشاعر قواهم، وأحكموا أمرهم، فأدخلوا في روع الأمير أن الشاعر يتآمر على حكمه وأنه ضالع في الدعوة لهشام الخليفة المزعوم بإشبيلية، وكان الأمير قد نقض بيعته بعد إبرامها، ثم أوهموه بأن الشاعر أطلق لسانه في هجائه، وزعموا أن غشيانه مجالس ولادة غشيانٌ مريب قد يُخفى خلفه مؤامرات سياسية مع أقاربها الأمويين المخلوعين فاستجاب الأمير لهذه الدسائس، ولكنه لم يرد تقديمه للمحاكمة بهذه التهم، فإن من العسير إثباتها عليه بل استطاع الشاعر في قصائده ورسائله أن يوهن ما قامت عليه من أساس. فأوحى الأمير إلى حاشيته فدبرت له تهمة اغتصاب عقار، ولما كانت التهمة ملفقة فقد عين الأمير قاضياً خاصاً أعده للحكم في هذه القضية هو عبدالله بن أحمد بن المكوى ويحدثنا عنه ابن بشكوال: «أنه لم يكن من القضاء في ورد ولا صدر لقلة علمه ومعرفته، وإنما كانت أثرة أثر بها». ومن الطبيعي أن تكون هذه الأثرة لهدف خاص يحرص عليه الأمير، ولم يطلق عليه لقب القاضى لأنه غير جدير به، ولهذا نعته ابن حيان بأنه أحد حكام قرطبة وقال فيه ابن سعيد: «ولم يكن في نصاب القضاء، وهو ممن آثر الخمول للدعة، والفلاحة على الدراسة... ولم يطلق عليه اسم القضاء» أما صفاته بعد ولاية القضاء فقد «اكتسب صرامة وإعجاباً حتى استخف بكثير من وجوه الناس، فجرت له بذلك خطوب.... من رجل قليل العلم نكد الخلق.. وقد ألح الناس في صرفه حتى صرفه أبوالوليد بن جهور سنة ٤٣٥هـ».

#### محاكمة عاصفة:

ما كاد القاضي يسمع التهمة وشاهد الإثبات حتى أمر بإلقاء الشاعر في السجن مخالفاً الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الزمان طبقاً لمذهب الإمام مالك رضي الله عنه، وقد نبهه الشاعر دون جدوى إلى هذه المخالفات وأهمها:

- ١ اكتفى القاضي بشهادة شاهد واحد وهو مع هذا غير عدل، جرحه ابن زيدون.
- ٢ ثم يعط ابن زيدون فرصة للدفاع عن نفسه، وإظهار براءته، مع أن هذا حق معترف به في جميع الشرائع والقوائين.
- ٣ أحس الشاعر بالجو المحيط به، فعرض الصلح على الخصوم، وهو جائز بين
   المسلمين طبقاً للحديث الشريف، ويندب للقاضي أن يسعى فيه، ولكن القاضي
   تهرب من هذا الموقف الحرج.
- على أن التهمة مع فرض ثبوتها لا تجيز الحبس، فقد قرر الفقهاء أنه لا يجوز
   الحبس في الحق إذا تمكن الحاكم من استيفائه، والشاعر من الأثرياء.
- ه لم يترك الفقهاء أمر الحبس فوضى، بل حددوا له أمداً لا يتجاوز عاماً واحداً في أقسى العقوبات، ولكن حبس الشاعر لم يكن له أمد محدود، وقد طال حتى فر الشاعر من سجنه بعد أن قضى به خمسمائة يوم.
  - ٦ قدم الشاعر دليلاً كتابياً بوثيقة تبرئه من التهمة فلم يلتفت إليها قاضيه.
- ٧ طرح الشاعر في سجنه بين الأوغاد واللصوص بعد أن كان منفرداً بحجرة فيه طبقاً
   لنظام السجون الذي كان يميز بين طبقات المسجونين، وقد شكا الشاعر هذا دون فائدة أو غناء.

# زمن السجن:

تضاريت أقوال الباحثين في زمن سجن الشاعر حتى ادعى بعضهم أنه سجن مرتين: مرة قبل الثلاثين في عهد أبي الحزم بن جهور، ومرة وقد جاوز الأربعين في عهد أبي الوليد بن جهور، وكلا الرأيين بعيد عن الصواب، والذي أوقع في الوهم الأول ما ذكره الشاعر في قصيدته التي استعطف فيها أبا الحزم ابن جهور حيث يقول:

مع أن المعنى لا يزيد على أن المشيب أدرك الشاعر دون الثلاثين، وليس هناك ما يمنع من أن الشاعر يتحدث بهذا وهو في الأربعين، فكأنه يؤرخ بدء مشيبه، على أن الشاعر ذكر بعد فراره من السجن أن الشيب لم يلم بمفرقه، وإن ألمّ بفؤاده:

# هرمتُ ومسا للشُسيب وخطٌ بمفسرقي وكائنْ لشسيب الهم في كسبدي وَخْطُ

مما يدل على أن الشاعر لا يقصد ما يقول، وإنما هي معان شعرية تناسب المقام على أن هناك استحالة مادية في دخول الشاعر السجن دون الثلاثين، فإنه بلغ هذه السن بعد ولاية ابن جهور الحكم بثمانين يوماً، وقصيدته في السجن تقطع بأنه قضى فيه مدة طويلة:

# إن طال في الســجن إيداعي فــلا عــجبٌ قــد يُودَع الجَـفنَ حـد الصّـارم الذُّكَـرِ

وقد عرفنا أن الشاعر ولي منصب الوزارة للأمير، وقام بالسفارة بينه وبين الملوك المجاورين، وعلا شأنه في الدولة، وكان كما يقول ابن دحية: «زعيم الوزارة القرطبية، ونشأة دولتها السنية، حتى صار ملهج لسانها، وحلًّ من عينها مكان إنسانها.. وكان بينه وبين رئيسها أبي الحزم بن جهور ائتلاف الفرقدين واتصال الأنن بالعين...». فليس من المعقول أن يتم هذا كله في فترة ثمانين يوماً. أما الرأي الثاني الذي ينادي بأنه دخل السجن بعد الأربعين في زمن أبي الوليد بن جهور فيوهم به ما ذكره ابن خاقان من أنه: «كان له مع أبي الوليد بن جهور تآلف أحرما بكعبته وطافا.. إلى أن وقع له طلب أصاره إلى الاعتقال... فاستشفع بأبي الوليد وتوسل... فما ثنى إليه عنان عطفه... حتى تسلل من حبسه ففر فرار الخائف وسرى إلى إشبيلية سرى الخيال فوافاها غلسًا فهشت له الدولة.... وحصل عند المعتضد كالسويداء من الفؤاد.... وألقى بيده مقاليد ملكه وزمامه... وما زال يلتحف بخطوته ويقف بربوته حتى أدركه حمامه». وتبعه في هذه الرواية ابن نباتة، والواقع أنهما ينقلان عن ابن حيان، ويظهر أن السجع والعجلة أسقطتا عبارة لابن حيان هي: «..... أداه إلى السجن فألقى نفسه على أبي الوليد بن جهور في حياة والده». فعبارة والده) تزيل كل لبس أو غموض، وجميع الرسائل والقصائد التي كتبها الشاعر من سجنه موجهة إلى أبي الحزم بن جهور لا إلى ابنه أبي الوليد.

والواقع أن الشاعر لم يسجن إلا مرة واحدة في عهد أبي الحزم بن جهور بعد نقض بيعة هشام بقرطبة سنة ٢٣١هـ وبعد أن تولى ابن المكوى القضاء – وهو الذي نيط به أمر محاكمته – لسبع خلون من محرم سنة ٢٣١هـ، ونحن نعلم أن الشاعر فر من سجنه وكتب رسالته إلى أستاذه أبي بكر مسلم بن أحمد الذي توفي لثمان خلون من شعبان سنة ٣٣١هـ، ومن هنا نستطيع أن نجزم بأن الشاعر سجن في الفترة بين محرم سنة ٢٣١ وشعبان سنة ٢٣٢ وهي مدة تزيد قليلاً عن خمسمائة اليوم التي حدثنا عنها الشاعر في شعره ونثره، وقد فر الشاعر من سجنه فطوى المسافة بين قرطبة وإشبيلية في ليلة واحدة كما ذكر ابن دحية وابن خاقان، مع أن المسافة بينهما ثلاثة أيام، ويؤيد هذه الحقيقة أن ابن زيدون اتصل بالمعتضد وهنأه بزواجه من السيدة بنت مجاهد العامري بقصيدة مطلعها:

ونحن نعلم أن هذا الزواج تم بعد أن تولى المعتضد الحكم سنة ٤٣٣هـ وقبل وفاة مجاهد العامري سنة ٤٣٦هـ – وهذه الفترة تناسب الزمن الذي حددناه لفرار الشاعر إلى إشبيلية – وقد يسبق إلى الذهن أن الشاعر أرسل قصيدته من قرطبة إلى المعتضد بإشبيلية، ولكن يدفع هذا الوهم ما قاله الشاعر في قصيدته:

ويحدثنا ابن بسام أن الشاعر كتب على لسان المعتضد قصيدة إلى صهره الموفق مجاهد، أما هجرة الشاعر الثانية إلى إشبيلية فقد تمت سنة 133هـ في عهد أبي الوليد بن جهور بعد أن فاوض الشاعر المعتضد ووثق بما سوف يكله إليه من مهام رئيسية، وقد هاجر الشاعر من قرطبة، فكثر الأسف عليه كما يقول ابن حيان ولم يتجه إلى إشبيلية مباشرة بل عرج على بطليوس فقضى فيها بضعة أشهر اتصل فيها بأميرها المظفر بن الأفطس ومدحه وأثنى عليه أطيب الثناء.

\*\*\*\*

# عهد جدید

# عفو مشكور؛

فر الشاعر من سجنه بعد أن أخفقت وسائله وتوسلاته في استعطاف أميره، ومن المرجح أن ولي العهد أبا الوليد بن جهور صديق الشاعر أعانه على الفرار، وقد وجد الشاعر بإشبيلية صدراً رحباً حيث أدناه الحاكم منه وقربه إليه وغمره بإنعامه، ولكن نفس الشاعر كانت تجذبه إلى قرطبة موطن صباه ومعق تمائمه ومسرح هواه فكتب إلى حبيبته النونية الخالدة التى استهلها بقوله:

وختمها بقوله:

أوْلِي وفاءً، وإن لم تبدلي صلةً فالطيفُ يقنعنا، والذكرُ يكفينا وفي الجَوابِ مَتاعٌ إنْ شَفَعْت بهِ وفي الجَوابِ مَتاعٌ إنْ شَفَعْت به بيضَ الأيادي التي مسا زلت تولينا عليكِ منا سلام الله مسا بقييتْ صَبابةُ بكِ نُخفيها فتُخفينا

ثم جذبه هواه إلى قرطبة فكر إليها مستخفياً بضاحيتها الزهراء ثم أخذ يراسل أصدقاءه مستشفعاً بهم لدى الأمير فكتب رسالته الرائعة إلى أستاذه أبي بكر مسلم بن أحمد، وهذه الرسالة تعتبر وثيقة تاريخية تلقي أضواء على محاكمته ومعاملته بالسجن، ثم أتبعها بقصيدته الطائية البارعة، ولم يكتف الشاعر بهذا بل واصل مساعيه عند ولي العهد، ومن الزهراء كتب إلى حبيبته أبياته العاطفية المتعة التي استهلها بقوله:

# إنّي ذكرتُكِ بالزهراء مسشستاقًا ورجسة الرّوض قد راقا

وأخيراً نجح الشاعر في مسعاه فعفا عنه الأمير، ولم تمض أشهر حتى مات الأمير وتولى الحكم ابنه أبوالوليد بن جهور صديق الشاعر الحميم فبدأت صفحة جديدة من حياة ابن زيدون.

## الحاكم الجديد:

قرب الحاكم الجديد شاعره وصديقه إليه «ورفع مكانته، ونوّه به، وأسنى خطته واعتمد عليه في السفارة بينه وبين الملوك المجاورين». ونرجح أن الشاعر أفلح في استرداد مودة حبيبته في هذه الفترة فصفت نفسه وتفتحت مواهبه، وأقبل على عمله بنفس متفتحة ومواهب مشبوبة وقد أكسبته التجارب التي مرت به خبرة ودرية ودهاء نفعته في سفارته لدى ملوك الطوائف، وأعانه على النجاح ما تحلى به من «الوسامة والدراية وحلاوة المنظوم والسلاطة وقوة العارضة والافتنان في المعرفة»، وإلى هذا يشير ابن حيان بقوله: «ولما ولي أبوالوليد الأمر بعد والده نوه به وأسنى خطته وقدمه في الذين اصطنعهم لدولته وأوسع راتبه وجلله كرامة».

#### سحابة عارضة:

لَمْ يكفُّ خصوم الشاعر ومنافسوه في حبه وفي مناصبه عن الدس والكيد له عند حاكمه الجديد، وكثيراً ما ضاق بهم الشاعر فهتف بأميره:

ولكن خصوم الشاعر الأقوياء ظلوا يلاحقونه بالوشايات والسعايات، وأتاح هو لهم الفرصة حيث تلبث الشاعر في بلاط إدريس بن يحيى بن علي بن حمود أثناء سفارته لديه بمالقة فأطال مكثه عنده، واقترب منه وخف على نفسه، وأحضره مجالس أنسه كما يقول ابن حيان، وكانت في إدريس صفات تقرب الشاعر منه وتقربه إلى الشاعر، فكلاهما كان شاعراً مولعاً بالطرب والشراب والغناء مع ميل إلى الاستهتار، ويظهر أن ابن جهور استبطأ سفيره فألح عليه في العودة فلم يلب النداء، فاهتبل خصوم الشاعر هذه الفرصة وحملوا الأمير على عزله من منصبه، وهو تصرف طبيعي من الأمير.

وهنا عاد الشاعر إلى أميره مستغفراً ضارعاً فأعرض عنه فتوسل إليه:

بنيتَ فـــلا تهـــدِمْ ورشِنْتَ فـــلا تبـــري
وأمــرضت حـسادي وحــاشــاك أن تُبـري
هُبِ العـــزلَ أضـــحى للولاية غـــاية
فـــمــا غــاية الموفى من الظل أن يكري؟
فـــمـا غــاية الموفى من الظل أن يكري؟
فـــفـــيم أرى ردُّ الســـلام إشـــارةً
تســــونِّغُ بي إزراءَ من شـــاء أن يُـرْري؟
فـــإن عــاقتِ الأقــدارُ فــالنفس حــرة
وإن تكن العُـتــبَى فـأحــرِ بهــا أحــري

ولكن الأمير ظل معرضاً، فقام الشاعر بسياحات عديدة لدى الملوك المجاورين فزار بلنسية وطرطوش وبطليوس، وبدأ يراسل المعتضد بإشبيلية يعرض عليه خدماته، وأخيراً رضى الأمير عن شاعره فأعاده إلى مناصبه حتى حين.

## الهجرة الأخيرة:

ولكن خصوم الشاعر لم يكفوا عن الإساءة إليه وملاحقته بالفتن والوشايات وأخيراً قامت في قرطبة ثورة ضد الأمير تولى كبرها بنو ذكوان، فلفحت الشاعر بنيرانها، واستطاع الأمير أن يتغلب عليها ولكنها تركت في نفسه أثراً من ابن زيدون، ففزع الشاعر إليه بقصيدة ضارعة يُنحي فيها باللائمة على بني ذكوان ويتبرأ من عقوقهم ويشفق من مغبة جحودهم.

قل للوزير الذي تأميديك وزري
إن ضاق مصطرب أو هال مُطلّع أو على مُطلّع أصبح له مس عتاب تحته مقة أصبح له مس عتاب تحته منقة تكلف النفس منها فوق ما تسع ماللمتاب - الذي أحصفت عُقدته - قد خامر القلب من تضييعه جزع وضع قدري بعد رفعيك في الذي تضع في الدي الذي تضع في المناب المنا

ولكن الشاعر أدرك أن مقامه بقرطبة خطرٌ عليه ففارقها إلى بطليوس، وترك بها فراغاً كبيراً شعر به الأمير وحاشيته وفي هذا يقول ابن حيان: «فخلا بالحضرة مكانه، وكثر الأسف عليه». وكانت المفاوضات المتصلة بين الشاعر والمعتضد بن عباد بإشبيلية قد لقيت نجاحاً كبيراً على يد صديقه الوزير أبي عامر بن مسلمة، فرحل الشاعر من بطليوس إلى إشبيلية: «فهشت له الدولة وتاهت به الجملة فأحمد إليها فراره وأرهفت النكبة غراره» كما يقول ابن خاقان.

\*\*\*\*

# في ظل بني عباّد

# لوعة وحنين:

طوى الشاعر ببطليوس بضعة أشهر رتل فيها قصائد تجأر بالشكوى وتفيض بالحنين إلى قرطبة، وصف فيها لوعته لفراق موطنه وأهله وأحبابه وتوجس من إقدامه على عالم جديد مجهول لا يدري ما يخبئه له القدر فيه، ومن أروع ما صاغه في هذه الفترة أرجوزته التى استهلها بقوله:

ونرجح أنه نظم فيها مخمستيه الخالدتين، وحائيته الثائرة:

خليلي لا فطرٌ يسررٌ ولا أضرحى

فما حالٌ من أمسى مَشوقًا كما أضحى؟

كما نظم كثيراً من القصائد والمقطعات، ومن أشجى ما قاله في مناجاة حبيبته والشوق إلى مواطنيه:

هل تذكرون غريبًا عاده شَجَنٌ من ذكركمْ، وجفا أجفانَهُ الوسَنُ يُخفِي لواعِجَهُ، والشوق يفضَحُهُ فقد تساوى لديه السَّرُ والعَلنُ يا ويلتاهُ!! أيبقى في جَوانِحِهِ فقؤادهُ، وهو بالأطلال مُرتَهنُ؟ وأرق العين والظلماء عاكفة ورقاء قد شفها إذ شفني حَزَن ورقاء قد شفها إذ شفني حَزَن في فبيت أشكو وتشكو فوق أيكتها وبات يهفو ارتياحًا بيننا الغصئن

يا هل أجالسُ أقوامًا أُحبُّهمو؟ كنا وكانوا على عهد، فقد ظعنوا أو تحفظون عهودًا لا أضيّها إن الكرامَ بحفظ العهد تُمُّتَ حَنُ

ومنها:

إن كان عادكمو عيد فَرُبُّ فَتَى

بالشوق قد عادهُ من نِحْرِكمْ حَرْنَ وُ وَالْمَالِي مِن أَحَبُّ تَرِبُهُ مِن أَحَبُّ تَرِبُهُ مَا لَكُمْنُ وَالْمَالِي مِن أَحَبُّ تَرِبُهُ مِن أَحَبُّ لَا أَهَالُ ولا وطن ولا تحديمُ ولا عَديمٌ ولا عَديمُ ولا

## لقاء كريم،

هاجر الشاعر إلى إشبيلية، وقد سبقه إليها كثير من أعلام قرطبة المعدودين وكانوا قد فروا منها حينما نقض ابن جهور بيعة هشام، ومن أشهرهم أبومروان عبدالله بن أحمد، وأبو بكر عبدالله القرشي التميمي وأبو عامر بن مسلمة صديق الشاعر الحميم ووسيلته إلى المعتضد بن عبّاد، فلما هبط الشاعر إشبيلية نزل في ضيافة صديقه فأكرم وفادته وأطاب مثواه، وكان أبو عامر يبنى في داره مجلساً فأنشده ابن زيدون:

عُمَّ رَ من يعمَّ رُ ذا المجلسا أَطْولَ عُمْ ريبهم الأنفسا وبَعْ داره عَدْنًا، ومن ديباجِ إلسُّندسا وَوُقًيَ الفورَّ بها والرضَى ووُقِّيَ الفووقِّي الأسواءَ والأبْوُسا ودام (عبادً) لعهد الهوى يحرسُ حستى يُنفْنِيَ الأحْرسا

أما المعتضد فقد لقي الشاعر أكرم لقاء، وغمره بحفاوته وبره «وجعله من خواصه يجالسه في خلواته، ويركن إلى إشاراته، في صورة وزير» والواقع أن الأمير عامل الشاعر معاملة صديق، ورفع بينهما الكلفة وأهدى إليه، وقبل هداياه، وأحضره مجالس لهوه ومطارح أنسه، وعاطاه العقار، وطارحه الأشعار والأسمار، أهدى إليه الشاعر هدية تفاح وكتب معها:

يا من تزينت الرئاسة حين ألبسَ ثوبَها جاءتك جامدةُ المُدام فخذ عليها ذَوْبَها

وتلقى منه هدية خمر مشفوعة بأبيات رقيقة فأجاب عنها:

يُشُرِنُ مملوكَكَ المُ سنْ تَرِقُ

نظمٌ من الكلم المُنْتَ خَلْ
وراحٌ تع يحد إلى من أسنْ
ن، طيبَ زمان الصبا المُقْتَ بَلْ
فاخص جلني البررُ من فصرطهِ
وإنّ الجواب ليب بدى الخَجَلْ

وكان المعتضد يبيح لشاعره دخول حمام قصره، ويبعث إليه الطيب والبخور فيهتف شاكراً:

رضاكَ لنا قبلَ الطهور مطهً رُ وقُربُكَ من دون البَخُورِ مُعَطِّرُ

# 

## مناصب خطيرة:

كان بلاط المعتضد يغص بالكتاب والشعراء والعلماء، فاستطاع شاعرنا بسهولة أن يشق طريقه إلى أن يكون شيخ الشعراء في هذا البلاط، أو شاعر المصر كما يقول منافسه ابن حصن، ثم أصبح المستشار الأول للأمير «وهو منصب يشبه منصب رئيس الديوان الملكى أو وزير القصر في العصر الحديث».

وإلى هذا يشير شاعرنا بقوله:

وقوله:

ثم عهد إليه بالسفارة بينه وبين أمراء الطوائف في مهم للله لفضل ما أوتيه من اللسن والعارضة فاستحق بهذا لقب ذي الوزارتين «وهو لقب يختص به الملك أفراداً معدودين يشركونه في التدبير فضلاً عن المشورة».

ثم جعله رئيساً لوزرائه وفي هذا يقول أوغست كور: «وكان كاتم سر المعتضد ثم كبير وزرائه». وقد سماه صاحب المعجب ذا الرئاستين، وسماه الذهبي الصاحب «وهو لقب يطلق عند المشارقة على رئيس الوزراء المطلق التصرف كالصاحب بن عباد». ويذكر ابن نباتة أن المعتضد تلقاه بالقبول والإكرام، وولاه وزارته وفوض إليه مملكته، ويقول ابن

<sup>(</sup>١) جاءت في متن الديوان ( مشاورٌ ) ، انظر ص ٦٢٧ . دالمراجع،

خاقان في حديثه عن المعتضد إن ابن زيدون: «أظهر صواته، ودبر دولته، وأدجى ضحاها، وأدار بالمكاره رحاها».

وكان ابن زيدون يطمع في أن يضم بين يديه القويتين جميع المناصب الخطيرة في الدولة، فكانت نفسه تتوق إلى أن يضم إلى مناصبه منصب الكتابة، وكان الكاتب يطلع على جميع أسرار الدولة، ويتحدث باسمها في الخطير من الأمور، ولهذا سعى ابن زيدون ليستأثر بهذا المنصب إلى جانب مناصبه، فحدثت بينه وبين ابن حصن كاتب المعتضد جفوة انتهت بهلاك ابن حصن، ولكن المعتضد عهد بهذا المنصب إلى الكاتب المشهور أبي محمد عبدالله بن يوسف بن عبدالبر، ثم غضب عليه بعد حين فعزله من منصبه وكاد يفتك به، ويقال إن لشاعرنا أثراً في هذا الاتجاه، ثم فكر المعتضد في أن يعهد بهذا المنصب إلى أبي محمد الباجي، ولكن ابن زيدون استطاع أن يظفر بهذا المنصب الجليل بمعونة صديقه أبي محمد بن الجد، ووفق فيه خير توفيق، وبهذا استطاع أن يجمع في يديه أزمة الدولة جميعاً.

وكانت التجارب قد حنكته، والأحداث قد صقلته، فاستطاع أن يتقي فتكات المعتضد وغدراته، وأن يسير بسلام مع هذا الأمير الذي قلما سلم من فتكه أحد من معاصريه حتى لقد فتك بابنه وولي عهده، ولما سئل ابن زيدون بعد وفاة المعتضد كيف انفرد بالسلامة منه؟ «وقد كان غير مأمون على الدماء، ولا حافظ لحرمة الأولياء، فقال كنت كمن يمسك بأذني الأسد يتقى سطوته، تركه أو أمسكه». ونرجح أنه كان يدخره لفتح قرطبة وهي حلمه العظيم.

#### سحابات عارضة:

طوى الشاعر في ظلال المعتضد عشرين عاماً، بلغ فيها أرقى المناصب، وجمع بين يديه أزمة الحكم، وقاد الدولة قيادة حكيمة اتسعت فيها رقعتها إلى أضعاف ما كانت عليه، فهل مرت جميعها هينة لينة مع ما تزخر به نفس الأمير من نزوات طاغية واندفاعات عاتية، ومع ما خلقته للشاعر مناصبه من حساد أقوياء وحاقدين طامعين، إن هذا لا يتفق مع طبيعة الحياة وبخاصة في هذا البلاط الرهيب، وفي هذا يقول أوغست كور: «لم تكن حياة

ابن زيدون بإشبيلية هادئة كل الهدوء الذي يشير إليه ابن خاقان، ولا خالية من المتاعب كما توحي قصائد الديوان». ولم يذكر لنا هذه المتاعب ولا أنواعها، واكننا نعرف أن ابن زيدون خلق له خصوماً أقوياء: «فغدا شجاً في صدورهم ونكداً في سرورهم» كما يقول ابن خاقان.

وقد وجدنا في القسم الثاني المخطوط من الذخيرة في ترجمة أبي الحسن علي بن غالب بن حصن وزير المعتضد وكاتبه وشاعره حديثاً عن خصومة عنيفة طاغية بينه وبين ابن زيدون، وكان المعتضد يؤجج بينهما نار العداوة والبغضاء إرضاء لنزواته الشريرة، وليتسلى بما ينشب بينهما من ملاحاة وعداء، وكانت الأحداث التي مرت بشاعرنا قد أكسبته خبرة ودراية بطبائع النفوس فلاذ بالصبر والأناة، ودافع خصمه بلين ورفق وأناة، واحتمله ما وسعه الاحتمال، أما ابن حصن فاندفع في طيش وخفة ونزق يستثير الشاعر ويسخر منه ويهجوه معتمداً على موهبة متحفزة تعينه على ارتجال الشعر والإبداع فيه، ومن قصائده في مدح المعتضد ولمن ابن زيدون قصيدة رائية رائعة أسهب فيها في مدح المعتضد، ثم عرج على هجاء ابن زيدون فقال مخاطباً المعتضد:

فدونك عذراء المعاني ابتدعثها تساعدني عفوا ولم تَتَعَدْرِ إِذَا ما الرواةُ اسْتَنْشَدَتْها تبرقعتْ لها أوجه من حشمة وتغير ر

وينكلُ عنها شاعر المصر كلِّهِ ألا فاضحكنْ من شاعر المصر وافخر

ثم لم يكتف بهذه السخرية بل أمعن في تحدي ابن زيدون هاتفاً بالأمير:

ودونك فــــاحكمْ بـين نـظمي ونظمِـــــهِ

لجودة صَقلٍ وهو غير مُذَكر

وقد لجأ ابن زيدون إلى الحيلة والدهاء والمطاولة حتى استطاع أخيراً أن ينجح في إثارة المعتضد على ابن حصن، وأعانه على بلوغ هذا الهدف نزق ابن حصن واندفاعه وتهوره، وكانت النتيجة أن فتك به الأمير، وإلى هذا يشير ابن سعيد بقوله: «إن ابن زيدون لم يزل يسعى في حتف ابن حصن بمكره حتى فتك به المعتضد». ويقول ابن بسام: «ولم يزل أبوالوليد يطرق ويحلم، ويسدي في أمره ويلمم، وابن حصن يغتر ويقدم، ففاز ابن زيدون بجلم، وتوقره، وهوى نجم ابن حصن بين اغتراره وتهوره، فزلت قدمه، وطاح دمه...».

وهناك خصومة ثانية قامت بين ابن زيدون والكاتب المشهور ابن عبدالبر، وكان المعتضد قد اجتذبه إلى قرطبة بعد أن طارت شهرته في الآفاق، ويحدثنا ابن الأبار أنه: «تهادته الآفاق، وامتدت إليه الأعناق، ففاز به قدح عباد (١) بعد طول خصام، والتفاف زحام، فأصاخ أبو محمد<sup>(٢)</sup> لمقاله، وتورط في حباله، وغص أبوالوليد بن زيدون بمقدمه، فجهر كل جهر - زعموا - في إراقة دمه». ولا نعرف أحداث هذه الخصومة، ولكن ابن الأبار يذكر أن سبب غضب المعتضد على كاتبه ابن عبدالبر هو الرسالة التي كتبها الأخير على لسان المعتضد بعد فتكه بابنه وولى عهده إسماعيل، وأنه كتب هذه الرسالة دون روية أو تدبير، ولكننا نعلم أنه كتبها برأى المعتضد وإشارته، وقد رجعنا إلى هذه الرسالة التي نشرها المستشرق (دوزى) فلم نجد فيها مبرراً لهذا الغضب، ولكنها نزوات المعتضد التي قلما سلم من شرها أحد من حاشيته أو وزرائه، ومما لا شك فيه أن ابن زيدون كان يتطلع إلى منصب هذا الكاتب الكبير ويسعى إليه، وأنه كانت هناك منافسة قوية بينهما حول النفوذ والسلطان، ومن مظاهر هذه الخصومة أن أبا عبدالله محمد بن شرف القيرواني بعث من القيروان إلى المعتضد بخمس قصائد من شعره مع رقعة إلى ابن زيدون سائلاً إياه أن يتوسط له عند الأمير وأن يرفع إليه قصائده، وقد لبي ابن زيدون نداءه ورفع القصائد إلى الأمير، فأمر كاتبه ابن عبدالبر أن يكتب على لسانه كتاب ترحيب إلى ابن شرف القيرواني فكتب إليه رسالة حشاها بالتعريض بابن زيدون، وانتهت المنافسة أخيراً إلى أن غضب الأمير على ابن عبدالبر، وكاد يفتك به، ولم ينج من يديه إلا بعد محاولات ووساطات، وبسبب هذه الخصومات كان ابن زيدون يصف بلاط المعتضد بأنه جنةٌ حفت بالمكاره فيقول:

<sup>(</sup>١) المعتضد واسمه عباد بن محمد بن إسماعيل بن عبَّاد.

<sup>(</sup>٢) أبو محمد عبداللَّه بن يوسف بن عبد البر.

من لي بشكر نع مالي بشكر نع مالي بشكر نع مالي بشكر نع الحارث عنها مالي عنها مالي عنها مالي عنها الرعني الرعني المناف منها منها منها منها الله عنها الله عنها

وقد بقيت لدينا بقايا قصيدة يعاتب فيها الشاعر أميره عتاباً مرّاً، وما بقي منها هو:

ولما قصصينا من دُويْر إجسازة 
تحسد رُدمعُ المقلةِ المُستَسرَة سرق 
تحسد رُدمعُ المقلةِ المُستَسرَة سرق

ومنها:

أعبّادُ حستى من هباتك مسخلصٌ ودودٌ ومن عسافيك بيداءُ سَسْلَقُ و تعودتَ بذلَ المُنفسات، فَجُدْتَ بي وإني بصسون منك أحْسرَى وأخلَقُ

ومنها:

وما كان ظني أن أرى مُ تَ قَ حً مًا مُ سَنَاةَ مصحموم أَخُبُ وأَعْنقُ

فالأبيات توحي بأن الأمير أبعد شاعره عن إشبيلية إلى مكان مجدب فتوسل إليه ألا يجود به على الصحراء، وأخذ يذكره بما يكنه له من مودة وصفاء، وأنه جدير منه بالصون والولاء.

ولكن هذه المتاعب كلها كانت سحابات عارضة ما تكاد تظهر حتى تزول، وإلى هذا يشير ابن زيدون:

# ضرائب بَه مَه في العتب تُثلى بأخسلاق لدى العُت بني مسلاح

وأخيراً توفي المعتضد سنة ٤٦١هـ بعد أن تهيأ لفتح قرطبة بتدبير ابن زيدون، وكان الأمير يدخره لهذا الفتح المجيد، ولعل هذا من أسباب نجاة الشاعر من فتكات الأمير.

#### الحاكم الجديد،

ولي المعتمد بن عباد الحكم بعد أبيه، وكانت بينه وبين شاعرنا أوثق صلات المودة والصداقة والوفاء. كان الأمير الجديد مفتوناً بالشاعر، تتلمذ على يديه وهو ولي للعهد، وتدرب عليه في صياغة الشعر مدة عشرين عاماً دارت بينهما فيها أرق القصائد وأعذب المطارحات. أمر المعتضد أن يكون مجلس ابنه وولي عهده المعتمد مرتفعاً عن مجلس ابن زيدون، فكتب المعتمد لأستاذه معتذراً:

فأجابه الشاعر بقصيدة استهلها بقوله:

والديوان حافل بما دار بينها من مطارحات ومراسلات.

#### وشاية دنيئة:

ظن خصوم الشاعر ومنافسوه أن الفرصة أصبحت سانحة لمهاجمة الشاعر عند الحاكم الجديد، فنسبوا إليه أنه حينما بلغه نعي المعتضد قال:

لقد سسرنا أنَّ النَّعِيُّ مدوكُلُّ بطاغدية قد حُمُّ منه حِمَامُ تجانفَ صوبُ الغيثِ عن ذلك الصَّدى ومربُ الغيثِ على ذلك الصَّدى

ثم دسوا إلى المعتضد قصيدة يغرونه فيها بالفتك بالشاعر، استهلوها بقولهم:

يأيه الملك العليُّ الأعظمُ
اقطع وريديَّ كل باغ يننئمُ
واحسم بسيفك داء كل منافق واحسم بسيفك داء كل منافق

ثم ذكروه بهجاء الشاعر لأبيه، وأن هذا الهجاء أصبح على كل لسان:

لا تحصون من الكلام قليلة
إنَّ الكلام له سيوف تَكْلِمُ
والمَلْكُ يحصمي مُلكهُ عن لفظة والمَلْكُ يحصمي مُلكهُ عن لفظة والمَلْكُ يحصمي مُلكهُ عن لفظة في تسري في تحبيلي عن دوام تَعْظُمُ
فضلاً عن الكلم الذي قد أصبحت فضاؤنا جسهرا به تتكلمُ

ثم ذكروه بفتكات أبيه في سبيل صونه عرشه، وأن الحزم يقتضيه أن يقتفي آثاره، ثم ختموا قصيدتهم ببيت المتنى:

لا يسلم الشَّرِفُ الرفييعُ من الأذى حستى يراقَ على جسوانبه الدُّمُ

ولكن الأمير كان أدرى بشاعره، وأوفى لأستاذه، وأعرف بالذمام، فوقع على الرقعة بأبيات استهلها بقوله:

كنبت مُناكمْ، صَرِّحوا أو جَ<u>مْ جِم</u>وا الدين أمتنُ، والمروءةُ (١) أكرر

<sup>(</sup>١) جاءت في متن الديوان (والسجيّة)، انظر ص ٣٩٠ دالمراجع،.

خُنْتُمْ، ورُمْ تُمْ أن أخونَ، وإنما حاولت مو أن يستخفُّ يَلَمْلَمُ وختمها منذراً محذراً:

عَـ فُـ وَ وَإِلا فَــارقَــــــــوا لِيَ بِطشـــةً يُلقى السُّــفـــيـــهُ بِمثلها فــــيُــــــــةُ

فاهتز الشاعر لهذه الأريحية وصاغ قصيدة مسهبة في شكر الأمير على ما غمره به من آلاء، يقول منها:

لي منك - فليَذُبِ الحسودُ تلظّيًا الطفُ المكانةِ والمحلُّ الأكرمُ
الم ثُلْفَ صاغِيتِ تي لديك مُضاعةً
كسلا، ولا خسفيَ اصطناعي الأقددمُ
بل أوسعتَ حفظًا وصدقَ رعايةٍ
ذمةُ مسوقًة للعُرا لا تُفصَمَهُ

## فتح قرطبة:

استطاع المعتمد بمعونة وزيره وشاعره وأستاذه ابن زيدون أن يفتح قرطبة حاضرة الخلافة الأموية، وبرة الأندلس الفريدة، وكانت قد عزت على أبيه وجده من قبل وعلى ملوك الطوائف الآخرين، وعاد الشاعر إلى بلده قرير العين متلوج الفؤاد، وما كاد يستقر بها بين أهله وعشيرته حتى ثارت فتنة بإشبيلية، فأرسل المعتمد ولده الحاجب سراج الدولة في جيش كثيف لإخماد الفتنة، ولكن ابن مرتين قائد جيش المعتمد بقرطبة وابن عمّار وزيره الأثير عنده، أشارا عليه بإرسال ابن زيدون مع الجيش إلى إشبيلية لما يتمتع به من كياسة ولباقة وحسن تدبير، هذا إلى ما يظفر به عند أهل إشبيلية من حب وتقدير، وكانا يهدفان من وراء هذه المشورة إلى إقصاء ابن زيدون عن المعتمد ليخلو لهما الجو فيكيدا له حقدًا عليه وضيقاً بما كان يتمتع به من نفوذ عند الأمير وحب شعبي عظيم، فأمره الأمير باللحاق بالجيش فاعتذر بمرضه وشيخوخته، فلم يقبل الأمير منه الاعتذار ثم أرسل ابنه من خلفه بتدبير القائد والوزير.

#### خاتمة المطاف،

لبى ابن زيدون نداء الأمير «على بقية وعك كان متألماً منه، ولم يعذره في التوقف من أجله فمضى لطيته، مسوقاً إلى منيته» فأخذ الناس يهمسون بضعف مكانة الشاعر عند الأمير، ويظهر أن المرض والكهولة ومشاق السفر وفداحة المهمة والهواجس النفسية فعلت فعلها في نفس الشاعر، فما كاد يتم مهمته حتى ألحت عليه العلة، ثم فاضت روحه في صدر رجب سنة ٤٦٣هـ (١٠٧٠م)، ولما وصل نعيه إلى قرطبة جاشت نفوس أهلها بالحزن وفاضت بالآلام «وتناعوه وسيئوا لفقده وحزنوا عليه، إذ كان منهم، متعصباً لهم، هاوياً إليهم، حدياً عليهم، وليجة خير بينهم وبين سلطانهم الحديث الولاية» ولهذا لم يكن عجباً أن ينتقض أهل قرطبة على حكم المعتمد بعد هذا بقليل.

ويظهر أن المعتمد شعر بفداحة ما فعل، ورأى النذر ماثلة أمام عينيه، وأشفق من شعور الشعب، وأحس أنه فقد ركناً ركيناً من أسس دولته، فبادر بتعيين ابن الشاعر مكان أبيه، وعهد إليه بالوزارة، وخصه بولاية إشبيلية حاضرة الملك العتيد مجموعة إلى الإشراف على دار سك النقود، فنهض بما وكل إليه واضطلع بما عهد إليه، وواتته الفرصة فانتقم لأبيه، وظل في خدمة المعتضد<sup>(۱)</sup> حتى قتل سنة ٤٨٤هـ.

وخير ما نختم به حديثنا عن حياة ابن زيدون ما ذكره ابن حيان في رثائه: «فقد تولى من أبي الوليد كهل لن يُخلف الدهر مثله جمالاً وبياناً وبراعة ولساناً وظرفاً وحلولاً من مراتب البلاغة نظماً ونثراً بمرتبة لم يُخلف لها بعده عاطياً بقرانه بين الكلامَيْن وبراعته في الفنين».

\*\*\*\*

<sup>(</sup>١) هكذا وردت في الأصل، ونعتقد أن صحتها (المعتمد) لأن المعتضد بن عباد توفي عام ٢٦١هـ.

## أضواء وظلال

صحبنا ابن زيدون من مهده إلى لحده، وتتبعنا أحداث حياته وما مر عليها من نسائم عليلة، أو عصف بها من أعاصير عاتية، والآن حان لنا أن نلقي على شخصيته بعض الأضواء.

## بين الخصوم والأنصار؛

إن صلات الإنسان بمن حوله واحتكاكه بالمحيطين به تكشف عن جوهر نفسه وتظهر طبيعته للباحثين، وإن العظماء دائماً يشغلون الناس بأنفسهم، ويثيرون حولهم دائماً أجواء من القدح أو المدح والبغض أو الإعجاب، وما من شك في أن رجلاً كابن زيدون ملاً قلوب معاصريه وأسماعهم وزاحم منهم من زاحم، حتى فاز بأسمى المناصب السياسية، وأرفع المراتب الأدبية، إن رجلاً عظيماً كهذا لا بد أن يشغل قلوب معاصريه سواء كانوا من مؤيديه أو من معارضيه، وقد ذهبوا فيه شتى المذاهب، فيقول فيه الحميدي والضبي إنه: «كثير الشعر قبيح الهجاء» ويقول ابن سعيد: «إنه كان سامحه الله ممن لا يرجى خيره، ولا يؤمن شره» ويصفه ابن حيان بسلاطة اللسان، ولكنه يعود فيصفه بحبه لأهل وطنه وحرصه على نفعهم: «إذ كان منهم، متعصباً لهم، هاوياً إليهم، حدباً عليهم، وليجة خير بينهم وبين سلطانهم» ويقول ابن نباتة: إن الشاعر «كان حسن التدبير، تام الفضل، متحبباً إلى الناس».

والحقيقة أن الشاعر لم يكن ملاكاً رحيماً ولا شيطاناً رجيماً، وإنما كان إنساناً سوياً، ورجل بلاط محنكاً، يضع الإحسان في موضعه، ويقابل الجحود بالجحود، فقد تنكر لابن عبدوس بعد أن نافسه في حبيبته وهذا أمر مألوف، وكاد لابن حصن وحمل المعتضد على الفتك به، وكان ابن حصن هو المعتدي على الشاعر والمحرض عليه، ولو وجد فرصة لإهلاكه لفعل، ونستطيع أن نقول مثل هذا في ابن عبدالبر الكاتب الشهير.

على أننا نجد الشاعر قد أحسن إلى كثيرين، فقد كشف عن موهبة أدبية أصيلة في أبي بكر محمد بن سليمان بن القصيرة، وكان على فضله منطوياً على نفسه متهيّبًا الدخول في خدمة المعتضد، فقدمه ابن زيدون إليه، وأثنى عليه، ودفعه إلى أسمى المناصب، ثم زكاه المعتضد عند ابنه المعتمد حتى «عظمت حاله، واتسع محاله». ولولا ابن زيدون لطواه الخمول. وقد توسط لابن شرف القيرواني عند المعتضد وزكاه، وتشفع لأحد أصدقائه عند المظفر بن الأفطس حاكم بطليوس، وصاغ في هذه الشفاعة رسالة مسهبة وقصيدة ممتعة تبدو فيهما حرارة المودة والإخلاص، وإخلاص الشاعر لوطنه، ووفاؤه لأصدقائه تفيض به صفحات الديوان، وقد لهج كثير من معاصريه بالحديث عن وفائه ومودته، ومن أمثلته قول المعتمد في وصف شعر ابن زيدون وإخلاصه:

نظم درِّ يستبي القلبَ متى يُنظمْ ويُنْثَرْ دلّني أنك في الخلصان معقودٌ بخنْصَرْ

وكتب إليه ابن عمار مستشفعاً به لدى المعتضد من قصيدة طويلة:

يا غصرت البه عيد موعد رزّة الأدب الناديل الشهديد الشهديد فع عنايتك الجليد الشهديل المحليل المحليل

وخالصة القول إن شاعرنا كان يضع الإحسان في مواضعه، والإساءة في مواضعها، وقد عبر عن هذا في قصيدته لابن عبدوس.

ف إِنَّى السِينُ لمسن لانَ لسي واتركُ من رامَ قسسسرى حَسرَضْ

## الظرف ورقة الحديث وسرعة البديهة:

وهي صفات متجانسة متقاربة اتصف بها الشاعر، وقد هيأتها له ذاكرة قوية، وحافظة مستوعبة، وفطرة مواتية كل المواتاة، وصفه ابن حيان بأنه: «فتى الآداب وعمدة الظرف..... وأنه غلب على قلوب الملوك بفضل ما أوتيه من اللسن والعارضة، وبأنه لن يُخلف الدهر مثله جمالاً وبياناً وبراعة ولساناً وظرفاً». وفيه يقول ابن بسام: «فأما سعة ذرعه، وتدفق طبعه، وغزارة بيانه، ورقة حاشية لسانه: فالصبح الذي لا ينكر ولا يرد، والرمل الذي لا يحصر ولا يعد».

ويتحدث عنه أبو المطرف بن فتوح بأنه: «الحلو الظريف البارع اللطيف» ولهذه الصفات الحلوة نجح في سفاراته لدى الملوك، ففتحوا له صدورهم ومزجوه بأنفسهم كالمعتضد بن عباد وابنه المعتمد حاكمي إشبيلية وإدريس الثاني حاكم مالقة، وبني عبدالعزيز أصحاب بلنسية، وفي اتصاله بهم يقول ابن خاقان: «فحلً منهم محل الحميّا في الكؤوس، ووقع منهم مواقع البشائر في النفوس، وأقام بين مبرة تواصله، ومسرة تغازله».

أما سرعة بديهته فتتجلى في ما رواه ابن بسام والمقري من أنه وقف يتلقى العزاء في ابنته، فقيل إنه ما أعاد في ذلك الموقف عبارة قالها لأحد: قال الصفدي: «وهذا من التوسع في العبارة والقدرة في التفنن على أساليب الكلام، وأقل ما في تلك الجنازة وهو وزير ألف رئيس ممن يتعين أن يشكر له، فيحتاج في هذا المقام إلى ألف عبارة مضمونها الشكر، وهذا كثير إلى الغاية، لاسيما من محزون فقد قطعة من كبده:

وقد وازن أحمد زكي باشا موقف ابن زيدون بموقف (مسيو بوانكاريه) الذي استقبل عشرين وفداً من طوائف الانكليز ورد على كل منهم بعبارة شكر تخالف ما أجاب به

الأخرى، مما جعله موضعاً لإعجاب الناقدين بمقدرته البلاغية، وشتان بين الموقفين، والحالة النفسية في كل منهما.

وكثيراً ما تسعفه بديهته على الارتجال الشعري، يروى أن جارية سألته أن يزيد على بيت قالته:

# يا مُــعطشي من وصــال كنتُ واردَه هل منك لي عَلَّةٌ إن صــحتُ: واعَطَشِي

وكانت تتعشق فتًى قرشياً والشاعر يعلم هذا فارتجل سبعة أبيات استهلها بقوله: كسسوتني من ثياب السقم أسبغها طلمًا، وصيرت من لحف الضّئنى فُرنسي

ومنها:

صبًا - إذا التذت الأجفان طعم كرًى - جفا المنام، وصاح الليل: يا قُرشي،!!

ولا تخفى وعورة القافية في الأبيات، وكثيراً ما كان يرتجل أبياتاً في الرد على المراسلات الشعرية في نفس قافيتها ووزنها، كما كان يرتجل في شتى المناسبات.

روى ابن ظافر أنه خرج للنزهة في إحدى ضواحي إشبيلية، ومعه الوزيران أبوبكر ابن عمار وابن خلدون<sup>(۱)</sup> وبعثوا صاحباً لهم اسمه خليفة ليأتيهم بنبيذ، فلما رأوه مقبلاً بادروا إلى لقائه، واتفق أن فارساً ركض فرسه فصدمه فهشم أعظمه، وأجرى دمه، وكسر قمصال النبيذ، ومضى هارباً، فأسفوا لما حدث وأفاضوا في ذكر الزمان وعدوانه فقال ابن زيدون:

أنَّلْهُ و والحتوفُ بنا مُطيفَ هُ؟ ونأمنُ والمنونُ لنا م<u>خيف</u>هُ؟

فقال ابن خلدون:

وفي يـوم ومــــا أدراك يـوم مـضى خليـفـه

<sup>(</sup>١) نرجح أنه أبو مسلم عمرو بن خلدون الحضرمي من أشراف أهل إشبيلية وعلمائها توفي سنة ٤٤٩هـ ولعله من أجداد ابن خلدون المؤرخ المشهور.

فقال ابن عمار:

# هم ا فَ خُ ارتا راح وروح تكسُّرتا فاشتُّافٌ وجافة

وقد وصف شاعرنا نفسه بالظرف، والافتنان فيه، وسرعة البديهة فقال: لا افتنان كافتناني في حلّى الظرف الحسان خصتني بالأدب الله فأعلى فيه شساني خاطري أنفذ - مهما قيس - من حدّ السنّنان

#### الولع باللذات:

ولي الشاعر مناصب هامة تستدعي الوقار، وكان ينحدر من سلالة فقهاء مهيبين ونشأ في أحضان أناس متزمتين، ولكن نشأته المترفة وطبيعة عصره المتحررة وفطرته المرحة ونفسه الحساسة مالت به جميعاً إلى مباشرة اللهو ومقارفة اللذات، فكان يعاقر الراح ويستجيب للهو ويعشق الموسيقى والغناء، وقد ذكرنا مجالسه اللاهية مع صديقيه أبي الوليد بن جهور وأبي بكر ابن ذكوان، وكانت له مع ولادة ليالي حاليات يساقيها الراح ويستمع إلى غناء جاريتها عتبة، وأعانه على إشباع ميوله أن معظم من اتصل بهم من الملك أو عاش في ظلالهم كانوا يستجيبون لهذه النزعات مثل أبي الوليد بن جهور في مستهل حكمه، وإدريس بن حمود، والمعتضد بن عباد، وابنه المعتمد، وكثيراً ما كان يهدي الراح ويستهديها، وطالما تلمسها من المعتضد في شعر رقيق مثل قوله:



وطالما حثه على معاقرة الشراب:

ف هباً إلى اللذات م وثرَ راح ق تُجِمُّ بها النفسَ النفي النفي للكدِّ وَوَالِ بها في لؤلؤ من حَبِابها كجيد الفتاة الرُّود في لؤلؤ العقدِ وإن تَدْعُنا للأنس عن أريح يُ

ولهذا وصف ابن خاقان شعره بأنه «لم يصرفه إلا بين ريحان وراح، ولم يطلعه إلا في سماء مؤانسات وأفراح». أما إشادته بابن جهور حين كسر دنان الخمر فإنه لا يعبر بهذا عن رأيه الخاص، وإنما يؤدي واجباً يقتضيه منصبه الرسمي ويحتمه المقام.

على أن ابن زيدون لم يكن مجاهراً مستهتراً مثل بشار وأبي نواس وغيرهما من الشعراء الماجنين، ولكنه يستجيب لميوله إذا واتته الفرصة وأسعفته المناسبات، ولم يكن منفرداً لهذا بين معاصريه، فقد كان العصر عصر تحرر وترف وانطلاق، كما ذكرنا فيما سبق.

وقد خلق شاعرنا ليكون رجل بلاط من الطراز الأول يجمع بين الكياسة والدهاء واللباقة والظرف ولطف النادرة وسرعة البديهة ومجاراة الحكام في أهوائهم، مع الأخذ من متع الحياة بنصيب.

#### عزة النفس والشجاعة والإباء،

نعت ابن حيان الشاعر بأنه «ذهب به العجب كل مذهب، وهو عنده كل مطلب» ولكننا نستطيع أن نعدل هذه الصفة فنقول إنها الإباء لا الكبرياء، وشتان بين الوصفين، وإن تقاربا في المظهرين، فالإباء فضيلة مشكورة، قد تحمل صاحبها على التضحية وإنكار الذات، والسمو عن الهوان، وإن كان وراءه ربح أو إحسان.

أما الكبرياء فمرض نفسي يستره صاحبه بهذا المظهر الزائف الخداع، وشاعرنا كان معجباً بنفسه، معتزاً بمواهبه، ولاضير عليه في هذا، فإنه نشأ عن طفولته المترفة

ونبوغه المبكر، ومكانته التي أحرزها في مستهل الشباب، حيث أسهم في إسقاط دولة وإقامة دولة، وشرق ذكره وغرب، وخف على قلوب الملوك والأمراء فتهافتوا على طلبه، فلا عجب إذا شعر بالعزة والإباء لا بالصلف والكبرياء، ولقد ضحى الشاعر بالمكث في وطنه على شدة تعلقه به، وبالقرب من حبيبته على حدة شغفه بها ضناً بنفسه عن مواقف الهوان، وفي هذا يقول: «ولم أستجز أن أكون ثالث الأذلين: العير والوتد، ونظرت في مفارقة الوطن والبين عن الأحبة فتبين لي أن إيحاش نفسي بإيناس أهلي، وقطعها في صلة وطني غبن في الرأي، وخور في العزم، ووجدت الحرينام على الثكل، ولا ينام على الذل.... إن الذي اخترته لنفسي غاية ما يسيء العدو به ويساء المولى منه، فالجلاء أخو القتل والغربة أحد السباءين.... وقد هجرت الأرض التي هي ظئري، والدار التي كانت مهادي، وغبت عن أمّ أنا واحدها تمتد أنفاسها شوقاً إلي، وتفيض أجفانها حزناً علي....». ومن هذا نلمس حرقة الشاعر على وطنه، وتلهفه على أهله، وتلدّده على حبيبته، ولكنه استجاب لما فطر عليه من عزة وإباء.

أما شجاعته فتتجلى في أنه قضى حياةً كلها كفاح ونضال في سبيل بلوغ القمة، فإذا صدمته الأحداث أو قهرته النوائب هب إلى النضال ثانياً، وأبى إلا أن يسترد مكانته ويسترجع منزلته، وكم ناضل خصوماً ألداء، وكافح منافسين أقوياء من قضاة ووزراء وأمراء، فلم يفل عزمه يأس، ولم يثلم حده قنوط، حتى تم له الانتصار.



(١) وردت في متن الديوان (صابتنيّ) بدلاً من (ضافتنيّ)، انظر: ص ٢٠٤ «المراجع».

# على مـــا فــاتَ لا ياسى وممّا نابَ لا يـجـــزعْ

#### صفات جسمية:

للتكوين الجثماني أثر بالغ في الاتجاهات النفسية والملكات الفنية، وقلّما كان مؤرخو العرب يهتمون بهذه الصفات، وكل ما ذكره الرواة عن شاعرنا أنه كان وسيم الوجه، وقد ردد ابن حيان وصفه بهذه الصفة عدة مرات منها قوله في رثائه: «فتولى منه كهلٌ لن يخلف الدهر مثله جمالاً وبياناً وبراعة ولساناً وظرفاً...». فوصفه بالجمال حين كهولته فما بالك به في شبابه، ولعل الشاعر يشير إلى هذا في رسالته لابن عبدوس على لسان ولادة، «ولعل إنما غرك من علمت صبوتي إليه، وشهدت مساعفتي له، من أقمار العصر وفتيان المصر، الذين هم الكواكب علو همم، والرياض طيب شيم» ويظهر أنه كان قوي الجسم متين البنيان، ولعله يشير إلى هذا بقوله في الرسالة السابقة على لسان ولادة : «وكم بين من يعتمدنى بالقوة الظاهرة، والشهوة الوافرة.. وبين آخر قد نضب غديره ونزحت بيره...».

ولعل لمتانة تركيبه، وقوة بنيانه أثراً في طول حياته على الرغم مما تعرض له من نكبات وأحداث وما أسرف فيه من شهوات، وكان قوي الأعصاب بدليل موقفه في جنازة ابنته، فقد تحمل الصدمة وانصرف إلى مجاملة الرؤساء المعزين ببديهة حاضرة وفي هذا من قوة الاحتمال ما فيه، ويروي الصفدي أنه كان يخضب بالسواد، وهذا دليل حرصه على أناقته وجمال مظهره.

وكان حسن الصوت رقيق النغمة جيد الإنشاد، وفي هذا يقول ابن حصن في وصف أشعاره معرضاً بشعر ابن زيدون:

ولعل هذه الصفات الجسمية إلى جانب مواهبه العقلية هي التي أعانته على أن يجلي في ميادين المنادمة والمسامرة، كما أبرزته في مجال السفارات، ولا تزال البعثات الدبلوماسية في العصر الحديث تراعي جمال المظهر وحسن التكوين إلى جانب الكياسة واللباقة والذكاء.

#### فلسفته في الحياة:

لا بد لكل شاعر فحل من نظرة شاملة دقيقة في الحياة تكشف عن مذهب فلسفي يصدر عنه الشاعر في ما ينتج من آثار، ونحن لا نطلب من ابن زيدون فكراً فلس فياً كالمعري أو أبي نواس ولا مذهباً خلقياً كأبي العتاهية أو المتنبي أو ابن الرومي، لأن البيئة الأندلسية تضيق بالمذاهب الفلسفية وما إليها من أفكار، ولكننا نرى لشاعرنا نظرة فلسفية لون بها حياته وصدر عنها في تصرفاته هي إيمانه بالجبر، وقد لعبت مسألة الجبر والاختيار دوراً هاماً في الفلسفة الإسلامية والمذاهب الكلامية، والشاعر قد درس هذه الأبحاث جميعها، وتأثر بها، ووجد لها في حياته أبلغ الآثار، فكم مرت بالشاعر من أحداث قاسية ومحن متلاحقة غيرت مجرى حياته ونقلته من حال إلى حال، فالإنسان محدود القدرة أمام سلطة الأقدار، وهو خاضع لظروف بيئته وتكوينه ووراثته وإن ظن في نفسه الاختيار، وكثيراً ما يحشد الإنسان قواه ويدبر أموره لبلوغ هدف من الأهداف فيخطئه التوفيق على حين يظفر به من لم يخطر له على بال:



وليست هذه نظرة عابرة، ولكنها حقيقة تتردد في شعره كثيراً، وتبرز حتى في رسائله «وما حُمِّ واقع، ولا حذر من قدر، وسبق السيف العذل، وتقدم من فعلي ما جفً به القلم» حتى الحب يخضع في نظره لتصرف الأقدار:

والإيمان بالجبر إذا صادف النفوس المنطوية المنكمشة ازدادت انقباضاً ولاذت باليأس والقنوط، ولكنه إذا صادف نفوساً منبسطة فإنها تزداد انبساطاً وتتخذ من

تصرفات الأقدار عوناً ونصيراً، وشاعرنا من النوع الأخير، ولعل لنشأته في بيئة دينية أثراً في هذا الاتجاه، فالقوة المهيمنة على الكون لا تفعل إلا خيراً ولا توصي إلا بخير، وأن ما نظنه نحن شراً ليس إلا ستاراً يخفي وراءه أحسن العواقب ﴿وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون﴾. وكثيراً ما ينشد الإنسان نفعاً فيناله الضر، أو يتقى ضراً وفيه كل الخير:

وأنَّ السَّعُيَ قَصَد يُكدي وأن الظنَّ قصد يخدعْ وكم ضَصَرِّ المصرءًا أمصر تصوهً مَ أنَّه يضفعْ

وما دام الشأن كذلك فلا مبرر لليأس ولا داعي للقنوط:

لا ياس، رُبُّ دُنُوً دار جامع للشُّسمل قسد أدى إليسه بعاد أ

ولهذا فهو يقابل الأحداث بصبر وجلد حتى يتغلب عليها:

ثم لا يأس، فكم ق نيل أمرر لم يُــ قُمُّــ لْ

وهو واثق بأن الأقدار ستعينه على بلوغ مناه:

وأصْدِ رُهُ سُدُّ يَدُ قِدًا أنه

سَـــيَـــحُظَى بنيلِ الـمُنى من صَـــبَـــرْ

وهو في هذا الاتجاه يعبر عن النزعة الدينية التي رضع لبانها صغيراً:

ولله فينا علمُ غيبٍ، وحسسبنا به - عند جَسوْر الدهر - من حَكَم عَسدْلِ

وإيمانه بالنتيجة المرجوة من وراء تصرفات القدر لم يدفعه إلى الكسل، وإنما دفعه إلى العمل، وحضه على الكفاح، واثقاً من أنه إذا نجح فقد نال ما يشتهي، وإذا أخفق ففي

إخفاقه خير مستور أو شر مدفوع، ولهذا اندفع إلى النضال والكفاح واثقاً من أن قوة خفية ترعاه وتسدد خطاه:

من كان يجهلُ ما البَليدُ فان من يجهلُ ما البَليدُ فان من تطب من تطب عن الحظوظ بلادُ وفتى الشُهامة مَنْ إذا أملُ سما نفذتْ به شورى أو استبدادُ

ومن فلسفته العملية أنه – على الرغم من نشأته في بيئة دينية – كان يستجيب لشهواته ويندفع إلى لذاته، ولعله كان واثقاً في الرحمة آملاً في الغفران، وهذا نتيجة لنظرته المتفائلة في الحياة.

### نظرته إلى الجتمع:

على الرغم من تفاؤل الشاعر ونظرته الباسمة المتفتحة للحياة، فإنه كان ينظر إلى الناس نظرة تشاؤم وضيق، فقد كان يسيء بهم الظنون ويندد بما فطروا عليه من غدر وجحود، ولا عجب في هذا فقد لقي على أيدي كثيرين منهم أبلغ الإساءات بعد أن قدم إليهم أطيب المودات، كان صديقاً حميماً لابن القلاس وابن عبدوس وابن عمار فلقي منهم أعنف الإيذاء، ووفى لأبي الحزم بن جهور ودعم أساس حكمه، فلما استقر له الأمر بادره بالنكال.

وقد عبر الشاعر عن طبائع هذه النفوس الشرسة بقوله:

أذؤبُ هامتْ بلحها في النقوس الشرسة بقوله:

كُلُّهم يسالُ عن حال الي، وللذئب اعْتِلَا اللهم الباغين الحاقدين:

وأشدُ فاجعة (۱) الدواهي محسنُ وأشدُ فاجعة إين الدواهي محسنُ عن جرس الوفا يشاكريم عن جرس الوفا ولقد يُصيغُ - إلى الرُقاة ما الأرقمُ ولقد يُصيغُ - إلى الرُقاة - الأرقمُ

<sup>(</sup>١) وردت في متن الديوان (وأشد فاجئة)، ص ٣٩١ دالمراجع،.

أما نظرته إلى المرأة خاصة فقد كنا نتوقع أن ترتفع منزلتها عنده استجابة لهواه العنيف وحبه القهار، ولكن فشله في حبه جعله يقسو على المرأة ويراها متعة عابرة يلهو بها الإنسان حيناً ويقسو عليها في كثير من الأحايين، فهو يرى أن خير زوج للفتاة هو القبر:

ويشبه المرأة بالحذاء يخلعه الرجل ويستبدل به آخر، ولا يتورع عن ترديد هذا المعنى في تهنئته للمعتضد بزواجه من بنت مجاهد العامري بعد أن ماتت زوجته الأولى:

وكان لا يتورع عن شتم ولادة وإيذائها، حتى لقد استعمل يده في تأديبها وإن كان قد عاد إليها نادماً مستغفراً:

هذه نظرةٌ عابرة ألقينا بها ضوءاً على شخصية الشاعر، وستعيننا هذه النظرة العابرة على دراسة آثاره وإدراك ما فيها من آراء مشعة بالجمال، ونختم حديثنا عن حياته بعبارة جامعة لصفاته أوردها في الحديث عنه معاصره ابن حيان حيث سماه «فتى الآداب وعمدة الظرف، والشاعر البديع الوصف والرصف، أبا الوليد أحمد بن زيدون ذا الأبوة النبيهة بقرطبة، والوسامة والدراية، وحلاوة المنظوم، والسلاطة، وقوة العارضة، والافتنان في المعرفة».

والآن حان لنا أن نلقي نظرة نقدية فاحصة على ما خلفه الشاعر من آثار.

# آثاره الأدبية

#### فنونه الشعرية

في عصر ملوك الطوائف ظهر في الصياغة الشعرية تياران قويان أحدها منهجي Classic يتمسك بالأساليب المعروفة والتقاليد الأدبية المطروقة التي توارثها الشعراء جيلاً بعد جيل منذ العصر الجاهلي، والتجديد فيه مقصور على المعاني الفكرية والخطرات النفسية وتصوير المظاهر الحضارية التي لم يكن للعرب بها عهد من قبل، والتيار الثاني إبداعي Romantic يحاول التحرر من الأوضاع والتقاليد المأثورة، وقد نجح في التحرر من قيود الأوزان القديمة والقافية الملتزمة في فن الموشحات، كما حاول الانفلات من قيود الفصحى والإعراب في فن الأرجال، وشاعرنا ينتمي إلى المذهب الأول، فقد التزم الأوزان العربية المألوفة، كما التزم القافية إلا في قصيدتيه المخمستين فقد تحرر فيهما بعض التحرر.

ولقد مرت حياته الفنية في ثلاثة أطوار: أولها كان تقليدياً محضاً امتد إلى الثلاثين من عمره، ولم يبق من شعره في هذه الفترة إلا آثار قليلة، والطور الثاني وهو أخصب فترة في حياته الفنية امتد من الثلاثين إلى الخمسين، وفيه دبج الشاعر أعظم آثاره. وظهرت شخصيته الفنية قوية طاغية، ولا عجب: ففي هذه الفترة ذاق حلاوة الحب ثم تجرع مرارة الهجر، وفيها ارتفع إلى أسمى المناصب ثم انحدر إلى قرارة السجن، وفيها نعم بالأمن والسعادة في ربوع وطنه العزيز ثم شقي بلوعة التشرد والاغتراب، وظهرت هذه الألوان جميعها في فنه فملأت القلوب وبهرت العقول، وفي هذه الفترة صاغ جميع رسائله الباقية بين أيدينا كما صاغ أبدع القصائد والمقطعات. أما الطور الثالث فقد امتد من الخمسين حتى نهاية حياته، وكان فيها شيخاً يراعي في إنتاجه الأدبي المقتضيات السياسية والواجبات الرسمية، وقد اختفت شخصيته خلف أعباء منصبه، وتوارت عاطفته وراء حسن صياغته التي بالغ فيها ليعوض ما ينقص فنه من حرارة الوجدان.

وفي هذا الطور الأخير نلاحظ عليه ظاهرة غريبة هي ظاهرة التكرار فقد نقل من قصيدته في مدح ابن جهور ورثاء أمه عشرين بيتاً إلى قصيدته في مدح المعتمد ورثاء أبيه دون تغيير إلا في بعض الأبيات التي اقتضتها التفرقة بين ضميري المذكر والمؤنث، وتراه في قصائد أخرى يكرر بعض الأبيات مع تغيير قافيتها فقط، وقد أشار إلى هذا ابن بسام بقوله إنه تلاعب في قصيدتي التهنئة والرثاء «تلاعب الحطيئة بنسبه، وتصرّف تصرّف أبي حنيفة في مذهبه، فأنث وذكر، وقدم وأخر»، قال أبو العلاء:

ولعل عبث الذاكرة أو إيثار الراحة أو العجلة هي التي حدت الشاعر إلى هذا التصرف الغريب، وربما كان يحاول أن يسلب بني جهور خير ما صاغه فيهم بعد أن فترت بينه وبينهم الصلات، ثم يخلعه على بني عباد بعد أن طاب عيشه في ظلالهم، وزكت أحواله في كنفهم، وسعد لديهم بأرقى المناصب، ونال أشهى الأمنيات.

#### فن الغزل:

يستغرق هذا الفن من ديوان الشاعر الثلث تقريباً سواءً أكان غزلاً تقليدياً في مقدمة المدائح أم غزلاً مستقلاً مقصوداً لذاته، وهي نسبة عالية لا نكاد نجد لها مثيلاً عند غيره من الشعراء إلا المنقطعين للغزل وحده مثل عمر بن أبي ربيعة وجميل بن معمر والعباس بن الأحنف، وقد تحدثنا في ترجمة الشاعر عن الحب الذي ألهب عواطفه وأثر في حياته كل التأثير، وشاعرنا ينفس في غزله عن حبه، ويبث فيه عواطفه الحارة، ويطلق لوجدانه العنان، ولو كبت في نفسه هذه العواطف الجياشة لوقع فريسة للمرض أو الجنون، ولهذا كان غزله يعبر تعبيراً صادقاً عن خلجات نفسه وومضات حسه ونفثات غرامه المشبوب، فإذا نعم بلقاء حبيبه صور لنا هذا النعيم:

كم بات يدري لَيْلَهُ الغِربِيبِيا لمّا انثنى في سكره قضيبا تشدو حَمامُ حَلْيهِ تطريبا هَصَسَرْتُهُ حُلُو الجَنَى رطيبِيا أرشف منه المَبْسِسَمَ الشنيبِيا

وإذا شقي بعبثه ودلاله هتف به:

أجـــــدُّ، ومن أهواه في الحُبِّ عــــابثُ

وأوفي له بالعسهسد إذ هو ناكثُ

تَغَيُّرْتَ عن عهدي، وما زلتُ واثقًا

بعهدك، لكن غَيِّرَتْكَ الحوادثُ

وإذا يئس من وفائه وصلى بغدره صاح به:

يامستخفً أبعاشقيه

. ومستغشًا لناصحيا

ومَنْ أطاعَ الوُشَاءَ في ينا

حــــتّى أطعنا السُّلُوَّ فــــيـــه

الحمد لله إذ أراني

تكذيبَ مـا كنتَ تدّعــيـه

وإذا غلبه الحنين عاد إليه ضارعاً مستغفراً:

يا بائعً المظُّهُ مني، ولو بُذلِتْ

تِهُ اَحْـتَـمِلْ، واسْـتَطِلْ أصـبِـرْ، وَعِـزٌ أَهُنْ

وَوَلِّ أُقَدِيلٌ، وقلْ أسمع، وُمر وُ أُطِع

ويطالعنا الشاعر أحياناً بنفحات من الغزل العذرى فيقول:

الم أنسسَ إذ باتتْ يدي ليلةً

وشاحَه اللاصِقَ دون الوشاحُ

ألْ مَ مُث بالألطف منه، ولم

أجنح إلى ما فيه بعضُ الجُناحُ

ويقول:

وربٌ ظلام ليل جَن في وقي فَنُبْتِ عن الصّباح إلى الصّباح

# فهل عَدَتِ العَفافَ هناك نفسي – فسديتُكِ – أو جَنَحْتُ إلى الجُناح

ولكن هذه المعاني العذرية العفيفة لا تعدو خطرات شعرية عابرة، أما معظم غزله فحسي ماديً فقد كان ينظر إلى المرأة نظرة الشهوة الحسية لا المتعة الذهنية، استمع لوصفه لإحدى لياليه التي بات فيها كما يقول (يجني أقحوان الثغور ويقطف رمان الصدور) وأصغ لوصفه لليلة أخرى:

زارني بعد هجه والتُّريا

راحه تَقْدِرُ الظلامَ بشبب بِ

فدرشفعُ الرُّضابَ أعدنبَ رشفهِ

وهصرتُ القضيبَ الطفَ هصرِ

ونعمنا بلفًّ جسم بجسم بخسم المنا بلفًّ جسم بخسم المنا بلفًّ جسم بخسم المنا بلفًّ تجلّى رُجساها المنا تجلّى رُجساها المنا وجنتيه – عن ضوءِ فجرِ قصر راوصلُ عُهُ رَها، وبودي

وفي أمثال هذه الليالي يقول:

ليسالِيَ نامتْ عسيسونُ الوشسا
قرعنا، وعينُ الرضسا لم تنمْ
ومسالتْ علينا غصصونُ الهوى
فساجنتْ ثمسارَ المنى من أمَمْ
وأيّامُنا مُسنْهَبِساتُ البسرودِ
رقساقَ الحَسواشي صَسوافِي الأَدَمْ

فالشاعر مندفع بفطرته إلى الاستمتاع بالحياة، والإقبال على اللذات، فلا تبدو العفة في ثنايا شعره إلا حين ييأسُ من اللقاء أو يتقى الشبهات، وحينئن يهتف بمثل هذه الأبيات:

الئن ف اتني منكِ حظُّ النظرُ الأحت بر لأكت فينْ بسماع الخبرُ وإن عرضتْ غدفلة للرقديبِ في حسبي تسليمة تُخت صَرْ فحد الرُّ أن تَتَظَنَّى الوشاةُ وقد يُسْتَدامُ الهوى بالحذرُ وأمن بير مستديقنًا أنّه وأمن بير مستديقنًا أنّه

وهناك نوعٌ من الغزل عند شاعرنا نستطيع أن نسميه (غزل المكايدة والعناد) وهو يصوغه حينما يدركه اليأس، ويبلغه انصراف حبيبه عنه إلى خصمه فيصفه بأنه:

أكلُّ شــهيُّ أصــبنا من أطايبهِ بعضًا، وبعضًا صفحنا عنه للفار

ثم يعلن أنه استجد حباً جديداً أنساه حبه القديم:

عــاودتُ ذكــر<sup>(۱)</sup> الهــوى من بعــد نســيــان

واستحدث القلبُ شوقًا بعد سلوان

من حبِّ جسارية بيسدو بهسا صنمً

من اللُّجين، عليه تاج ع قد يان

لأَسْتَ جدُّنَّ فَي عشقي لها زمنًا

يُنسي ســـوالفَ أيـامـي وأزمــــانـي

حـــتى نكونَ لمن أحـــبــبـثُ خـــاتمةً

نَسَ خْتُ - في حبُّ ها - كُفرًا بإيمان

ثم يرسل إلى حبيبه من ينبئه أنه استبدل به خيراً منه وأنه سعيد بهذا التغيير والتبديل:

<sup>(</sup>١) في متن الديوان وردت (ذكرى)، انظر: ص ٢٥٧ دالمراجع،.

وأشعِرْهُ أني انتَ خَبْتُ البديلَ

وأعْلِمْهُ أني استجدتُ العِوضْ
فلا مشربي - لقِله - أمَرُ
ولا مضجعي - لذَواه - أقضْ
وأنُّ يدَ البين مشكورةُ
لله على المشكورةُ
لله على المناطَ وَوَصْم رَحَضْ

وإذا كان الحب العنيف يرتكز على بعض الغرائز التي ردها علماء النفس إلى بضع عشرة غريزة فإننا نجد الحب عند شاعرنا يرتكز على هذه الغرائز جميعها فتبدو غريزة الضحك وغريزة المقاتلة في رسالته الهزلية، وتبدو غريزة الخنوع في قوله:

وتبدو غريزة السيطرة في حرصه على أن يفرض سلطانه على حبيبته ويصد عنها منافسه فينذره:

أعد نظرًا فإن البغيَ مما لم يزلُّ يصرعُ ولا تَكُ منك تلك الدارُ بالمرأى ولا المسمعُ فإن قُصارك الدهليزُ حيث سواك في المضجعُ

ولا مجال لتتبع الغرائز جميعها في شعره فقد استقصيناها في كتابنا عنه فليرجع اليه من يشاء.

ومع أن الغزائز هي المنابع الأولى للطاقة البشرية، أو هي منشأ العواطف فإنها لا يمكن أن تستقل وحدها بتكوين عاطفة سامية، فالغرائز تتساند فتكون عاطفة فردية مادية،

فإذا سمت هذه العاطفة تحولت إلى جماعية معنوية، فإذا ازدادت سمواً أصبحت عالمية مثالية، كما تتجلًى في الأنبياء وأعلام المصلحين وعباقرة الفنانين وفي هذا يقول غوته: «عندما يتحرك الحب الإنساني ويسرع الخطا تتفتح بذرة الحب الإلهي».

وعاطفة شاعرنا امتدت من المرحلة الفردية إلى المرحلة الجماعية المعنوية، فكثيراً ما يهتف بوطنه، ويحن إلى قومه، ويناجيهم بعد اغترابه في لوعة وحنين:
يضيقُ بأنواع الصبيابة منهبي
إلى كُلُّ رحب الصبيدر منكم مسهنب أب منه الله منه المسارير منه المسارير منه المسارير منه البيد منه البيد

درى أنها أبهى سناءً وأضوأ

وكثيراً ما هتف بأيامه ولياليه معهم في لهفة واشتياق:

أين أيّامُنا وأين لي لل الله واف زَهْرِ الله وزمان كان كانما دبّ في له في الله في حال الله واف رَهْر الله في تعفي الله في تعفي الله في الله في الله في الله في في أنه الله في في أنه و الله في الله في في أنه و الله في في أنه والله في الله والله في أنه والله في والله في أنه والله في أنه الله في الله في أنه الله في الله في أنه والله في أنه في أنه والله في

وســــجــــايا كــــانهن كــــؤوسٌ أو رياضٌ قــــد جـــادها صـَـــوْبُ قطرٍ

### بين الطبيعة والحب:

طبيعة الأندلس ساحرة خلابة، وقد صادفت من شاعرنا إحساساً مشبوباً، وقلباً متفتحاً، وموهبة مواتية، فافتتن بها أي افتتان، وزاد في ولعه بها أنها ارتبطت بذكريات حبيبته أوثق ارتباط، فكم مال معها كما يحدثنا هو:

«إلى روض مدبج، وظل سجسج، قد قامت رايات أشجاره، وفاضت سلاسل أنهاره، وهر الطل النثور، وجيب الراح مزرور....» وكم طوى معها أياماً في جنبات القصر وشواطئ (البنتي) وبساتين وثنيات (العقاب) وقنوات العقيق:

سقى جَنَباتِ (القصر) صوبُ الغمائمِ وغنى على الأغصان وُرقُ الحمائمِ بقرطبة الغراءِ دارِ الأكارمِ بلادٌ بهاعقُ الشبيابُ تمائمي

وانجبني قصومٌ هناك كسرامُ فكم ليَ فيها من مساء وإصباح بكل غزالٍ مشرق الوجه وضّاح يُفَدِّمُ أفواهَ الكؤوس بتفّاح إذا طلعتْ - في راحسه - أنجمُ الراح

يدورُ بها عنبُ اللما أهيفُ الخَصْرِ

بفيه من الشغر الشنيب نظامُ ويوم بجوفيّ (الرّصافة) مبهج مسررنا بروض الأقصوان المدبّع وقابلنا فيه نسيمُ البنفسج ولاح لنا ورد كضف مصضرج

تراه أمام النور وهو إمام

وأكرِمْ بأيام (العُقاب) السُوالفِ
وله و أثرناه بتلك المعاطفِ
بسُود أثيث الشُعر بيض السوالفِ
إذا رفلوا في وَشْي تلك المطارفِ
فليس - على خلع العِدارِ - مسلامُ
وكم مشهد عند (العَقيق) وجسْرهِ
قعدنا على حُمْرِ النباتِ وصُفْرِهِ
وظبي يُسَقِّينا سُلافة خمرهِ
حكى جسدي - في السقم - رقَّة خصرهِ
لواحظه - عند الرُنُوّ - سِهامُ

وهذه الروح شائعة عامة في ثنايا غزله، وحسبنا أن نشير إلى قصيدته التي كتبها إلى حبيبته من الزهراء واستهلها بقوله:

إني ذكرتُكِ بالزهراء مسشستساقَسا والأَفْقُ طلقٌ، ووجسهُ الروض<sup>(۱)</sup> قد راقَسا وللنُسيم اعستسلالٌ في أصسائلهِ كسأنما رقٌ لي فساعستل إشسفاقَسا والروضُ – عن مسائه الفضيّي – مبتسمٌ كسما شسقسقت – عن اللبّات – أطواقًا

وقد أعجب نيكلسون بهذه القصيدة الرائعة وضربها مثالاً لتوضيح الشعور العميق بالطبيعة التي يتميز بها الشعر الأندلسي، وهذا الشعور القوي بالطبيعة ممتزجة بالحب العنيف نجد به مشابه قوية عند الشعراء الغربيين، ولهذا قرر بعض المستشرقين أن للاندلس أثراً قوياً في شعر الطبيعة الأوربي، وذكروا أن لابن زيدون تأثيراً واضحاً في شعر الطبيعة الذوري، والحب عند المهوبين.

ويكاد شاعرنا ينفرد بين شعراء العربية بأنه مزج حبه للطبيعة بحبه للمرأة ثم بحبه للوطن ثم بحبه لآله وعشيرته، ولهذا نستطيع أن نطلق عليه (شاعر الحب والطبيعة) وهو بهذا اللقب جدير.

<sup>(</sup>١) وردت في متن الديوان (ومرأى الأرض)، انظر: ص ١٦٣ «المراجع».

#### فن الإخوانيات:

وهو عند شاعرنا فن أصيل، يكاد يسامي غزله في الرقة والروعة والجلال، وعاطفة الشاعر فيه عميقة جياشة توشك أن تستحيل إلى نسيب، وهذا الفن يهدف عنده إلى أربعة أغراض:

#### ١ - المطارحات:

وهي المراسلات الشعرية بأن يكتب الشاعر أبياتاً أو يرد عليها من قافيتها ووزنها، وتتجلى فيها الرقة والعذوبة فضلاً عن العاطفة القوية التي تذكرنا بحبه العاصف الغلاب وشغفه القوي بالجمال، وبخاصة جمال الطبيعة الخلاب.

ومن أمثلته ما أجَاب به صديقه أبا عامر بن مسلمة من أبيات يرد بها على عتابه لتخلفه عن زيارته:

وهل أنسى لديك نعيم عيش كيش كيس كيس كيس كيس وشي الخيد طُرز بالعيدار؟ وساعات يجول الله و فيها مسجال الطل في حَدق البَهار وإن يك قَدر عنك اليهم جسسمي وإن يك قَدر عنك اليهم حسسمي المسلي من قدرار

#### ٢ - الإهداء والاستهداء:

وهو في هذا النوع يصف الهدية وسجايا المهدي أو المهدى إليه، ومن أمثلته قوله مع هدية عنب اسمه (عذارى) أهداها لجده وكتب معها:

<sup>(</sup>١) في من الديوان وردت (اعتبارا)، انظر: ص ٢٩٣ دالمراجع،.

# فَ أَنْعِمْ بِالقَ بِ ول، فربَّ نُع مَى أَعُدَمُ بِالقَ بِهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

## ٣ - مجالس الأنس:

وفيها تدور المطارحات الشعرية على نغمات الأوتار ورشفات العقار، وتغلب فيها الرقة والعذوبة ووصف المتع والنعيم، ومن أمثلتها قوله في مجلس صديقه أبي عامر:

#### ٤ - المناجاة:

وتكاد تكون عنده ألصق بالنسيب منها بالإخوانيات، ومن أمثلة مناجاته قصيدة خالدة صاغها في مناجاة صديقه أبي القاسم بن رفق، ولا نعرف شيئاً عن هذا الصديق، ونكاد نظنه اسماً مستعاراً يكني به الشاعر عن حبيبته، وهذه القصيدة المسهبة تعد في نظرنا من أروع قصائد المناجاة في الشعر العربي استهلها الشاعر بغزل رقيق وصف فيه حبيبه:

ثم انتقل إلى وصف الدهر وكيف فرق بينه وبين أبي القاسم صديقه الوافي الرقيق:

وَتَرَتُّنِي خُطوبُهُ في صحصفيً فحصان روضة عصيني بانَ عثِّي، وكسان روضة عصيني فحف اليوم وَهُو روضة فكري فكبة يبهم الخليل بوجسه تردُ العينُ منه يَنْبُ وعَ بِشْ روف وإذا غسازلَتْ هُ مصقلة طرف كاد - من رقَّة يذوبُ - فعي جري

ثم أخذ يناجيه مناجاة تسيل رقة وعذوبة:

يا «أبا القساسم» الذي كسان رِدْئي
وظهيري على الزمانِ وذُخري
هل لحسالي زمساننا من رجسوع
أم لماضي زمساننا من مَكَرُّ
أين أيّامُنا وأين ليسالٍ
كسرياضٍ لَبِسسْنَ أَفْسوافَ زَهْرِ وَافْرَ

#### بقية الفنون،

أما بقية فنون الشاعر فهي صورة من الذوق الشائع في عصره، ولا نرى داعياً للحديث عنها، فإنه لا يكاد يمتاز فيها عن غيره من الشعراء، ولكن هناك فناً غريباً ظهر عنده وسماه المطيرات وهو مطارحات شعرية دارت بينه وبين المعتمد بن عباد ثم بينه وبين أبي طالب محمد بن مكي، ولم نضمه إلى فن الإخوانيات لأنه قائم على الألغاز والأحاجي التي تدور حول الطيور، وهو أشبه بالنظم العلمي منه بالفن الشعري، ولهذا مات بموت ابن زيدون.

\*\*\*

# فنونه النثرية

#### تمهيد،

يشبه نثر ابن زيدون شعره في صياغته وموسيقاه، وقد تنبه القدماء إلى هذا فوصف ابن بسام رسائل الشاعر بأنها «بالنظم الخطير أشبه منها بالمنثور» وقد كان أسلوب الكتّاب السائد في عصره هو الأسلوب المزخرف الموشَّى بالصور البيانية والمحسنات البديعية، وهو انعكاس لحالة العصر الحافل بأسباب الترف والنعيم، وقد تجلى هذا في الأدب كما تجلى في فنون العمارة وفي الطرز الزخرفية والفنون التطبيقية Minor Arts، وقد نشأت الكتابة الزخرفية بالمشرق، واستقرت أوضاعها على يدى ابن العميد، ثم انتشرت عن طريقه وطريق تلاميذه بالمشرق، وانتقلت إلى الأندلس فصادفت هوى في النفوس وافتناناً من القراء، ومدرسة ابن العميد تعتمد على الكلام المرصع المصقول المزين بالمقتبسات القرآنية والأحاديث النبوية والأشعار المأثورة والحكم المشهورة والأمثال المضروبة، مع التزام السجع في الأغلب الأعم والشغف بالمحسنات البديعية والصور البيانية، ولقد جرى ابن زيدون على طبيعة عصره ولكن بقدر محدود، فلم يلتزم السجع في جميع ما كتب ولم يبالغ في استعمال المحسنات البديعية، فسلمت آثاره من التكلف البغيض، ولكنه أفرط في الاقتباس من القرآن الكريم ومن الحديث الشريف، وبالغ في الاستشهاد بالأبيات الشعرية أو شطورها دون إشارة إلى قائليها، ولهج بضرب الأمثال المعروفة والاستئناس بالحكم المأثورة وغالى في سرد الأسماء والأحداث التاريخية مغالاة جاوزت القصد في رسالتيه الهزلية والجدية، وأولع بالجمل المترادفة ولعل هذا راجع إلى وفرة ما وعته ذاكرته من أساليب الكلام.

والكتّاب في الأدب العربي طائفتان متمايزتان أولاهما طبقه الكتاب الباحثين الذين تتسع ثقافاتهم وتدق أفكارهم فيعالجون مشكلات الحياة العامة المحيطة بهم ناقدين وموجهين وقائدين، وهم قليلون وبخاصة في الأدب العربي القديم، ومن أشهرهم الجاحظ

وأبو حيان بالمشرق، وابن حزم بالأنداس، وابن خادون بالمغرب، ولكل منه أثره الخالد في عصره وما تلاه من عصور، والطائفة الثانية طائفة الكتاب المنشئين الذين تنصرف مواهبهم إلى إتقان وسائل التعبير وصياغة الأساليب اللفظية والمعنوية، وعنايتهم بالصور فوق عنايتهم بالأفكار، وهم كثيرون في الأدب العربي، ولا نستطيع أن نعتبر ابن زيدون من الطائفة الأولى، وإنما نستطيع أن نعده في الرعيل الأول من الطائفة الثانية، وهي طائفة لها جهدها المشكور في التلوين والتصوير.

ولم تبق لدينا من آثار ابن زيدون الكتابية إلا طائفة قليلة من رسائله الأدبية، وسطور من كتابه في تاريخ بني أمية، ومقطوعة وصفية، ونظرة نقدية، أما رسائله السياسية فقد ضاعت جميعها، مع أنه قضى أكثر من عشر سنوات يشغل منصب الكاتب الأول للمعتضد، وصدرت عنه رسائل قوية جابت أنحاء الأندلس ولفتت إليه الأنظار كما يحدثنا ابن بسام، وسنتناول هذه الآثار بالدراسة الموجزة بحسب ترتيبها الزمني.

### الرسالة الهزلية:

كتبها ابن زيدون على لسان ولادة إلى ابن عبدوس حينما بلغه أنه أرسل إليها امرأة تستميلها إليه، وقد أوسعه فيها تهكماً وأشبعه سخرية، وخلع عليه ثياباً فضفاضة من الكمال لا يمكن أن تتسق معه لأنه يظهر فيها قزماً ضئيلاً يثير الاستهزاء.

والدارس لهذه الرسالة يرى ابن زيدون متأثراً فيها برسالة «التربيع والتدوير» التي صاغها الجاحظ في السخرية من أحمد بن عبدالوهاب الكاتب البغدادي، كما أن فيها ملامح من رسالة أبي حيان في ثلب الوزيرين، والأغراض التي قصدها ابن زيدون في رسالته محدودة، ولكنه أسهب فيها إسهاباً مملاً في ذكر الأسماء والحوادث التاريخية بمناسبة وغير مناسبة حتى جاوزت السبعين اسماً، خلط فيها مشاهير العرب بالعجم، والقدماء بالمحدثين، والمعروفين بالمجهولين، ونابغي فن بنابغي فن آخر، وبعض هذه الأسماء وهمية وبعضها رمز إليه ولم يذكره، وبعضها مجهول غير محدد، ولم يكتف بهذا بل أكثر في رسالته من الاقتباس والتضمين، حتى كادت شخصيته تختفي وراء ما استجلبه من أساليب غيره وبالغ في استعمال المترادفات مبالغة خرجت عن المثلوف.

وأقذع في بعض عباراتها، واندفع في هجومه فمس حبيبته مساً عنيفاً بحيث أظهرها في صورة البغي الهلوك دون مبرر لهذا الهجوم، وجنى من وراء هذا انصرافها عنه إلى غيره وضيقها به وهجاءها إياه، وفي بعض عبارات الرسالة غموض مثل قوله: «وفصل بين الاسم والمسمى، وصرف وقسم، وعدل وقوم، وصنف الأسماء والأفعال» حتى إن ابن نباتة شارح الرسالة لم يعرف المقصود من قوله «وصرف وقسم وعدل وقوم» فلجأ إلى العلماء يستفتيهم ففسروها له تفسيراً فقهياً غير مقنع وبخاصة لوقوعها بين اصطلاحين نحويين.

ولكن الرسالة على الرغم من هذه المآخذ تعتبر في مقدمة الرسائل الخالدة في الأدب العربي، لأن أسلوبها التهكمي مثير للضحك من جوانب عديدة قلّما اجتمعت في رسالة إلا في رسالتي الجاحظ وأبي حيان، وقد عمد ابن زيدون في رسالته إلى طريقة المقابلات وأسلوب المفارقات فعرضه خير عرض وصوره أبدع تصوير، فقد رسم ابن عبدوس قزماً ضئيلاً تافها ثم خلع عليه حللاً فضفاضة من حلل الجمال والروعة والبهاء، فتعثر في هذه الثياب، ثم خلعها عنه بغتة، وأظهر عوراته ومعايبه مجسمة، وبالغ فيها مبالغة ساخرة جعلته يبدو في صورة أشبه بما نسميه في عصرنا Caricature فالكاتب يرفعه ثم يخفضه ويقدمه ثم يؤخره، ويدلله ثم يزجره: ولا يتركه إلا بعد ان تخور قواه.

ولقد استطاع الكاتب على الرغم من كثرة اقتباسه وتضمينه أن يوائم بين هذه العبارات المستجلبة مواءمة جعلها تبدو من نسيج واحد متلائم الأطراف متوائم الألوان متلاحم في نسق منضود، حتى يظنها من لا يعرفها أنها جميعها من صياغة الكاتب وحده لم يبدو عليها من اتحاد واتساق.

والرسالة تحمل مع هذا عواطف قوية عنيفة من حب وبغض وغيرة وحقد، وهي بقوتها تثير في السامع والقارئ، عواطف مماثلة تدعو إلى المشاركة الوجدانية وهذا أعظم ما يهدف إليه الكاتب(١).

والرسالة تدل على ثقافة واسعة واطلاع شامل على جميع المعارف والفنون والعلوم الشائعة في عصر المؤلف، وفيها خيال خصب استطاع أن يضم حوادث متفرقة وألواناً

<sup>(</sup>١) وردت في الأصل (الكتاب)، ولعل الصواب ما أثبتناه «المراجع».

متباينة ويؤلف بينها أبدع تأليف، وقد نجحت الرسالة في بلوغ هدفها المنشود، فإن ابن عبدوس انقطع عن زيارة ولادة عدة سنوات حتى هجر ابن زيدون قرطبة وخلا له الجو فعاد إليها لتجديد ما بينهما من صلات، ومن الغريب أن الشاعر كتبها في حالة شبيهة بالارتجال.

#### الرسالة الجدية:

كتبها الشاعر في أخريات أيام سجنه مستعطفاً فيها أميره أبا الحزم آملاً أن يثير في نفسه عوامل الحنان، مذكراً إياه بخدماته السابقة في تأسيس ملكه وقصائده السابقة في الإشادة بذكره، وقد أفرغ الكاتب في هذه الرسالة جهده وأودعها أقوى وسائله في التأثير، وشفعها بقصيدة عاطفية ضارعة مؤملاً أن تنفذ إلى قلب الأمير.

ونستطيع أن نأخذ على هذه الرسالة ما أخذناه على الرسالة السابقة من حشد الأسماء والأحداث، والمبالغة في الاقتباس والتضمين وكثرة المترادفات، كما نأخذ عليها أن فيها كثيراً من الإدلال على الأمير بما يشبه المَنَّ عليه، وهو أسلوب غير موفق في مخاطبة الحكام، كما نأخذ عليها أن فيها تهديداً باللجوء إلى خصوم الأمير من ملوك الطوائف المجاورين، كما أن فيها ضرباً خفياً من التأنيب، وإن كان يصوغ هذا كله في أساليب وعبارات رقيقة، والكاتب على تمكنه من دراسة الأحداث التاريخية وقع في بعض الأخطاء مثل قوله «وتأولت في بيعة العقبة» ولم يتأول فيها أحد وقوله «وتخلفت عن الصلاة في بني قريظة» وليس هذا من الذنوب وقوله «وكتبت إلى عمر بن سعد أن جعجع بالحسين» والمكتوب إليه هو الحر بن يزيد التميمي لا عمر بن سعد، على أن للكاتب بعض العذر فقد كتب رسالته في السجن وليس بين يديه مراجع تاريخية فضلاً عن أنه كتبها وهو في حالة نفسية سيئة، ومما نأخذه به أنه كان عليه أن يضرب الأمثال بأولي الحلم والعفو عند المقدرة من عظماء الرجال بدلاً من أن يضربه بكبار المذنبين أو المجرمين.

وعلى الرغم من هذه المآخذ فإننا نرى الرسالة تنبض بعواطف قوية عنيفة تثير كوامن الأشجان، وهي إلى جانب عواطفها القوية تنبض: بالأفكار المنطقية وإن كانت أقيستها

مستمدة من الوجدان، ولقد تنوعت معانيها وتعددت أساليبها بين غيبة وخطاب وضرب أمثال واستشهاد بمأثور، وترجحت بين الضراعة والاعتذار، واليأس والرجاء، والتقرب والتلميح بالابتعاد، في عبارات جزلة منتقاة ومعان نابضة بالحياة، وانتقاله بين هذه الخواطر انتقال طبيعي لا فجوات فيه، بل هو سلسلة مترابطة الحلقات في تناسق واطراد.

وهي – بالنسبة إلى الرسالة الهزلية – أقل استطراداً وأنزر سجعاً وأبعد ما تكون عن الإملال، وهي بهذا أقرب إلى الطبع وأبعد عن التكلف، وبلاحظ أن الشاعر استعمل فيها ظلالاً من التلميحات أكسبتها حيوية طبيعية، ففيها تصريح وتلميح، واستكانة ووعيد، وبهذا كانت حافلة بشتى الصور والألوان، وكلتا الرسالتين تعتبر دائرة معارف مصغرة، وتصلح نواة لدراسات متنوعة ولهذا عني بهما الشراح، وأفاضوا في التعليق عليهما، وأشهر من شرح الرسالة الهزلية ابن نباته الشاعر المعروف في كتاب سماه سرح العيون في شرح رسالة ابن زيدون، وأشهر من شرح الرسالة الجدية صلاح الدين الصفدي الكاتب الشاعر المشهور في كتاب سماه تمام المتون إلى شرح رسالة ابن زيدون.

#### رسالة استعطاف:

كتبها الشاعر بعد فراره من سجنه، وبعد أن عاد من إشبيلية إلى قرطبة مستخفياً بالزهراء ينشد الأمان ويتخذ له الوسائل والشفاعات، وقد أرسل هذه الرسالة إلى أستاذه أبي بكر مسلم بن أحمد وشفعها بقصيدة ضارعة يصور فيها حالته النفسية، ويتوسل به إليه مستشفعاً به عند الأمير، وهذه الرسالة أقوى رسائله جميعاً من الناحية الفنية.

وهي إلى هذا أطول أثر فني بقي لدينا من نثره مع أنها لم تصل إلينا كاملة، وقد تخلص الكاتب في رسالته هذه من الاستشهاد بالأسماء والأحداث التاريخية وتحلل من قيود السجع إلا في القليل النادر، أما ضربه للأمثال واستشهاده بالأشعار، فهي هنا أحكم وألصق بمواضعها من كل أثر سابق، وفي هذه الرسالة أسلم الكاتب نفسه لعواطفه دون تعمل أو تكلف وصور كل ما ينبض به قلبه أو عقله من مشاعر أو أفكار. والرسالة

على قوتها الفنية لم تنل من عناية الباحثين ما نالته الرسالتان الأوليان لأنهما لفتتا العلماء والشارحين لما تحويانه من معارف وفنون.

وهذه الرسالة تلقي ضوءاً على ما قاساه الشاعر في سجنه من إعنات وتصور لنا ما اتبع في محاكمته من إجراءات شاذة، وفيها منطق قوي غلاب وعاطفة مشبوبة، وهي إلى هذا وثيقة تاريخية قيمة تلقي ضوءاً على النظم القضائية السائدة في عصره، وتعتبر آية من آيات دفاع المرء عن نفسه وتصلح أن تكون فصلاً هاماً من فصول تاريخ المحاماة.

وقد تجلت قوة الشاعر وطاقته الفنية في صياغتها فهو فيها فيسلوف منطقي وعالم فقيه وكاتب موهوب وشاعر عاطفي ومحام مدرب فجاءت رائعة الأداء قوية التأثير، وقد نجحت هذه الرسالة في بلوغ هدفها المنشود، وبخاصة بعد أن تضافرت جهود الشاعر مع جهود ولى العهد في استعطاف الأمير.

#### بقية الرسائل:

حفظت لنا الذخيرة ثلاث رسائل موجزة صاغها الشاعر في التودد إلى المعتضد بن عباد ومفاوضته في الرحيل إليه من قرطبة، وجه الأولى منها إلى صديقه أبي عامر بن مسلمة وسيطه لدى المعتضد، ووجه الثانية والثالثة إلى المعتضد نفسه، والشاعر في هذه الرسائل يعرض مواهبه على الأمير، ويستدر عطفه ومودته ويسبغ عليه حلل الثناء، في عبارات موجزة قوية السبك جزلة الرصف بعيدة عن التكلف أو الاستطراد وقد نجحت هذه الرسائل في توثيق صلاته بالأمير فعاش في كنفه بقية حياته متمتعاً بأكرم محل وأقوى سلطان.

#### النثرالوصفى،

بقيت لدينا مقطوعة صاغها الكاتب في تصوير ليلة طواها في صحبة ولادة ذاق فيها أفاويق السعادة والنعيم، ثم أتبعها بتصوير موقف مغاضبة وعناد، ويظهر من سياق الوصف أنه صور موقفين متغايرين أو ليلتين مختلفتين: أولاهما سعيدة حافلة بالمتع واللذات، وثانيتهما حافلة بالغيرة والغضب والملاحاة.

وقد صاغ الكاتب هذه المقطوعة استجابة لهواه الغلاب، فكانت تعبيراتها أقرب إلى الشعر منها إلى النثر، بل إنه كان ينفلت من النثر أحياناً فتتدفق عواطفه منظومة شعراً، والتنغيم الموسيقي شائع فيها جميعاً سواء في عباراتها المنثورة أو أبياتها المنظومة، وقد التزم الكاتب في وصفه الفقرات المسجوعة، وحشد فيها ظلالاً من الاستعارات والتشبيهات، ورصعها بالمحسنات البديعية، ومزج فيها بين وصف الطبيعة ووصف الحبيبة فتجلت في نثره خصائص شعره في النسيب، ويظهر من عباراتها أن الشاعر كتبها في كهولته ليصور فيها ذكريات عزيزة على نفسه، وليسترجع بها صور الشباب، على أننا نأخذ عليه فيها أنه تكلف كثيراً في صياغتها حتى كادت الزخارف اللفظية تطغى على عاطفته المشبوبة وهواه الغلاب.

#### النثرالنقدي:

حفظ لنا المقري نصاً نقدياً لابن زيدون، وكانت ولادة قد حثته على أن يبدي لها ما يجد عليها فيه نقداً، ثم كتبت إليه أبياتاً ختمتها بقولها:

فنبهها إلى أن هذا أشبه بالدعاء على المحبوب من الدعاء له، وأن القدماء نقدوا ذا الرمة في قوله:

وابن زيدون هنا متبع لا مبتكر، وقد أورد العسكري في كتابه الصناعتين هذا النقد، ولكن الشاعر يود أن يبرز سعة معلوماته أمام حبيبته، وأن يقف منها موقف الأستاذ، وقد أشفق من إغضابها فقدم بين يدى نقده اعتذاراً رقيقاً.

وأبيات ولادة في جملتها لا تحتمل النقد لما فيها من تهافت واختلال.

وإذا أردنا أن نتلمس آراء ابن زيدون في النقد الأدبي فإننا نجد في شعره نظرات نقدية سديدة، فالشعر العذب لا ينبعث إلا عن فطرة خصبة موهوبة بعيدة عن التكلف والافتعال، فخير لمن تعوزه هذه الموهبة أن ينصرف عن الشعر فيريح ويستريح:

وخير الشعر عنده ما وضحت معانيه ورقت ألفاظه بحيث يتلقفه الخاطر بلا كد ولا عناء:

وينبغي في صياغته أن تكون الألفاظ متجانسة متقارية تسري فيها روح واحدة وتحمل تنغيماً موسيقياً متجانساً، فلا يختلط فيها القوة بالرقة ولا تصطدم البسطة بالانقباض:

وأعذب الشعر عنده هو السهل المتنع:

<sup>(</sup>١) وردت في متن الديوان ( بجَزْء )، انظر: ص ٢٨١ دالمراجع،.

ومن سمات الشعر الجيد أنه ينفذ من السمع إلى القلب مباشرة في سياق مطرد منضود:

#### النثرالتاريخي:

يتجلى شغف الشاعر بالتاريخ في آثاره الشعرية والنثرية، ويحدثنا المقري أنه ألف كتاباً جامعاً في تاريخ بني أمية بالأندلس سماه التبيين، وقد ضاع هذا الكتاب كما ضاعت معظم رسائل الشاعر وطائفة كبيرة من شعره، ولكن بقيت من هذا الكتاب بضعة سطور رواها المقري أثناء حديثه عن عبدالرحمن الداخل. ومن التأمل في هذه السطور نلاحظ أن الشاعر التزم في كتابة تاريخه الإيجاز مع إيضاح ما يحتاج إلى الإيضاح، وأسلوبه سهل واضح دقيق خال من السجع والمحسنات، مع أن معاصره ابن حيان كان يسجع في كتابة التاريخ، وابن زيدون حريص في كتابه على ذكر الصفات الجسمية وتتبع البواعث النفسية ومحاولة تعليلها، مما يجعل لكتابه قيمة عظيمة في نظر المؤرخين.

\*\*\*

# أسلوبه الفني

#### تمهيد،

يقول بوفون Bufon إن الأسلوب هو الرجل نفسه، وهو تعبير صائب، فلكل منا السلوبه في حياته الخاصة أو العامة، وفي علاقاته بالمجتمع، ومقابلته لمشكلات الحياة، وطرق تفكيره ومزاجه وانفعالاته... كما أن لكل فنان أسلوبه الذاتي المعبر عن شخصيته القوية ومواهبه الخلاقة، ولهذا كان واجباً على كل ناقد أو دارس أن يتعرف على خصائص الأسلوب المميزة لمن يتناوله من الكتاب أو الشعراء. وسنحاول أن ندرس عناصر الأسلوب عند شاعرنا بإيجاز.

#### الفكرة: Thought

يستمد شاعرنا أفكاره من موردين هامين: أولهما دراساته الثقافية الأدبية الواسعة لمعارف عصره وما سبقه من عصور، وثانيهما تجاربه العديدة المستمدة من وقائع حياته وأحداث عصره ومن احتك بهم من أعلام الرجال، وأفكاره تبدو في ثنايا نثره أكثر مما تبدو في شعره، وهو أمر طبيعي يتسق مع طبيعة الفنين، وكثيراً ما يستعير شاعرنا أفكاره من أفكار غيره وببالغ في هذا حتى تزحم أفكاره الخاصة وتطغى عليها، ولكنه يصبغ بصبغته كل ما يستعيره من آراء، حتى يبدو عليها طابعه الخاص، وكثيراً ما يكرر أفكاره ويرددها، ولعله يريد تأكيدها والإقناع بها على طريقة الإيحاء.

وإننا لنلمس أحياناً بعض العمق في أفكاره مثل قوله في فلسفة الصبر:

إذا آسَفَ الثُّكُلُ اللَّبِيبَ فَيَشَفَ الثُّكُلِينِ أَن يَهْلِكَ الأجِيرُ وَلَى أَفْسِدَحَ الثُّكُلَيْنِ أَن يَهْلِكَ الأجِيرُ مُن مَنْ يَتْ ثوابه مُسَمَّ عَالِمَ الذي يأسنى بمَيْتِ ثوابه مُسَمَّ الذي أحرزَ القبرُ

كما نلمس في بعضها الدقة والتصميم مع الوضوح:

من كان يجهلُ ما البليدُ فائهُ
من تَطُّب يه - عن الحظوظ - بلادُ
وفتى الشُّهامة - من إذا أملٌ سما نفذتْ به شُورَى أو استبدادُ

والحقيقة أن تلوين الأفكار - لا جدتها - هو أهم ما برع فيه ابن زيدون، والتلوين ينهض عنده على:

١ - المشاكلة:

مثل قوله:

لقد جدً إخلاصٌ وحقَّ تَبَتُّلٌ وبالغَ إخللاصٌ، وصَحَّ مَتابُ

٢ - المقابلة:

مثل قوله:

تعوضتُ من شَدُو القِيانِ خالالَها صَدى فَلَواتٍ قد أطار الكرى ضَبُدَا ومن حَامُلِيَ الكاسَ المفدّى مُديرُها تَقَدَّمُ أهوال حملتُ لها الرُّمُدَا

٣ - الاقتران:

ومن أمثلة الاقتران الزماني:

يا به جــة الدهر حــيـّـاً، وَهْوَ - إن فنيتْ حـــيــاتُهُ - زينةُ الآثار والسِّــيَــرِ ومن أمثلة الاقتران المكاني: ويا ربُّ ملهًى بالعــقــيق، ومــجلسٍ لدى تُرعـــةٍ ترنو بأحــداقٍ نرجِس

ومن أمثلة الاقتران العقلي:

أرى الدهر إن يبطش فـــانت يمينه وإن تضحك الدنيا فانت لها ثغر وإن تضحك الدنيا فانت لها ثغر وكم سائل - بالغيب عنك - أجبته هناك الأيادي الشّفعُ والسّطُودَدُ الوثِرُ هناك التّسقي والعلمُ والحلمُ والنّهي ويذل اللّهَا والدائم والنّظمُ والنّشرُ

#### العاطفة: Sentiment

يرى (فرويد) أن الغريزة الجنسية هي المسؤول الأول عن كل ما يصدر عن الإنسان من نشاط أو تصرف، أما (إدلر) فيرى أن غريزة حب السيطرة هي أساس تصرفات الإنسان، ويجمع (يونج) بين النظريتين، وإذا حللنا عاطفة الحب عند ابن زيدون وجدناها ترتكز على جميع الغرائز البشرية في الكائن الإنساني، وبخاصة الغريزة الجنسية وغريزة حب السيطرة، وبهذا كانت عاطفته عميقة قوية جبارة امتدت جنورها في أعماق نفسه، وتفرعت أغصانها فاتت أطيب الثمرات، والحب يزداد قوة وعنفا إذا حالت الحوائل بين المحبين، وفي هذا يقول هكسلي Huxley: «حيثما وجدت القيود وضيقت على المحب وقد ذاق الحب الحقيقي لأنه قائم على الحرمان، وحيثما كان الوصل خفت حدة الحب». وقد ذاق ابن زيدون مرارة الحرمان فرجع في تغريده أشجى الألحان:

أبديتَ لي - من أفانين القِلى - عِبَرَا أَرْسَلْتَنِي - في أحاديث الهوى - مثلا لم ثُبُق جارحةً بالهجر من جسدي إلا خلعت عليها بالضّئنَى(١) حُللا

<sup>(</sup>١) في متن الديوان (للضِّني) ص ٢٢٨ «المراجع».

فليُ فْنِ كَفُكُ أَنِيَ بِعضُ مِن ملكتْ
وليكفِ طرفك أنّي بعضُ مِن قصد للا وليكفِ طرفك أنّي بعضُ مِن قصد للا ولتقضِ مِا شَعِت مِن هجرٍ ومن صلةٍ
لا أقضِ مصاعصت سُتُ سُلوانًا ولا مللا إن كان لي أمل إلا رضاك فصلا في ألمل إلا رضاك في الأملي الأملي عن دهري الأمليلا

وقد ذكرنا في ما سبق أن عاطفة الشاعر كانت تتسع وتسمو فتمتد إلى أصدقائه فيناجيهم مناجاة أقرب إلى الغزل منها إلى المطارحات، ويحن إلى مراتع لهوه ومرابع صباه فيهتف كما يهتف المحب بما يثور في أعماقه من صبابات:

معاهدُ لهو لم تزل في ظلالها
ثدارُ علينا للم جون مُ دامُ
فإن بانَ منِّي عهدها، فبلوعة يشبَبُ لها بين الضلوع ضرامُ
ثذكُ رثتُ أيامي بها فت بادرتْ
دموعُ، كما خانَ الفريدَ نظامُ
وصحبة قوم كالمصابيح، كلّهمْ
إذا طافَ بالراح المديرُ عليهمُ الوجود وم كالمنابيح، الملمِّ حسامُ
إذا طافَ بالراح المديرُ عليهمُ ألق من ذاك القيابي خيلالة ألم المنابية في ا

الخيال: Imagination

من الخيال ما يكون عاماً منبسطاً يتناول الحياة جميعها، ويظهر في صورة مركبة تفيض بالأضواء والألوان والظلال، وتصور المظاهر الخارجية كما تنفذ إلى البواطن الخفية

والأعماق المستقرة في الأغوار، وقد برع شعراء الإغريق في هذا النوع بما أبدعوه من ملاحم ومسرحيات تدور حول الآلهة والأبطال، أما الشعر الغنائي فلا يتسع لإبراز هذا الخيال المركب، ولهذا كان الأدب العربي فقيراً فيه، ولا نكاد نجد منه إلا ظلالاً في الأدب الشعبي مثل ملاحم عنترة وبني هلال وسيف بن ذي يزن وألف ليلة وليلة، ولكنها لم تظفر بالتفات الباحثين إلا بقدر يسير. أما الأدب العربي فإننا نجد فيه أمثلة للخيال الابتكاري، ويقوم على اختراع صور طريفة تستمد عناصرها من التجارب السابقة والمشاهد المختزنة والمعارف الشاملة بعد تهذيبها بالإضافة والحذف والتلوين.

كما نجد فيه أمثلة للخيال التأليفي، ويقوم على استدعاء صور حقيقية واقعية ثم الربط بينها بعد تنظيمها وتنسيقها ويشبه عملية التلوين في التصوير.

وهناك نوع ثالث من الخيال يسمى الخيال التفسيري، وهو لا يعنى بتكوين صور جديدة كالابتكاري، ولا بالتنسيق أو التنظيم كالتأليفي، وإنما هو تعليلي يدرك الجمال ويحاول أن يفسره بالإشارة إلى مواضع الفتنة فيه والجمال، ونستطيع أن نجد عند شاعرنا أنماطاً من هذه الأخيلة على اختلاف في النسب والإبداع:

فقد جعل من الوصل كائناً عاقلاً يسعى في ضمهما كما جعل من السعد حارساً أميناً يطمس أبصار الوشاة وصور للظلماء ضميراً يكنهما في أعماق أسراره، وللصباح لساناً ثرثاراً يفضح الأسرار.

٢ - ومن أمثلة خياله التأليفي قوله في مناجاة قرطبة:

نهاركِ وضَّاحٌ وليلُكِ ضَحْدِانُ وتُرْبُكِ مصبوحٌ، وغُصِدُكِ نشوانُ وأرضكِ تُحْسنَى حين جَسوكِ عُسريانُ وريًاكِ روحٌ للنفسوس وريحانُ وحسب الأماني ظلُّكِ المُتَفَيِّا

فقد جمع صوراً متقابلة ألفها خير تأليف، ونسقها أبدع تنسيق.

٣ – ومن أمثلة خياله التفسيري قوله في تعليل نكبته بالسجن على رغم ما يتسم به
 من عظمة ونبوغ محاولاً تبريرها بما يقع في الحياة من أحداث:

ولا يُغْدِطِ الأعداءَ كونِيَ في السَّجْنِ
فَانِي رأيتُ الشَّمْسَ تُحْصَنُ بالدُّجْنِ
وما كنتُ إلا الصَّارمَ العَضْبَ في جَفْنِ
أو الليثَ في غاب، أو الصقر في وكْنِ
أو الليثَ في غاب، أو العِلْقَ يُخفى في الصَّوارِ ويُخْبَ

على أن أقوى ما يمتاز به شاعرنا هو الخيال التأليفي فنراه يؤلف في براعة عجيبة بين الصور الحسية والخواطر المعنوية مثل قوله:

له ذُلُقُ عــنبُ وخَلْقُ مُـحَـستُنُ وظرفُ كَـعَـرْفِ الطيبِ أو نشـوة الخـمـرِ يُعَلِّلُ نفـسي من حــديثٍ تَلَذُّهُ كـمـثل المنى والوصل في عُـقُبِ الهـجـرِ

وكثيراً ما يستدعي صور الأزهار والماء والأنداء والألحان والمدام، ثم يؤلف بينها في نسق عجيب:

نحنُ من نَعْ مسائكمْ في زهرةٍ جَدَدُدت عهد الربيع المُقْتَ بَلْ

# زَهَرَتْ أخـــلاقُكمْ فــابـــسـمتْ كـابــسـام الورد عن لؤلؤ طَلْ كــابـــسـام الورد عن لؤلؤ طَلْ

وهو ماهر في تنسيق الصور المتقابلة، استمع إلى موازنته بين مظاهر الطبيعة الرائعة ومفاتن الغيد الساحرة:

بَدَتْ في لِدَات كِ لَنُه لِ النُّج ومِ حَلَى مَلِح العَطَلْ حَلَى مَلِح العَطَلْ مَلْ التَّح العَطَلْ مَلْ التَّالِينَ وَهِ (١) الرُّبا مَلْ المُنْ المَّالِينَ وَهِ (١) الرُّبا بيانع روض الصبا المُقْتَبِلْ في مِن قُصِفُه تَدَ حَدُد مِن قُصفُه تَدَ حَدُد مِن الْحَدَد مِن الْحَدَد مِن الْحَدَد مِن الْحَدَد مِن الْحَدَد مِن الْحَد مِن الْحَد مِنْ الْحَد مِن الْحَد مِن الْحَد مِن الْحَد مِنْ الْحَدُد مِن الْحَد مِنْ اللّهُ الْحَد مِن اللّهُ اللّهُ

ف من قُضَبُ تَتَ فَئَى بريح ومن قُضضُب تت ثنى بِدَلً ومن زَهَ رات دُى بمسك

ومن زَهَ راتٍ ثُن دُى بطل

وعادتْ لنا عاداتُ دنيا، كانما بها وسَن أو هَزُ أعطافَ ها سُكْرُ

وطالما جسَّم له الوهم ما يشتهي من آمال:

يدنو بوصلك حين شَرطُّ مَ نَارُهُ

وَهُمُ أَكَالُ لَهُ أَلَّالُ فَالَالُ لَهُ أَكَالُ لَهُ أَكَالُ لَهُ أَكَالُ لَهُ أَلَّالُ فَالَالُ لَهُ أَلَّالُ فَالَالُ لَهُ أَلَّالُ فَالَّالُ فَالْكُالُ لَهُ أَلَّالُ فَاللَّالُ فَاللَّالُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وحينما يقاسي مرارة الهجر يهرع إلى خياله الخصب فيستدعي به طيف حبيبته فينعم بوصاله على بعد الديار:

إلفٌ أَلَدُ غُرِر الوَصْلِ يصفحُ لي عنه، ويقنعني التعليلُ بالذُرع

<sup>(</sup>١) في متن الديوان (يباهين روض)، انظر: ص ٤٧٨ دالمراجع،.

# تجلو المُنَى شَخْصَهُ لي - وهُوَ محتجبٌ عني - فما شئت من مرأى ومُستَّمَع

الموسيقى: Music

يرى (كولردج) أن الوزن ينشأ من توازن في العقل ناشئ عن الانفعال القهري والمجهود الاختياري، ومن التوازن بين الحالتين المتعارضتين – حالة التأثر الوجداني وحالة الضبط الإرادي – ينشأ الوزن الشعري، وينبغي أن تجتمع هاتان الطاقتان اجتماع تمازج واتحاد لا اجتماع تقارب أو جوار، وهذا الاتحاد ينتج من نفسه لغة بديعة الصور محركة للذهن مثيرة للوجدان، ويتجلى هذا في الشعر، وإن كانت تبدو منه أحياناً في النثر بعض السمات. ولقد حاول بعض الباحثين أن يربط بين وزن الشعر ونبضات القلب التي تبلغ ٢٧ نبضة في الدقيقة في الإنسان السليم، ويرون صلة وثيقة بين نبضات القلب وما يقوم به الجهاز الصوتي، وقدرته على النطق بعدد من المقاطع يعادل ثلاثة لكل نبضة قلبية، ومن المكن الربط بين نبضات القلب وحركات الرقص والموسيقى والغناء، وهي فنون وثيقة الصلة بالشعر وكثيراً ما تتساند في المسرحيات وبخاصة في الأوبرات.

وبعد هذه المقدمة وفي ضوئها نحاول أن نتعرف الموسيقى التعبيرية عند ابن زيدون. إننا نعلم من دراستنا لحياته أنه كان مفتونًا بالموسيقى والغناء، وكثيراً ما كان الغناء يستخفه فينسى التقاليد ويغفل عن مقتضيات الذوق في معاملة حبيبته افتناناً منه بغناء جاريتها عتبة، وكان يجيد الإنشاد والترجيع إجادة تامة حتى اتهمه منافسه ابن حصن بأنه يتخذ منهما ستاراً يخدع به السامعين عما في شعره من ضعف وإسفاف ونستطيع أن نخرج من دراستنا لأوزانه الشعرية بالملاحظات الآتية:

- ١ شعره التقليدي غير متنوع الأوزان فإن ٧٥٪ من شعره في المديح تستغرقها ثلاثة بحور هي الكامل والمتقارب والطويل، وشعره في الرثاء يكاد يستغرقه بحر الطويل.
- ٢ ينهج الشاعر في موسيقاه نهج الموسيقى التقليدية المعروفة عند الشعراء الأقدمين،
   فإن ٥٠ ٪ من شعره تنتظمها البحور الممتدة: الطويل والبسيط والمتقارب، ويتألف كل
   منها من ثمانى تفعيلات.

- ٣ نظم الشاعر أغراضه في ١٧ وزناً ما بين كاملة ومجزوءة يستغرق البحر الطويل وحده
   ثلثها، وهي نسبة تقارب نسبته عند الشعراء الأقدمين.
- ٤ شعره العاطفي يناهز ٦٠ ٪ من شعره، أما الشعر الذي تشيع الفكرة فيه كالمدائح أو
   المطيرات فيستغرق ما بقى من قصائده.
- ٥ ينوع الشاعر في أوزانه العاطفية تنويعاً كبيراً، فالغزل يستغرق ١٤ وزناً من أوزانه السبعة عشر، والإخوانيات وهي قريبة عنده من فن الغزل تستغرق ١٣ وزناً، وهذا يدل على خصب عاطفته وتعدد مساربها ووفرة تياراتها، فكلما برزت عاطفته في صورة أعطاها الشاعر الموسيقى الملائمة لها، فهي تارة ثائرة، وتارة هادئة، وقد ترد موجزة، وقد ترد مسهبة، وريما كانت مرحة راقصة، وريما كانت قاتمة مجللة بالسواد.

هذا من حيث الأوزان، أما من حيث ترتيب الألفاظ وتنسيق الجمل بحيث تنتظمها روح موسيقية واحدة فإن شاعرنا كان حريصاً عليها كل الحرص، وقد استخدم لتنسيقها فنون الترصيع والطباق فأمدته بأعذب الألحان، ولهذا كان يقسم عباراته في البيت الواحد إلى جمل متموجة تكاد كل موجة منها تعادل زميلتها وتلائمها كل الملاءمة. وقد بلغ التنغيم الموسيقي عند كل منها أوجه في الشعر العربي، فأرقص القلوب وشنف الآذان، استمع إلى قول شاعرنا:



وكان يهتم بالقافية اهتماماً كبيراً فيمهد لها بلباقة حتى يتوقعها السامع قبل يلفظها الشاعر:



يا جــــوادًا بِيَ، إنّـي بـــك والـــلـــه ضــنــينُ عَــجَــبُـا للقلب يقــســو مـنـك والـقــــد يـلينُ

الصورة Form:

يرى بعض النقاد أن مقياس الصورة الأدبية هو أن تستطيع – في دقة وأمانة نقل العواطف والأفكار، ولكننا إذا اكتفينا في الأسلوب العلمي بالدقة والأمانة فإننا لا نستطيع أن نكتفي بهما في الأسلوب الأدبي، بل نضيف إليهما جمال التصوير وتعدد الألوان وعذوبة التنغيم، وكان شاعرنا بارعاً في تلوين صوره وأنغامه وفقاً للتجارب الداخلية والظروف الخارجية التي تدفعه للتعبير، فنراه يلجأ إلى الروعة والفخامة والأوزان الممتدة والقوافي الجزلة في المواطن الجدية، استمع إلى شكواه ما يقاسيه من إهمال:

ألا هل أتى الفتيان أن فتاهم في يسطو في الفي الفي الفي المن يعدو، ونه ربط وأن الجَواد الفائت الشياو صافن الجَواد الفائت الشياو صافن المناف الم

أما في مواطن اللهو والطرب والمناجاة فتراه يطلق نفسه على سجيتها مختاراً البحور القصيرة والقوافي السهلة والتعبير الرشيق:

م تى أبدُّكَ م يا بي؟

ياراح تى وع ذابي
م تى ينوبُ لساني
- في شَرْحِهِ - عن ك تابي؟
م البدرُ - شَفُّ سناه
على رقيق السُّ حاب - إلا كَ وَجْ هِكَ لَمُّ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى الْعَلَى ا

وصياغة الشاعر تعتمد أحياناً على المحسنات البديعية في غير تكلف ولا استكراه، وهو مشغوف بالمطابقة، وقد يتبسط فيمدها إلى المقابلة مثل قوله:

ماذا يَريبُكَ من فتَّى، عَنْ الهَوَى

فَعَنا لنخصوتِهِ بذلَّةٍ خصاضِعٍ؟
هل غَيْرَ أَنْ مَحَضَ الوفاءَ لغادرٍ؟
أو غير أنْ صدق الوصالِ لقاطع؟

ومما يلهج به كثيراً مراعاة النظير:

ودون المنى فيهم: جيادٌ صوافنٌ وماثورةٌ بيض، وسُمرٌ عَواسلِ (١) نَضَدُدْتَ رياحينَ الطَّلاقِةِ غَضَدُهُ ورقرقتَ ماءَ البِرِرُ وهُوَ سُلاسلِ ورقرقتَ ماءَ البِرِرُ وهُوَ سُلاسلِ مساعٍ هي العِقَدُ انتظامَ محاسنٍ

ويستهويه الجناس أحياناً سواء كان تاماً أو ناقصاً:

فهمتُ معنى الهَوَى من وحْي طَرفكِ لي إن الحسوار لمفهومٌ من الحَورِ المفهد ومٌ من الحَورِ والمتُدْرُ مدذ وردتْ رفْهًا نواحديده تومُ القَسلائد لم تَجْنَحُ إلى صسدر واها للسفيد لله تَجْنَحُ إلى مندر واها للسفيد لله تعلقُهُ عليه الله الشفير واها للسفيد إلى الشفير

\*\*\*

<sup>(</sup>١) في متن الديوان (عواملُ) ص ٤٥٣ المراجع،.

### منزلته الأدبية

على الرغم من شهرة ابن زيدون وافتتان الناس به فإنه لم ينل مكانه الجدير به، وإذا كان (لامرتين) يعرّف الشعر بإنه إحلال كل ما في نفس الإنسان وقلبه من مشاعر خاصة، وكل ما في عقله من تفكير مقدس في الطبيعة، ومزج كل أولئك بما فيها من جمال التصوير والتوقيع، فإننا بتطبيق هذا التعريف على ابن زيدون نجده قد بلغ القمة أو هو منها على مدى قريب، فقد امتزج هواه الغلاب بذكريات طفولته العذاب وتدفقا في تيار شعوره القوي بالطبيعة وهيامه بها هياماً فاق كل تقدير، فعاطفة الحب تجيش في نفسه ممتزجة بنبضات الطبيعة المتعددة الصور والألوان، وحسبنا هنا أن ننقل بعض أبياته في الزهراء لنرى مدى شعوره بالطبيعة ومشاطرتها ما يجيش بصدره من مشاعر وأشجان:

إنِّي ذكرتُكِ بالزهراء مُسشتاقا والأَفْقُ طلقٌ، ووجه الرُّوض (۱) قد راقا وللنُسيم اعتالاً – في أصائله – كانما (۲) رقّ لي فاعتل الشفاقا والرُّوْضُ – عن مائه الفضيّ – مبتسمٌ كما شَقَقْتَ عن اللبّات – أطواقا يومٌ كائم لذات لنا انصرمتْ بعنا – لها حين نامَ الدهرُ – سُرّاقا نلهو بما يستميل العين من زهر جال الندّى فيه حتى مال أعناقا كمان أعينية – إذ عاينَتْ أرقي – بكت لِما بي، فجال الدمعُ رقراقا وردُ تألق – في ضاحي منابته – في ضاحي منابته – في ضاحي منابته – في العين إشراقا فازدادَ منه الضّدَى في العين إشراقا

<sup>(</sup>١) في متن الديوان (ومرأى الأرض) ص ١٦٣ .

<sup>(</sup>٢) في متن الديوان (كأنه). ص ١٦٣ مع ملاحظة اختلاف في ترتيب بعض الأبيات.

سَرَى يُنافِحُهُ نَيلوفرٌ عَبِقٌ وَسْنانُ نَبُهَ منه الصُّبْحُ أحْداقا كلُّ يُهديجُ لنا ذِخْرَى تَشْرَوُقِنا إليكِ، لم يَحْدُ عنها الصَّدْرُ أنْ ضاقا لا سكّنَ اللهُ قلبُسا عَنْ ذكرركُمُ فلم يَطِرْ بجناح الشَّوْق ذَفَاقا

والأبيات لا تحتاج منا إلى تعليق.

وشاعرنا لا يكاد ينسى الطبيعة حتى في سجنه فإنه يمزج شكاته بترنيمات يرفعها للطبيعة ممزوجة بذكريات يرتلها عن حبيبته، فالقمر يتسلل إلى غرفته بالسجن فيثير فيه كوامن الذكريات، والليل الساجي يبعث فيه أشجى الأنات. فيكاد يمزج سواده بسواد القلب والبصر لو أسعفته الأمنيات.

استمع إلى قصيدته في شكواه من سجنه إلى أميره أبي الحزم فقد استهلها بقوله:

ما جال بَعْدكِ لحظي في سننا القَصرِ

إلا ذكرتُك ذِجْ رَالِعين بالأثرِ

ولا اسْتَطَلْتُ دَمِاءَ الليل من أسفٍ

إلا على ليلة سسرتُ مع القصرِ

في نشوة من سنات الوصلِ موهمة والله من أسف الأ مسافة بين الوَهْنِ والسّتَ رِ

ناهيكِ من سسه رِبَرْح تَالَّفَ هُ

فليت ذاك السّوق إلى ما انقضى من ذلك السّمَرِ

فليت ذاك السّاواد الجَوْنُ مُتَّ مِنِ

ولا نكاد نجد في الشعر العربي مثيلاً لابن زيدون في هذا الاتجاه، بل إن الشعر الغربي لم يعرفه إلا في العصور الحديثة، وقد تنبه إلى هذا أستاذنا الدكتور إبراهيم سلامة حيث قرر أن الاتجاه العاطفي الرمزى المتعلق بالطبيعة والذي اتجه إليه الأدب

<sup>(</sup>١) في متن الديوان (استعار) ص ٣٣٨ دالمراجع،.

الأوربي في القرن التاسع عشر كان معروفاً لدى العرب من يوم أن عرفوا الشعر، وبخاصة لما شاهدوه رائعاً جميلاً في الأندلس واستشهد على هذا بقصيدة ابن زيدون في الزهراء، ثم بمقطوعته البائية التي مطلعها:

ثم حلل هذين الأثرين وعقب عليهما بقوله: «هذه الرمزية أو هذا التمثل في الطبيعة هو ما يريده النقد الأدبي، وهو بعينه ما فهمه العرب من زمن بعيد، وهو ما كان واضح الأثر جلياً في طبيعة الأندلس الواضحة». ومن الغريب أن القدماء على إعجابهم بابن زيدون فضلوا عليه ابن هانئ حيث جعلوه أشعر الأندلسيين. ولا وجه للموازنه بين الشاعرين، وقد آن لنا أن نصحح هذه الأحكام في ضوء موازين النقد الحديث. على أن بعض القدماء افتتنوا بنونية ابن زيدون فقرروا أن «من لبس البياض، وتختم بالعقيق، وقرأ لأبي عمرو، وتفقه للشافعي، وروى قصيدة ابن زيدون، فقد استكمل الظرف». وقد حاكوا حولها الأساطير فزعموا أنه ما حفظها أحد إلا مات غريباً، وحاول كثيرون وما زالوا يحاولون معارضتها فيقصرون سواء منهم من عاصره، أو من تلاه، ومن أشهر معارضيه أبوبكر بن الملح وصفي الدين الحلي وابن الوكيل وابن حبيس، وقد عارضه في العصر الحديث إسماعيل صبرى وشوقى وحافظ، وسيظل مصدر وحى لكثيرين.

أما الباحثون الغربيون فقد أشادوا بعبقرية ابن زيدون ووضعوه في مكانه الرفيع.

- ١ في قرر (كور) أن أسلوب ابن زيدون النقي المنهجي استحق أن يكون المثل الأعلى لمن
   تلاه من الشعراء.
- ٢ يرى (نيكل) أن ابن زيدون: «كان ممثلاً لأنقى أسلوب عربي منهجي في الأندلس، وأنه يمكن موازنته بالبحتري أو المتنبي» ثم يقرر أنه «لولا تأثير ولادة على ابن زيدون لفقد الشعر العربي أعظم جواهره الثمينة».
- ٣ ويذكر (جب) أنه: «يعتبرعلى الأرجح أعظم شعراء الأندلس بأغاني حبه المبكر وبرسائله الشعرية في أخريات حياته».
  - ٤ ويقول (غومس): «إنه أعظم شاعر قديم وحديث أنجبته الأندلس».

٥ - ويقرر (ليفي بروفنسال) إنه: «يعد بحق أكبر شعراء العصر الكلاسيكي الأندلسي الثاني، والمتغني بالحب الذي لا يعدله أحد، وقد أوحى إليه اتصاله بولادة أشعاراً رائعة الجمال متميزة في أكثر الأحيان بخلوها من البريق الصاخب الذي تميز به شعر من سبقه من الشعراء، وشعره إلى ذلك ذو نزعة إنسانية يكاد يشبه شعر الغربيين».

٦ - ويذكر الدكت ور (فيليب حتي) أن بعض الدارسين: «يعد ابن زيدون أعظم شعراء
 الأندلس على الإطلاق».

وقد أولع كثير من المستشرقين بموازنته ببعض شعرائهم الغربيين من قدماء ومحدثين مثل (أوڤيد) و(تيبولاس) و(بترارك)، وعقدوا لذلك فصولاً مسهبات.

كما شغف كثيرون منهم بترجمة آثاره فقد نشر (ريسك) الرسالة الهزلية مع ترجمتها إلى اللاتينية في ليبسك سنة ١٧٥٥م، وترجمت هذه الرسالة أيضاً إلى التركية مع شرح ابن نباتة لها.

ونشر (بستورن) الرسالة الجدية مع ترجمة لاتينية لها في كوبنهاجن سنة ١٨٨٩م، وترجم طائفة من شعره كل من (نيكل) و(كور) و(هنري بيرز).

أما أثر ابن زيدون في من تلاه من الأدباء فقد تحدثنا عمن عارضه من الشعراء، وبذكر هنا أن كثيرين من الكتاب تأثروا به، ومن أشهرهم محيي الدين ابن عبدالظاهر، فقد قلده في رسالته الجدية برسالة وجهها إلى الأمير ناصر الدين حسن بن شاور في شخص تنقصه. وأتبعها بقصيدة جارى فيها قصيدة ابن زيدون يقول في مستهلها:

# 

وقد عارض الصفدي ابن زيدون وقلده في الاستشهاد بالأعلام والأحداث في ترجمته لأستاذه محمد بن يوسف بن علي أبي حيان في كتابه المخطوط (أعيان العصر).

وكما أولع القدماء بمحاكاة ابن زيدون في شعره ونثره أولعوا بشرح رسالتيه الجدية والهزلية.

#### (أ) فمن شراح الرسالة الجدية:

- ١ صلاح الصفدي في كتابه تمام المتون.
- ٢ عبدالقادر البغدادي في كتابه مختصر تمام المتون (اختصر الشرح السابق وعلق عليه).
  - ٣ الشيخ حمزه فتح الله في كتابه المواهب الفتحية.
    - ٤ الشيخ مصطفى عناني في كتابه إظهار المكنون.
      - ه أبوبكر محمد عليم في كتاب الدر المخزون.

#### (ب) ومن شراح الرسالة الهزلية:

- ١ جمال الدين بن نباته المصري في كتابه (سرح العيون).
  - ٢ محمد بن البنا المصري في كتابه (العيون).
- ٣ نصر الهوريني في كتابه (مسودة التحريرات النصرية).

#### وحيه للقصاص المعاصرين:

وكما شغل برسالتيه الشراح والمعقبون شغل بأحداث حياته وروعة آثاره كتاب القصة المحدثون، ولا نكاد نجد شاعراً عربياً قد ظفر بالإيحاء إلى طائفة من القصاص كما ظفر ابن زيدون، وقد تنوعت القصص فيه ما بين سرد تحليلي أو حوار مسرحي، وما بين انشري أو نظم شعري، وأهم ما عرفناه من ذلك مرتباً بحسب تاريخ ظهوره:

- ١ الوزير ابن زيدون مع ولادة: مسرحية من ستة فصول للأستاذ إبراهيم الأحدب
   الطرابلسي.
  - ٢ غرام الشعراء: فصل مسرحي شعري للشاعر أحمد رامي.
  - ٣ ولادة وابن زيدون: لمؤلف عراقي حدثنا عنه إخواننا العراقيون.
  - ٤ ولادة: مسرحية شعرية من أربعة فصول وستة مناظر للأستاذ على عبدالعظيم.
    - ٥ هاتف من الأندلس: رواية نثرية تحليلية للأستاذ علي الجارم.
- ٦ غراميات ولادة: مسرحية شعرية من ثلاثة فصول للشاعر الأردني حسين سراج باشا.

وستظل حياة ابن زيدون وآثاره وحيًا خالداً للقصاص والكتاب والشعراء مادام لسانٌ يلهج وقلبٌ يخفق بالحب وفكر ينبض بالحياة.

\*\*\*\*

#### الديوان

فرغنا من الحديث عن عصر الشاعر ومن ترجمتنا المسهبة لحياته ودراستنا النقدية لاثاره، والآن حان لنا أن نعرض آثاره بعد أن نظمئن إلى أصالتها كل الاظمئنان، أما الديوان فليس لدينا ما يثبت أن الشاعر جمعه بنفسه، أو أن أحداً جمعه في عصره وإن كان (أوغست كور) يذكر أن معاصري الشاعر جمعوا ديوانه وبخاصة ابن حيان، ولكنه لم يذكر لنا المصدر الذي استقى منه هذا الخبر، مما يجعله محلاً للارتياب، وبخاصة إذا علمنا أن أبا العطاف بن حيي – وكان مولعاً بجمع الشعر – سأل ابن زيدون أن يُطلعه على نبذة من شعره فمطله حتى توسل إليه بالمعتمد بن عباد، ولم نجد في المراجع التي عنيت بتسجيل الكتب أي إشارة إلى الديوان، وأول خبر يصلنا عن ديوان الشاعر ما ذكره ابن نباتة المتوفى سنة ١٧٨هـ من أنه وقف على ديوان شعري لابن زيدون وعلى كثير من ترسله.

وقد اعتمدنا في نشر ديوان الشاعر على أربع نسخ خطية هي:

- ١ النسخة رقم (٤٩٦ أدب) بدار الكتب المصرية وتقع في ١٧٩ صفحة، وهي مجهولة الزمن والكاتب ولكن يبدو للدارس أنها أقدم النسخ الخطية الأربعة وأدقها، ونرجح أنها مصدرها وقد رمزنا إليها بحرف (أ).
- ٢ النسخة رقم (٥٥٥ أدب) بدار الكتب المصرية كتبها عبدالرحمن ابن عبدالله
   الحسيني البغدادي سنة ١٢٨٨هـ في ١٥٣ صفحة، وليست لقصائدها عناوين تدل
   على الموضوعات أو الأعلام، بل تركها الناسخ على بياض وقد رمزنا إليها بحرف (ب).
- ٣ النسخة رقم (٧٦ شعر تيمور) بالمكتبة التيمورية وهي أجود النسخ خطأ وأحسنها
   تنسيقا مكتوبة سنة ١٣٠٨هـ وكاتبها مجهول وقد رمزنا إليها بحرف (ت).
- ٤ النسخة رقم (٤٤٣ أدب) بمكتبة الأزهر، بخط محمد عبدالله الزمراني، وهي مجهولة التاريخ، وقد رمزنا إليها بحرف (ز) وتكاد تكون صورة طبق الأصل من النسخة (ب).

والنسخ جميعها متشابهة في الترتيب وتسقط منها جميعاً بعض الأبيات أو العبارات، مما يرجح أنها من مصدر واحد، أو أنها اعتمدت على النسخة الأولى مع محاولة بعض التحقيق في الأخريات.

وقد طبع الديوان مرتين أولاهما بالقاهرة بمطبعة مصطفى البابي الحلبي سنة ١٩٣٢م شرح وتحقيق الأديدين كامل كيلاني وعبدالرحمن خليفة، وقد علمنا من أولهما أنهما اعتمدا على نسختي دار الكتب الخطيتين أ، ب وقد بذل الناشران جهداً مشكوراً في تحقيق النصوص وتصحيح التحريفات، واجتهدا في ملء بعض العبارات المتروكة، وشرحا كثيراً من مفرداتها اللغوية، وأضافا إلى الديوان رسائل الشاعر وتعليقات عديدة من الكتاب القدماء والمحدثين، كما أضافا إليها شعر المعتضد بن عباد وابنه المعتمد وابن عمار وبعض معارضات الشعراء لابن زيدون، وقد انتفعنا ببعض ما بذلاه من جهد مشكور.

#### ولكننا نأخذ على هذه الطبعة:

- ١ أنها غير مرتبة على نسق معلوم، فلا هي اتبعت النسخ الخطية ولا ترتيب القوافي
   كما كان السابقون يفعلون.
- ٢ استطرد الناشران في الشرح لمناسبة ولغير مناسبة، مما خرج عن القصد إلى حد
   الإسراف.
- ٣ أخطأهما التوفيق في بعض التصحيحات أو الشروح على الرغم مما بذلاه من جهد مشكور.
- خلط الناشران بين الأسماء خلطاً عجيباً، مثل أبي الحزم بن جهور وأبي الوليد بن
   جهور والمعتضد والمعتمد، وأبهما بعض الأسماء مثل الوزير أبي عامر، وأبي حفص
   بن برد (يطلق هذا الاسم على شاعرين هما الجد والحفيد).
- ه نسبا إلى الشاعر ما ليس له، وإن كانا قد استدركا فصححا بعض الأخطاء، ولكن في
   مكان غير ظاهر مما ضلل ناشر نسخة بيروت.
  - ٦ أغفلا بعض قصائد الديوان وبعض أبيات من قصائده.

٧ - أهملا ما عدا الديوان من مصادر لها قيمتها من الأصالة والتقدير.

٨ - لم يشيرا إلى مختلف الروايات الواردة في نسخ الديوان والمصادر القديمة.

أما الطبعة الثانية فقد قام عليها الأديب كرم البستاني وطبعها بمطبعة المناهل ببيروت سنة ١٩٥١، وقد تابع الطبعة الأولى في التصحيف والتحريف والزيادة والنقصان، ثم زاد عليها بأن بتر جزءاً من الديوان هو فن المطيرات، وهو خطأ لا يقره البحث العلمي على أي حال.

وقد اعتمدنا على النسخ الخطية الأربع، وعارضناها بما حفظته لنا الذخيرة، وقلائد العقيان والمعجب والمغرب وخريدة القصر من قصائد للشاعر أو مقطعات.

ثم أضفنا ما هدانا إليه البحث من شعر الشاعر في بطون الكتب المعتمدة وأمهات المصادر الأدبية مثل: الكوكب الثاقب، وتمام المتون، وسرح العيون، ونزهة الجلساء، ونفح الطيب، وغيرها من الأسفار.

ووضعنا لكثير من القصائد مقدمات تفسر الجو الذي قيلت فيه: وشرحنا ما يحتاج إلى الشرح من مفردات أو أبيات شرحاً موجزاً آثرنا فيه القصد وعدم الاستطراد، وقد راعينا في ترتيبها موضوعات الفنون مع ملاحظة الترتيب الزمني بقدر الإمكان، وإن كان التحديد الدقيق غير ميسور لأن الشاعر كثيراً ما يدخل فناً في غيره من الفنون، فإننا نجد في مدائحه وصفاً وشكوى ونسيباً، وكثير من آثاره غير معروف زمنه، وإكنا اعتمدنا مع هذا ترتيب النسخ المخطوطة غالباً بعد تقسيمها وتنظيمها بحسب منهجنا المرسوم، لأن هذه النسخ المخطوطة تراعي الترتيب الزمني في الأغلب الأعم، وقد نخالفها أحياناً لاقتناعنا بالترتيب الزمني بعد البحث والتنقيب.

وقد بذلنا جهداً مضنياً نرجو أن نكون قاربنا فيه التمام.

\*\*\*\*

#### الرسائل

أما آثار الشاعر النثرية فقد اعتمدنا فيها على المصادر الآتية:

#### الرسالة الهزلية:

- ١ سرح العيون في شرح رسالة ابن زيدون: لجمال الدين بن نباتة المصري، طبع
   المطبعة الأميرية بالقاهرة.
  - ٢ نهاية الأرب للنويرى الجزء السابع، طبع دار الكتب المصرية سنة ١٩٢٩ .
- ٣ مسودة التحريرات النصرية للأديب نصر الهوريني، نسخة مخطوطة رقم ٥٨٨٥
   أدب بدار الكتب المصرية.

#### الرسالة الجدية:

- ١ الذخيرة لابن بسام الجزء الأول، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر
   بالقاهرة سنة ١٩٣٩ .
- ٢ تمام المتون في شرح رسالة ابن زيدون نسخة مخطوطة رقم ٢٤٨ أدب
   بدار الكتب.
  - ٣ نهاية الأرب للنويري الجزء السابع، دار الكتب المصربة سنة ١٩٢٩ .

#### بقية الرسائل:

١ - مصدرها الوحيد هو الجزء الأول من الذخيرة لابن بسام، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر سنة ١٩٣٩ .

#### نثره التاريخي،

اعتمدنا في ما بقي لدينا منه على نفح الطيب للمقري، طبع ليدن سنة ١٨٥٥ – سنة ١٨٦١م .

#### نثره النقدي:

اعتمدنا فيه على المصدر السابق، وعلى نزهة الجلساء للسيوطي، مخطوط رقم ١٣٨ تيمور بدار الكتب المصرية.

#### نثره الوصفى:

اعتمدنا فيه على الجزء الأول من الذخيرة، وعلى تحفة العروس للتيجاني، المطبعة الشرقية بالقاهرة سنة ١٣٠١هـ.

وقد أغفلنا ذكر المصادر في دراستنا الأدبية لعصر الشاعر وحياته وفنه، لأن من الميسور الرجوع إليها في كتابنا، (ابن زيدون: عصره وحياته وأدبه) طبع مطبعة (الرسالة) ونشر مكتبة الأنجل المصرية بالقاهرة سنة ١٩٥٥.

وإننا لنشكر للأستاذ عمر الدسوقي أستاذ الأدب العربي بكلية دار العلوم أن هيأ لنا نشر الديوان كما هيأ لنا نشر بحثنا عن ابن زيدون.

ولعلنا بنشر هذه الآثار الخالدة نشراً علمياً نكون قد أدَّينا خدمة للأدب العربي بعامة، وللأدب الأندلسي بخاصة، وأن نكون قاربنا في ما ننشده السداد؟.

القاهرة في رمضان سنة ١٣٧٤هـ.

مايو سنة ١٩٥٥م.

علي عبد العظيم مدير إدارة المخطوطات بدار الكتب المصرية

\*\*\*

# الديسوان

# ا – نشوة القرب

# النسيب

«عرف شاعرنا فنون الحب، وآثارها في القلب، فأحس نشوة اللقاء، كما ذاق مرارة الجفاء، وسعد بالوصال، كما شقي بالدلال، وتفتحت نفسه للطبيعة وروعتها، كما انتشت بالصداقة وعدويتها، وتراوحت حياته بين الإقبال والإدبار، والسمو والانحدار، والتجني والملال، وقرب الديار، وشحط المزار، وحنين الذكريات، وبريق الأمنيات، فرتل هذا كله أنغامًا خالدات، استطعنا أن نردها إلى سبعة ألوان، وما أشبه القلب الإنساني في إبداعه، بالطيف الشمسي في إشعاعه».

# **بلوغ الأمل(١)**

سعد الشاعر بلقاء حبيبته، وضمَمًّا إلى نشوة اللقاء، نشوة الغناء، فترنمت عتبة وصيفة ولادة بهذين البيتين:

أحبِّ تَنا: إنِّي بلغتُ مُصِؤمًلي وساعدني دهري وواصلني حببي<sup>(۲)</sup> وجساء يُهدِّيني البشي ير بقُربهِ وجساء يُهدِّيني البشي أبقُربهِ في المعليث في المعليث أنفسسي، وزدتُ له قلبي

\*\*\*\*

<sup>(</sup>١) المرجح أن البيتين من نظم الشاعر صاغهما لتشدو بهما عتبة وصيفة ولادة في خلسات اللقاء وقد أثبتناهما عن الذخيرة.

<sup>(</sup>٢) الحب بكسر الحاء: الحبيب.

# ليلة وصال(١)

هَنَّ منه الصِّب اف قَوْمَ شَنطْرًا وتجافى - عن الوشاح - بشطر (۲) رَشَاً (٣) أقصد الجوانح قصداً عن جفون کُدلن - عمدًا - بسِحْس كُسِىَ الحُسنَ فه ويفتن فيه ساحبًا نيلَ بُرده الْمُ سنبكرُ (٤) تحت ظِلِّ – من الغَ رارة – فَ يُنَا أَبْرَزُ الجينِ دَ(١) في غسلائلَ بيض

وجَالاً الخَدُّ في مَنجاسِدَ حُمْس وتثنت بعطف ه(٧) - إذ ته ادى -خْطَرةُ تَمْ نِجُ الدُّلالَ بِكِبْ سِ

(١) آثرنا نقل هذه الأبيات من قصيدة طويلة لأنها تتاسب المقام، أما القصيدة بأكملها فيمكن الرجوع إليها في الإخوانيات.

(٢) الشطر: النصف، تجافى: تباعد، الوشاح: قطعة من النسيج عريضة مرصعة بالجواهر تشدها المرأة بين عاتقها ووسطها، والمراد أن قدها ممشوق برزت منه بعض الأجزاء وضمر البعض الآخر، كما قال عروة بن أذينة:

بيضاء باكرها النعيم فصاغها

بلباقة (فأدقها وأجلها)

- (٣) الرشأ: الظبى إذا قوي ومشى خلف أمه، أقصد: طعن طعنة صائبة قاتلة.
  - (٤) المسيكر: المتد المسترسل.
  - (٥) روق الشبيبة أولها، وفي نسخة ت (رق)
- (٦) الجيد: العنق أو مقدمه أو موضع القلادة منه، الغلائل: الملابس الداخلية، والمصبوغة منها بالزغفران أو أي صبغ أحمر
  - (١) العطف بكسر العين: جانب الجسم من أعلاه إلى الوركين.

\*\*\*

(۱) تقدر: تقیس،

# مساعفة الحظ(١)

.....

إذ الدنيا متى نَقْتَدْ
ابيً سرورها يتبعُ (۲)
وإذْ للحظّ إقب بال وإذْ في العيش مُسْتَهُ مُتعُ واذْ أوتارُنا ته فُ و وإذْ أوتارُنا ته فُ و وإذ أقددا ثُدُ رع (۳) وأوطارُ المنى تُقْ ضَى وأوطارُ المنى تُقْ ضَى وأسبابُ الهوى تشفعُ فصمن أَدْمَ النَة تعطو ومن قُ مُ رِيّة تِعطو

\*\*\*\*

<sup>(</sup>١) اخترنا هذه الأبيات من قصيدة طويلة لمناسبتها للمقام، أما القصيدة فقد أوردناها كلها في فن الهجاء.

<sup>(</sup>٢) معنى البيت أن لذات الدنيا - إذا تأبت على الناس - تنقاد إلينا وتتبعنا أنَّى شئنا.

<sup>(</sup>٣) تهفو: تسرع إلى الحركة، تترع: تملأ.

<sup>(</sup>٤) الأدمانة: الظبية المشربة بالبياض – والأفصح فيها أدماءة، تعطو: تمد عنقها وترفع مقدمتيها لتناول أوراق الشجر، القمرية: نوع من الطيور المفردة تشبه الحمام.

## باقة أزهار

ورامشة يشفي العليل نسيمها مضمة إلانفاس طيبة النَّشْر (۱) مضم خة الانفاس طيبة النَّشْر (۱) أشار بها نحسوي بنانٌ منعم الأعْيَدَ محْدُ ولِ المدامع بالسَّدْ ر(۲) سرتْ نَضرة - من عهده - في غصونها وعُلُتْ بمسك من شهالله الزُّهْر (۱) إذا هو أهدى اليساسمين بكفيه إذا هو أهدى اليساسمين بكفيه الخدت النجوم الزُهر من راحة البدر له خُلُقُ عسن وخَلْقُ مُستسسنٌ وظرفُ كعَرْف الطِّيبِ أو نَشْوة الخمس وظرفُ كعَرْف الطِّيبِ أو نَشْوة الخمس يُعن يُعَلِّلُ نفسسي من حسديث تِلَدُّهُ يُعَلِّلُ نفسسي من حسديث تِلَدُّهُ كمثلِ المُتَى والوصلِ في عُقْبِ الهجْر (٤)

\*\*\*\*

<sup>(</sup>١) الرامشة: طاقة من الريحان أو الأزهار. مضمخة: معطرة. النشر: الرائحة الذكية.

<sup>(</sup>٢) الأغيد: الناعم أو الوسنان المائل العنق.

<sup>(</sup>٣) علت: سقيت ثانياً.

<sup>(</sup>٤) عقب الهجر: عاقبته.

#### ذكريات حاليات

أَذْكَرْتِنِي سَالِفَ العَيْشُ الذي طَابَا

يا ليت غَائبَ ذَكُ العَهِ رِقَد أَبا (١)

إذْ نحنُ في روضة إلوصل - نَعُ مَهَا
من السّرورِ غَهَامُ فَوقَهَا صَابا (٢)

إني لأع جَبُ من شوق يطاولُني
فكلّما قيل فيه: (قد قَضَى) ثابا (٣)
كمْ نظرة لِكِ في عيني علمت بها
كمْ نظرة لِكِ في عيني علمت بها
قلبٌ يُطيلُ مُعَالِي الزيارة - أنُّ القلبَ قيد ذابا (٤)
قلبٌ يُطيلُ مُعاصاتي لطاعتكمْ
فيإنْ أُكلَّهُ عنكم سَلوة يابَى (٥)
ما تَوْبَتي بنصوح إلى من محبُّتكمْ ما

\*\*\*

فإن أكلف يوماً سلوة يابَي

وهي أصول الديوان: (مقاماتي) وقد آثرنا رواية النفح والخريدة لأنها أنسب للمعنى وأقرب إلى صياغة الشاعر الفنية، يابى: يأبى.

(٦) في الخريدة: في محبتكم.

<sup>(</sup>١) في نفح الطيب: ذاك الوقت.

<sup>(</sup>٢) في نفح الطيب: أنعمها .

<sup>(</sup>٣) في نفح الطيب: يطالبني.

<sup>(</sup>٤) في نفح الطيب: كم نظرة لك عندي قد علمت بها.

<sup>(</sup>٥) في نفح الطيب: وخريدة القصر:

قلب يطيل معاصاتي لطاعتكم

## هدية محبوبة

أهدي إليَّ بقيِّة المِسواكِ

لا تُظهري بُثِ لاَ بَخْ ودِ أَراكِ (١)

فلعلُّ نفسسي، أنْ يُنَفُّسَ ساعَة 
عنها بقق بيل المُقَبِّلِ فاكِ (٢)

يا كوكبًا - بارى سناهُ سناءَه 
تُزهَى القصورُ به على الأفلاكِ (٣)
قَرتُ وفازتْ - بالخطير من المُنَى عينٌ تُقَلِّبُ لحظَهَا فَ قَراكِ (١٤)

\*\*\*

<sup>(</sup>١) الأراك: شجر يتخذ الناس من فروعه المساويك.

<sup>(</sup>٢) معنى البيت أنه يتمنى أن ينفس عنه حزنه تقبيل المسواك الذي قبل فاها.

<sup>(</sup>٣) السنا: الضوء، والسناء الرفعة. والمعنى أنها اجتمع فيها الجمال الوضاء والحسب الرفيع، وأن القصور تباهي بها أفلاك النجوم. وفي نسخة ت (تزهو).

# حسن تعليل(١)

قال لي: «اعْتَلُّ مَنْ هَوِيتَ» حَسنُودُ قلتُ: «أَنتَ العليلُ وَيْحَكَ لا هُو» مسا الذي أنكرُوهُ من بَثَ سراتٍ ضاعفتْ حُسسنَهُ وزادَتْ حُسلاهُ(۲) جِسْمُهُ - في الصُّفَاءِ والرَّقَّةِ - الْما ءُ، فسلا غَسرُو أَنْ حَبَابٌ عَلاهُ(۲)

<sup>(</sup>١) ظهرت بعض الحبوب في وجه حبيبته فصاغ فيها هذه الأبيات.

<sup>(</sup>٢) وفي بعض نسخ نفح الطيب: (وزانت حلاه).

<sup>(</sup>٣) الحباب بفتح الحاء: الفقاقيع التي تعلو صفحة الماء.

# نورونار(١)

وبنَفْ سي - وإن أَضَ رُ بنف سي - قان أَضَ رُ بنف سي - قصرٌ لا يُنالُ منه السِّرِ رارُ(۲) جالَ ماءُ النَّع يم منه بخَ دُ فَ النَّع يم منه بخَ دُ فَ فَورُ ونَارُ(۲) مُ تَ جَنَّ، يحلو تَجَنِّي عندي فَ هُ وَ يَجْنِي، ومِنِّي الإعْ تِ ذَارُ

<sup>(</sup>١) لم ترد هذه الأبيات بالديوان، وقد أثبتناها عن كتاب المختار من شعر شعراء الأندلس، وعن خريدة القصر.

<sup>(</sup>٢) السرار: الليلة الأخيرة من الشهر.

<sup>(</sup>٣) المستشف: المتطلع إلى ما وراء الشيء أو ما خفي منه.

#### الظالم المظلوم

سِسِرِّي وَجَهُ سِرِي أَنني تَائمُ قَسِلاً لِأَمِرُ (۱) قَسِلاً لِكُومُ (۱) لا يَضَمِ الواشِي الذي غَسِرُني ها أنا - في ظِلِّ الرِّضَى - نائمُ (۲) عُدْتَ إلى الوصلِ - كما أشتهي - فساله جسرُ باك، والرِّضَى باسِمُ فسبي، أنا المظلومُ في ما جسرى، وإن تَشَسَا قلتُ: « أنا الظالمُ يا سائلاً عَسمُ النف سي له يا سائلاً عَسمُ النف سي له المنالمُ المنال

<sup>(</sup>١) تائم من التيم: وهو فساد العقل وذهابه من الهوى، والمعنى أن جمالك الفتان أذهل عقلي فلا لوم علي سواء كتمت حبك أو أعلنته وفي الأصل (نائم).

<sup>(</sup>٢) نائم من النوم أي الهدوء والسكينة، أو من النيم بكسر النون: أي النعمة التامة.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: معي الهوى ولعل الصواب ما أثبتناه.

# الحبيبة (أسماء)(١)

إِنَّ للأَرضِ وَالسُّمَا وَلِلْمَا وَعَلَيْنَا أَذِمُ اللَّهِ وَلَلْمَا وَعَلَيْنَا أَذِمُ اللَّهُ لَا تُذَمُّ (٢) هِي بَعْضُ اللَّمِ مَنْ أُحِبُّ وَلِاءً ويتكرير بَعْضِها يَسْتَتَمُّ (٢)

\*\*\*\*

<sup>(</sup>١) ربط الشاعر بين الطبيعة وبين اسم حبيبته (أسماء)، فرجع حروف اسمها إلى الأرض والسماء والماء.

<sup>(</sup>٢) أذمة: جمع ذمام وهو الحق أو الحرمة.

<sup>(</sup>٣) ولاء (بكسر الواو): متوالية متتابعة.

## مفضض الثغر(١)

أيتُ هَ النَّفْسُ إليه انهَبي فصالقلبي عَنهُ من مَ ذُهَبِ فَصَالقلبي عَنهُ من مَ ذُهَبِ مُ فَصَفُ الثَّ فُ رِله نُقطة من عنب رِفي خَدَّهِ المُ ذُهَبِ من عنب رِفي خَدَّهِ المُ ذُهَبِ أَنْسَانِيَ التَّوبَةَ من حُبِّهِ أَنْسَانِيَ التَّوبَةَ من حُبِّهِ أَنْسَانِيَ التَّوبَةَ من حُبِّهِ أَنْسَانِيَ التَّوبُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ من المُعْرِبُ (۲) من المغرب (۲)

<sup>(</sup>١) لم ترد الأبيات بالديوان، وقد وردت في النجوم الزاهرة جـ٥ ص٨٨، وإن كان ابن سعيد نسبها في كتابه (عنوان المرقصات والمطريات) إلى أبي القاسم ابن طلحة الصقلي.

<sup>(</sup>Y) يشير إلى الحديث الشريف: (ثلاث إذا خرجن لاينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً: طلوع الشمس من مغربها، والدجال، ودابة الأرض).

## موكب الجمال(١)

وغ صن ترشن مساء الشبياب تراه اله وي، وجناه الأمال (٢) ته ادى لَطِيفَ لَم الله الوشياح وي، وجناه الأمال (٣) ته ادى لَطِيفَ الوشياح وتربُو ضعيفة كَرّ المُقَل (٣) وتبرز خلف حجاب العفاف وتبرز خلف حجاب العفاف وتسفر تحت نقاب الخجل (٤) بَدَتْ في لِدَاتٍ - كَرُهْرِ النجوم - حسنانِ التُحلّي ميلاحِ العَطَل (٥) مسئين يُباهين روض الربا مسئين يُباع روض الربا في بريح بيانع روض المنّ بالمُقْتَ بَلْ فَصَمِنْ قُصَمِنْ قُصَمِنْ قُصَمِنْ قَصَمُنْ قُصَمُنْ قَصَمَنْ قَصَمُنْ قَصَمُنْ قَصَمُنْ قَصَمُنْ قَصَمَنْ قَصَمُنْ قَصَمُنْ قَصَمُنْ قَصَمُنْ قَصَمُنْ قَصَمُنْ قَصَمَنْ قَصَمَنْ قَصَمَنْ قَصَمُنْ قَصَمُنْ قَصَمُنْ قَصَمُنْ قَصَمَنْ قَصَمَانِ التَّهُ اللهُ قَصَمَانِ المَّالِيقِ المَالِيقِ الْفَالِ الْمُعْلَى الْمُنْ الْمُنْ

ومن قُضضُب تتشدى بِدلً

ومن زهرات تُندّى بطل

ومن زهرات تُندَّى بمسك

<sup>(</sup>١) أبيات مختارة من قصيدة طويلة أوردناها بتمامها في فن المديح.

<sup>(</sup>٢) شبه حبيبته بغرس نما في ثرى الحب وارتوى بماء الشباب فأثمر أعذب الآمال.

<sup>(</sup>٣) تهادى: تتهادى أي تتمايل في مهل إعجابًا بجمالها.

<sup>(</sup>٤) تظهر في حجاب من عفافها، وتبرز للعيون ولكن تحت ستار من الخجل، وفي الأصل (تحت النقاب).

<sup>(</sup>٥) لدات: زميلات، والمعنى: ظهرت بين غادات فاتنات مثل النجوم الزهر جميلات في حالتي التجرد أو التحلي.

تعاهد صوب العبهاد الحمى

ولا حَلُّ مربع ها في مَلَلْ (۱)

مَ رَادُّ - مِن الحُبِّ - غَضُّ الجَنَى،

لديه - مِن الوَصْل - وِرْدٌ عَلَلْ (۱)

لياليَ ما انفك يُهدي السرور

حبيبٌ سرى، ورقيبٌ غَفَلْ

\*\*\*\*

<sup>(</sup>١) صوب العهاد: المطر، وفي الأصل (مل مربعها) ولعل الصواب ما ذكرناه.

<sup>(</sup>١) مراد: موضع الجيئة والنهاب، ورد علل: منهل مطروق.

# ٢ - بين روعة الطبيعة ولهفة الهيامر

(فتنت الطبيعة شاعرنا كما فتنته حبيبته، فخفق قلبه خفقتين، وهتف بكلا الحبين هتافًا رددته الأيام، وخلده الزمان).

#### ليالى قرطبة

سَفَى الغيثُ أطلالَ الأحبُّةِ بالحِمَى
وحاكَ عليها ثوبَ وشي مُنمنَما
وأطلعَ فيها للأزاهير أنجُها
فكم رفلتْ فيها الخرائدُ كالدُّمَى
إذ العَيْشُ غضٌّ والزمانُ غالامُُ

أهيم بجب بسار يَعِ زُّ وأخضَعُ شدا المسكِ – من أردانه – يَتَضَوَّعُ إذا جئتُ – أشكوه الجَوَى – ليس يسمعُ فــمــا أنا – في شيءٍ منَ الوصل – أطمعُ

ولا أنْ يزورَ المُ قَلْتَينِ مَنَامُ (۱)
قضيبٌ - منَ الرُّيحان - أَثْمَرَ بِالبَدْرِ
لواحظُ عينيه مُلئنَ منَ السَّحْرِ
وديباجُ خديه حكى رونقَ الخمرِ
وألفاظُهُ - في النُّطق - كاللؤلؤ النُّشرِ

# # # # # #

<sup>(</sup>١) حاك: نسج. الوشي: النسيج المزخرف بالألوان. رفلت: تهادت وتبخترت. الخرائد: الفتيات الحييات أو الأبكار. الدمى: تماثيل صغيرة متقنة الصنع، وتصنع من الرخام أو العاج غالباً، ويضرب بها المثل في الحسن فيقال: أحسن من الدمية.

<sup>(</sup>٢) شذا المسك: عبيره. الأردان: أكمام القميص أو أثواب الخز. يتضوع: يفوح.

<sup>(</sup>٣) الديباج: النقش أو الزينة أو نسيج حريري، والمراد صفحة خديه الناعمين كالمخمل الحريري.

سَقَى جَنَباتِ القصرِ صَوبُ الغمائمِ
وغنًى على الأغصان وُرْقُ الحمائمِ
(بقرطُبَةَ) الغرّاءِ دارِ الأكارمِ
بلادٌ بها عقّ الشبابُ تمائمي
وأنجَ بَني قومٌ - هناك - كرامُ(١)
فكمْ ليَ فيها من مساء وإصبَاحِ
بكلٌ غزالٍ مُشْرقِ الوَجْهِ وَضُّاحِ
يُفَدّمُ أفواهَ الكؤوسِ بتُ في حَامِ
إذا طَلَعَتْ - في راحِ هـ أنجمُ الرّاحِ
في راحِ باخجُمُ الرّاحِ

ويوم لدى (البُنْتِيِّ) في شاطئ النهْرِ تُدار علينا الرَّاحُ في فِستيهِ زُهْرِ وليس لنا فَسرْشُ سِوَى يانعِ الزَّهْرِ يدورُ بها عنبُ اللَّمَى أهيَفُ الخصير بِفيدِهِ – من الثَّفْسِرِ الشَّنيدِ – نظامُ (٢)

ويوم (بجُوفِيِّ الرُّصافة) مُبْهِجِ مررُّنا برَوْضِ الأقصوانِ المُدبَّجِ وقابَلنا فيه نسيمُ البنفسجِ ولاح لنا وردُ بخسدٌ مُصفَسرُجِ تراه أمسامَ النُّوْرِ وهُ وَ إمَسامُ

<sup>(</sup>١) عق الشباب تمائمي: شق الشباب العوذات التي علقت على طفلاً، والمراد: أنني ولدت ونشأت في هذه المواطن الجميلة.

<sup>(</sup>٢) يفدم: يغطى، والمراد التفكه بالتفاح مع الشراب. الراح: جمع راحة وهي الكف.

<sup>(</sup>٣) البنتي: نسبة إلى البنت وهو حصن من أعمال بلنسية، ولعله نهر صغير ينساب منه إلى ضواحي قرطبة، عذب اللمى: طيب الشفتين، الشنب: ماء ورقة وبياض وعذوية في الأسنان، والثغر الشنيب: الفم المفتر عن أسنان لؤلؤية.

<sup>(</sup>٤) الجوف عند الأندلسيين والمفارية هو الشمال، جوفي الرصافة: شمالها، وهي ضاحية من ضواحي قرطبة أنشأها عبدالرحمن الداخل وزينها بالحدائق الفناء وزاد فيها خلفاؤه من بعده، وقد نشأ الشاعر وشب في ريوعها الغناء، الأقحوان: زهر طيب الريح ذو ورق أبيض مشرشر في وسطه دائرة صفراء، المدبج: المزين المزخرف.

وأَخْسِرِم بِأَيَّام «العُسقاب» السُّسوالِفِ ولَهْ وِ أَثَرْنَاهُ بِتلكَ المَعَ عَاطِفِ بسئود أثيث الشعر بيض السوالف إذا رفَـلُـوا في وَشْي تـلك الـمَطارف 

وكمْ مشهدٍ عند (العَقِيق) وجسرهِ قَعَدْنا على حُمْر النباتِ وصنفره وظبي يُسَـقُّ يِنَا سُلافَـةَ خَـمـرِهِ حَكَى جَسَدي – في السُّـقْمِ – رِقُّـةَ خَـصْرهِ لواحظُهُ - عند الرُّنُوِّ - سِهـ امُ(٢)

فَ قُلْ لزمانٍ قد تَولًى نَعيمُهُ ورثّت - على مَـٰرّ الليالي - رُسومُـهُ وكم رقُّ فيه - بالعشيِّ - نسيمُـهُ ولاحتْ لساري اللّيلِ فيه نجومُه:

«عليكَ منَ الصُّبِّ اللهُ شوق سلامُ»

<sup>(</sup>١) أثيث الشعر: غزيره، السوالف: صفحات العنق، رفلوا: تهادوا به وعجبوا. المطارف: أردية من الخز مربعة ذات أعلام، خلع العذار: الاستهتار وعدم المبالاة.

<sup>(</sup>٢) الرنو: إدامة النظر، وفي الأصل: الدنو، ومعناه: القرب.

### مواكب الذكريات

تَنَشُقَ – من عَرْفِ الصَّبا – ما تنشَّقَا وعَاوَدَهُ نِكْرُ الصَّبا فتشوقًا وما زال لَمْعُ البرق – لما تألقا يُهيبُ بدمع العينِ حستَى تدفَّقا، وهل يملكُ الدمعَ المَشُوقُ المُصَبُّأُ؟(١)

My My My M

خليليً - إنْ أَجْرَعُ فقد وَضَحَ العُدْرُ وإنْ أستطعْ صبرًا فمِنْ شيمتي الصبرُ وإن يكُ رُزءًا مسا أصسابَ به الدهرُ فقي يومنا خصصرُ، وفي غدم أمسرُ ولا عسجب، إن الكريمَ مُسرزُأُ(١)

M M M M M

رَمَتْني اللَّيالي عنْ قِسبِيِّ النوائبِ
فحما أخطأتني مرسَلات المصائبِ
أُقَضِيِّي نهاري بالأماني الكواذبِ
وآوي إلى ليل بطيء الكواكبِ
وأوي إلى اليل بطيء الكواكبِ

كليني لهم يا أميي مة ناصب

وليل أقاسيه بطيء الكواكب

كلأ الكوكب: رعاه وأطال مراقبته.

<sup>(</sup>١) العرف: الطيب، الصبا: ريح الشمال، أهاب: دعا، المصبأ: الذي ثارت به الصبوة.

<sup>(</sup>٢) (اليوم خمر وغدًا أمر) مثل قاله امرؤ القيس حينما بلغه مصرع أبيه، وكان في مجلس لهو وشراب، ويروى أنه قال أيضاً: (لاصحو اليوم، ولا سكر غداً).

<sup>(</sup>٣) ليل بطيء الكواكب: طويل، يشير إلى قول النابغة.

اليس عـجـيـبُـا ان تَشُطُ النوى بكِ؟

فَـاحْـيَـا كـانْ لمْ أَنْشَ نَفْحَ جنابكِ

ولم يلتـئِمْ شَـعْـبي خـلال شـِعـابِكِ

ولـمْ يَـكُ خَـلْـقـي بحدقُهُ مـن تُـرابـكِ

ولم يَحْتَنفْني- من نَواحـيكِ - مَنشـاأُ(٢)

ZMZ ZMZ ZMZ ZM

نهاركِ وضَّاحٌ، وليلُكِ ضَحديَانُ وتُربُكِ مَصْ بوحٌ، وغُصنُكِ تَشْوانُ وأرضُكِ تُكْسَى، حينَ جَسوكِ عُسرْيَانُ وريّاكِ رَوْحٌ للنفسوس ورَيْحَانُ وحَسنْبُ الأَمَانِي ظِلُكِ المُتَفَيَّانُ

M M M M

أأنسى زمانًا (بالعُقاب) مُنْفَفّلا؟ وعيشًا بأكناف (الرُصافة) دَعْفلا؟

<sup>(</sup>١) الكنف: الناحية أو الظل، وكنف الله: حرزه وستره ورحمته، موطأ: ممهد ومهيأ.

<sup>(</sup>٢) لم أنش: لم أشم، النفح: الرائحة الذكية، الجناب: الفناء، الشعب: الصدع، والتأم شعبهم: إذا اجتمعوا بعد تفرق، الشعاب: الأحياء العظيمة أو مسايل المياه أو ما بين الجبال.

<sup>(</sup>٣) نهارك وضاح: مضيء مشرق، ضحيان: بارز للشمس، ومعنى ليلك ضحيان: أي وضاء، مصبوح: مسقى في الصباح.

ومَ فْنَى - إِزَاءَ (الجَ فْ فَ رِيَّةِ) - أَقْبَ لا لِنَعْمَ مَ رَادُ الأُنسِ رَوْضًا وجدولا ونِعْمَ مَ حَلُّ الصَّبْ وَقِ المُ تَ بَ وَأُ<sup>(۱)</sup>

M M M M M

ويا رُبُّ مِنْهًى (بالعقيق) ومجلسِ
لَدَى تُرْعَهة، تَرْنُو باحداقِ نَرْجَسِ
بِطاحُ هواءٍ مُطْمِعِ الخالِ مُصؤنِسِ
مَعْنِيمٍ - ولكنْ من سَنا الرّاحِ - مُشْمِسِ
إذا ما بدت - في كأسها - تَتَالرُّهُ (٢)

M M M M

وقدْ ضَمَّنَا - مِن (عِينِ شُهُدَةَ) - مَشْهَدُ بدأنا وَعُدْنا فيه، والعَوْدُ أَحْمَدُ يَرُفُّ عَرُوسَ اللهو أَحْوَرُ أَغْيَدُ له مَبْسِمٌ عددِبٌ، وخَدِّ مُورُدُ، وكفُّ - بِحِنَّاءِ المُسدام - تُقَنَّأُ(\*)

> وكائنْ عَدَوْنَا - مُصْعِدِينَ - على الجِسْرِ إلى (الجَوْسَق النُصْريُّ) بين الرُّبا العُفْر

إذا نحن في غَـفَل، وأكـثـر همنا

صرف النوى وفراقنا الجيرانا

<sup>(</sup>١) الغفل بفتح الغين والفاء: السعة من العيش ومنه قول الشاعر:

والمغفل: المستور، ومعنى الزمان المغفل: الهادئ الناعم، ومنه غفلات العيش، عيش دغفل: واسع مخصب. المراد بفتح الميم: مكان الجيئة والذهاب.

<sup>(</sup>٢) التُرعة: فوهة الجدول، أو الروضة في مكان مرتفع، البطاح: مسايل المياه، وبطاح هواء: ممرات هواء، وقد تكون (مطاح هواء) أي مساقط هواء، الخال: السحاب الذي لايخلف مطره أو لا مطر فيه، والمعنى: مساقط هواء عليل، يطمع في المطر لرقته ويؤنس منه لجفافه، والجو مقنع بالغيوم ولكنه مضيء من أشعة الخمر.

<sup>(</sup>٣) تقنأ: تصبغ باللون الأحمر المنبعث من أشعة المدام.

ورُحْنَا إلى الوَعْساءِ من شاطئ النَّهْرِ بِحِيثُ هُبُوبُ الربيحِ عاطرةَ النشرِ على النُّورِ فَسهيَ تُكَفُّاُ () على قُصفُنِ النُّورَارِ، فَسهيَ تُكَفُّاُ ()

وَأَحْسِنْ بِأَيَّامٍ - خَلَوْنَ - صَسِوَالِحِ (بمَصَنْعَةِ الدُّولاَبِ) أو قَصَرِ (ناصِحِ) تَهُنُّ الصَّبَا - أثناء تلك الأباطِحِ -صَفِيحَةَ سَلسالِ المَوارد سائحِ ترى الشَّهُسَ تجلو نَصْلَهَا حين يَصَنْدَأُ<sup>(۲)</sup>

ويا حبُّذا (الزهراءُ) به جه منظرِ ورقَّهَ أنفساس، وصبحُه جَوهرِ وناهيك من مبدًا جَمال ومَحْضَرِ وجَنَّةِ عسدْنٍ تَطُّبِ يكَ وكَوْثرِ بمرأى يزيدُ العُمْرَ طيبًا - ويَنْسَأُ<sup>(۲)</sup>

XXXX

معاهدُ أبكيها لعهد تَصَرُما أغَضُّ - من الورد الجَنِيِّ - وأَنْعَمَا لَبِسْنَا الصِّبَا فيها حَبِيرًا مُنمنَمَا وَقُدْنَا - إلى اللذَّات - جيشًا عَرَمْرَما له الأمنُ رِدْءٌ والغضارةُ مَرْبَاً

\*\*\*\*\*\*\*

<sup>(</sup>١) كائن عدونا: كم جرينا، الجسر بفتح الجيم وكسرها: القنطرة المتدة على مجرى الماء، الجوسق: القصر، العفر: الرمال النبي تنبت أحرار البقول. تكفأ: تتمايل.

<sup>(</sup>Y) المصنعة: الحوض المتسع لجمع الماء، الدولاب آلة للري، مصنعة الدولاب مكان وافر المياه، وهو هنا علم، الأباطح: مسايل المياه.

<sup>(</sup>٣) ناهيك: حسبك، تطبيك: تدعوك، ينسأ: يؤخر.

<sup>(</sup>٤) الحبير المنمنم: الثوب الناعم الموشى، وفي ب، ت، ز (حريراً)، ردء: ظهير ومعين، الفضارة: السعة والنعمة والخصب، وفي الأصل (الفداوة)، المربأ: مكان المراقبة.

كساها الربيع الطُّلقُ وَشْيَ الخمائل وراحتْ لها مَرْضَى الرياح البلائل وغادى بنوها العيش حلو الشمائل ولا زالَ منا بالضُّحي والأصائل سلامٌ - على تلك الميادين - يُقْرَأُ(١)

أَإِذْ وَانَنَا لِلواردينَ مَصادِرُ ولا أول إلا سيتأوه أخير وإني - لإعْتَابِ الزمان - لَناظِرُ فقد سبتقيلُ الجَدُّ – والْجَدُّ عاثِنُ –

وتُحْمَدُ عُقْبَى الأمْر ما زال يُشْنَأُ (٢)

ظَعَنْتُ، وكان الحُرُّ نُجْفَى فينظْعَنُ وأصححتُ أسْلُو بِالأُسْنِي حِينَ أَحْسِزَنُ وَقَـرٌ - على الياس - الفؤادُ المُـوَطُّنُ وإنَّ بالدَّا هُنْتُ في بِهِ الأَهْوَنُ ومن رامَ مصشلي بالدُّنبيُّ هِ أَدْنَأُ (٣)

ولا يُغْبِطِ الأعداءَ كَوْنيَ في السّبْن فإني رأيت الشمس تُحْضَنُ بالدَّجْنَ وما كنتُ إلا الصَّارِمَ العَضْبَ في جَـفْنَ أَو اللَّيْثُ فِي غَابٍ أَو الصَّقَرَ فِي وَكُنِ أو العِلْقَ يُخْفَى فِي الصِّوانِ ويُخْبَأُ(١)

<sup>(</sup>١) راحت: خفت وطابت.

<sup>(</sup>٢) إعتاب: إرضاء وصفح، يستقيل الجد: ينهض من عثاره، يشنأ: يبغض.

<sup>(</sup>٣) ظعنت: رحلت، الأسى بكسر الهمزة وضمها جمع أسوة بالكسر والضم: ما يتعزى به الحزين.

<sup>(</sup>٤) تحضن: تحبس وتمنع: الدجن: الغيم، الصارم العضب: السيف القاطع، جفن: غمد، وكن: عش، العلق: التحفة الثمينة، الصوان والصيان: وعاء الصون والحفظ وفي نسخة (الصوار): وهو وعاء المسك.

يضيقُ بأنواع الصَّبَابةِ مَنهبي إلى كلّ رحب الصَّدرِ منكمْ مُسهَدُّب مُسفَضفٌ لألاءِ الأسارير مُسذْهَبِ يُنافِسُ منهُ البِسدرُ غُسرةَ كسوكب دَرَى أنَّهسا أبهى سناءً وأضْسوأُ(۱)

M M M M

أسِفْتُ، فحما أرتاحُ ، والرَّاحُ تعملُ ولا أُسْسِفِتُ، فحما أرتاحُ ، والرَّاحُ تعملُ ولا أُسْسِعِفُ الأوتارَ ، وَهْيَ تَرَسَّلُ ولا أرعوي عن زفرة ، حين أُعْسِذَلُ ولا لِيَ - مُسِدُ فسارقتُكُمْ - مُستَعلَّلُ سِوى خبر منكمْ - على النَّاي - يَطْرَأُ (٢)

₩, ₩, ₩, ₩,

حَـمِـدْتُمْ من الأيام لِينَ خِـلالِهَا وسَـرُتْكُمُ الدنيا بحُـسنْ دَلالِهَا فَسَا وسَـرُتْكُمُ الدنيا بحُـسنْ دَلالِهَا مُـؤَمِّنَةً مِنْ عَـتْـدِها ومَاللِها ومَاللِها وسَا ولا ذال منكم لابسٌ من ظلالها وسَا يُسمَـد في المَالِية المُنكى ويُها أَنْ المَانكي ويُها أَنْ المُنكى ويُها أَنْ الله اللها المُنكى ويُها أَنْ المُنْ المُنْكِمْ اللّه اللّه اللها المُنْكِمْ اللّه اللّه اللها اللها

\*\*\*\*

<sup>(</sup>١) الأسارير: جمع أسرار، وهي جمع سرر بكسر السين وفتح الراء، والأسارير: الخطوط الظاهرة في الجبهة أو الكف، والمعنى: أن وجهه مضيء مشرق متلألىء.

<sup>(</sup>Y) المعنى: أنه يأسف لفراقهم، فلا يطرب للخمر حين يسرع دبيبها في الجسم، ولا يهتز للأوتار حين تأسر ألحانها القلوب، ولا يعدل عن الزفرات حين يلام، ولا يتعلل إلا بتسقط أخبارهم، وفي ت (من زفرة).

<sup>(</sup>٣) يسوغ: يهنأ. وسوغه الله النعمى: يسرها وسهلها.

### مجالي الزهراء

«عاد الشاعر مستخفيًا إلى الزهراء بعد فراره من قرطبة، ومنها أرسل هذه القصيدة إلى حبيبته.

والزهراء ضاحية من ضواحي قرطبة، أنشأها الخليفة الناصر بسفح جبل العروس تخليدًا لذكرى حظية له، وسماها باسمها، ورصد لتشييدها ثلث جباية الدولة، وكانت تلك الجباية تناهز ٤٠ ألف ألف دينار، واستمر في بنائها عشرات الأعوام، وجلب إليها الرخام ومهرة الصناع من القسطنطينية، فجاءت آية من آيات العمارة في القرون الوسطى».

إني ذكرتُكِ (بالزهراء) مُشْتَاقَا والأَفْقُ طَلْقٌ، ومَراى الأرضِ قد راقا (۱) والأَفْقُ طَلْقٌ، ومَراى الأرضِ قد راقا (۱) وللنَّسيم اعْتِسَالُلُ - في أصائله - كانه رَقَّ لي، فاعْتَلُ إشْفاقا (۲) والرُّوْضُ - عن مائِهِ الفِضِيّ - مبتسمِ، كما شقَقْتَ - عن اللَّبُاتِ - أطواقا (۳) نلهو بما يستميلُ العينَ من زَهَرٍ حال النَّدى فيه، حتّى مالَ أعناقا

<sup>(</sup>١) في تمام المتون (والجو طلق...)، وفي القلائد وبعض نسخ الذخيرة (ووجه الأرض....) وفي سرح العيون (وماء الروض...).

<sup>(</sup>٢) في بعض نسخ الذخيرة والنفح (كأنما رق لي.....).

<sup>(</sup>٣) في القلائد وبعض نسخ الذخيرة (كما حللت....) واللبات جمع لبة: وهي أعلى الصدر أو موضع القلادة منه.

كان أعينه - إذ عاينت أرقى -بكت لما بي، فحال الدمعُ رَقْ راقا وردٌ تالّقَ في ضاحي مَنابِت في فازدادَ منه الضُّدِّي في العين إشراقا سَرَى يُنافِحُهُ نَيلوفَ رُعَبِقُ وَسَنْنَانُ، نَبِّهَ مِنْهُ الصِّبِحُ أحداقًا(١) كلُّ يَهِ بِحُ لنا ذِكْ رَى تُشَ وَقُنا الله، لم مَعْدُ عنها الصُّدرُ أن ضاقا<sup>(٢)</sup> لا سَكُنَ اللَّهُ قلبًا، عنَّ ذِحْ رَحُمُ فلم يَطِرْ بجناح الشُّوقِ ذَ فَ اقا (٣) لو شاءَ حَمْلي نسيمُ الصّبح - حينَ سَرَى -وافاكُمُ بِفُتِّي أَضْنَاهُ مَا لاقي (٤) يوم، كائيام لذات لنا انْصَارَمَتْ بِثْنَا لِهِا – حِينَ نَامَ الدَّهُرُ – سُـرُاقـا لوْ كانَ وَفِّي المُنِّي - في جسمعنا بكمُ -لكان من أكرم الأيّام أخسلاقسا 

<sup>(</sup>١) النيلوفر: زهر كبير ينبت في المياه الراكدة تنطبق أوراقه في الليل وتتفتح في النهار.

<sup>(</sup>٢) المعنى: أن مجالي الطبيعة تهيج فينا الذكريات الماضية فتتوافد وتحتشد حتى يضيق الصدر عن استيعابها.

<sup>(</sup>٣) في الذخيرة (عق ذكركم...) بمعنى جحد ذكراكم، عنَّ: عرض، وفي تمام المتون (ولم يطر....).

<sup>(</sup>٤) في تمام المتون (حين هفا ....).

يا عِلْقِيَ الأخطرَ الأسْنَى الحَبِيبَ إلى

نفسي، إذا ما اقْتَنَى الأحبابُ أعْلاقا (٥)

كان التُجازي بمحض الوُدِّ - مُنذ زمنٍ 
ميدانَ أُنْسٍ جَرَيْنا فيه أطْلاقا (٢)

فالآنَ - أحمدَ ما كُنا لعهدكمُ 
سلوتمُ، وبَقِينا نحنُ عُشُاقا

\*\*\*\*

<sup>(</sup>١) النيلوفر: زهر كبير ينبت في المياه الراكدة تنطبق أوراقه في الليل وتتفتح في النهار.

<sup>(</sup>Y) المعنى: أن مجالي الطبيعة تهيج فينا الذكريات الماضية فتتوافد وتحتشد حتى يضيق الصدر عن استيعابها.

<sup>(</sup>٣) في الذخيرة (عق ذكركم...) بمعنى جحد ذكراكم، عنَّ: عرض، وفي تمام المتون (ولم يطر....).

<sup>(</sup>٤) في تمام المتون (حين هفا ....).

<sup>(</sup>٥) العلق: الغالي النفيس، الأخطر: الرفيع، الأسنى: الأضوأ.

<sup>(</sup>٦) في النفح (من زمن....).

# ٣ - حنين الذكريات

«طوى الشاعر شطرًا من حياته، مشردًا عن وطنه، نائيًا عن أهله، مفارقًا أحبابه، فامتزج في فنه الحنين بالشجن، والتقى الألم بالأمل، وتزاحمت في نفسه الذكريات، مرددة هذه الأنات».



#### آمال وآلام

«فر الشاعر من سجنه بقرطبة إلى إشبيلية، ولكن قلبه جذبه إلى حبيبته بقرطبة، فأرسل إليها هذه القصيدة الخالدة التي نالت شهرة عظيمة، وثارت حولها الأساطير حتى قيل: (ما حفظها أحد إلا مات غريبًا) ولهج كثيرون بأن إنسانًا لا يتم له الظرف ما لم يحفظها.

وقد شغف بمعارضتها وتخميسها وتسديسها كثيرون، ولكنها ظلت سامقة في مكانها الرفيع»(١).

أضحى التُّنائي بديلاً من تَدانينا ونابَ عن طيب لُقييانا تجافينا ونابَ عن طيب لُقييانا تجافينا آلاً – وقد حانَ صُبحُ الَبْين – صَبُحنا حَيْنٌ، فيقام بنا لِلْحَيْنُ داعينا (٣) من مُبلغُ المُلبسينا بانتزاجهمُ من مُبلغُ المُلبسينا بانتزاجهمُ حُسنانًا معَ الدهر لا يَبْلى، ويُبلينا أنَّ الزَّمانَ الذي ميا زال يُضححنا أنَّ الذي ميا زال يُضححنا أنسًا بقربهمُ قيد عياد يُبكينا؟ (٤)

<sup>(</sup>١) وردت القصيدة في عدة مصادر قديمة، وفيها الختلاف في ترتيب بعض الأبيات وفي بعض العبارات، كما أن هناك خلافًا في مبدئها، فيقول ابن نباتة: «.... وله القصيدة النونية التي أولها : (بنتم وينا ... البيت) وقد تداولتها الألسن وزيد فيها ما كانت في غنى عنه عفان الأحد عشر بيتاً الأولى ليست من القصيدة، ولكن الصفدي يقول «.... ومن ذلك قصيدته النونية التي أولها: (أضحى التنائي بديلاً ... البيت). ولكل من الرأيين ما يزكيه، ونحن نرجح أن الشاعر صاغ قصيدته، ثم أعاد النظر فيها كعادته، فزاد فيها وحرص على جعل أولها مصرّعًا.

<sup>(</sup>٢) في نسخة أ، ب (ويان) وفي ت، ز (وآن) وكذلك القلائد، وقد أخذنا برواية نفح الطيب. والمعنى أن الفراق حل محل الوصال، وأن الجفوة نابت عن طيب اللقاء.

<sup>(</sup>٣) في النفح (ناعينا) - ألا: هلا، الحين: الهلاك، والمعنى: أنه كان يتمنى أن يلاقى مصرعه قبل أن يحم الفراق.

<sup>(</sup>٤) رواية المغرب :(أن الزمان الذي كنا نسر به)، ورواية القلائد (بقريكمو).

غِيظَ العِدا من تَساقينا الهَوَى، فَدَعَوْا
بأنْ نَغَصَّ، فصقالَ الدهرُ: آميينا
فانحلُ ما كانَ معقودًا بأنفسنا
وانْبَتُ ما كان مَوصولاً بأيدينا (۱)
وقد نكونُ، وما يُخْشَى تَفَرُقُنا
فاليومَ نحنُ، وما يُرْجَى تَلاقينا

يا لَيْتَ شَبِ قُـري - وَلَمْ نُعْتِبُ أَعَادِيكُمْ هلْ نالَ حظّاً من العُـثُـبِي أَعَادِينا(٢)
لمْ نَعْتَ قِـدْ بَعْدَكُمْ إلا الوفاءَ لكمْ

رأيًا، ولم نت قلدْ غَـيْ رَهُ رينا
ما حقّنا أنْ تُقِرُوا عَـيْنَ ذي حَسَـدٍ

بنا، ولا أنْ تَسُّـرُوا كاشِحًا فِـينا(٤)

كُنّا ذَرَى اليَاْسَ تُسْلينا عَوارِضُهُ

وقدْ يئسننا، فما لِلْيَاْسِ يُقْرِينا (°)

بِنْتُمْ وبِنًا، فما ابْتُلتْ جَوانِحُنا

شَوْقًا إليكمْ، ولا جَفْتْ ماقينا (۲)

<sup>(</sup>١) انَّبَتَّ: انقطع، والمعنى تفرق شملنا وانقطعت صلاتنا.

<sup>(</sup>٢) رواية المغرب (من قبل كنا .... فالآن ....) ورواية النفح (بالأمس كنا .... واليوم ....).

<sup>(</sup>٣) أعتب: أرضى وسرَّ بعد الإساءة، والاسم منه العتبى.

<sup>(</sup>٤) الكاشح: المضمر للعداوة.

<sup>(</sup>٥) عوارضه: ظواهره أو بوادره، والمعنى: أنه كان ينتظر راحة في اليأس، ولكن يأسه زاده شوقًا على شوق وحنينًا إلى حنين.

<sup>(</sup>٦) بنتم وبنا: بعدتم وبعدنا.

نكادً - حينُ ثناجيكمْ ضَصائرُنا يَقْصِي علينا الأسنى، لولا تَأسَّينَا(۱)
حالتْ لِفَقِيرِكُمُ أَيّامُنا، فَقَدَتْ
سُودًا، وكانتْ بكم بِيضًا ليالينا
إذْ جانبُ العَيْشِ طَلْقٌ من تالُّفِنَا
ومَربعُ اللَّهْ و صافٍ من تَصافينا
وإذْ هَصَربُ فنونَ الوَصْلِ دانيـــة
قِطافُها، فَجَنَيْنَا منهُ ما شِينا(۲)
قِطافُها، فَجَنَيْنَا منهُ ما شِينا(۲)

لِيُسنْقَ عَهْ دُكُمُ عَهْدُ السُّرورِ، فيما كنتمْ لأرواحنا إلاّ رياحينا (")
لا تَحْسنبوا نايكُمْ عَنَا يُفَيِّرُنَا
إنْ طالما غَيِّرَ النَّايُّ المُحبِّينا (أ)
واللَّهِ مساطَلَبَتْ أهواؤُنا بدلاً
منكمْ، ولا انصرفتْ عنكمْ أمانينا (°)
ولا است فينا خليلاً عنكِ يَشْ فَلُنا
ولا التَّذَيِّلُ عنكِ يَشْ فَلُنا

3W 3M 3W 3W

<sup>(</sup>١) المعنى: إذا ناجتكم قلوبنا - على البعاد - عصفت بنا الأحزان وكادت تقضي علينا لولا تعللنا بالآمال. وفي جذوة المقتبس ويفية الملتمس والمعجب والنفح (ومورد اللهو...).

 <sup>(</sup>٢) رواية الذخيرة (غصون الوصل)، ورواية جذوة المقتبس ويفية الملتمس (فنون اللهو)، ورواية المعجب والقلائد والخريدة
 (غصون الأنس)، وفي الذخيرة والقلائد والنفح والمعجب (دانية قطوفها)، ما شينا: ما شئنا.

<sup>(</sup>٣) رواية الذخيرة (كنتم لأيامنا).

<sup>(</sup>٤) في إحدى نسخ الذخيرة (إذ طالمًا) وفي المغرب (أن طالمًا).

<sup>(</sup>٥) آثرنا في رواية البيت ما أثبتته الذخيرة والقلائد والمغرب والمعجب ونفح الطيب، أما في نسخة (أ) (والله ما أطرفت.... عنكم)، وفي نسخ ب، ت، ز (والله ما طرفت... عنكم)، وطرف وأطرف بمعنى استحدث.

<sup>(</sup>٦) لم يرد هذا البيت في نسخ الديوان، وقد أثبتناه عن القلائد والخريدة.

يا ساريَ البَرْقِ غادِ القَصْرَ واسْقِ به مَنْ كان صِرْفَ الهَوَى والوُدِّ يَسْقِينا(١) واسْ أَلْ هِ فَالَكَ: هِلْ عَنَّى تَذَكُّ رُفًا إلْفًا، تذَكُ رُهُ أم سي يُعَذِّينَا ؟(٢) ويا نُسيمَ الصُّبا بَلِّغْ تَحِيُّ تَنا مَنْ لو على البُعْدِ حَيًّا كان يُحْيينًا (٣) فهل أرى الدُّهْرَ يَقْضِعِنَا مُساعَفةً فيه، وإنْ لمْ يَكُنْ غِبًا تَقاضِينا؟(٤) رَبِينُ ملكٍ كانُ اللَّهَ أَنْشَا لَا لَهُ اللَّهُ الْمُ مِــسكًا، وقــدُّرَ إنْشــاءَ الوَرى طِينا<sup>(٥)</sup> أو صَاغَةُ وَرقًا مَدْ ضًا، وتوّجَهُ من ناصع التِّبْرِ إبداعًا وتحسينا<sup>(١)</sup> إذا تـَاوُّدَ اَدَتْـهُ رفــــاهــيـــــــةُ تومُ العُقودِ، وأَدْمَتْهُ البُرَى لِينا(٧) كانتْ له الشُّ مُسُ ظِئِ رًا في أَكِلَّتِ إِ ىلْ ما تَحَلَّى لها إلَّا أحابينا (^)

<sup>(</sup>١) في الذخيرة والقلائد والمغرب والخريدة (فاسق به).

<sup>(</sup>٢) عنّى: آلم وأتعب.

<sup>(</sup>٣) في نسخ الديوان (على القرب) وقد آثرنا رواية النخيرة والقلائد والخريدة والمغرب والمعجب ونفح الطيب لأنها أنسب للمعنى، فقد كان الشاعر بعيدًا عن حبيبته يتمنى منها تحية على البعد، ويأمل أن يظفر منها بخطاب كما في ختام القصيدة.

<sup>(</sup>٤) المعنى: طالمًا تقاضينا الوصال، فهل يسمح الدهر به بعد طول المطال؟ وفي النفح (من لا يرى الدهر... وإن لم يكن عنا يقاضينا).

<sup>(</sup>٥) المعنى: سليل بيت ملكي كأن الله خلق الورى من الطين وخلقه وحده من المسك، ورواية النفح (من بيت ملك... وقد أنشأ الله الورى طينا).

<sup>(</sup>٦) الورق: الدراهم الفضية، والمعنى: أنه أبيض الوجه ذهبي الشعر.

<sup>(</sup>٧) تأود: تمايل، آدته: أثقلته، توم العقود: عقود مزدوجة من اللؤلؤ، البرى: الخلاخيل، جمع برة، والمعنى: إذا تمايل لم يطق حمل الحلى الكثيرة لرفته ولينه.

<sup>(</sup>٨) الظئر: الحاضنة، أكلَّة: جمع كلَّة، وهي نسيج رقيق للوقاية من البعوض، وفي رواية النفح (تكلله).

كانّما أثْبِتَتْ في صَحْنِ وَجْنَدِهِ

زُهْرُ الكواكبِ تَعْ ويذًا وتَزْيينا(۱)
ما ضَرُ أَنْ لَمْ نَكَنْ أَكَفَاءُهُ شَرَفًا
وفي الصَودُةِ كَافِ مِن تكافينا
وفي المَوجُّةِ كَافِ مِن تكافينا
يا رَوْضَ لَهُ طَالمًا أَجْنَتْ لَواحِظَنَا
وردًا حَلاه الصَّبَا غَضَّا ونِسْرِينا(۲)
ويا حيياة تَمَلّيْنا بزهرتها
ويا حيياة تَمَلّيْنا بزهرتها
ويا نعيمًا خطرنا من غَصْارتِهِ
في وَشْي نُعْمَى سَحَبْنا ذَيْلَةُ حِينَا(٤)
لَسْنا نُسَمَّ يكِ إِجِللاً وتكْرِمَ لَهُ
وقدركِ المُععِتلِي عن ذاكِ يُعْنِينَا
إذا انْفَرَدْتِ وما شُوركْتِ في صِفَةٍ

M M M M M

فَحَسْئِنَا الوصفُ إيضاحًا وتَبْدِينا<sup>(٥)</sup>

يا جنّة الخُلْدِ أَبْدِلْنا بسِـــدْرَتِهــا والكوثر العَــدْبِ زَقَــومًــا وغِـسلينا<sup>(٢)</sup>

- (١) المعنى: كأنما أشرقت النجوم في محياه لتقيه الحسد، وترد عنه العيون.
- (٢) النسرين بكسر النون: زهر طيب الرائحة، وفي المغرب والوافي بالوفيات (جناه الصبا).
- (٣) تملينا: تمتعنا، وفي المعجب (تملأنا)، ضروبًا : صنوفًا، والمعنى جنينا من نعيم الحياة شتى المتع واللذات.
  - (٤) الغضارة: السعة والخصب والنعمة، وفي القلائد والمغرب (سحبنا ذيلها).
- (٥) معنى البيتين: إننا نصون اسمك عن التصريح به إكبارًا لك وإجلالاً، فإن انفرادك بالجمال والجلال لا يحوجنا إلا إلى أدنى إشارة، وقد أخذ هذا المعنى البهاء زهير فقال:

أشرلي بوصف واحد من صفاتها

تكن مـثل من سـمّى وكنّى ولقبا

ستكفيك من ذاك المسمى إشارةً

ودعه مصونًا بالجمال محجّبا

(٦) السدر: شجر النبق، والزقوم شجرة خبيثة: ذات ثمر مر، وقد ورد في التنزيل أنها ﴿شجرة تخرج في أصل الجحيم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين﴾ أما طعامها فهو ﴿طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم﴾: وفي الذخيرة والقلائد والخريدة والمغرب والمعجب والنفح والوافي بالوفيات (بسلسلها) وقد آثرنا رواية الديوان لأن السدر يقابل الزقوم.

إن كان قد عَنَّ في الدنيا اللِّقاءُ ففي مَـواقِفِ الحَـشُـرِ نلقاكم، ويكفينا(١) ك أننا لم نَبِتْ، والوَصْلُ ثالثُنا والسُّدُّ قد غَضَّ من أجفانِ واشينا سِـرًانِ في خاطر الظُّلْماءِ يَكْتُ مُنا حـتّى يكادَ لسـانُ الصُّبْحِ يُفْشينا لا غَـرْق في أنْ ذكَـرْنا الحُـرْنَ حين نَهَتْ عنهُ النُّهَى، وتركنا الصُّبُر ناسينا إنًا قــرأنا الأسى يوم الذُّوى سُـورًا مكتوبةً، وأخذنا الصُّبُ رَ تَلْقَـينا<sup>(٢)</sup> أمُّ الله واك فلم نَعْ دِلْ بِمَنْهَلِهِ شِــرْبًا، وإن كـان يُروينا فُـيظمِـينا(٢) لم نَجْفُ أُفْقَ جَـمَالٍ أنتِ كوكَبُـهُ سَالينَ عنهُ، ولم نَهْ جُ رُهُ قَالِينا(٤) ولا اختيارًا تَجَنَّبْناهُ عن كَثَب لكن عَدَتْنَا - على كُرْم - عَدوادينا(٥) نَاْسَى عليكِ إذا حُـ ثُتْ مُـ شَـ هُـ شَـ هَـ لَهُ فينا الشُّمُ ولُ، وغنَّانا مُغنّينا(٢) لا أكوس الرّاح تُبدي من شمائلنا سييمًا التياح، ولا الأوتارُ تُلهِينًا

<sup>(</sup>۱) لم يرد البيت في الديوان، وقد أثبتناه عن القلائد، وإن كان موضعه في القلائد بعد البيت: (كأننا لم نبت..) وقد أثبتناه هنا لناسته المقام.

<sup>(</sup>٢) في الوافي بالوفيات والكوكب الثاقب (واتخذنا).

<sup>(</sup>٣) في النفح (بمشربه) والمعنى: أننا نفضل منهلكم على أي منهل آخر، وإن كان يزيدنا عطشًا كلما ازددنا منه شربًا.

<sup>(</sup>٤) في نسخة ب، ت والقلائد (لم يخف) وهو تحريف، قالين: كارهين.

<sup>(</sup>٥) كتب: قرب، وفي القلائدوالخريدة (تجنبناك)، والمعنى: أنه اضطر إلى فراقها مرغمًا، على قرب دارها منه.

<sup>(</sup>٦) مشعشعة: ممزوجة، الشمول: الخمر، وفي الذخيرة والوافي بالوفيات (وقد حثت) وفي الكوكب الثاقب (إذا صُبت).

دُومِي على العَهْدِ - ما دُمنَا - مُحافِظَةُ
فَالحُرُّ مَنْ دَانَ إنصافًا، كَمَا دِينَا
فَمَا اللَّ قَضْنَا خَلِيلاً مَكَ يَحْبِسُنَا
ولا اللَّ قَفَدْنَا حَبِيبًا عَنْكِ يَخْبِسُنَا
ولوْ صَبَا نحونا من عُلُو مَطْلَعِهِ
ولوْ صَبَا نحونا من عُلُو مَطْلَعِهِ
اللَّهُ عَنْ - حَاشَاكِ - يُصْبِينا(۱)
أوْلِي وَفَاءً - وإن لم تَبْ نُلي صِلَةً فَالطيفُ يُقنعنا، والذِّكْرُ يكفينا(٢)
وفي الجواب مَتَاعُ إن شَفَعْتِبه
وفي الجواب مَتَاعُ إن شَفَعْتِبه
عليكِ مِنْا سَلامُ اللّهِ مِا بَقِيدَا اللّهِ مِا فَتُحْفَينا(٤)
عليكِ مِنْا سَلامُ اللّهِ مِا بَقِيدَا فَينَا فَتُحْفَينا(٥)

\*\*\*

رًا) في ب، ت، ز (فما استضعنا) وهو تصحيف، وفي الذخيرة (فما استعدنا خليلاً عنك... يسلينا)، وفي القلائد: (فما ابتغينا خلياً منك يحبسنا

ولا استفدنا حبيبًا عنك يغنينا)

وهي الخريدة ( ... ولا استفدنا حميمًا عنك يغنّينا) وهي النفح (هما أستمضنا خّليلًا عنك) وهي بعض نسخ النفح ( ... حبيبًا عنك يغنينا) وهي الواهي بالوفيات:

فما استعضنا خليلاً عنك يصرفنا

ولا استفدنا حبيبًا عنك يسلينا

ومثل هذا رواية الكوكب الثاقب ما عدا «ولا استفدنا» فقد جعلتها و«لا اتخذنا».

- (٢) صبا: مال، يصبينا: يثير صبوتنا ويبتعث أشواقنا.
- (٣) في أصول الديوان (أبلي)، وفي إحدى نسخ الذخيرة والوافي (أبدي) وقد آثرنا رواية القلائد والمفرب. وفي الوافي (فالذكر يقنعنا، والطيف يكفينا).
  - (٤) في القلائد والكوكب (قناع) وفيهما وفي النفح والخريدة (لو شفعت).
  - (٥) في الذخيرة والقلائد والنفح والكوكب (عليك مني....)، وفي القلائد والكوكب (صبابة منك).
  - (\*) هكذا وردت في الأصل ولعل ترتيبها الصحيح: وفي بعض نسخ النفح وفي الوافي بالوفيات (... حبيبًا عنك يغنينا).

## الأمل المنشود(١)

يا نازحًا وضميرُ القلب مشواهُ
انْسَتْكُ دنياكُ عَبْدًا أنتَ دُنياهُ (٢)
أَلْهَ تُك عنهُ فُكاهاتُ تَلَذُّ بِهَا
فليس يجري ببال منكَ ذكراهُ
عَلُّ اللَّياليَ تُبِقَيلِ إلى أملِ
الدَّهْرُ يَعْلَمُ والأَيَّامُ مَ

<sup>(</sup>١) لم ترد الأبيات بالديوان، وقد نقلناها عن الذخيرة والقلائد والمغرب.

<sup>(</sup>٢) في الذخيرة (أنت مولاه).

<sup>(</sup>٣) في الذخيرة (إلى أجل)، وفي المغرب (إلى أمد)، وفيه (الله يعلم).

#### مقصوص الجناح

إليكِ - مِنَ الأنام - غصدا ارْتِيساحي وأنت ِ - على الزّمانِ - مَدَى اقْتِراحِي(١) وما اعترضتْ همومُ النفس إلاّ - ومن ذكـــراكِ - رَيْحــاني وراحِي فَدينتُكِ: إنّ صَبْري عنك صَبْري - لدى عَطَشي - على الماءِ القَصراح ولي أملٌ - لَوِ الواشونَ كَفُوا -لأَطْلَعَ غَصْ النَّجِاحِ وأعْ جَبُ ك يف يغلبُني عدوًّ رِضاكِ عليه من أمْضتى سِلاح(٢) وَلَمُّا أَنْ جِلَتْكِ لِي - اختلسا -أَكُفُّ الدهرِ لِلْدَ يُنِ المُ تَ اح رأيتُ الشُّحمْسَ تطلعُ من نِقاب، وغُصِّنَ البِّان يرفلُ في وِشَسَاح (٣) فَلَوْ أَسْطِيعُ طِرْتُ إليك شنَ وْقُال وكيف يطير مَقْصوصُ الجَناح؟

<sup>(</sup>١) في النفح (من الزمان).

<sup>(</sup>٢) هكذا في الأصول والنفح، لعله (رضاك عليه أمضى من سلاحي)، وقد يكون (من أمضى سلاح)، والمعنى المقصود: إنني أعجب كيف يغلبني عدو ولكن رضاك عنه أعطاه سلاحًا ماضيًا.

<sup>(</sup>٣) في النفح (في نقاب).

ف ف ادي - مِنْ أَسًى بِكِ - غير رُخَالٍ

وقلبي - عن هَوَى لكِ - غير وَصَاحِ (١)
على حالَيْ وصَالٍ واجْ تنابٍ
وفي يَوْمَيْ دُنُوً وانْتِ زاحِ
وحَد سُنْ بِي أَنْ تُطالِعَكِ الأماني
وحَد اللهِ الْأماني
بأفْ قِكِ - في مساءٍ أو صباحٍ بأفْ قِكِ - في مساءٍ أو صباحٍ وأَنْ تُهدرِي السُّلامَ إليُّ - غِبِبًا -

\*\*\*\*

<sup>(</sup>١) ورد هذا البيت في الديوان والنفح قبل البيت الأخير من القصيدة، ولعل موضعه هنا أنسب، ورواية النفح (من هوى).

<sup>(</sup>٢) هذه رواية النفح، وقد آثرنا إثباتها لأنها أنسب للمعنى، وفي الديوان (وأن تبدي)، وفي النفح (إلي شوقا).

#### راحة وعذاب

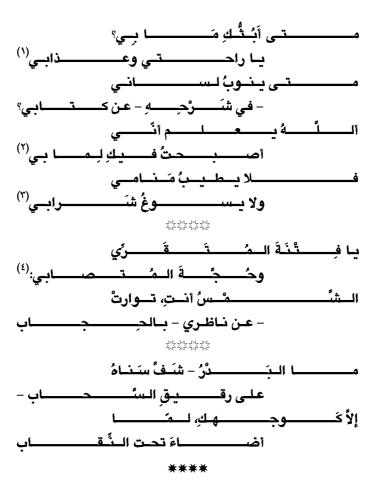

<sup>(</sup>١) رواية النفح (متى أنبيك).

<sup>(</sup>٢) رواية بعض نسخ النفح (كما بي).

<sup>(</sup>٣) رواية النفح (فما يلذ منامي).

<sup>(</sup>٤) المتقري: أصلها المتقرئ وهو الناسك المتعبد، ومثلها القارئ، والقراء بضم القاف وتشديد الراء.

# مرأى ومستمع

أسْتَوُدعُ اللهَ مِنْ أُصْفِي الودادَ لهُ

مَحْضَا، ولامَ به الواشي فلم أُطِعِ

إِلْفُ أَلذُ غُرورَ الوَعْدِ، يصفحُ لي
عنه، ويُقنعُني التَّعليلُ بالخُدَعِ

تجلو المُنَى شَخْصَهُ لي – وَهُوَ مُحْتَجِبُ
عني – في اشئتَ من مَراى ومُستَمعِ
عني – في اشئتَ من مَراى ومُستَمعِ
يا بَدْرَ تِمِّ بدا في أُفْق مَصلاً لمن خير مُطلّعِ

يا بَدْرَ تِمِّ بدا في أُفْق مَصلاً عن خير مُطلّعِ

إلا في بدائع شكلٍ منكِ مُنْ بصورةً

افدي بدائع شكلٍ منكِ مُنْ بصورةً

لقتل نفسي – عمدًا – أشنعَ البدعِ (۱)

تالله – أخرم منا أمْنُ في حُنِبُ بالصّدق والورع –
من دان في حُنِبُ بالصّدق والورع –
منا لَذُ لي قُربُ أُنْسِ أنتِ نازحيةً

عنه، ولا ساغَ عيشُ لستِ فيه معي (۳)

<sup>(</sup>١) المعنى، إنني أقنع منه بوعوده الممطولة التي يتنازل بمنحها لي، وأعزي النفس حين يدركها اليأس بالآمال الكواذب.

<sup>(</sup>١) مبصرة: موضحة مظهرة أو مضيئة، ومنه قوله تعالى (والنهار مبصرًا): (فلما جاءتهم آياتنا مبصرة)، أو ناظرة. والمعنى أن جمالك الفتان مظهر أشنع البدع، لأنه فتلني متعمدًا.

<sup>(</sup>١) يقسم بالله - وإنه لقسم عظيم من رجل يؤمن في حبه بالورع والتقوى - أنه لا يطيب له عيش بدونها مهما طاب العيش ولذت الحياة.

## عهد لا يحول

عَسنوبري من خليل يستطيلُ يميلُ – مع الزَّمسانِ – كسمسا يميلُ ويَرْضَى أن تضيعَ كسذا حسقوقي، وباعي في الهَ ووى باغ طويلُ أشسَمْ سئا أشرقتْ من (عبد شمس) أمّسا أشرقتْ من (عبد شمس) أمّسا يُمْ حَى عستسابُكِ كلَّ يوم أمسا يُمْ حَى عستسابُكِ كلَّ يوم أمسا يُمْ حَى عستسابُكِ كلَّ يوم أولُ أمسا يُمْ حَى عستسابُكِ كلَّ يوم أولُ أمسا يُرْجَى – إلى وصل ب وُصُلسولُ ولو أجسدُ السئب يل لَطِرْتُ وَجُسدًا، ولكنْ مسا إلى هذا سبيلً لكرثُ وَجُسدًا، ولكنْ مسا إلى هذا سبيلً كلي عن ودادكِ – لا يزولُ، وعهدي – عن ودادكِ – لا يزولُ، وعهدي – مِثْلُ عَهدي – لا يَحُولُ وَعهدي – مِثْلُ عَهدي – لا يَحُولُ

#### عيون الحساد

لو تُرِكْنَا بِأَن نَعُ وَدَكِ عُ ذَنَا وَعُ ذُنَا وَعُ ذُنَا وَقَ ضَيِنا الذي علينا وَعُ ذُنَا عَلَيْنا وَعُ ذُنَا عَلَيْنا وَعُ ذُنَا  $^{(1)}$  عَيْر أَن الهوى استفاضَ حديثًا فَا العُيُ ونُ لمًا حُسِدْنَا  $^{(7)}$  فَلَوَ انُ النُّف وسَ تُقْ بَلُ مِنَا، فَلَوَ انُ النُّف وسَ تُقْ بَلُ مِنَا، لسم حنا بها - فِداءً - وَجُدْنَا لسم حنا بها - فِداءً - وَجُدْنَا

<sup>(</sup>١) عدنا: من العيادة وهي زيارة المريض، وعدنا (في آخر البيت) من العودة، وفي أ، ب، ز (وقضينا الذي علينا وزدنا). (٢) المعنى: أن الهوى لما ذاع أمره أحاطت بنا العيون حسداً وحقداً.

<sup>-</sup> ۱۸• -

## معاهد صبوات(۱)

على (الثُّغُبِ الشِّهُ دِيِّ) مِني تحدِلةً زُكَتْ، وعلى (وادي العَقدِقِ) سَلامُ(٢) ولا زال نَوْرُ (في الرُّصافةِ) ضاحكُ بأرجائها يبكي عليه غَمامُ(١٣) معاهدُ لَهُ و لم نزلُ في ظلالها تُدارُ علينا - للمُ جونِ - مُ دامُ زمان: رياضُ العيش خُضْرٌ نَواضِرُ تَرِفُّ، وأَمْ وَاهُ السُّرورِ جِ مَ امُ (٥) فإن بان منِّي عَهد دُها، فَ بِلَوْعَ الْهِ يُشْبُ لها - بين الضلوع - ضِ رَامُ تذكرت أيًامي بها، فتبادرت دموعً، كما خانَ الفريدَ نِظامُ(٢) وصُحْبة قوم كالمصابيح، كُلُّهمْ - إذا هُنَّ للخَطْبِ المُلِمِّ - حُسسَامُ إذا طافَ بالرّاحِ المُ ديرُ عليْ همُ أطافَ به بِيضُ الوجُ وهِ، كِ رَامُ

<sup>(</sup>١) صاغ الشاعر هذه القصيدة في الشوق إلى مراتع لهوه وملاعب هواه بقرطبة.

<sup>(</sup>٢) في الذخيرة (على دارة الشرقي).

<sup>(</sup>٣) النور: الزهر، وفي الذخيرة (روض).

<sup>(</sup>٤) في الذخيرة (للسرور).

<sup>(</sup>٥) في الذخيرة (خضر نواعم)، (أمواه النعيم)، جمام: غزيرة.

<sup>(</sup>٦) في الذخيرة (دموعي) والمعنى: تساقطت دموعي مع الذكريات كما تتساقط حبات العقد.

وآحْون سَاجي الطَّرف مَ شُو جُفُون فِ النَّهِ السَّقَامُ 'بَرَى الأَجْسَامَ منه سِقَامُ '()

تخال قضيبَ البان - في طَيِّ بُرده إذا اهْ تَسِنُ منه مِعطفٌ وقَسوامُ
يُدينُ - على رغم العِسدا - من وداده
سُلفًا، كانُ المِسنُكَ مِنْهُ خِتَامُ
فَمن أَجْلِهِ أَدعو لقرطبة المُنَى
بسُقْيَا ضَعِيف الطَّلِ وهُو رِهَامُ (\*)
مَسَدَلُّ غَنِينَا بِالتَّصَابِي خِسلالَهُ
فَاسُتُ عَلَيْنَا بِالتَّصَابِي خِسلالَهُ
فَاسُتُ عَلَيْنَا بِالتَّاتُ نِيامُ
فَاسُتُ عَلَيْنَا بِالتَّاتِ اللَّهُ اللْل

<sup>(</sup>١) (في الأصل تري) ولعلها من ورَى النار: أي قدحها، ساجي الطرف ساكنه، سقام (بكسر السين): جمع سقيم.

<sup>(</sup>٢) في الذخيرة (ومن أجلها)، الرهام: جمع رهمة، وهي المطر الخفيف الدائم الذي لا يؤذي.

<sup>(</sup>٣) في نسخة ت (زم.... زمام)، وفي الذخيرة (ولا ذم... حمام).

## لوعة الغريب(١)

غَـريبُ باقـصى الشُّـرْقِ يشْكُرُ للصَّـبا تَحَــمُّلَهَـا منهُ السَّـلامَ إلى الغــرْبِ<sup>(۲)</sup> وما ضَرَّ أنفاسَ الصَّبَا في احْـتِمالِها سَــلامَ هَوَى يُهْـديهِ جــسمٌ إلى قلْبِ<sup>(۲)</sup>

\*\*\*

(١) صاغ الشاعر هذين البيتين في طرطوشة من أعمال بلنسية قرب الساحل الشرقي للأندلس على البحر الأبيض المتوسط، وتقع على صخرة منبسطة في سفح جبل الكهف على نهر إبرة، وقد اشتهرت بوفرة سلعها فأمّها التجار من كافة الأصقاع، وهي قلعة حصينة يقول فيها عبدالملك بن إدريس الجزيري حين سجنه بها المنصور بن أبي عامر من قصيدة:

في رأس أجــرد شـــاهق عـــالي الذرا

ما بعده لمؤمل من مسبحسس

ويكاد من يرقى إليه مرة

من دهره يشكو انقطاع الأبهرر

وتقع طرطوشة إلى الشرق من قرطبة.

- (٢) في بعض نسخ الذخيرة (منى) وفي بعضها (منا).
- (٣) في الذخيرة والقلائد (سلام فتى) وفي نسخة ب، ز (إلى القلب).

#### زفرة الشريد(١)

يا دمعُ صئبْ ما شِئْتَ أَن تَصُوبَا (٢)
ويا في في في في أَن أَنْ تَذوبِا
إِذِ الرزايا أَصِبِ حِثْ ضُريبِا
لم أَرَ لي - في أهلها - ضَريبِا
قد مال الشُوقُ الحَشا نُدوبا
في الغَرْبِ إِذْ رحتُ به غَريبا(٤)
عليلَ دَهْرِ سامَني تَعْدَدِبا(٤)
أدنى الضَّنَى إذ أَبْعَدَ الطَّبِيبا

XX XX XX XX

ليت القَبُ ولَ أَحْدَثَتْ هُبُ وبا(٢)
ريحٌ يروحُ عَهْدُها قَريبا(٧)
بالأَفُقِ المُهْدي إلينا طِيبا
تَعَطَّرتْ منه الصَّبَ اجُدُوبَا
يَبُ رُدُ حَرَّ الكَبِدِ المَشبُ وبا

<sup>(</sup>١) صاغ الشاعر هذه الأرجوزة أثناء لجوئه إلى بطليوس قاعدة ملك بني الأفطس وتقع على نهر آنة في الشمال الغربي من قرطبة.

<sup>(</sup>٢) صاب المطر: انصب بغزارة.

<sup>(</sup>٣) في الذخيرة (إن) بتشديد النون.

<sup>(</sup>٤) في الذخيرة (أن) بفتح الهمزة وسكون النون.

<sup>(</sup>٥) في بعض نسخ الذخيرة (رامني) وفي بعضها (ضامني).

<sup>(</sup>٦) القبول: ريح الصبا، وهي ريح طيبة تهب من الشرق، والمعروف أن قرطبة تقع إلى الجنوب الشرقي من بطليوس حيث لجأ الشاعر إليها.

<sup>(</sup>٧) العهد: المطر المتوالي، أو هو أوائل المطر، والمعنى ريح مؤذنة بالمطر، وأن عهد هذه الرياح بقرطبة قريب.

<sup>(</sup>٨) برده جعله باردًا، وأبرده لغة رديئة.

يا مُتْبِعًا إسَادَهُ التَّاويبا(۱) مشرقًا قد سَئِمَ التَّغْريبا أما سَمِعْتَ المَثَلَ المَضْروبا: «أرسل حكيمًا، واسْتَشِرْ لَبِيبا»

W 2W 2W 2W

إذا أقيث الوطن الحبيب المسلم المسلم والجانب المسلم والمسلم المسلم المسلم

\*\*\*\*\*\*

مصانعٌ تُجَاذِبُ القلوبا<sup>(۲)</sup>
حيث ألِقْتُ الرشا الرُّبيبا<sup>(3)</sup>
مُخالفًا في وَصْلِهِ الرقيبا<sup>(6)</sup>
كم باتَ يَدْري لَيْلَهُ الغِربيبا<sup>(7)</sup>
لما انْثَنَى في سُكْرهِ قَصَيبا تَشْدو حَمَامُ حَلْيهِ تَطْريبا<sup>(۷)</sup>

تــرقــب إذا جــنّ الــظــلام زيــارتــي

فإنى رأيت الليل أكتم للسرر

(٧) المعنى أن وسوسة حليه ترن كما يغرد الحمام.

<sup>(</sup>١) إسآده: مواصلته السفر ليلاً، التأويب: مواصلة السير بالنهار.

<sup>(</sup>Y) ورى: أوقد، والمعنى: حي من هذا الوطن ما أشعل جذوة الشوق بين الجوانح، وفي بعض نسخ الذخيرة (رأى) وعلى هذه الرواية تكون الجنوب بفتح الجيم، وحينتُذ يصبح المعنى: حي من هذه المواطن ما جلعني أبصر الجنوب ماثلاً أمام عيني لشدة تعلقي به، والمعروف أن قرطبة تقع إلى الجنوب الشرقي من بطليوس.

<sup>(</sup>٣) المصانع: القرى أو الحصون أو القصور.

<sup>(</sup>٤) الرشأ: الظبي الصفير حين يقوى على المشي والعدو خلف أمه، والربيب: الناشئ في النعمة.

<sup>(</sup>٥) في الذخيرة (مخالسًا).

<sup>(</sup>٦) يدري: يحتال، الغربيب: الشديد السواد، والمعنى أنه طالما خدع الرقباء وتحين الفرص تحت جنح الظلام للقائي، ولعله يشير بهذا إلى قول ولادة في خطابه:

إن قَصَدُ العَينُ بِأَنْ أَوْوِبا (٢) لَمْ أَوُوبا (٢) لَمْ أَلُ أَنْ أَسْتَ رُضِيَ الغَضُوبا (٧) حَسسُ بِيَ أَنْ أُحَرِّمَ المَغِيبَ الْمُ خَيبَا قَدَّد ينفعُ المُكنيبَ أَنْ يَتُوبِا

\*\*\*

تَعُدُّ علي الننب إن ظفر رثْ به وإلا تجدْ ننبُّ عليٌ تَجَدُمُ

<sup>(</sup>١) الشنيب: من الشنب وهو عدوبة الأسنان وبردها.

<sup>(</sup>٢) اعتن: اعترض.

<sup>(</sup>٣) المعنى حتى إذا ما آذن الليل بالزوال، وسـرت أشعة الضياء في غلس الظلام انسللت من مخدعها كما ينسل الذئب الحذر الحريص.

<sup>(</sup>٤) في بعض نسخ الذخيرة (فلا ملام لحق المغلوبا) وفي بعضها (لحق القلوبا).

<sup>(</sup>٥) تجرم: ادعى الذنوب، ومنه قول الشاعر:

<sup>(</sup>٦) أؤوب: أعود، يعني عودته إلى قرطبة.

<sup>(</sup>٧) في ب، ز (لم آن).

#### أنة الطريد

عرج الشاعر على بطليوس أثناء هجرته من قرطبة إلى إشبيلية، فطوى بها بضعة أشهر دامي القلب، مشرد اللب، وطالعه العيدان، فزاداه شجنًا على أشجان، وتذكر مواطن لهوه ومرابع أنسه بقرطبة، فهاجته الذكريات، وأرسل هذه الزفرات:

> خليليٌّ لا فِطرٌ يَسُكُ وَلا أَضُدُ حَي فما حالُ من أمسى مَشوقًا كما أضحى $^{(1)}$ لئنْ شاقَنى (شرقُ العُقابِ) فلم أزلْ أَخُصُّ بِمَمْ حُوض الهَوَى ذلك السَّفحا(٢) وما انْفَكُ جُوفِيُّ (الرُّصَافَةِ) مُشْعِرى دَواعِيَ ذِكْرَى تُعْقِبُ الأَسنَفَ البَرْحا(٣) ويَهْ تَاجُ (قَصْلُ الفارسيِّ) صَبابةً لقلبي، لا تألو زِنادَ الأَسنى قَدْدَ الأَناءَ المَّاسَى وليس ذَمِيمًا عَهْدُ (مَ جُلِسِ ناصح) ف أقْ بَلُ في فَ رُطِ الوَلُوع به نُصْ حَا

(١) المعنى: لا عيد الفطر يسرني، ولا عيد الأضحى يسعدني، فكيف ينعم قلب يؤرقه الشوق في المساء ويثيره في الصباح، وقريب من هذا قول المتنبي:

> عيدً!! بأية حالِ عدت يا عيد؟ بما مضى؟ أم لأمر فيك تجديد؟ أما الأحبة فالبيداء دونهم فليت دونك بيدًا، دونها بيد

- (١) في ب، ت (ولم أزل) وفي الذخيرة (بمخصوص الهوى) وفي القلائد (بممحوص) ومعنى المحوص: الخالص، من (محص الصائغ الذهب بالنار: أخلصه مما يشوبه).
- (١) جوفي الرصافة: شمالها حيث نشأ الشاعر، وفي الذخيرة والقلائد (دواعي بث) والبث: أشد الحزن أو الحال، والبرح: الشدة، والأسف البرح: الحزن المبرح العنيف.
  - (١) المعنى: أن ذكريات هذا القصر تبعث في النفس أشواقًا لا تفتأ تقدح فيها زناد الأسى، وتثير جذوة الأحزان.

كاني لمْ أشهد لدى (عَدِن شُهدة)

نزالَ عِتابِ كان آخِرُهُ الفَدْحا(۱)
وقائِعُ جانيها التَّجَنِّي، فإن مَشَى
سفيرُ خضوعِ بيننا آكُد الصُّلْمَا(۲)
وأيًّامُ وصلٍ (بالعقيق) اقْتَضَيْتُهُ
فإلاّ يكنْ ميعادُهُ العِيد فالفِصْحَا(۳)
وأصالُ لَهْ و في (مُستنَّاةِ مالك)
معاطاة نَدْمَانٍ إذا شئتُ أوْ سَبْحَا(٤)
لدى راكد تُصْبِيكَ من صَفَحاتِهِ
مَعاطاة نَدْمَانٍ إذا شئتُ أوْ سَبْحَا(٤)
معاهدُ لذَّاتٍ وأوطانُ صَبِيد في الأماني بها قِدْحا(١)
ألاهل (السرُّهراء) أوْبَلةُ نارج

- (١) المعنى: كم تعاتبنا في عين شهدة، ثم انتهى العتاب بالإعتاب، وانطوى الملام بالإنعام.
- (٢) المعنى: كم جنى علي تجنيها وادعاؤها ما لم أجترحه من الذنوب، فإذا توسلت إليها بالخشوع والتودد لان جانبها، ورق قلبها، وأنعمت بالرضى، وقريب منه قول الشاعر:

## فقمت أفرش خدي في الطريق له ذلاً، وأسحب أنيالي على الأثر

- (٣) في الذخيرة (اقتضيتها)، والمعنى كم سعدت بالوصال سواء تم لي في عيد المسلمين أو عيد المسيحيين.
- (٤) الآصال: جمع أصيل وهو ما بعد العصر إلى المغرب، مسناة مالك: اسم مكان، وأصل المسناة: السد المائي، وكان شاعرنا مولعًا بالغياض الشذية والجداول الندية، فكان يتعاطى بها الشراب مع ندمانه، أو يسبح بها مع خلانه.
- (٥) راكد: ساكن، مردت: سويت، صرحًا: قصرًا، والمعنى: أنه طوى أوقاتًا سعيدة في مسناة مالك على جدول هادئ ساكن كأن صفحة مياهه من بلور مصقول، يخاله الناظر معداً ومهياً لبناء قصر شامخ.
- (٦) في ب، ز (أوطان صبوة)، المعلى: سابع سهام الميسر وهو أوفرها حظاً لأن الثلاثة الباقية من السهام العشرة لا نصيب لها. والقدح بكسر القاف: السهم قبل أن يراش وينصل، وكان العرب في الجاهلية يستعملون هذه الأسهم في لعب الميسر فنهاهم عنه الإسلام.
- (٧) أوية. عودة، نازح: بعيد، تقصى: بلغ الغاية، تنائيها: بعدها، نزحًا: جفافًا (من نزح البئر: أخرج ماءها كله) والزهراء: من أجمل ضواحي قرطبة، تفنن الخليفة عبدالرحمن الناصر في تشييدها عشرات الأعوام، وأنفق عليها آلاف الآلاف حتَّى جاءت أعجوبة في فن البناء، وقد شيدها تخليدًا لحظيته وسماها باسمها، وجعلها حاضرة لخلافته، فتغنى بذكرها الشعراء والأدباء، وطالما ترنم شــــاعرنا بذكرها، وهو هنا يتمنى أن يعود إليها بعد أن برح به الشــوق ونزفــت مدامعه الذكــريات. وفي القلائد (تقضت مبانيها)، وفي ت (نوبة نازح) ومعنى النوب: القرب.

مَ قَ اصِ بِي مُلْكِ أَشْ رَقَتْ جَنَبِ اتُهِ الْمُونَ أَثْنَاءها صُبِحا (۱)

يُمَ ثُلُ قُ رُطَيْهِ الْبِي الوَهْمُ جَهْرَةُ
فَقُبُ تَها، فَالكوكبَ الرُحْبَ، فَالسَّطْحا (۲)
مَ حَلُ ارتياح يُذْكِ رُ الخُلْدَ طِيبُ المُحْبَ، فَالسَّطْحا (۲)
مَ حَلُ ارتياح يُذْكِ رُ الخُلْدَ طِيبُ المُحْبَ، فَالسَّطْحا (۲)
هناك الجِمامُ الزُّرقُ تَنْدى حِفَافَها فَتَى سَمْحا (٤)
هناك الجِمامُ الزُّرقُ تَنْدى حِفافَها فَتَى سَمْحا (٤)
تَعَوَّضْتُ مِن شَدُّو القِيانِ خِلالهَا فَتَى سَمْحا (٤)
مَ مَن شَدُّو القِيانِ خِلالهَا وَمَن حَمْلِيَ الكَاسَ المُفَقِدي مُديرُها ومن حَمْلِيَ الكَاسَ المُفَقِدي مُديرُها الرَّهُ حِالاً إِنَّ لَيْلِي فَصِوقَ شَاطئ نِيطَةً إِلَى النَّهُ فَالبَطْحا (۲)
أَجُلُ إِنَّ لَيْلِي فَصِوقَ شَاطئ نِيطَةً إِلَيْ لَيْلِي فَصوقَ شَاطئ نِيطَةً إِلَيْ النَّهُ فَالبَطْحا (۲)
\*\*\*\*

<sup>(</sup>١) المنى: هذه القصور الملكية الباذخة بالزهراء أضاءت رحابها وأشرقت سماؤها، فأحالت الليل المظلم إلى صباح وضاء، والجون: من أسماء الأضداد فتطلق على الأبيض والأسود، والمراد بها هنا السواد.

<sup>(</sup>Y) المعنى: إنني - على الرغم من البعاد - أراها بين الوهم، وأبصر ملاعبها ماثلة أمامي، فأرَى القرطين والقبة والكوكب الرحب والسفح فتبهج نفسي وتقر عيني.

<sup>(</sup>٣) في أصول الديوان (إذا عنَّ) بمعنى اعترض أو ظهر، وقد آثرنا رواية الذخيرة والقلائد لأنها أنسب للمعنى. يصدى: يظمأ: يضحى: يبرز للشمس، والمعنى: أن الزهراء تذكرنا بجنات الخلد حيث أكلها دائم وظلها، فلا يصيب المؤمنين فيها ظمأ ولا يتعرضون للفحات الشمس، والله تعالى يقول عنها لآدم عليه السلام (إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى).

<sup>(</sup>٤) الجمام: المياه الغزيرة، وزرقتها ناجمة عن غزارتها وانعكاس زرقة السماء عليها، تندى: تجعل الشيء ندياً، الحفاف: الجانب، والمفنى أن هذه الربوع تتدفق فيها المياه، وتتُدّي الظلال جوانبها، وقد أسعدنا الزمان بنفحاته فكأنه فتى سمح كريم.

<sup>(</sup>٥) شدو القيان: غناء الجواري، الصدى: رجع الصوت. فلوات: صحاري. الضبح: صوت الخيل في غير صهيل أو حمحمة، أو عدوها. والمعنى: أنني استبدلت بغناء الجواري أصواتًا مبهمة مخيفة تتبعث من جوف الصحراء تشبه عدو الخيل أطارت من عيني النوم.

<sup>(</sup>٦) المعنى: إنني حرمت من الائتناس بالنعيم ومعاقرة الشراب يديره غلام جميل تفديه الأرواح، وعرضت لاقتحام أخطار حملت لها الرمح بدلاً من الكأس.

 <sup>(</sup>٧) المعنى: نعم كانت ليالي أنسي على شاطئ نيطة قصيرة لأنها حافلة بالنعيم، أما ليائي في آنة والبطحاء فطويلة لأنها حافلة بالمتاعب والأخطار.

#### لا أهل ولا وطن<sup>(۱)</sup>

حل العيد فأنس كل إلى أهله، وسعد بوطنه، ونظر الشاعر فرأى نفسه نازحًا عن وطنه، نائيًا عن أهله، فناجاهم على البعد بهذه الأبيات:

هل تذكرون غَريبًا عادَهُ شَرِجَنُ

- مِنْ ذِكْرِكمْ - وَجَفَا أَجْفَانَهُ الوَسَنُ (<sup>(۲)</sup>

يُخفِي لَواعِجَهُ والشُّوقُ يَفْضَحُهُ

فقد تسساوى - لديه - السسر والعَلَنُ

يا وَيْلَتَاهُ، أيَبْ قَى في جَوانِحِهِ

فُ طَادُهُ، وَهُو بِالأَطالِ مُ لِرَّةَ هَنُ؟

وأرَّقَ العَـيْنَ - والطُّلماءُ عاكِفَـةً -

وَرْقَاءُ، قد شَفَّها - إذ شَفَّني - حَنَنُ (٣)

فَ بِتُّ أَشْكُو وتَشْكُو فُ وقَ أَيْكَتِ هِا

وباتَ يَهْ فُ و ارتياحًا بيننا الغُ صأن (٤)

ZMZ ZMZ ZMZ ZM

يا هلْ أُجِالِسُ أقْ وامًا أحِبُّهُمُ؟ كُنًا وكانوا - على عَهْدٍ - فقد ظَعَنوا(°)

<sup>(</sup>١) لم ترد هذه القصيدة بالديوان، وقد أثبتناها عن المعجب.

<sup>(</sup>٢) الشجن: الحزن، الوسن. النوم.

<sup>(</sup>٣) ورقاء: حمامة، شفها الحزن: أضعفها وأنحلها.

<sup>(</sup>٤) الأيكة : الشجرة الضخمة، أو الأجمة بجوار المياه، يهفو. يتحرك ويتمايل.

<sup>(</sup>٥) ظعنوا: رحلوا.

أَوْ تَحْفَظُونَ عُهودًا لا أُضَيِّهُ ها إنّ الكرامَ - بحفظِ العَهْدِ - تُمتَحَنُ (۱) ومنها: إنْ كان عادكُمُ عيدٌ، فَرُبٌ فَتَّى بالشَّوْقِ قد عادَهُ - من ذكرِكُمْ - حَزَنُ وأفْردَتُهُ اللَّيالي من أحِبُّ تِهِ فب مَ الجَبُّ دها - ممًّا جَنَى الزَّمَنُ: «بِمَ التَّعَلَيُ لا أَهْلُ! ولا وطنُ

\*\*\*\*

ولا نديمًا ولا كالماسكان ولا سكنا الماسكا الماسكا الماسكا الماسكا الماسكان الماسكان

<sup>(</sup>١) تمتحن: تختبر.

<sup>(</sup>٢) اقتبس الشاعر هذا البيت من مطلع قصيدة للمتنبي، والتعلل: التسلي والعزاء، السكن: ما يسكن إليه الإنسان من أهل ومال وغير ذلك، ويطلق في الغالب على الزوجة أو الحبيبة.

# ٤ - بين اليأس والأمل

«ترجح قلب الشاعر بين الرجاء والقنوط، فناجى حينًا، وعتب حينًا، وهو في نجواه أقرب إلى الشكاة، وفي عتابه أدنى إلى الغفران».

#### خطرات الظنون

باعد ثربالإعراض غير مُباعب و ورَهَ دُرت في من ليس في بناهد وسَقَيْ بنزي من ماء هَجْ ركِ مَا لَهُ وسَقَيْ بنزي من ماء هَجْ ركِ مَا لَهُ السَّلَالِ الباردِ أَسُرقُ بالزُّلالِ الباردِ هلاً جَعَلَت في ما يَقْ بالزُّلالِ الباردِ هلاً جَعَلَت في النَّلالِ البادِ هلاً جَعَلَت بنائه ها بجَهْدِ الجاهدِ الجاهدِ للعقد من حا قد تأكد بَيْنَنا من صالح حضراتُ ظن في سيد من صالح حضراتُ ظن في سيدة من تضيي بالفيو وسيلة وسيلة المنجي العدولُ لها حبذب واحدد أن أَجْنِهِ خطأ أن فقد عاقب بني العامد في عند عاقب بني العامد على على المنافر وسيلة في تندي على المنافر وسيلة في العدولُ لها عند العامد في المنافر وسيلة في المنافر وسيلة في المنافر وسيلة في المنافر وسيلة في المنافر واحدد في المنافر في المنافر واحدد في المنافر في

\*\*\*

كَثِمَا أَخِرُ إليهِ أَوْلُ سَاجِدِ

وَضَعِي قِناعَ السُّخْطِ عن وجه الرَّضا

#### النائي القريب

هَلْ لِداعـيكَ مُ جِيبٌ الم لشاكيك طَبيكَ طَبيبٌ يا قريبًا حينَ يَنْأَى حاضرًا حين يَغِيبُ كيف يَسْلوكَ مُ حِبٌ زانَهُ مِنْكَ حببُ إنْما انتَ نَسيمُ انتَ نَسيمُ قَدَ لَا قَلْ مِنْكَ مِنْكَ مَا الْقُلُوبُ إنْما انتَ نَسيمُ قَدَ عَلِمْ نَا عِلْمُ ظَنْ، هُوَ - لا شكُ - مُ صيبُ أَنْ سِرُ الدُ سِنْ مِمًا أَنْ سِرُ الدُ سِنْ مِمًا أَنْ سِرُ الدُ سِنْ مِمًا

<sup>(</sup>١) في نفح الطيب (تلك القلوب).

#### العهد المصون

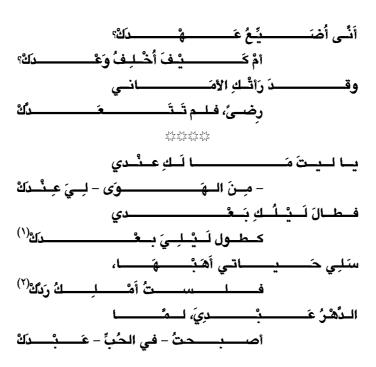

\*\*\*\*

(۱) في الذخيرة (وطال) وقد ورد البيتان في نفح الطيب بهذه الرواية:

يا ليت شــــــعــــري، وعندي

مــــــــا ليس في الحب عندك

هـل طـال لـيلك بعـــــــدي

كـط ول لـيلي بعــــــدك

(۲) في الأصل (سلني) وقد آثرنا رواية الذخيرة.

#### إرضاء الحبيب

لَمْ يَكُنْ هَجْ رُ حَبِيبِي عَنْ قِلَى

لا، ولا ذَاكَ التَّ جَنِي مَلَلا(\)

سَسرَهُ شُكُريَ - إِذ عَسافَى - وَلَمْ

يَرْ مِسا غَسايَةُ صَبْرِي فَسابْتَلَى(\)

أنسا راض بسالدي يَسرْضَسى به اليَّ مَنْ لو قسالَ: (مُثُ) مسا قلتُ: (لا)

مَستُلُ في كُلِّ حُسسْن، مِستُلْ مَي هَوَاهُ مَستُلُ في كُلِّ حُسسْن، مِستُلْ في هَوَاهُ مَستُلُ عِي هَوَاهُ مَستُلُ يا شَمْسَ الضَّحَى

يا فَتِيتَ المِسك، يا شَمْسَ الضَّحَى

يا فَتِيتَ المِسك، يا شَمْسَ الضَّحَى

يا قَصَيبَ البَان، يا ريمَ الفَلا: (\)

إنْ يكنْ لي أَمَلُ غَسِي رَ الرِّضَا

<sup>(</sup>١) القلى: البغض. الملل: السآمة.

<sup>(</sup>٢) رواية النفح (سره دعوى ادعائي، ولم)، ابتلى: اختبر.

<sup>(</sup>٣) الريم: الظبي الخالص البياض، ومثله الرئم وقد تخفف الهمزة فيصبح الريم. الفلا: جمع فلاة وهي البادية.

## خداع الأماني

ثِقِي بي - يا مُسعَ فَنَبَتِي - فَانِيً اسْاَحْ فَتْ مِنْي اسْاَحْ فَظُ فَيكِ مِا ضَيَّ عْتِ مَنْي وَإِنْ أَصَبِحَةِ قَد أَرْضَيْةِ قَدْوُمًا بِسُ خَطي، لم يكنْ ذا في يكِ ظنّي وهل قلبُ كسقابكِ في ضُلوعي، في ضُلوعي، في صَلُوتِ عني الله في ضُلوعي، في الله في ضُلوعي، في الله في ضُلوعي، في الله في ضُلوتِ عني الله وعنكِ حينَ سَلَوْتِ عني وَكُنْ مَنْكُ لِ حَنْ سَي، فكان مَنِيُ الله ذاك الدُّ مَنْي ولم أَجْنِ الدُّنوبَ فَ مَنْ عَلَيْ الدُّ مِنْ الدُّ حَنْ مَنْكِ الدُّ مَنْكِي الدُّنوبَ فَ مَنْ عَلَيْ الدُّ مِنْ الدُّنوبَ فَ مَنْكِ الدُّ مِنْ الدُّنوبَ فَ مَنْ عَلَيْ الدُّ مِنْ الدُّنوبَ فَ الدُّ مَنْكِ الدُّ مَنْكِ الدُّ

<sup>(</sup>۱) في أصول الديوان (ولم أجز) وقد تكون من الجزاء بمعنى أنني لم أقابل إساءتك إلي بمثلها، وقد تكون من الجواز بمعنى لم أبرر أخطائي في حقك.

#### الكوكب المستقيم

أنتِ مَـعْثَى الضَّنَى وَسِـرُ الدُّمـوعِ،

وسـبـيلُ الهَـوَى، وقَـصْدُ الوَلوعِ (۱)
انتِ والشُّـمْسُ ضَـرَتانِ، ولكِنْ
لكِ - عندَ الغُّـروبِ - فَـضْلُ الطُّلُوعِ
لكِ - عندَ الغُّـروبِ - فَـضْلُ الطُّلُوعِ
ليسَ بالـمُــؤْيسِي تَكَلُّفُكِ العَــثُ
بَـب - دلالاً - مِنَ الرَّضَى المَطبُـوعِ (۲)
إنَّمـا أنتِ - والحَـسمُـودُ مُـعنَى حوكبٌ يسـتـقـيمُ بَعْـدَ الرُّجـوع

<sup>(</sup>١) في النفح (معنى الهوى) وفي ز (الضيا) وفي الذخيرة (وسر الضلوع.... وقصد الدموع).

<sup>(</sup>٢) في النفح (ليس يا مؤنسي... الرضى المطبوع) والمعنى: لا أياس من عتبك ودلالك فإنك تتكلفين العتاب والدلال على حين ينطبع على حنايا قلبك حبك لي وشغفك بي، فدلالك تكلف وحبك طبع.

### مرارة الوداع

وَدُّعَ الصُّ بُ بِ رَ مُ حِبُّ وَدُّعَكُ ذَاكُمْ السُّ تَ وَدَعَكُ<sup>(۱)</sup>

ذائعٌ مِن سِرِّهِ مِا السُّ تَ وَدَعَكُ<sup>(۱)</sup>

يَقُّ رِبِعُ السِّنُ على أَنْ لَم يَكُنْ

ذاذ في تلك الخُطا إِذْ شَرَ يَكُنْ

يا أخ البَ سُرْ سَناءً وسَناً

حلفظ اللَّهُ زماناً أَطْلَعَكُ<sup>(۱)</sup>

إِنْ يَطُلُ بَعُ دَكَ لَيْلِي فَلَكَمْ

بِتُ أَشْكُو قِصَارَ اللَّيْلِ مَعَكُ

\*\*\*\*

<sup>(</sup>٢) في بعض نسخ الذخيرة (رحم الله).

### بعض الوصل

أغَائبة عني، وحَاضِرة مسعي الناديك - لمًا عِيلَ صَبْريَ - فاسْمَعِي الدقِّ أَنْ أَشْ فَى بِحُ بِلُهِ أَو أُرَى حَريقًا بأَنْمُ عِي حَريقًا بأَنْمُ عَي الدقِّ أَنْ أَشْ فَى بِحُ بِلَكِ، أَو أُرَى حَريقًا بأَنْمُ عِي اللهِ عَطْفَةٌ تَحْدِيا بِهَا نَفْسُ عَاشِقٍ اللهَ عَطْفَةٌ تَحْدِيا بِهَا نَفْسُ عَاشِقٍ جَدِيلًا لِهَا نَفْسُ عَاشِقٍ جَدِيلًا لِهَا الرَّدَى منه بمَرْأًى ومَ سسمع مِلينِي جعض الوصل حدتًى تَبَينِي حليني حيليني حيلية أَم ما شبِئْتِ فاصْنَعِي حَدَي اللهِ عَلْمَ ما شبِئْتِ فاصْنَعِي حَدَي اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ فَا شبِئْتِ فاصْنَعِي

### الروح والجسد

لَمُّا اتَّصَلْتِ اتَّصَالَ الخِلْبِ بِالكَبِدِ
ثمُّ امْ تَسْرَجْتِ امْ تِرْاجَ الرُّوحِ بِالْجَسَدِ
سَاءَ الوُسْاةَ مكاني منكِ، واتَّقَدتُ
- في صَدْرِ كُلِّ عَدُوًّ - جَمْرَةُ الحَسندِ
فَلْيَسِنْخُطِ الناسُ لا أُهْدِ الرِّضَى لهمُ،
ولا يَضِعْ لكِ عَسَهْ لِدُ آخِلِ الأَبدِ
لَو السُّقَطَعْتُ - إذا ما كنتِ غائبةً -

<sup>(</sup>١) الخلب: حجاب رقيق للكبد، أو شيء أبيض رقيق لازق بها.

### غفلةالرقيب

لَذِنْ فَ الذّنِي مذكِ حَظُّ الدُّظَرْ الْأَحْتَ فِينْ بِسَماعِ الْخَبَرْ وَإِنْ عَصَرْ فَانَهُ للرقيدِ وَإِنْ عَصَرْ فَانَهُ للرقيدِ فَانَهُ للرقيدِ فَانَهُ للرقيدِ فَانَهُ للرقيدِ فَانَهُ اللَّهُ مَصَرْ أَنْ تَتَظَنَى الوُسُ اللَّهُ وَى بالحَدَرُ(() وقد يُسُتُ دامُ الهَ وَى بالحَدَرُ(() وأصْدِرِ رُمُ سُسْتَ يُعَمِّنَا اللَّهُ وَى بالحَدَرُ(() وأصْدِرِ رُمُ سُسْتَ يُعَمِّنَا اللَّهُ وَى بالحَدَرُ(() وأصْدِرِ رُمُ سُسْتَ يُعْمِلُ المُنَى - مَنْ صَبَرْ() مَسَدِرُ مُصَدِرُ المُنَى - مَنْ صَبَرْ()

<sup>(</sup>١) في النفح (أن يتجنى).

<sup>(</sup>٢) في النفح (فأصبر).

#### اختلاس النظر

سَاقُنْعُ مِنْكِ بِلَحْظِ البَصَلِّ وَأَرْضَى بِتَسْلَيهِ مِكِ المُخْتَصَرُ وَارْضَى بِتَسْلَيهِ مِكِ المُخْتَ صَرْ وَلا أَتَخَطَّى الْتَحَسُّ المُنَى ولا أَتَخَطَّى الْمُنَى ولا أَتَغَدَّى اخْتِ للسَ النَّظَرُ أَص وَلُكِ مِن لَحَظاتِ الظُّنُونِ وَلَا عَن خَطراتِ الفِكرُ وَلَى مِن لَحَظاتِ الظُّنُونِ وَالْحُدْرُ مِن لَحَظاتِ الطُّنُونِ وَالْحُدْرُ مِن لَحَظاتِ الرَّقِيدِ وَالْحَدْرُ مِن لَحَظاتِ الرَّقيدِ وَالْحَدْرُ مِن لَحَظاتِ الرَّقيدِ وَالْحَدْرُ وَقَدْ يُسْتَدام الهَوَى بِالحَدَرُ وَقَدْ يُسْتَدام الهَوَى بِالحَدَرُ

\*\*\*\*

#### القلب الرحيب

لَئِنْ كنتَ - في السنّنُ - تِرْبَ الهـــــلالِ،

لقَــدْ فُـقْتَ - بالحُـسنْنِ - بَدْرَ الكَمــالِ<sup>(۱)</sup>
أمــــــا والذي نَـكَدَ الحَـطُ في

دُنُو المكانِ ببُـــــهْ حدِ المنالِ
لقـــدْ بَـلُـفَ سَتْنِي دواعي هواك

إلى غـــاية مـــا جَـــرتْ لي بِبَــالِ
فَــقُلْ للهَــوى: (يَجْــرِ مِلْءَ العِنانِ)
فَــقُلْ للهَــوى: (يَجْــرِ مِلْءَ العِنانِ)
فَــمَــيْـدانُ قلبي رَحــيبُ المَـجـالِ<sup>(۲)</sup>

<sup>(</sup>١) ترب الهلال: أي في سنه، والمعنى أنك بلغت أربعة عشر عامًا، وفي ب، ت، ز (في الحسن).

<sup>(</sup>٢) العنان: اللجام، وجرى ملء عنانه أي إلى أقصى ما يستطيع.

### عتب وإعتاب

يا قَ مَ رَا مَطْلَعُ له المَ فَ رِبُ قد ضاقَ بي - في حُبِّكَ - المَ ذْهَبُ (۱) قد ضاقَ بي - في حُبِّكَ - المَ ذْهَبُ (۱) أَعْ تَبِبُ - مِنْ ظُلْمِكَ لي - جساهدًا، ويَعْلِبُ الشَّوْقُ فَ السُّقَ فَ فَاسْتَ عُتِبُ (۲) الْزُهْ تَنِي الذُّنْبَ الذي جِلَّ تَسهُ مَ لَذُنْبَ الذي جِلَّ تَسهُ مَ لَذُنْبَ الذي جِلَّ تَسهُ مَ لَذُنْبَ الذي جِلَّ تَسهُ مَ لَا نَهُ المُ ذُنْبُ وَإِنَّ مِنْ أَغْ رَبِ مِ المَ لَذُنِ بُ وَلِي مَ لَا بِي اللهُ لَذُنْبُ الذي أَنْهَا المُ ذُنْبُ وَإِنَّ مِنْ أَغْ صَرَبِ مِ اللهَ اللهُ لَا مُ لللهُ اللهُ قَالَ مُ لللهُ قَالَ مُ لللهُ قَالَ مُ لللهُ قَالَ مُ لللهُ قَالِي فَاللهُ مُ لللهُ قَالَ مُ لللهُ قَالَ اللهُ لَذُنُ (۲)

<sup>(</sup>١) في المغرب (أطلعه المغرب).

<sup>(</sup>٢) أستعتب: أسترضي.

<sup>(</sup>٣) البيت ناقص في الديوان، وقد أثبتناه عن القلائد والخريدة والمغرب، ورواية الخريدة (من أعجب).

#### السرالمصون

بَيْني وبَيْنَكَ - ما لَوْ شَّسِتْتَ لم يَضِعِ 
سِسِرٌ إِذَا ذَاعَتِ الْأُسْسِرارُ لَمْ يَذِعِ (()

يا بائعً احظُهُ مني، ولو بُذِلِتْ
لِيَ الحَسِينَ ولو بُذِلِتْ
لِيَ الحَسِينَ أَنْكَ إِن حَسمُّلتَ قلبيَ مَسا
لَمْ تَسْتَطِعْهُ قُلُوبُ النَّاسِ يَسْتَطِعْ الْمُنْ،

تِهُ أَحْتَمِلْ، واسْتَطِلْ أَصْبِرْ، وَعِرْ أَهُنْ،

وَوَلُّ أَقْسِيلٌ، وقُلْ أَسْسِمَعْ، ومُسِرٌ أُطِع (\*)

<sup>(</sup>١) في بعض نسخ الذخيرة (إذا ضاعت الأسرار).

<sup>(</sup>٢) في الجذوة (حسبي بأنك)، وفي الوافي وتمام المتون وسرح العيون (لو حملت) وفي الجذوة والذخيرة والمعجب وسرح العيون وتمام المتون (لاتستطيع قلوب الناس).

<sup>(</sup>٣) في ز (وامتطل أصبر).

## عَلَّهُ العطشان(١)

أحبت جارية فتى قرشياً فألهمها حبُّها هذا البيت:

يا مُـــعْطشي من وصــال كنتُ واردَهُ

هل منك لي عَلَّةُ إن صحت واعطشي

ولم تستطع أن تريد عليه، فلجأت إلى الشاعر تستزيده، وكان يعلم قصتها فأنشدها:

يا مُـــعْطِشي من وصــال كنتُ وارِدَهُ هل منك لي عَلَّةُ إنْ صِـحْتُ: (واعَطَشي)<sup>(۲)</sup> كَسَوْتَنِي - منْ ثِيابِ السُّقْم أسْبَ<del>فَها</del> -

- فَلْمُا - وَصَيِّرْتَ مِن لُحُفِ الضَّنَى فُرُشَى - فَلْشَى فُرُشَى

أنَّى بصَـرْفِ الهَـوَى، عن مُـقْلةٍ كُـحلِّتْ

بالسِّحْسِ منكَ وَخَسدٌ بالجَسمالِ وُشْبِي(٣)

لما بَدا الصُّدْخُ مُسسَودًا بأحْسمَسرهِ

أرى التَّسسالُمَ بينَ الرُّوم والحَسبَشِ (1)

أَوْفَى إلى الذِّدِّ، ثمَّ انْصاعَ مُنْعَطِفًا

كالعُقْرُبانِ انْثَنَى من خَـوْفِ مُـحْـتَرِشِ

<sup>(</sup>١) راجع قصة الفتاة والشاعر في نفح الطيب (طبع ليدن) جـ٢ ص١٩٤ .

<sup>(</sup>٢) علة: شربة ثانية، مأخوذة من العلل وهو الشرب الثاني ويقال: علل بعد نهل، وهي النفح (عن وصال).

<sup>(</sup>٣) المعنى: كيف أصرف قلبي المتعلق بك عن طرفك الساحر، وخدك المزين بالجمال؟

<sup>(</sup>٤) رواية النفح (أرى التشاكل)، الصدغ: ما بين العين والأذن: أو الشعر المتدلي عليه وهو المقصود هنا، يشبه انسدال الشعر الأسود على الخد الأحمر بمجاورة الحبشي الأسود للرومي الأصهب.

<sup>(</sup>٥) العقربان: ذكر العقرب، والمعنى: مالت خصلة شعره على خده ثم انعطفت مستديرة كما تستدير العقرب على نفسها إذا خشيت الأذى.

لو شبِ لَّتَ زُرْتَ - وسِلِكُ النَّجْمِ مُنْتَظِمٌ،

والأَفْقُ يَخْ تَ اللَّهْ فِي ثُوبٍ مِنَ الغَ بَشِ (١)

صَبِّاً - إذا الْتَذُّتِ الأَجْ فَانُ طَعْمَ كَرَّى

جَفَا المَنامَ، وصاحَ اللَّيْلَ: (يا قُرَشي) (٢)

هذا وإنْ تَلِفَتْ نف سي، ف لا عَ جَبُ

قد كان مَوْتِيَ - من تلك الجُفونِ - خُشيي (٣)

<sup>(</sup>٢) رواية النفح (جفا إذا التذت.. جفني المنام).

<sup>(</sup>٣) رواية النفح (قتليَ).

#### فنون الحسن

يا غــزالاً جُــمِـ عَتْ فــيــ ـهِ - من الحـــسن - فنونُ دِ - مِنَ النَّفْسِ - مَكِينُ به واك الدُّهْرَ أَلْهُ و، وبدُ بَّ يِكَ أَدينُ مُندَ لَهُ الصَّبِّ: أغِ ثني، قـــد دَنَتْ مِنِّي الـمَثُونُ واحْفَظِ العَهْدَ، فَإِنِّي لستُ - والله - أخـــون وارْحَــمَنْ صَــبًـاً شَــجِــيّــاً قد أذابَتْ له الشُّجونُ <u>َ يْ أُ لَهُ هَا مُّ وَعَامُ</u>، وسَ ق أَ وأنينُ شَـــــــةُ الدُّبُّ فـــــأمْـــستى - سَ قُ مًا - لا يَسْ تَ بِينُ صار - للأشْواق - نَهْبُا -فَنَبَتُّ عنهُ العُديونُ

## المؤنس الوحيد

يا مَنْ غَدَوْتُ به - في النّاسِ - مُشْتَهِرًا

قلبي عليك يُقَـاسي الهَمُّ والفِكَرا
إِنْ غِـبِبْتَ لَمْ أَلْقَ إِنسَانًا يُؤَنِّسُني

وإِنْ حَضَرْتَ، فكلُّ النّاسِ قَـدْ حَضَرا(١)

## الشكاة المأمولة

ألا ليتَ شَـِعْ رِي هَلْ أُصادِفُ خَلَوةً لَدَيْكِ، فاشكو بَعْضَ ما أنا واجدُ؟ رَعَى اللّهُ يومًا فيه أشكو صَبابتي وأجْ فَانُ عَـيْنِي - بالدُّموعِ - شَـواهِدُ

## رِقُّ الغرام

#### \*\*\*

(١) تعير المتاع والقماش وتعوره: استعاره وعلى هذا يكون المعنى أنه تغير بالسلوان واستعار حبيبًا آخر نتيجة الملام، وربما كانت (قد تغير) أي تكدر صفاؤه، وربما كانت (تغير) بمعنى تبدل في الشطر الأول، ولحقته الغيرة في الشطر الثاني.

ف خذي مصاسن زينة ومعصفرات هن أفذر في المعادد ومعصف المعادد ومعادد ومعاد

<sup>(</sup>Y) الحسن أحمر: قال ابن الأثير معناه شاق أي: من أحب الحسن احتمل المشقة، وقال ابن سيده معناه أن يلقى العاشق منه ما يلقى صاحب الحرب من الحرب، وقال ابن الأعرابي: يقال للرجل يميل إلى هواه ويختص بمن يحب، كما يقال الهوى غالب، وهذا ما عناه الشاعر هنا حيث يريد أن الهوى أسرٌ لا فكاك منه والحسن قهار غالب لا سبيل إلى مقاومته، وينسب إلى بشار:

#### ضحك وبكاء

مساضَ سرً لو أنّك لي راحمُ
وعِلّتي أنتَ بهساعسالِمُ
يَهْنِيكَ - يا سُؤْلِي ويا بُغْ يَـتي أنّكَ ممًا أشْ سَتَكي سسالِمُ
تَضْ حَكُ في الحُبّ، وأبْكي أنا
اللّهُ - في مسا بيننا - حساكِمُ
أقسولُ لَـمُساطارَ عنّي الكَرَى
قسولُ لَمُساطارَ عنّي الكَرَى
«يا نائمًا أَيْقَظَني حُسبُّهُ
«يا نائمًا أَيْقَظَني حُسبُّهُ

### المؤرق الكئيب(١)

كتبت ولادة إلى الشاعر:

ألا هل لنا من بعد د هذا التَّفَ سُقَ

سبيل، فَيَشْكو كُلُّ صَبِّ بما لَقي؟

وقد كنتُ - أوقاتَ التُّزاوُرِ في الشِّتا -

أبيتُ على جَـــمــر منَ الشّــوْقِ مُـــحــرِقِ

فكيف؟ وقد أمْ سَيْتُ في حالٍ قَطْعَــةٍ

لقد عَجُلَ المِقدارُ ما كنتُ أتَّقى

تَمُ لل اللَّهِ اليه: لا أرى البَ يْنَ يَنْقَ ضي

ولا الصُّبْرَ من رقِّ التُّشَّوُقِ مُ عُتِقي

سَـقَى اللَّهُ أَرْضًا قد غَدتُ لَكَ منزلاً

بكلُّ ستكوبٍ هاطِلِ الوَدْقِ مُ فَ دِق

فأجابها بقوله:

لَحَا الله يومًا لستُ فيه بمُلْتَق

مُ حَيِّاكِ مِن أَجِلِ النُّوَى وَالتَّفَ فَرُقِ

وكيفَ يطيبُ العَيْشُ دون مَسسَرّة؟

وأيُّ سُـرورٍ للكئـيبِ الـمُــؤَرُقِ؟

<sup>(</sup>١) لم ترد الأبيات والرد عليها في الديوان. وقد أثبتناهما عن نفح الطيب ونزهة الجلساء.

### الفتنة المحتومة

يا مُخْجِلَ الغُصُنِ الفَيْنانِ إِنْ خَطَرا وفساضحَ الرشسا الوَسْنانِ إِنْ نَظَرا يَفْدِيكَ منّي مُحِبُّ شائَهُ عَجَبٌ ما جئتَ بالذنب إلاّ جاءَ فاعْتَدرا لمْ يُنْجني منكَ ما اسْتَشْعَرْتُ من حَذَر هيهاتَ!! كَيْدُ الهَ وَى يَسْتَهْلِكُ الحَذَرا(١) ما كان حُبِبُكَ إلاّ فِيتُنَة قُسيرَتْ هل يستطيعُ الفَتَى أن يَدْفَعَ القَدرا

\*\*\*

(۱) في ز (من نظر).

## الحبيبالسالي

يا قساطِعُسا حَسِبْلَ وُدِّي وواصسلاً حَسِبْلَ صَسدّي وواصسلاً حَسِبْلَ صَسدّي وسساليً ساليس يَدْري بطول بَثِّي ووَجْ دي لوكسانَ عِنْدكَ منّي منكي مسئلُ الذي مِنْكَ عندي لَبِتُّ - بَعْسدي - مِستُلُ الذي مِنْكَ عندي وبِتُّ - مِستُلُكَ - بَعْسدي وبِتُّ - مسئلُكَ - بَعْسدي

## في ثورة غضب(١)

أعجب الشاعر بغناء عتبة وصيفة ولادة، فاستعاد غناءها بغير استئذان حبيبته، فأدركتها الغيرة وضربت الوصيفة، فدافع عنها الشاعر ثم أنشد هذين البيتين:

وما ضَرَبَتْ عُتْ بَى لذنبٍ أَنَتَ بهِ

ولكنَّما (ولاَدةٌ) تَشْتَهِ فِي ضَرْبِي

فقامتْ تجررُ الذَّيْلَ عصافِرَةً بهِ

وتَمْسسَحُ طَلُ الدُّمْعِ بِالعَنَمِ الرُّطْبِ(٢)

<sup>(</sup>١) لم يرد البيتان بالديوان، وقد أثبتناهما عن الذخيرة.

<sup>(</sup>٢) العنم: شجر لين الأغصان تشبه به أصابع الحسان، والمعنى: أنها مسحت أصابعها بأطراف بنانها.

## خطأ واعتذار

إن تكنْ نالَتْكِ - بالضُّرْبِ يدي -وأصـــابَتْكِ بما لم أُردِ فلقد كنتُ - لعمري - فاديًا لك بالمال وبعض الولدِ فَــثِقِي منّي بعهد ثابت وضمير خالص المُعْتَقَدِ ولئن ساعكِ يومٌ فاعلَمي أنْ سَـيَــثلوهُ سُـرورُ بِفَــدِ

# 0 - لوعة الهجران

«ذاق الشاعر مرارة الهجر، ولمس ضيق حبيبته به، وانصرافها عنه، ولكن بقية من الأمل ما زالت تراوده فيستجيب لها حينًا بعد حين».

## موت ونشور(١)

أخَذْتُ ثُلْثُ الهَوَى غَصْبًا، ولِيَ ثُلثُ، وللمُحَبِّينَ - في مصا بينهمْ - ثُلُثُ تالله، لو حَلَفَ العُصَلَّ العُصَلَّ الله، لو حَلَفَ العُصَلَّ الله مُنَاتُ الله مُوثَى من الوَجْدِ - يومَ البَينِ - ما حَنَثُ وا قصرهُ - إذا هُجِروا من بَعْدِ ما وُصلوا - ماتوا، فإنْ عاد مَنْ يَهْ وَوْنَهُ بُعِثُ وا تَرَى المحبينَ صَرْعَى - في عِراصِ هِمُ - كَفِتْ يَهُ وَالْ مَا لَبِتُ وا كَفِتْ يَهُ وَالْ مَا لَبِتْ وا كَفِقْ مَا لَبِتْ وا كَفِتْ يَهُ وَالْ مَا لَبِتْ وا كَفِقْ مَا لَبِتْ وا كَفِتْ يَهُ الكَهْفِ، ما يَدْرُونَ ما لَبِتْ وا كَفِتْ مَا لَبِتْ وا كَفِتْ أَلِهُ الكَهْفِ، ما يَدْرُونَ ما لَبِتْ وا

<sup>(</sup>١) لم ترد الأبيات بالديوان، وقد أثبتناها عن المعجب.

#### فنون المعاذير

وَضَحَ الحَقُّ المُبِينُ ونَفَى الشُّكُ اليَقِينُ (١) ورأى الأعداءُ ما غَرَّ ثُهُمُ منه الظُّنونُ (٢) أَمُّلُوا مَا لِيس يُمْنَى ورَجَوْا مَا لا يكونُ (٢) وتمنُّوا أن يخونَ العَهُدَ مَوْلًى لا يخونُ (٤) فإذا الغَيْبُ سليمٌ وإذا العَهْدُ مَصنُونُ (٥)

قُلْ لِمَنْ دانَ بِهَ جُرِي وهَ واه لي دين (٦) يا جَــوادًا بيَ، إنّي بك واللهِ ضَنينُ أَرْخُصَ الحُبُّ فَوَادي لكَ والعِلْقُ ثمينُ (٧)

يا هِللاً تَتَ راءا هنفوسٌ لا عُيونُ عَجَبًا للقلب يَقْسو منك، والعِطْفُ يلينُ (^) ما الذي ضَمَرك لو سُر من بمرآك الحسنين؟ وتلطُّفْتَ لصبِّ حَيْثُهُ فيكَ يَحِينُ (٩) فوجوه اللفظ شتى والمَعاديرُ - فُنونُ (١٠)

<sup>(</sup>١) في النفح (وضح الصبح).

<sup>(</sup>٢) في الذخيرة (ورأى الواشون) وفي النفح (منك الظنون).

<sup>(</sup>٣) يمنى: يقدر أي رجوا ما لا يمكن وقوعه.

<sup>(</sup>٤) في الذخيرة (العهد).

<sup>(</sup>٥) في الذخيرة (وإذا الود).

<sup>(</sup>٦) في النفح (وهو إني إذ يدين).

<sup>(</sup>٧) العلق: الغالى الثمين.

<sup>(</sup>٨) في الذخيرة (والقد يلين).

<sup>(</sup>٩) في بعض نسخ الذخيرة (وتلطفت بصب) الحين: الهلاك. يحين: يحل.

والمقادير فنون (١٠) آثرنا رواية الذخيرة وفي أصول الديوان: فوجوه اللطف شتى

#### الدلال القاتل

كسم ذا أريسد ولا أراث يا سوء ما لقي الفواد المسوء ما لقي الفواد المسدالة والموداد مسدالة والموداد المي منه الوداد المي منه الوداد المي منه الوداد المي علي دلائه والمي المئلوعن الذي المئلوعن الذي من قلبي - المئلواء والمئلواء و

<sup>(</sup>١) في النفح (لله ما لقي)

<sup>(</sup>٢) في النفح (أصفي الوداد إلى الندى).

<sup>(</sup>٣) سواد القلب: حبته.

<sup>(</sup>٤) في النفح (أفلا رثيت).

#### لقاء المكاره

أأسْلَبُ من وصالكِ ما خُسيتُ؟
وأعْزَلُ - عن رضاك - وقد ولِيتُ؟
وكيف؟ وفي سبيل هواكِ طَوْعًا
لقيتُ من المكارهِ ما لقيتُ
فَدين ثُكُ! ليس لي قلبُ فاسلو
ولا نفسُ فائفُ إن جُفييتُ
فإن يكن الهَوَى داءً مُمييتًا
ليمنْ يَهْ وَى فإنِي مُسنْتَميتُ()
أسِرُ عليك عَتْبًا ليس يَبْقَى،
وأضْمِرُ فيكِ غَيْظًا لا يبِيتُ
وما ردّي على الواشين، إلاّ:

<sup>(</sup>١) لم يرد هذان البيتان في الديوان وقد أثبتناهما عن الذخيرة.

### سوء الجزاء

جازَيْتَني - عن تَمادي الوَصُلِ - هِجرانا وعن تمادي الأستى والشُّوقِ سلُوانا وعن تمادي الأستى والشُّوقِ سلُوانا بالله هل كان قالي في الهوري خَطَأ أم جائية عامدًا ظلمًا وعُدُوانا عهدي كَعَهُدِكَ، ما الدُّنيا تُغيِّرُهُ وإنا الدُّنيا تُغيِّرُهُ وإن تغيِّرُهُ وإن تغيِّرُهُ ما الدُّنيا تُغيِّرُهُ وإن تغيِّرُهُ وانا المناعِقِيِّرُهُ المعالِقِيِّرُ منك العهد لُ الوانا (۱) مساحتح ودي إلاّ اعْدَتُ لُودُكَ لي، ولا أطَعْتُ ألا زِدْتَ عرصيانا ولا أطَعْتَ الله المناس اعْطافيا، وأفي تنهم المناس اعْطافيا، وأهيت تنهم المناس اعْطافيا، وأعطرَ أنفياسيا وأردانا حسين لا تسلُقُ خلُقًا، ما خيرُ ذي الحُسن إنْ لم يُولِ إحْسانا والإ

<sup>(</sup>١) في ز (لا الدنيا).

<sup>(</sup>٢) في ز (إذ لم يدل).

### الحكم الجائر

لو كانَ قَولُكَ: (مُثُ) ما كان ردي: «لا» يا جائرَ الدُكُم، أفْديهِ بِمَنْ عَدلا أبديتَ لي - من أفانينِ القلِي - عَبِبَرًا، أَرْسَلْنَني - في أحاديثِ الهَوَى - مَثَلا لم تُبْقِ جــارحــةً بالهــجــرِ من جَـسـَـدي إلا خَلَعْتَ عليها - للضَّنَّى - حُلَلا فَلْ يُ فَن كَ فَك أَنّي بعضُ مَنْ مَلَكَتْ، وَلْيَكُفِ طَرْفَكَ أنَّى بعضُ مَنْ قَصَتَ لا وَلْتَـقْضِ مَا شَـئَتَ مِن هِجِـرٍ ومِن صِلَّةٍ لا أقضِ مساعسشتُ سُلوانًا ولا مَللا سَ قُدِّ العَهُ دِلِّ والأيَّامُ تُقْدِلُني وَجْهَ السّرور بهِ جَلْانَ مُقْتَدِلا إذِ الزُّمانُ بليغٌ في مُسساعدتي يُهْدي إليّ تَفاريقَ المُنَى جُمَلا إنْ كـان لي أملُ إلاً رضاك، فلل بُلِّفْتُ - يا أملي - مِنْ دَهْرِيَ الأَمسلاااا

### سوء العذاب

أتَهْ جُرُني وتَغْصِبُني كتابي؟
وما في الحَقِّ عَصْبي واجْتِنابي
ايَجْ مُلُ أَنْ أُبيحَكَ مَحْضَ وُدِي؟
وأنت تَسُومُني سُوءَ العَذابِ(١)
فَدَيْتُكَ، كم تَغُضُّ الطُّرفَ دوني
وكم لي من فؤادكِ - بَعْدَ قُربٍ وكم لي من فؤادكِ - بَعْدَ قُربٍ مكانَ الشَّيْبِ في نفسِ الكَعابِ(١)
أعِدْ - في عَبْدِكَ المظلوم - رأيًا
تنالُ به الجسزيلَ مِنَ القُّوابِ
وإنْ تَبْخَدُلُ عليهِ فسرُبُّ دَهْرٍ
ووَهَبْتَ له رضاكَ بلا حساب

<sup>(</sup>١) المحض: الخالص، تسومني: توليني وتجشمني.

<sup>(</sup>Y) الكعاب: الفتاة التي برز ثديها، والمراد أنك أصبحت تنظرين إليَّ بجفاء كما تنظر الفتاة الغضة إلى الرجل الكهل، وطالما كنت قريبًا إلى فؤادك.

### السرالذائع

أمّا رضاكِ فَعِلقٌ مسالهُ ثَمَنُ لو كان سامَحني في وَصْلِهِ الزُّمَنُ (۱) لو كان سامَحني في وَصْلِهِ الزُّمَنُ (۱) تبكي فِ سراقَكِ عينُ أنتِ ناظِرُها قد قد لَجٌ في هَجْرِها عن هَجْرِكِ الوَسَنُ (۲) إنْ الزمانَ الذي عَهْدي به حَسسَنُ قد حال مُدْ غابَ عني وَجْهُكِ الحَسسَ (۳) أنتِ الحياةُ، فإن يُقدرُ فراقُكِ لي قَدْ ما ساعني أني خُور القَبْرُ أو فليَحْمُرِ الكَفَنُ واللّهِ ما ساعني أني خَويتُ صَنّى واللّهِ ما ساعني أني خَويتُ صَنّى بالضّئنَى عَلَنُ (٤) لو كان أمري - في كَثْمِ الهَوى - بيدي لو كان أمري - في كَثْمِ الهَوى - بيدي

<sup>(</sup>١) العلق: النفيس، وفي الذخيرة ومسالك الأبصار وتمام المتون (فشيء)، وفي مسالك الأبصار (لو كان ساعفني في ملكه) وفي الذخيرة (سامحني في ملكه) وفي تمام المتون (ملكك).

<sup>(</sup>٢) الناظر: سواد العين وفي تمام المتون (من هجرك).

<sup>(</sup>٣) حال: تغير.

<sup>(</sup>٤) في الذخيرة وتمام المتون (أن سرى بالهوي)، وفي بعض نسخ الذخيرة (العلن).

### يا ليتني

أرْخَصُ تِنِي مِن بَعْدِ مِسَا أَعْلَيْ تِنِي وَلَطَالِمَا أَعْلَيْ تِنِي وَلَطَالِمَا أَعْلَيْ تِنِي بِالْعَسِرُلِ عِن خِطِطِ الرَّضِي، ولطالما أَعْلَيْ تِنِي بِالْعَسِرُلِ عِن خِططِ الرَّضِي، ولقد مَصحَضْ النُّصْحَ إِذْ ولَيْ تِنِي هَلَا – وقد أَعْلَقْ تِنِي شَسَرِكَ الْهَوَى – عَلَّلْتِنِي بِالْوَصْلِ، أَوْ سَلَيْ تِنِي أَلَى الْمَدُ بَنِي بِالْوَصْلِ، أَوْ سَلَيْ تِنِي – عَدما جَرَعْ تَنِي – والنّارُ بَرْدٌ، عندما أَصْلَيْ تِنِي – والنّارُ بَرْدٌ، عندما أَصْلَيْ تِنِي كَنْ تَنِي الْمُنَى، فَاذَقُ تِنِي عُصصَصَ الأَذَى، كنتِ المُنَى، فَاذَقُ تِنِي مِسَا فُهِ قُ فِيكِ: بِلَيْتَنِي مِسَا فُهِ قُ فِيكِ: بِلَيْتَنِي مِسَا فُهِ قُ فَيكِ: بِلَيْتَنِي مِسَا فُهُ فَيكِ: بِلَيْتَنِي مِسَا فُيهِ فَي فِي الْمِيتَنِي مِسَا فُي فَيكِ: بِلَيْتَ تَنِي الْمُنَى مَا فَيْتُ الْمُنْ مِي الْمِيتَنِي مِسَا فُي فَيكِ: بِلَيْتَ تَنِي مِلْ الْمِيتَنِي مِسَا فُي فَيكِ: بِلَيْتَ تَنِي مِسَا فُي فَيكِ: بِلَيْتَ تَنِي مِلْ الْمِيتَنِي مِنْ الْمُنْ مِينَا الْمُنْ مِي الْمُنْ مُنْ الْمُنْ مِينَا الْمُنْ مِينَا الْمُنْ مِينَا الْمُنْ مُنْ الْمُنْ مِينَا الْمُنْ مُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ مِينَا الْمُنْ مِينَا الْمُنْ مُنْ الْمُنْ مِينَا الْمُنْ مِينَا الْمُنْ مِينَا الْمُنْ مِينَا الْمُنْ مِينَا الْمُنْ مُنْ الْمُنْ الْ

<sup>(</sup>١) عللتني بالوصل: ألهيتني به.

### الحبيب الظالم

س أحِبُ أعْ دائي لأنّك مِنْهُمُ
يا مَنْ يُصِحُ - بِمُقْلَتَ يْ بِهِ - ويُسْ قِمُ
أصبحت تُسْخِطُني فامْنْحُك الرِّضَى
- مَحْضًا - وتظلِمُني، فالا أتظَلُمُ (۱)
يا مَنْ تَالَفَ لَيْلُهُ ونَه اللهُ الطَّلُمُ في مُظْلِمُ ونَه المُنْ بِينَه ما مُضِيءٌ مُظْلِمُ
قد كان في شكوى الصُّبابَةِ راحَةُ،
لو أنَّ ني أشكو إلى مَنْ يَرْحَمُ

<sup>(</sup>١) في الذخيرة (وأمنحك.... ولا أتظلم).

### غدرالحبيب

يا لَيْلُ طُلْ، لا أَشْ تَ هِي - إِلا بِوَصْلُ - قِصَ رَكْ (')

يا لَيْ لُ طُلْ، أو لا تَطُلْ للله وَ لا تَطُلُ الله وَ الله وَالله وَ الله وَالله والله والمواله والل

<sup>(</sup>١) في بعض نسخ الذخيرة (إلا كعهد) وفي بعضها (كعمري).

<sup>(</sup>٢) البيت زيادة عن المغرب.

## تباريح الدلال

أيُّه البَدُ لُذي يَمْ الْبَيْ مَنْ قَامُّلْ الْمَالِةُ عَلَيْ مَنْ قَامُّلْ الْمَالِةُ عَلَيْ مَنْ قَامُّلْ الْمَالِيةِ مَاللَّهُ الْمَالِيةِ مَا اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ ال

## لوعة الجفاء

أأجْفَى بلا جُرْم، وأقْصَى بلا ذَنْبِ سوى النَّني مَحْضُ الهَوَى صادقُ الحُبَّ أَعْساديكِ بالشُّعُوى، فأَضْحي على القلى وأرجوكِ للعُنْبَى، فأظْفَرُ بالعَنْبِ (۱) فَدَيْتُكِ، ما للماءِ – عَنْبًا على الصَّدى – وإن سُمْتِني خَسفًا، مَحَلُّكِ من قلبي (۲) ولولاكِ، ما ضافَتْ حَسْايَ – صَبابةً – وَلولاكِ، ما ضافَتْ حَسْايَ – صَبابةً – جَعَلْتُ قِراها الدَّمْعَ سَكَبًا على سَكْبِ (۲)

<sup>(</sup>١) القلى: البغض، العتبى: الصفح والمغفرة.

<sup>(</sup>٢) سامه الخسف: أولاه الذل وأراده عليه.

<sup>(</sup>٣) ضاف الرجل: نزل به، المعنى: لولاك ما استقر الحب في أحشائي ولا عصف بجوانحي، وإذا كان قرى الضيف الشراب والطعام فإن هذا الغرام يتغذى بدمي ويروى بدموعي.

## كواذب الآمال

قد نالني منك ما حَسنبي به، وكَفَى الله على الله الله على الله الله على الله الله الله على ال

ر (١) حبط العمل: بطل ثوابه، السرف مجاوزة القصد، والمعنى: أنني أسلمت نفسي للهوى فجاوز بي الحد وأشفى بي على الضر، ولكنني غير آسف على هوى يرضيك، وإن لقيت منه الأهوال.

#### نقض العهود

أَجِدُّ، ومَنْ أهواهُ - في الحبِّ - عسابثُ وأوفى له بالعَ هُ دِ، إذْ هُوَ ناكثُ حبيبٌ نأى عنِّي - معَ القُرْبِ - والأسلى مُ قدِمُ له في مُ ضُ مُ ل القَلْبِ ماكثُ(١) جَـــفـــاني بـإلْطافِ العِــــدا، وأزالَهُ أَ - عن الوَصِنْل - رأيُّ في القَطيعَةِ حادثُ تَغَيُّرْتَ عن عَهْدى، وما زلتُ واثِقًا بعَ هُ دِكَ، لكنْ غيرُ الحَ وادِثُ وما كنتُ - إذْ ملَّكْتُكَ القَلْبَ - عالِـمًــا بِأنِّيَ - عن حَــــثُـــفِي - بِكَفَيَّ بِاحِثُ فَدَيِثُكَ، إِنَّ الشَّوْقَ لي - مُـذْ هَجَـرْتَني -مُ ميتٌ، فهل لي - مِنْ وصالِكَ - باعِثُ(٢) سَــــتَـــ بُلَى اللَّيـــالي – والودادُ بحـــالِهِ جـــديدٌ - وتَفْنَى، وَهُو للأرض وارثُ(١) . ولوْ انَّني اقْـــسَــمْتُ: انَّكَ قـــاتلى وأنِّيَ مَـقْـتـولُّ، لَمَـا قِـيلَ: (حـانِثُ)(٤)

<sup>(</sup>١) المعنى: كان حبيبي مخلصًا لي، ثم تحول عن حبي ومال إلى جانب الأعداء.

 <sup>(</sup>٢) المعنى ما كنت أعلم حين أسلمتك زمام قلبي أنني أسعى بنفسي إلى إهلاك نفسي، وفي المثل (كالباحث عن حتفه بظلفه)
 يقال إن جزارًا أراد ذبح عنزة فافتقد المدية فلم يجدها، ثم فحصت العنزة برجلها الأرض فظهرت المدية.

<sup>(</sup>٣) في النفح (جديد وغض).

<sup>(</sup>٤) في النفح (وأني لمقتول).

## قطع الصلات

يا ناسبيًا لي على عسرفانه تَلَفِي 

زِحُسرُكَ مِنِّيَ بِالأَنْفَاسِ مَـوْصُولُ(۱)
وقاطِعًا صِلَتي من غَـيْس ما سَسبَب
تالله إنَّكَ عن روحي له سَـطولُ(۲)
ما شبِثْتَ فاصْنَعْهُ، كُلُّ منكَ مُحْتَملُ،
والذُّنْبُ مُـعْتَفَر، والعُـذُرُ مَقْبولُ
لو كنت حَظِّي، له أطلب به بدلاً،
او نِلْتُ منكَ الرِّضا، لم يَبْقَ مَامولُ

<sup>(</sup>١) في الأصول (ذكراك) ولعل الصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٢) في النفح (بالله).

#### كما تشاء

كما تشاءُ فكُنْ لي السَّتُ مُنْتَ قِلا لا تَحْشَ مِنِّي نِسيانًا ولا بَدلا لا تَحْشَ مِنِّي نِسيانًا ولا بَدلا يَنْساكُ مَنْ لم يَدْر بَعْدَدكَ: مساطعمُ الحياةِ، ولا بالبُعْد عنكَ سَلا؟ أَثْلَقْ تَني كَلَقًا! أَبْلَيْتَني أَسَفًا! وَرَثْتَنِي عِلَلا قَطُعْتَني شَفَا! وَرَثْتَنِي عِلَلا قَطُعْتَني شَفَا! أَوْرَثْتَنِي عِلَلا قَطُعْتَني شَفَا! أَوْرَثْتَنِي عِلَلا الله عَلَى الله الله عَلَى اله

إنْ كنتُ خُنْتُ وأضْمَرْتُ السُلُوُ فللا بَلَغْتُ - يا أملي - من قُلربِكَ الأمَللا! بَلَغْتُ - يا أملي - من قُلربِكَ الأمَللا! والله لا عَلِقَتْ نفسسي بغير بُمُمُ والله لا عَلِقَتْ نفسسي بغير بُمُمُ ولا التُخَالِدُتُ سِلَا واكُمْ منكمُ بَدَلا

### وحشة الزمان

أيوحِ شُدُني الزَّم النَّ وانتِ أَنْسِي؟

ويُظلِم لي النَّه الرُّوانتِ شَم سي؟ (١)
وأغْرِسُ في مَ حَ بُ تِكِ الأماني
فَ أَجْنِي المَ وْتَ مِن ثَمَ راتِ غَرْسي (٢)
لقد جَ ازَيْتِ غَدْرًا عِن وفائي
ويعْتِ مَ وَدُتي ظُلْمُ البِبَ خُسِ (٣)
ولوْ أَنَّ الزَّم النَّ اطاعَ حُكْمِي

<sup>(</sup>٢) في النفح (وأجني).

<sup>(</sup>٣) في الذخيرة (جازيت هجرًا) وفيها وفي النفح (عن وفاء).

## القلب الجماد

أحِينَ عَلِمْتَ حَظُّكَ مِن وِدِادي ولمْ تَجْهِلْ مَحِلُكَ مِن فَوَادي ولمْ تَجْهَلْ مَحلُّكَ مِن فَوَادي وقادني الهَ وَى فَانْقَدْتُ طَوْعًا وما مكنْتُ عَيْرِكَ مِن قِيدادي وما مكنْتُ عَيْرِكَ مِن قِيدادي رَضِيتَ لِيَ السَّقامَ لِباسَ جِسْمٍ كَحَلْتُ الطَّرْفَ مِنه بِالسَّهادِ؟ كَحَلْتُ الطَّرْفَ مِنه بِالسَّهادِ؟ أَجِلْ عَيْنَيْكَ في أَسْطارِ كُتُّبِي تَجِيدُ وَمُعَي مِرْاجًا للمِدادِ تَجِيدُ دَمْعِي مِرْاجًا للمِدادِ فَحَدَيْثُكَا!!! إِنَّني قَدد ذابَ قلبي فَي الشَّكُوى إلى قلبٍ جَصاد

### في الوثاق

يا غَـــــزالاً أصـــارني
مُــوقَقًا في يَدِ المِحَنْ
إنَّني - مُـــدُ هَجَــرْقَني لـــمْ أَذُقْ لَــدُةَ الـــوسَــنْ
لـــم أَذُقْ لَــدُةَ الـــوسَــنْ
لـــت حظّي إشــــارةُ
مـنــك، أو لحظــة عَـنَنْ(۱)
شــاف عي يا مُــعَــدُبي
في الهَــوى وَجْـهُكَ الحَـسَنْ

<sup>(</sup>١) نظرة عنن: نظرة عارضة، وفي النفح (نظرة تعن).

<sup>(</sup>٢) في النفح (وأنا اليوم)، مرتهن: محبوس وموقوف على هذا الحب لا يستطيع الفكاك منه.

## بذل الحياة

باللهِ خَدْ مِنْ حَدِاتي يَوْمُا، وَصِلْنِيَ ساعَهُ كَدِّهِ مَا أَنالَ بِقَرْضٍ مَا لَمْ أَنَلْ بِشَفَاعَةً

## ذوب النضس

لَعَ مُسري لَئِنْ قلُتْ إليك رسائلي لأنت الذي نَفْسسي عليه تَذوبُ فلا تَحْسنبوا أنّي تَبَدُلْتُ عَيْركُمْ فلا تَحْسنبوا أنّ قلبي مِنْ هَواكَ يَتُسوبُ

# 7 - مرارة الهجران

«غمر ظلام اليأس صفحة الرجاء، وحجبت سحائب الحرمان أشعة الحنان، فرتل الشاعر أشجى الألحان».

### سلام الوداع

لئن قَصَّ لَ اليَ اللهُ منكِ الأملُ وناجَ اللهُ المَّالُ ووناجَ اللهِ المَّلُ المَّالُ وَالْحَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) في الذخيرة (قهر اليأس فيك).

<sup>(</sup>٢) الإفك: الزور.

<sup>(</sup>٣) أقبله الشيء: قابله به، القبول: المحبة والرضا بالشيء وانجذاب النفس إليه.

<sup>(</sup>٤) في أصول الديوان (لم أزل أبكيه حفظًا)، وفي أصول الذخيرة (إن أزال أبليه حفظك) وفي ت (كما لم يزل) ولعل الصواب ما أثبتناه والمعنى، ما زلت ولن أزال محافظًا على عهود المودة والهيام.

<sup>(</sup>٥) في الذخيرة (إن تعجلي بالوفاء)، والمعنى لا تعجلي بالقطيعة فكثيرًا ما توقع العجلة في أخطار جسيمة تعوق الإنسان عن بلوغ أهدافه التي كان يتعجل بلوغها والمثل (رب عجلة تهب ريثا) والريث: البطء.

<sup>(</sup>٦) طباه عن الأمر: صرفه عنه، واطباه الشيء استماله إليه، وفي الذخيرة (علام أطعت... وفيم نهتك).

ألم ألزم الصُّدِّ نَكَدُ مسا أخفُهُ ألمْ أُكْثِ لِ الهَجُ رَكِي لا أُمَلُ (١) ألمْ أرض منكِ بغَ يُ بِي الرِّضى وأبُدي السُّرِ الرِّضى وأبُدي السُّرِ السُّرورَ بما لم أنَـلُ؟ الم أغْتَ فِرْ مُ وبِقاتِ الذُّنو ب ع م دًا أتَيْتِ بها أم زَلنْ ا ومـــا سـاءَ ظَنِّيَ في أن يُسيءَ بيَ الفِعْلَ حُسْنُكِ حِتَّى فَعَلْ على حينِ أصبحت حَسنْبَ الضُّ ميرِ ولم تَبْغِ منكِ الأمَصَاني بَدَلْ وصانكِ منتي وَفِيُّ أَبِيٌّ لِعِلْق العَالِقَةِ أَنْ يُثِتَ ذَلْ سَ عَ يْتِ لِتكديرِ عَ هُ دِ صَ فَ ا وحساولت نقص وداد كسمل ف ما عُوفِيتْ مِقَتِي من أذًى ولا أُعْ فِيتْ ثِقَتي من خَ جَلْ ومَ هُ ما هَزَرْتُ إليكِ العِ تا بَ، ظاهَرْتِ بِين ضُـُسروبِ العِلَلْ(٢) ك الكالم الكالم الكالم وأوتيت ف ه م ا بعلم الج دل ا ولو شئت راجعت حُرّ الفَعال وعُدْتِ لِدَكِ السُّبِ جِايا الأُولُ (٣)

<sup>(</sup>١) في الذخيرة (ألم أوثر الصبر).

<sup>(</sup>٢) في الذخيرة (صروف العلل).

<sup>(</sup>٣) الفعال: اسم للفعل الحسن والكرم، وقيل للخير والشر، ولا يكون إلا لفاعل واحد فإذا كان لجمع كسرت فاؤه يقال: هو حسن الفعال وهم حسان الفعال.

فلمْ يَكُ حَظِّيَ منكِ الأَخَسِّ ولا عُدُ سَنَّ ولا عُدُ سَنَّ فَمِي فَدِيكِ الأَقَلُ (١) عليكِ السَّلِمُ اللَّمَ اللَّهُ اللَّمَ اللَّهُ اللَّمَ اللَّمَ اللَّمَ اللَّهُ اللَّمَ اللَّمَ اللَّمَ اللَّمَ اللَّمَ اللَّهُ اللَّمَ اللَّهُ اللَّمَ اللَّهُ اللَّمَ اللَّمَ اللَّمَ اللَّمَ اللَّمَ اللَّهُ اللَّمَ اللَّهُ اللَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّمَ اللَّهُ اللْمُلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلِلْمُ اللَّهُ اللْمُلِلْمُ اللَّهُ الْمُلْكُلُول

<sup>(</sup>١) في الذخيرة: (ولا عهد سهمي).

<sup>(</sup>٢) في الذخيرة (وما باختياري)، (مكره أخوك لا بطل) مثل لمن يرغم على القيام بأمر فيؤديه وهو كاره.

 <sup>(</sup>٣) النزوع عن الشيء: الإقلاع عنه، امتثل الأمر: احتذاه وسلك سبيله، والمعنى لم يدر كيف يكف عن حبك حتى فجأته بالهجر فقلدك فنه.

<sup>(</sup>٤) يحيل: يغير، ومعنى البيتين: أتمنى على الله الذي جنب قلبي الأبي إلى حسنك الفتان، أن يشوه جمالك، فيغير ريقك العذب، ويبطل تأثير طرفك الساحر الوسنان.

### شماتة الأعداء

اشْ مَتُ بِي فيكِ العدا
وبلغتِ من ظُلمي المَ دَى
لو كان يَمْلِكُ - فديةُ
من حُبِّكِ - القلبُ افْ تَدَى
كنتِ الحياةَ لعاشقِ
من حُبِّكِ - القلبُ افْ تَدى
كنتِ الحياةَ لعاشقِ
من حُبِّكِ الْحَلْتِ الْيُقَنَ بالرُّدَى
لم يَسْلُ عنكِ، ولو سيلا
لمَ يَسْلُ عنكِ، ولو سيلا
نَعَ ذَرْتُهُ وَ فَبِكِ اقْ تَدى
كالورْدِ سيامَ رَهُ النَّدى
الورْدِ سيامَ رَهُ النَّدى

<sup>(</sup>۱) المعنى: كيف تدعين الوفاء مع تبدلك وتحولك؟ وما تحول هو عن عهدك، ولا تبدل عما بدأه من حبك، وهو يشير بهذا إلى قول الإمام علي رضي الله عنه لطلحة يوم الجمل (عرفتني بالحجاز، وأنكرتني بالعراق، فما عدا مما بدا؟) وذلك أنه كان قد بايعه بالمدينة، وجاء يقاتله بالبصرة، أي ما الذي صرفك عني وحملك على التخلف بعد ما ظهر منك من التقدم في الطاعة والمتابعة؟ وقيل معناه: ما بدا لك فصرفك عني؟ وقيل معناه: ما عداك مما كان بدا لنا من نصرك؟ أى ما شغلك؟

## الادعاء الكاذب

يا مُسْتَخِفًا بعاشقِيهِ
ومُسْتَغِشًا لناصِحِيهِ
ومَنْ أطاعَ الوُشَاةَ فَيِنا
حتًى أطَعْنا السُّلُوُ فيهِ
الحَصْدُ لله إِذْ أراني
تكذيبَ ما كُنْتَ تدُعيهِ
مِنْ قَبْلِ أَنْ يَعْرُمَ التَّسْلِي

<sup>(</sup>١) في المفرب (قد بدا لي تكذيب).

<sup>(</sup>٢) يعرم: يشتد ويشرس، والمعنى يحمد الله أنه أظهر له تلونها وخداعها قبل أن يسيطر الحب على قلبه فلا يستطيع منه فكاكًا، ويفر منه السلوان فلا يجد إليه سبيلًا، وفي القلائد والنفح (من قبل أن يهزم).

### دعوة المظلوم

إن ساء فِ عُلُكِ بي، ف ما ذَنْبي أنا؟
حَ سِنْبُ المُ تَ يُم أَنَّهُ قد أَحْ سَنَا
لم أَسْلُ حتَّى كان عُ ذُرُكِ - في الذي
ابْدَيْتِ به - أَحْ فَى، وعُ ذُرِيَ أَبْيَنا
ولقد شْكَوْتُكِ - بالضَّمير - إلى الهوَى،
ودَعَ وْتُ - مِنْ حَنَقٍ - عليكِ فَ أَمَّنا
مَنَّيْتُ نَفْ سِي - مِنْ وَفَ الْكِ بِ ضَلَّةً
ولقد تَعُ رُ المَ رْءَ بارقِ لَهُ المُنَى (١)

\*\*\*\*

<sup>(</sup>١) في الذخيرة (من هواك بضلة)، وفي القلائد والخريدة والوافي والسالك (من صفائك ضلة).

### جسم عليل

عَـلامَ صَـرَمْتَ حَـبْلكَ مِنْ وَصـولِ

فَـدَيْتُكَ واعْـتَــزَزْتَ على ذليلِ؟
وفِــيمَ أَنِفْتَ من تَعْليلِ صَببً
صحيحِ الوُدِّ ذي جِـسْمٍ عَليلِ
فَـهَــلاً عُـدْتَني - إذ لم تَعَــوُدْ
بشَخْصِكَ - بالكتابِ أو الرسولِ(۱)
لقـد أعْـيَــا تَلَوُنُكَ احْـتِـيـالي
وهان يُعْنِي احْـتِـيـالي

\*\*\*\*

<sup>(</sup>١) تعوَّد: أصلها تتعود ومعناها الاعتياد أو عيادة المريض، والمعنى: إذا كنت لم تعتد زيارتي أو عيادتي بشخصك فهلا أرسلت إلى خطابًا أو رسولاً؟

## غبن الزمان

خُنْتَ عَـهْ دي ولم أَخُنْ بِـلا ثَـمَـنْ بِـعْتَ وُدِي بِـلا ثَـمَـنْ قَدِي بِـلا ثَـمَـنْ وَرَي بِـلا ثَـمَـنْ وَرَنْ»؟ قلَـدُت للزّم مَـنْ يَـزِنْ»؟ عُنْتَ للزّم المتَّـد حُلْتَ والرُّمَنْ عُنْتَ للزّم المتَّاتِ والرُّمَنْ أَنْ فَـق د حُلْتَ والرُّمَنْ أَنْ وَلَـدُنِي لَـتَـنْدَمَـنْ (١) أَنْ فَـق دُنْ اللَّهُ وَالْمُنْ وَالْمُحَنْ وَالْمُحْرِقُ وَالْمُحْرِقُ وَالْمُحْرَاقِ وَالْمُحْرُقُ وَالْمُحْرِقُ وَالْمُحْرِقُ وَالْمُحْرِقُ وَالْمُحْرِقُ وَالْمُحْرِقُ وَالْمُحْرِقُ وَالْمُحْرِقُ وَالْمُحْرِقُ وَالْمُحْرُقُ وَالْمُحْرَاقِ وَالْمُحْرَاقُ وَالْمُحْرِقُ وَالْمُحْرِقُ وَالْمُحْرِقُ وَالْمُحْرُولُ وَالْمُولِقُ وَالْمُولِقُ وَالْمُحْرِقُ وَالْمُعْلَقُ وَالْمُحْرِقُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُحْرِقُ وَالْمُعْلَقِ وَالْمُحْرِقُ وَالْمُحْرِقُ وَالْمُعْرُونُ وَالْمُعْرُونُ وَالْمُحْرِقُ وَالْمُعْرُونُ وَالْمُعْرُونُ وَالْمُعْرُونُ وَالْمُحْرِقُ وَالْمُحْرِقُ وَالْمُحْرُونُ وَالْمُعْرُونُ وَالْمُعْرُونُ وَالْمُحْرُونُ وَالْمُعْرُونُ وَالْمُعُلُونُ وَالْمُعْرُونُ وَالْمُعْرُونُ وَالْمُعْرُونُ وَالْمُعُلِقُونُ وَالْمُعْرُونُ وَالْمُعْرُونُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلُولُ وَالْمُونُ وَالْمُعُلُولُ وَالْمُعُلُونُ وَالْمُعُلُولُ وَالْمُعُلُونُ وَال

<sup>(</sup>١) ذدني: اطردني، وفي أصول الديوان (ردّني) والرود هو الطلب، ويكون المعنى على هذا: يعني بما شئت ثم اطلبني فلن تحصل عليَّ بأي ثمن. وحينئذ يدركك الندم، ولعل الصواب ما أثبتناه.

# ٧ - كيد وعناد

«صارحته بالعداء، واستبدلت به سواه، فثارت ثائرته، واندفع محاولاً تحطيمها ومن يحيط بها، معلنًا أنه استعاض حبّاً بحب وسلوانًا بسلوان، ولكن هيهات هيهات ((الفلن يخفى الفرام، وإن أغلظ الأقسام».

#### حبجديد

عاوَدْتُ ذِكْرَى الهَ وَى - مِنْ بَعْدِ نِسِيانِ
واسْتَحْدَثَ القلبُ شَوْقًا بَعْدَ سُلُوانِ
من حُبِّ جارية، يبدو بها صَنمُ
من حُبِّ جارية، يبانِ
من اللَّجَيْنِ، عليه تاجُ عِقْيانِ
غريرة لم تُفارِقْها تَمائِمُها
تَمائِمُهُ ها تَمائِمُها
تَمائِمُهُ وَسُنَانِ (٢)
تَسُعْ عِشْقِي لها - زَمنًا
يُنسي سَسوالِفَ أَيُّامي وأَرْمَاني (٤)
حـتُى تكونَ لِمَنْ أَحْبَبُبُثُ خاتِمة،
تَسَخْتُ - في حُبُّها - كُفْرًا بإيمان (٥)

<sup>(</sup>١) في النفح (نسياني ١٠ سلواني).

 <sup>(</sup>٢) في النفح (عليها)، اللجين: الفضة، العقيان: الذهب الخالص، والمعنى: لقد تيمني حب جارية حسناء مصقولة كالدمية الفنية المنحوتة من الفضة المتوجة بتاج ذهبي، والمقصود أنها ناصعة البياض صفراء الشعر.

<sup>(</sup>٣) غريرة: ساذجة، لم تفارقها تمائمها: لم تزل في دور الطفولة تحمل الرقى والتعاويذ، ساجي: هادئ، وديع، والمراد: تسبي العقول بنظراتها الوادعة الحالمة، وفي النفح (تسبي القلوب).

<sup>(</sup>٤) المعنى: لأستحدثن في حبها عهدًا جديدًا يفوق عهد حبي القديم حتى يطفئه ببريقه ولألائه، وفي النفح (يحيي).

<sup>(</sup>٥) ستكون هذه الفتاة الغريرة آخر من شغفت بهن من الحسان، وسأمحو بحبي لها جميع ما سبق من صبوات، فهي بالقياس إليهن كالإيمان بعد الجحود والكفران.

## اختيار البديل(١)

وغرك من عهد (ولأدة)

ســـــرابٌ، تـراءى وبـرقٌ وَمَـضْ(٢)

تَظُنُّ الوفاءَ بها، والظنو

نُ فيها تقولُ على من فرضٌ (٣)

(هي الماءُ يابي على قصصابض

ويمنع زبدته مَنْ مصخض)(٤)

ونُبِّ أَنَّ هَا بِعِدِيَ اللَّاتَ حُمَدَتْ

بسري إليك لمعنى غصض (٥)

M M M M

بطب الجنون إذا ماعسرض

وأشْ عِرْهُ أنّي انتخبتُ البديلَ

وأعلِمْ لهُ أنِّي السُّتَ جَدْتُ العِوضْ

<sup>(</sup>١) سترد القصيدة بتمامها في فن الهجاء، ولكننا اخترنا منها هذه الأبيات لمناسبتها للمقام.

<sup>(</sup>٢) في الديوان (عهد فعالة) وقد آثرنا رواية الذخيرة.

<sup>(</sup>٣) في ب، ت (تعول).

<sup>(</sup>٤) المعنى: أنها خداعة لا وفاء لها، فهي كالماء لا تستطيع اليد أن تمسكه، ولا أن تستخرج منه زيداً.

<sup>(</sup>ه) في الذخيرة (بسير إليك) وفي به ت، ز (بسر)، والمعنى: أنها أذاعت سري إليك لتظفر بالثناء منك، وهي بهذا ترمي إلى هدف خاص تحاول كتمانه.

ف لا م شربي - لق الاه - أم ر ولا م ض ف ب في - لِنَواهُ - أقض (١) ولا م ض ب في ب لِنَواهُ - أقض وأن يَدَ البَ يُنِ م شكورة لعلى العلى الم أم الطَ وَوص م رحَض (٢) وح سب بي أني أطبت الجَدَى وج سب بي أني أطبت الجَدَى لابًانه، وأبحث الله فض (٣) وي ه نيك أنك يا سي ي حي الله الربيض وأب دي على ع دوت م قارن ذاك الربيض في النبيض وأباله الربيض في النبيض في النبيض

<sup>(</sup>١) يقول: انبئُ صاحبك (المخاطب ابن عبدوس، والحديث عن شخص ولادة) انني اصطفيت بنفسي حبيباً خيراً منه، ووجدت لها خليلاً حج عنه، فما تكدّر صفائي لبعده ولم يخشن مضجعي لصده.

<sup>(</sup>Y) أماط العار: أزاله، رحض الوصم: غسل العيب ومحا العار، فهو يشكر للفراق أنه أزال الغشاوة عن عينيه، فأبرأه من حب دنس وهوى ذميم.

<sup>(</sup>٣) الجنى: الثمر، النفض: ما تساقط من الورق والثمر، والمعنى أنه تمتع من حبيبته بأطايب الثمر ثم ترك هشيمها لغيره ممن يقتعون بالتوافه.

<sup>(</sup>٤) الريض: مأوى الماشية، أو أحشاء الناقة أو ما تحويه البطن والمصارين، والشاعر هنا يسخر من خصمه فيهنئه بما تركه له من فضلات.

## لذة التبديل(١)

مَنْ مُبِلغٌ عنيَ البِدِر الذي كِمُلِا

- في مطلع الحسن - والغُصنَ الذي اعتدلا:

أنّ الزمان الذي أهدى مودقهُ
إليٌّ مُرتهِنٌ شكري بما فعللاً (٢)

أما الحبيبُ الذي أبدى الجفاءَ لنا،
فما رأينا قِله حادقًا جَللاً (٣)

ولم نزدْ أنْ ظفِررنا ملءَ أعديننا
بالمشتري، فتجنبنا له زُحَللاً (٤)

أنتَ الحبيبُ الذي ما زلتُ ألحِفُهُ

ظلٌ الهوي، وأسَقيه الرّضا عللاً المؤرف عندا علاه هذي الحقية، لا قولي مُخادعةً:

<sup>(</sup>١) سترد القصيدة بتمامها في فن الهجاء، ولكننا اخترنا منها هذه الأبيات لمناسبتها للمقام.

<sup>(</sup>٢) مرتهن: مستحق، والمعنى: إن حبيبي الجديد الذي كملت محاسنه، وأسعدتني مودته جدير بأن يطلق لساني بالثناء على مساعفة الزمان لي بحبه وحسنه.

<sup>(</sup>٣) في تمام المتون (أبدى الجمال).

<sup>(</sup>٤) والمعنى أما الحبيب الذي هجرنا فإننا لم نحفل بهجره، ولم نهتم بإعراضه، فقد استبدلنا به خيرًا، مثل من انصرف عن زحل ونحسه إلى المشترى في لألائه ويمنه.

<sup>(</sup>٥) معنى البيتين: أنه يؤكد لحبيبه الجديد أنه ملك عليه قلبه كلُّه، فمنحه حبه الصادق، وفرش له ظلال مودته، وسقاه عذب محبته، أما نسيبه في الحبيب القديم فقد كان ضربًا من الخداع.

## نبذ القديم(١)

قد عَلِقْنا سواكِ عِلْقًا نفيسَا وصرفنا إليه عنكِ النُّفوسا(٢) ولَبِسسْنا الجَسديدَ من خِلَعِ الحُ بَّ، ولم نالُ أنْ خَلَعْنا اللَّبيسسا<sup>(٢)</sup> ليس منكِ الهَسوَى، ولا أنتِ منهُ اهْبِطي مِصْرَ، أنتِ من قَوْمِ موسى(٤)

\*\*\*\*

ومظه روّلخلق الله نسكًا
وتلقاني بدلٌ وابتسامِ
اتيتُ فَادها اشكو إليه فلم أخلص إليه من الزحام
فلم أخلص إليه من الزحام
فيا من ليس يكفيها خليلٌ
ولا ألفَا خليلٍ كل عام أظنك من بقية قوم موسيَى

وهو يرمز بهذا إلى ما حكاه القرآن الكريم عن بني إسرائيل: ﴿وإِذْ قَلْتُم يَا مُوسَى لَنْ نَصِيرٍ عَلَى طَعَام واحدٍ.....﴾ سورة البقرة ٦٦.

<sup>(</sup>١) هذه الأبيات ليست بالديوان، وقد نقلناها عن (الكوكب الثاقب).

<sup>(</sup>١) علق بالشيء: أحبه، العلق: النفيس،

<sup>(</sup>١) اللبيس: الثوب الذي كثر لبسه حتى أخلق.

<sup>(</sup>١) أشار إلى قول أبي نواس:

## نفاية الطعام(١)

أكرم بولادة ِ ذُخْ رًا لِ مُ دُخِرٍ لو عَطَارٍ وعَطَارٍ (٢) لو فَ صَلَوْ تَ بين بَيْ طارٍ وعَطَارٍ وعَطَارٍ قَتْ بين بَيْ طارٍ وعَطَارٍ وعَطَارٍ قَتْ الوا: أبو عامرٍ أضحى يلمُ بها قلتُ: الفَراشَةُ قد تدنو مِنَ النّارِ عَلَيُ مُن أَمُن النّارِ عَلَيُ مُن أَمُن النّارِ عَلَيُ مُن قد صار يَخْلُفُنا في داكَ من عصار في من نُحِبُّ، ومصا في ذاكَ من عصارِ أَكُلُ شَرَعهم أَصَ بُنا من أطايبهم أَصَ بُنا من أطايبهم بَنْ فَحْدًا عنه للفارِ بَعْضًا، وبعَ ضَا عنه للفارِ بعَ ضَا عنه للفارِ

\*\*\*\*

<sup>(</sup>۱) انصرفت ولادة عن الشاعر إلى خصمه ابن عبدوس، وكان يلقب بالفار، فوجه الشاعر إليه هذه الأبيات، ولم ترد هذه المقطوعة بالديوان، وقد أثبتناها عن (تمام المتون) و(سرح العيون).

<sup>(</sup>٢) البيطار: طبيب الدواب، والعطار: تاجر العطر.

## ١ - المطارحات

«داعب الشاعر أصدقاءه وداعبوه، وتلقى رسائلهم وأجاب عنها ملتزمًا أوزانهم وقوافيهم، وهو في ردّه يؤثر البديهة والارتجال».

## الإخوانيات

«كما خفق قلب الشاعر بحبه الغلاب، ولهج بجمال الطبيعة الخلاب، شغف بعذوبة الصداقة وحلاوة الإخاء، وتدور إخوانياته حول أربعة أغراض».

#### حسن العقاب

أرسل الشاعر هذه الأبيات إلى صديقه أبي حفص بن برد الأصغر عابثًا بصديقهما أبى صفوان:

قُلْ لأبي حَصفُص ولم تَكْذِب:

يا قَصمَ رَ الدَّيوانِ والمَ وكبِ
مصا لأبي صَفْ وانَ مصالوفِنا
ابْرَقَ في الأُلْفَ قِي عن خُلُبِ (۱)
ولم يَعُدُ دُ إِلاَ كَ مَا يَتُ قي
مَا يَتُ قي
مَا الكَوْكَبِ (۲)

عَنَّفْ هِ بِاللَّهِ على فِ عَلَى فِ وَانْ لَم يَسْ تَ قَمْ فَاضْرِبِ وَاسْتُمْ، وَإِنْ لَم يَسْ تَ قَمْ فَاضْرِبِ وَعَاطِهِ مِ هُ بِاءَ مَ شُنْ مولَةً يَرَى بها المَ شْرِقَ في المَ فربِ (۱) وَلْيَ شُربِ الْأَحْثَرَ مِن كَ اللهِ فَ ضَلَّتَ بِهِ الشَّربِ وَلَّا يَ مَن كَ اللهِ فَ ضَلَّتَ بِهِ الشَّربِ وَاعْمِدْ - إلى فَ ضَلَّتَ بِهِ - فَ الشُّربِ عُلَيْهِ اللهُ قَلْمَ اللهُ اللهُ وَبِاكِ مِن حَسسَنْ مُ لَذُنِبِ وَبُوحَ اللهُ وَبِاكِ مِن الطَّيْبِ، ورُوحَ اللهُ وَانْتِ مِا في زَمَن طَيِّبِ فَانَتِ مِا في زَمَن طَيِّبِ فِي فَانَتِ مِا في زَمَن طَيِّبِ فَانَتِ مِا في زَمَن طَيِّبِ

<sup>(</sup>١) الخلب: السحاب لا مطر فيه، أبرق عن خلب: أظهر برقًا لا مطر بعده، بمعنى أنه تكشف عن وعود زائفة.

 <sup>(</sup>٢) المعنى: قلما يتصل بنا إلا خلسة في خوف ورقبة وعلى عجل، كما تفعل الشياطين حينما تحاول استراق السمع من
 الكواكب فتتوقع أن يصيبها شهاب راصد يحيلها إلى رماد.

<sup>(</sup>٣) الصهباء: الخمر أو المعصورة من عنب أبيض، مشمولة: خمر باردة.

### دعابةبريئة

داعب الشاعر صديقه الوزير أبا العباس بن حاتم بن ذكوان بهذه الأبيات، وكان ابن جهور قد أمر بإراقة الخمر ومنع شربها:

لستَ من بابَةِ المُلوك أبا العبب

باسِ دَعْهُمْ، فشأنهُمْ غيرُ شانكِ (١)

ما جزاء الوزير منك - إذا اخْتَصْ

صَلَكَ - أَنْ تَسُتَ مِ رُّ في إدمانِكُ

أثراهُ لا يَسْتَ ريبُ لإم سا

كِكَ سُعْدَ العِراقِ تحتَ لِسانِكْ(٢)

مُــذْ نَهــانا عنِ الـمُــدامِ اِنْتَــهَــيْنا

مَعَ أَنَّا نُعَدُّ مِنْ صِبْدِيانِكُ

<sup>(</sup>١) البابة: الحدود أو الغاية، ويقال هذا بابته أي يصلح له، أو هو شرطه، والمعنى: لست ممن يصلح لمجالسة الملوك أو تتواهر فيه شروطهم، فلا تتوهّم أنك غاية لهم.

<sup>(</sup>Y) سعد العراق: نبات طيب الربح يطيب رائحة الفم من الثوم والبصل والكراث والشراب. والمعنى: ألا تظن أن الوزير يشك في أمرك حينما يراك واضعًا سعد العراق تحت لسانك فيعلم أنك تستر به رائحة الخمر وفي ب، ت، ز (لا يستعد).

#### عتب وإخاء

كتب الوزير أبو بكر بن الطُّبني إلى شاعرنا هذه الأبيات:

[أبا الوليسب، ومسا شَطَّتْ بنا الدّارُ
وقَلُ منا ومنك اليَسوْمَ زُوّارُ
وبينَنا كلُّ مسسا تَدْريهِ من ذِمَمٍ
وللصَّببا ورَقَّ خُضْرُ ونُوّارُ
وكُلُّ عَسِّب وإعْستاب إحسرى فَلَهُ
مسسواقِعٌ حُلُوةٌ عندي وأثارُ(۱)
فاذكرْ أضاكَ بضير كيفما لَعِبَتْ
به اللّيسالي، فسإنُ الدَّهْرَ دَوَّارُ]

فأجابه الشاعر على البديهة في ظهر رقعته:

لَمَا جَـرَتْ بالذي تَشْكوهُ أقْـدارُ

لكنّها فِتَنُّ في مِثْلِ غَيْهَ بِها

تَعْمَى البَصَائِرُ إِنْ لم تَعْمَ أَبْصارُ

فَ عُدِينِ الظُّنُّ لا تَرْتَبْ بعهد فَتَّى

تَعْفُ فُ و العُهودُ وتَبْقَى منه آثارُ

لو كان يُعطَى المُنّى في الأمسرِ يُمْكِنُّهُ

لَمَا أَغَابُكُ - يَوْمًا - منه زَوُّار (٢)

(لا يُكثِرُ العثب) في ذِجْرِ الصَّديق بهِ

مَنْ ليس يَجْ هَنْ الدُّهْرَ دَوَّارُ

<sup>(</sup>١) العتب: اللوم. الإعتاب: الصفح والرضاء.

 <sup>(</sup>٢) ما بين القوسين غير موجود بالأصول، وقد أكملناه بما يناسب السياق، والمعنى: لا يكثر لوم الأصدقاء من يعرف قسوة الدهر وتقلباته وإرغامه الناس على مخالفة ما يحبون.

#### ذكريات بلنسية(١)

جاشت بنفس الشاعر أطياف أيّامه ولياليه الحلوة ببلنسية مع صديقه الوفي أبي عبدالله بن عبدالعزيز فكتب إليه:

<sup>(</sup>١) بلنسية: مدينة على الساحل الشرقي للأندلس على بعد ثلاثة أميال من البحر الأبيض المتوسط، وتقع على نهر جار تدخل إليه السفن البحرية، فهي برية بحرية تحيط بها الحداثق الغناء والمروج الناضرة، وكانت حاضرة ملك بني عبدالعزيز. وقد تفنن في وصفها الشعراء.

<sup>(</sup>٢) راحت: طابت، راح السقيم: أخذته خفة، وفي الذخيرة (صحَّت فصحٌ) وفي القلائد والمغرب والنفح (راحت فصحٌ).

<sup>(</sup>٣) القبول: ريح الصبا وتهب من الشرق، تعبق: تفوح، وفي ت (في النسيم).

<sup>(</sup>٤) ريَّاها: رائحتها الطيبة، نميم: انتشار وذيوع.

<sup>(</sup>ه) هذا البيت ناقص من نسختي ب، ت، إيه يا فلان: زدنا من أي حديث تشاء، وقد آثرنا رواية القلائد والمغرب والنفح، وفي أصول الديوان والذخيرة (إيهًا) ومعناها: اسكت وكفَّ أو (أيها) بمعنى هيهات، وفي المسالك (أبا عبدالكريم) وفي النفح (نداء مغلوب)، مغلوب العزيم: مغلوب على أمره. وفي المسالك (العريم) ولعلها (مفلول العزيم).

أو أَذْبَ عَ ذَكَ حَدِينَهِ الْخُصِيةِ الْخُصِيةِ الْخُصِيةِ الْخُصِيةِ الْخُصِيةِ السَّلِيةِ (۱) وَ السَّلِيةِ (۲) وَ السَّلِيةِ (۲) مَ المَّهُ عَما زما في في نِم المِكَ بالذَّم لِيمْ في نِم المِكَ بالذَّم لِيمْ وَيَ نِم المِكَ بالذَّم ليمْ (۲) وَ مَنْ المُصَلِيمُ (۲) المُصليمُ (۲) المُسليمُ ا

ألاقي من تذكر ال ليلي

كما يلقى السليم من العِداد

<sup>(</sup>١) القسيم: الشطر، والمراد أنك شطر نفسي.

<sup>(</sup>٢) العداد: مس من الجنون أو وقت الموت، أو اهتياج وجع اللديغ بعد سنة. قال الشاعر:

والمعنى: إن حنيني إلى ذكرياتك العذبة يعتادني حينًا بعد حين، ويثير آثار هواجس ملحة في عقلي تكاد تدفعني من شدة الوجد إلى الجنون. وفي القلائد والمغرب (كالسهاد).

<sup>(</sup>٣) في المسالك (عهد).

<sup>(</sup>٤) في بعض نسخ النفح (أعقد ناظري في...).

<sup>(</sup>٥) في النفح (وأرى الفتوة..).

<sup>(</sup>٦) في القلائد والمغرب (في الصميم).

ولَئِنْ تَحَـــمُّلَ عنكَ لي جِ سُمٌ فَ عَنْ قلبٍ مُ قدمٌ (١) وك، قَبُلُ أُفْتَنُ أو أهيمُ أبمَ جُ دِكَ العَ مَم الذي نَسَقَ الحديثَ مع القديمُ أم ظَرُفِكَ الدُلْوِ الجَنْي أم عِسرْضِكَ الصُّافي الأديمُ؟(٤) أم بِركَ العَـــذُبِ الجِــمــا م، وبشْرك الغَضِّ الجسميم (٥) إِنْ أَشْ مَ سَتْ تلك الطُّلا قَـةُ، فالنّدَى منها مَـغيمٌ أمْ بالبدائع كاللآ لِئ من نَث ير أو نظيمً؟ لبلاغَةٍ إن عُدُّ أهْلُوها فانت لهم زعيم (٢) فِقَرُ تَسُوغُ بها المدا مُ إِذَا تَكَرُّرُهَا النِّديمُ (٧) M M M M

(١) في القلائد والمغرب (عنك بي).

<sup>(</sup>٢) في النفح (فيك أُفتن).

<sup>(</sup>٣) في النفح (ألمجدك...).

<sup>(</sup>٤) في النفح (الغض الجني).

<sup>(</sup>٥) الجمام: المياه المجتمعة، الجميم: الغزير أو النبات الكثير.

<sup>(</sup>٦) في النفح (فأنت بها).

<sup>(</sup>٧) في النفح (يكررها) والمعنى: جمل عذبة تستلذ مقارعة الكؤوس عليها كالنقل مع الشراب.

إِنَّ الذي قَ سسَمَ الحُظو ظَ، حَبِاكَ بِالخُلُقِ العَظيمُ لا أسْ تَ زِيدُ اللّه ثُعْ مَى فيكَ، لا بَلْ أسْ تَ ديمُ فلقد ْ أقر العَيْنَ أنْ فلقد ْ أقر العَيْنَ أنْ خَسْ بِي الثَّنَاءُ لِحُسْنِ بَرْ قِكَ، ما بدا بَرْقٌ فَ شَيمُ (١) ثُمُّ الدُّع المُ بِأَن تَهَ فَ نَمُ الدُّع المُ بُأن تَهَ فَ ثُمُّ السَّ لامُ ثُبِأ مُه ديهِ سَلَيمُ (١) هُ، فَ فَيْبُ مُه ديهِ سَلَيمُ (١)

<sup>(</sup>١) البرق: اللمعان، برقت المرأة تحسنت وتزينت، شام الرجل البرق: تشوف ببصره وتطلع إليه مرتقبًا المطر. والمعنى: يكفيني أن ألهج بالثاء على مظهرك الوضاء ما دام الناس يتطلعون إلى البروق ويرتقبون نزول الغيث، في النفح (... وشيمٌ).
(٢) في القلائد (بقلب مهديه السليم).

#### قرب وابتعاد

كتب ذو الوزارتين أبو عامر بن مسلمة إلى صديقه ابن زيدون معاتبًا متوددًا:

كانًا صَدُّنا شَدِّطُ المَزارِ(١)

تطلع لي هلالُ اله جسر بدرًا

وصار هِلالُ وَصنْلِكَ في سنرار(٢)

وشاعَ شنيعُ وَصْلِكَ لي وهَجْسري

فهالاً كان ذلك في استرتار

أَيَجْ مُلُ أَنْ تُرى عني صَبِورًا

وأصديح مُ ولَعًا دونَ اصطبار (٣)

\*\*\*\*\*

ولمسًا أنْ هَجَ رْتَ وطالَ غَ فُ ري

عَقَرْتُ هُم ومَ نفسي بالعُقار(4)

وكنتُ أزيدُ سَـمْ عَكَ من عِـتـابي

ولكنْ عاقني قُربُ الذُ مارِ (٥)

لعمرك إن الدار غفر لذي الهوى

كما يغفر المحموم أو صاحب الكلم

والمعنى لما طال هجرك لي واستبد بي الشوق إليك لم أجد لنفسي مسليًا عنك إلا معاقرتي للشراب.

(٥) الخُمار: صداع الخمر أو أذاها.

<sup>(</sup>١) في النفح (شط المزار).

<sup>(</sup>٢) السرار: آخر الشهر، والمعنى: أن هجرك كامل ووصالك ناقص.

<sup>(</sup>٣) في النفح: (فأصبح).

<sup>(</sup>٤) الغفر: الستر أو انتكاس المرض أو استثارة الشوق، يقال غفر العاشق: عاد عيده بعد سلوان، ومنه قول الشاعر:

فَ راعِ مودتي، واحفظ جواري في إنَّ الله أوْصَى بالجوارِ وزُرني مُنعِمًا من غَيْرِ أَمْسِرٍ وأرني مُنعِمًا من غَيْر رأمْسِرٍ

فأجابه ابن زيدون:

هَـوايَ - وإِنْ تَـناءَتْ عَـنْك داري كَـمِـثْل هواي في حـال الجِـوار
مُـقـيمٌ لا تُغَـيِّ رُهُ عَـواد
ثباعب بين أحْـيان المَـزار
رأيْتُك قُلْتَ: «إِنَّ الهَـجْ ربَدْر»
مـتى خَلَت البُـدور من السّـرار؟(۱)
ورابك أنّني جَلْدٌ صَـب ورٌ
وكم صَـبْ ريكون عن اصْطبار
ولم أهْجُ رُ لِعَـتْبِ غَـيْ رَ أنيّ
وأنَّ الخَـمُـرُتْ بي مُـعاقَرةُ العُـقارِ

وهلْ أَنْسَى لديكَ نَعيمَ عَيْشٍ كُونَ بالعِدارِ؟ كَيْ وَالْعَيْدِ الْمَالِدِ بَالْعِدارِ؟

<sup>(</sup>١) في الأصول (إن الوصل بدر) وقد آثرنا رواية النفح لاتفاقها مع بيت ابن مسلمة (تطلع لي هلال الهجر بدرا..). والمعنى إنك تقول: إن الهجر صار بدرًا مكتملًا، والبدور لا بدّ أن تتعرض للنقصان في أواخر الشهر، ولكنها تعود بعد ذلك إلى كمالها. (٢) اصطبار: تجلد وتكلف للصبر.

<sup>(</sup>٣) المعنى: إذا كانت الخمر دون صداع تؤثر فيّ، فكيف إذا كانت مع الصداع.

وساعات يَجُولُ اللَّهُ وُ فيها
مَجَالَ الطُّلِّ في حَدَقِ البَهارِ (۱)
وإنْ يَكُ قَرُ عنكَ اليَوْمَ جسمي
- فُدِيتَ - فما لقلبي من قَرار (۲)
وكنتَ على البِعالِ أَجَلُّ عِلْقٍ
لَدَيُّ، فكيفَ إِذْ أصببحتَ جاري (۲)

<sup>(</sup>١) في النفح (مجال الظل في حدق النهار)، والبهار: عين البقر وهو زهر أصفر لنبات طيب الريح ويسمى العرار.

<sup>(</sup>٢) في النفح ونسخة ز (فر عنك .. من فرار).

<sup>(</sup>٣) في النفح (أجلِّ شيء) والعلق: النفيس.

#### باقة أشعار

وفد أبو العطاف بن حي إلى إشبيلية، فرغب إلى الشاعر أن يريه طائفة من شعره، فمطله، فتوسّل إليه بابن المعتمد عبّاد في رسالة شعرية، فأجاب الشاعر على رويِّ أبياته ووزنها بهذه القصيدة:

يا راقِمَ الوَشْيِ زائدَهُ الذهَبُ الرُّ حرَقْ صدراقِ إذ رفّ منه في الطّرر (٢) وَناظِمَ العِقْدِ نَظْمَ مُتَقَّدَ درٍ وَناظِمَ العِقَدِ نَظْمَ مُتَقَادِ مِنْ العُدرِ

<sup>(</sup>١) المعنى: إن خاطرك يسحُّ بالنفحات العطرية، فأثره أعطر من نفحات الروض في مستهل الصباح، ومهما كان للروض من أريج فإنه لا يفوق ما أبدعته من روائع القصائد.

 <sup>(</sup>٢) راقم الوشي: مـزخـرف النقش. الـرقـراق: الشـديد اللمعان. الطرر: الحواشي، والمعنى: أنك تزين كـلامـك وتزخـرفه كمـا
 يزخـرف النساج الثوب بالنقوش البديعة ويطرّز حواشيه بالنهب الوهّاج المتلألئ.

<sup>(</sup>٣) عيون الشيء: خياره، أو الذهب المضروب، الفرة: البياض في الجبهة، والمراد: أنه يؤلف عقد الكلام فيجمع فيه بين الذهب والدرر.

لي بالنِّض الله الذي نَشِطْتَ لهُ عَهْدُ قديمٌ مُسْتَهُ عُجمُ الأَثَر(١) هِلْ أُنْصِلُ السِّهُمَ في الجَـفـيـر وقدْ تَعَطَّلَتْ فُ وَقُ لَهُ مِنَ الوَتَرِ؟(٢) ما الشِّعْرُ إِلَّا لِمَنْ قَرِيدَ ثُهُ  $\hat{\mathbf{a}}$  مَ ريضَ لَهُ النَّوْرِ عَصَالَهُ النَّا مَ ر $(^{7})$ مِــثْلَ الكِمـامُ ابْتَـُسنَـمْنَ عن زَهَر (٤) إنَّ الشُّف يعَ الهُ مامَ سَوَّعَهُ اللَّهِ الفاضل الحبب نعي الملوك إذا قَصَّ رَخُبُ بُوعن عَايَةِ الخَبَرِ(٥) نَجْلُ الذي نُصْحُدُهُ وطاعَتُهُ كالدَجِّ تَثْلُوهُ بَرُّةُ العُمَّرِ (٢) شاهدُ عَهْدي لكَ الصَّحيح وإذ اللص نأى صَالَ الكَدر (٧) عن الكَدر (٧)

(١) مستعجم الأثر: مبهم غير واضح.

<sup>(</sup>Y) نصل الرجل السهم وأنصله: جعل فيه نصلاً، الجفير: الجعبة، الفوق: مشق رأس السهم التي تثبت في الوتر قبل جذبه. والمعنى: لقد بعد عهدي بصياغة الكلام البليغ حتى قلّت دربتي على المصاولة فيه، فكيف أعد سهمًا للرمي به، وأضعه في جعبته، وليس هناك وتر ولا قوس للرماية؟

<sup>(</sup>٣) غريض: غض طريء، والمعنى: لا يصوغ الشعر إلا من كانت قريحته خصبة قوية.

<sup>(</sup>٤) أرج: ذو رائحة ذكية، الكمام: جمع كم، وهو الغلاف المحيط بالزهرة.

<sup>(</sup>٥) الحبر: الرجل الصالح من العلماء، والخبر: العلم بالشيء أو التجرية أو الاختبار. والمعنى: الفاضل الفذ من الملوك تسمع عنه أفضل النعوت، فإذا خبرته صدق الخُبِّرُ الخَبِرُ.

<sup>(</sup>٦) العمر: جمع عمرة، والعمرة: الطواف حول الكعبة والسعي بين الصفا والمروة وتسمى الحج الأصغر، والمعنى: إن النصح والطاعة للملك الذي أنجب هذا الأمير واجبان مقدّسان مثل الحج والعمرة.

<sup>(</sup>٧) معنى البيت والأبيات السابقة: إن الشفيع الهمام الفاضل الحبر نجل الملك... شاهد لي عندك بالعهد الصحيح والإخلاص النقي مما يكدره.

مَـشَـيْتَ في عَـذُليَ البَـرازَ لِمَنْ المَـمْرِ اللهُ وَرِدُ مِشْ يَـةَ الخَـمَرِ (۱) لم يَرْضَ في العُدْرِ مِشْ يَـةَ الخَـمَرِ (۱) وقـلـتَ: مَـطْـلُ الـغَـنِيِّ ورِدٌ مِنَ الـعلم يُلَقِّى مَــلاومَ الصّـدر (۲) ولي مَـعانيرُ لو تَطَلّعُ في اليُّل منايرُ لو تَطَلّعُ في ليُّل مناير إغنتُ عن القَـمَـر (۳) منها اتقائي لأن أكـونَ أنا الـجالي، ما قلتُـهُ إلى هَجَـر (٤) لكنْ سَـيَاتيكَ ما يُجَـوزُهُ المَـمامِحِ اليَسمَـر (١) في منه بنظرة عَنَن منه بنظرة عَنَن المُسامِحِ اليَسمَـر (١) في منه بنظرة عَنَن المُسمَامِ الدَّهُ المُسمَامِ الدَّهُ النَّالُ (١) في منه بنظرة عَنَن المُسمَامِ الدَّهُ النَّالُ (١)

<sup>(</sup>١) البراز: الأرض الفضاء الفسيحة الخلية من الشجر. الخمر: ما يواري الصيد من شجر وغيره. والمعنى: لقد وجهت إليّ اللوم صريحًا، وأنا أوضحت عذري لك صريحًا لأنني لا أرضى التستر وراء المعاذير الكاذبة.

<sup>(</sup>٢) المطل: التسويف، وهي الأثر «مطل الغنيّ ظلم»، الورد: مورد الماء، والصدر: الصدور عنه، الملاوم: جمع ملامة أو ملومة، والمعنى: إنك لمتني لأنك أحسنت بموهبتي الظن وحسبتني مثل الغني المماطل وأنني لهذا جدير بالعتاب على حين أن لي شتى المعاذير.

<sup>(</sup>٣) المعنى إن لي معاذير جمة في التقصير عن إجابة طلبك، وهي معاذير ظاهرة واضحة لو برزت في الليالي المظلمة آخر الشهر لأضاءت إضاءة القمر.

<sup>(</sup>٤) من معاذيري الواضحة أنني أخجل أن أقدم إليك بعض ما تمتاز به أنت مثل جالب التمر إلى (هجر) المشتهرة بتمرها الجيد، وفي المثل «كمستبضع التمر إلى هجر».

<sup>(</sup>٥) السرو: الفضل والسخاء في المروءة، اليسر: السهل.

<sup>(</sup>٦) نظرة عنن: نظرة عارضة غير فاحصة، أي أرجو أن تكتفي بإلقاء نظرة عارضة على شعري ولا تدقق في نقده فإنه لا يحتمل النقد.

#### دواء وشفاء

كتب الوزير الكاتب أبو بكر بن القصيرة إلى الشاعر حينما بلغه مرضه وتناوله الدواء:

[مسولاي نفسسي إلى مُطالَعَ قِ الـ
حُسنتَى بعُ قُ بَى الدُّواءِ مُطَّلِعَ قُ مُ

حصمتى بمحصبى الدواع مصورة وكسيف ذاك الحِسُّ الـذكيُّ، وقسد

باشَرَتك المَذاقَةِ البَشِعَةُ (١)

ودِدْتُ لَوْ أنَّني خُصصِصتْتُ بما اسْ

تَ بْشَ فْتَ منه، وحُرْتَ مُنْتَفَ مَ هُ (٢)

أَعْ قَ بَكَ اللَّهُ مِن فَظاعَ تِ إِ

أَسْوَغَ صُنْعٍ في مِثْلِهِ صَنَعَاهُ مَصَدَّةً تَصْدَبُ الزَّمانَ فَتُبْدِ

ليه، وتَبْقَى جديدةً نَصَعَهُ (٣)

فانت روحُ العَالِم نسَّاهُ اللَّه

الله وشر مثل الوقاء، لا صدعه العام الم

فأجابه ابن زيدون:

قد أحْسِنَ اللّهُ في الذي صَنَعَهُ اللهِ عَالَ اللّهُ عَالَ مِنْ عِلْمُ اللّهِ مِنْ اللّهُ عَالَ مِنْ اللّهُ اللهِ عَالَ مَا اللّهُ عَالَ اللّهُ اللّهُ عَالَ اللّهُ عَالَ اللّهُ عَالَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلِيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلِي عَ

<sup>(</sup>١) معنى البيتين: يا سيدي إنني مترقب في إشفاق لحسن عاقبة هذا الدواء، فكيف يطيق حسك المرهف الرقيق مذاق الدواء الكريه؟

<sup>(</sup>٢) المعنى: تمنيت أن أحتمل عنك مرارة الدواء، وأن تفوز أنت بعاقبته الطيبة.

<sup>(</sup>٢) مصحّة: مجلبة للصحة وحافظة لها، ومنه «الصوم مصحة»، والنصع: ثوب شديد البياض، أو جلد أبيض، ومعنى البيتين: أسأل الله أن يعقبك من مرارة الدواء أحسن عاقبة الشفاء، ويمدك بصحة قشيبة تبلي الزمان وتظل جديدة ناصعة البياض. (٤) نسأه: أبقاء ومدّ في أجله.

تَبِارِكَ اللَّهُ، إنَّ عِادةَ حُسِسْ خاهُ – مَعَ الشُّكْرِ – غَــيْــرُ مُنْتَــزَعَـــهُ يا سَيِّدي المُسْتَبِدُ من مِقَتِي بخطّة فاتت الحساب سَعَة (١) وافانِيَ العِقْدُ - زِينَ ناظِمُهُ -والوَشْئُ لا راعَ حادِثُ صننَعَ الأراعَ حادِثُ صننَعَ اللهُ (٢) بَثَ ثُتَ فيه البَديعَ مُنْتَ قَيًا كالرُّوضِ إِذْ بَثِّ - في الرُّبا - قِطَعَاهُ أزاحَ كَ رُبَ الدواء مَطلعُ .... لـمُّـــا بدا طالِعُ السُّــرور مَـــعَـــ كم دَعْــوَةٍ - قــد حَــواهُ - صــالحــة، مِنْ أَمَلِي أَن تكونَ مُسستَمَعَ جُ مُلَةُ ما نَفْ سنُكَ السَّريَّةُ مِنْ حالي إلى علم كُنْهِـــهِ طُلَعَــــهُ أنَّ الدُّواءَ التَّذُّتْ عَواقِبَ لَهُ مِنْيَ نفسٌ تَبَشُّ عَتْ جُرَعَ الْهُ ف الدم ن لله لا شَوَيكَ لهُ إِنْ بَدَأَ الطُّوْلَ مُنْعِمًا شَهَ فَ عَهُ (٣)

#### \*\*\*\*

<sup>(</sup>١) المقة: الحب، الخطة: الأرض التي تنزلها ولم ينزلها أحد قبلك، والمعنى لقد استوليت من قلبي على مكان فسيح غير محدود لم يحتله أحد من قبلك ولك فيه الحكم وحدك.

 <sup>(</sup>٢) رجل صنع اليدين: حاذق، وصنع اللسان: بليغ. المعنى: وإهاني شعرك المنضد كالعقد النظيم، أسأل الله أن يجمل ناظمه،
 وأن يقي من الأحداث صانعه.

<sup>(</sup>٣) معنى الأبيات الثلاثة: إن ما كانت نفسك نتطلع إلى معرفته وتأمل أن تكون، قد تم على أحسن حال، فقد كانت عاقبة الدواء المرّ طيبة حسنة، فشكرًا لله فإنه إذا بدأ الخير أتمه.

## سخرية الأقدار(١)

قصد ابن زيدون وابن عمّار وابن وهبون إلى متنزه لبني عبّاد خارج إشبيلية ناوين قضاء يومهم في اللهو والطرب والمسرات، وأرسلوا صاحبًا لهم اسمه خليفة لإحضار النبيذ، فلما عاد إليهم خفّوا إلى لقائه، ولكن فارسًا عابرًا صدمه فهشم أعظمه وكسر آنية النبيذ وفر هارباً فتبدد سرورهم، وضاقت صدورهم، فتطارحوا هذه الأبيات:

ابن زیدون:

أَنَلْهِ و، والحَـتوفُ بنا مُطيفَهُ؟ ونامَنُ والمَنونُ لنا مُـخـيـفَـهُ؟

ابن خلدون:

وفي يـوم، ومــــا أدراكَ يـومُ<sup>؟</sup> مضى قُمْعُولُنا، ومَضَى خَليفَة<sup>(٢)</sup>

ابن عمار:

هما فَخُارتا راح ورَوْحِ تكسُّرتا، فأشُّ قافُ وجِيفَهُ

<sup>(</sup>١) لم ترد هذه المحاورة بالديوان، وقد أوردناها نقلاً عن بدائع البدائه ونفح الطيب، وإن كان صاحب هوات الوهيات نسبها إلى المعتمد وابن عمار وابن وهبون.

<sup>(</sup>Y) القمعول والقمعل: القدح الضخم أو قعب صغير، وفي الأصلين القمعال، وهو تحريف لأن القمعال هو سيد القوم أو رئيس الرعاء.

#### مجلس رفيع

أمر المعتضد بن عباد أن يكون مجلس ابنه وولي عهده المعتمد مرتفعًا عن مجلس كبير وزرائه ابن زيدون، فكتب المعتمد إليه معتذرًا:

فأجابه ابن زيدون:

<sup>(</sup>١) في المطرب «وله في النفس».

<sup>(</sup>٢) الحندس: الليل الشديد الظلمة،

<sup>(</sup>٣) أم هو عقد منظوم يضم لآلئ منسقة أبدع تنسيق من كل غال نفيس.

<sup>(</sup>٤) الجَزِّء: البعض ومثله الجزء، ومعنى البيتين: لقد استبدت بفكري الدهشة من هذا المنطق البليغ الذي أفحمني، وبت أنظر فيه فتروعني سلاسته السهلة التي تطمعني في تقليده، ثم تطالعني منه عبارات جزلة توئسني من محاكاتها، وهو ينظر في هذا إلى تعريف الكلام البليغ بأنه السهل الممتنع. وفي ب، ت، ز (بث منه...) والمعنى: أن الشاعر بث في ثنايا كلامه السهل المطمع والجزل المؤس. ولعلها (يتلى بحزن مؤنس) والحزن هو ما غلظ من الأرض.

يا نَدَى يُمنَى «أبي القــــاسم» غِمْ يا سننا شمس المُحيُّا أَشْمِس(١) يا بهديجَ الذُلُقِ العَدْبِ ابْتَسْبِمْ يا مُلهيجَ الآنفِ الصَّعْبِ اعْبِس(٢) يا جَــمالَ الموكب الغادي إذا سار فيه، يا بَهاءَ المَجْلِس أنتَ لم يُقْنِعْكَ أَنْ أَلْبَ سُ تَني نِعْ مَاةً تُذْكِرُ عَاهُ دَ السُّنْدُس فَ تَلَطُّفَتْ لأَنْ حَلَّيْ تَني مُ وليًا طُولَى مُ حَلِّ مُلْدِسِ(٢) ذاك تَنْوية ثَناني فَ حُنْ رُهُ سامي اللَّحْظِ أَشْمُ المَصعْطِس شَــــرُّفَتْ بِكْنَ المعالي خِطْبَـــةً منك، فانْعَمْ بسُرور المُ قرسِ(٤) ثُمْنَحُ التُّ أيدِ دَ يُجْلَى لكَ عَنْ ظفَ رحُلُو وعِ نُّ أَقْ عَس وارتشف مَعسول نَصر أشنب تَجْتنيهِ مِن عَجاج أَلْعَسِ(٥)

<sup>(</sup>١) في النفح «بشر المحيا».

<sup>(</sup>٢) في ت «الخلق العزم»، والآنف: ذو الأنفة والحمية.

<sup>(</sup>٣) معنى البيتين: لم تكتف أبها الأمير بما ألبستني من حلل نعماك السابغة حتى حليتني بدرر شعرك الغالية، فأكرم بك من مُحَلِّ ملبس.

<sup>(</sup>٤) المعرس: المتزوج (ويظهر أن الأمير فتح حصنًا فهنأه الشاعر به وجعله بمنزلة الحليلة يملك الزوج أمرها، أو لعله تزوج حقيقة فهنأه بالزواج، فاختلاف الروايات في الأبيات الآتية يحتمل المغنيين)، وفي المطرب:

بك فانعم بسرور المغرس).

<sup>(</sup>٥) الشنب: بياض الأسنان أو رقتها أو عذويتها . وفي القلائد (من مُجاح اللعس) المجاج: الريق، اللعس: الشفة تضرب حمرتها إلى السواد قليلاً، وهو مستملح.

وارتفِقْ بالسَّعْدِ في دَسْتِ المُنَى

يصبحُ الصُّنْعُ دِهاقَ الأكوسِ (١)
فاعْتِراضُ الدَّهْرِ في ما شئته
مُرْفِ في مندرهِ لم يَهْ جِسِ (٢)

<sup>(</sup>١) الدست: صدر المجلس أو الوسادة، الصنع: المعروف والإحسان [ولعلها الصبغ بمعنى البسر، وكان العرب يتخذون منه الخمر] دهاق الأكؤس: تتابعها أو امتلاؤها، المعنى: اعتل أيها الأمير عرش الآمال يصبح إحسانك متواليًا كما تتوالى الكؤوس أو فائضًا كما تفيض، أو يتسنى الطرب فتقيض الكؤوس من عصير البسر وتتوالى تباعًا.

<sup>(</sup>٢) المعنى: لا يستطيع الدهر أن يرقى إلى منزلة يعترض فيها مشيئتك، ولم يهجس له هذا الاعتراض في خاطر.

### مطل واعتذار

وأبطأ الشاعر في الرد، فكتب إليه المعتمد:

وعَدِّتَ وَأَخْلَفُ تَنِي المُوعِدا
وخالفتَ بالمُنْتَهى المُبْتَد وأطْمَعْتني، ثمَّ أَيْأَسُتني وأطْمَعْتني الوُدُّ أَن أَحْقِدا
ويَمْنَعُني الوُدُّ أَن أَحْقِدا
ويَمْنَعُني الوُدُّ أَن أَحْقِدا
وأضْعَفْتَ بالمَطْلِ حَبْلَ الرَّجاءِ
فَرَثُ، وأعهَدُهُ مُحْمَدا(١)
وعادَ ضِياءُ ارتقابي ظلامًا
وعادَ ضِياءُ ارتقابي ظلامًا

فماذا عدا الآن في ما بدا الآن في

<sup>(</sup>١) حبل محصد: مفتول فتلا جيدًا.

 <sup>(</sup>٢) المعنى: كان فعلك يسبق قولك، فماذا جد حتى تغيرت الأوضاع؟ وهو ينظر في هذا إلى قول الإمام علي بن أبي طالب
 لطلحة رضي الله عنهما يوم الجمل: «عرفتني بالحجاز، وأنكرتني بالعراق، فما عدا مما بدا؟».

وقد كان ظنِّيَ في ما رَأيْتُ بهِ أنَّهُ الشَّيْءُ بِلَّ اليَـــدا(١) وكم قد توكُّفْتُها روضةً تُقَرِّبُ لي الأمالَ الأبْعَدا(٢) يُنورُ عِلْمُكَ أرج اعها ويَقْطُرُ طَبْعُكَ فيها نَدَى تَوَكِّ فَ هِ ا زَمَنًا ناظري إذا مَــرٌ يومٌ تَمَـادَى غَـدا على ذاك أفْديكَ من مساجد، تَشْبَبُّثُ بِالظُّرُفِ فِيهِ الهُّدَى فَ حِينًا أزورُ به روضةً وحِينًا أُحَيِّي بِهِ مَسْجِدا لكَ العِلْمُ مَنْ هُمَا أَرِدْ بَحْرَهُ لأروى به أحسم لل الموردا وفعك تَحَمَّ عَتِ المَاثُرا تُ طُرّاً، فَصِرْتَ بها مُفْرَدا شَمائلُ تَنْشُرُ شضمْلُ الهُمُو م، نَثْرَكَ بِالرَّأِي شَسِمْلَ العِدا فَ مَ تُ فَنى اللّهُ بِالحِظِّ مِنكَ ولا زلت لى مُسؤنسا سسرمسدا

<sup>(</sup>١) هكذا بالأصل ولعله (النتح بل اليدا) والنتح هـ و العرق أو خروجه من الجلد، أو لعلها السِّقّي أي الحـ ظ من الشـ رب، أو الحسّيُ أي منقع الماء، والمعنى: لقد أوليتني جميلاً أطمعني في الزيادة فاعتقدت أن ما تلقيته منك قطرةً سيعقبها المطر الغزير.

<sup>(</sup>٢) توكفتها: توقعتها.

ودُمتَ ودُمْنا على حـــالنا كما يَصْحَبُ الفَرْقَدُ الفَرْقَدا الفَرْقَدا الفَرْقَدا الفَرْقَدا الفَرْقَدا الفَرْقَدا الفَرْقَدا الفَلاكَ كــانتْ ربوعُ السُّرو ور، منى تَجَاوَبَ فـيـهـا الصلّدى]

فأجابه ابن زيدون:

يدون:

وأفاض سَماحُك بَحْرَ الدّدى

وأقْبِسَ هَدْيُك نورَ الهُدَى

وَرَدُّ الشُّبِابَ اعْتِلاقيك بعدَ

مفارقتي ظِلَّهُ الأَبْرَدا(٢)

مفارقتي ظِلَّهُ الأَبْرَدا(٢)

وما زال رأيُك فِيُّ الجَمعيلُ

يُفتِّحُ لي الأَمَلَ المُوصَدا
وحَسْبِيَ من خالدِ الفَحْرِ أَنْ

رضيتَ قَبولِيَ مُسْتَعْبَدا
ويا فَرْطَ بَأْوِي إِذَا ما طَلَعَتَ

وردُدْتُ لَحْظِيَ في غُصرَةٍ

إذا اجتليت شفت الأرمدا

<sup>(</sup>١) هي الأصول (ودمت ودمت) ولعل الصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٢) اعتلاقيك: اعتلاقي إياك أي حبي لك، ومنه: اعتلق المرأة وتعلقها وتعلق بها: أحبها.

<sup>(</sup>٣) البأو: الفخر، والمعنى ما أكثر فخري بتقبيل يدك حينما تهل عليّ بطلعتك الوضاءة.

هي الشَّرْعُ أصبح دينَ الضَّميرِ

فلو قد عَصاكَ لقد الْحَدا
وحاشايَ من أنْ أضِلُّ الصَّراطَ

فَيَ عُدُونِي الكُفُّرُ عَمًّا بَدا(١)
وأَخْلِفَ مَصوْعِد مَنْ لا أرى
لِدَهْرِيَ إلاَّ بِهِ مَصوْعِدا

أتاني عبتابٌ مستى أدُّكِرْ هُ، في نَشْسُواتِ الكَرَى أَسْهَدا<sup>(۲)</sup> وإنْ كان أعْقَبَهُ ما اقْتَضَى

أداءً أجَرِدْ شَسَاْقَهُ أَبْعَدا لو الشَّمْسُ من نَظْمِهِ حُلّيتٌ

أو البَـــدُّرُ قـــامَ له مُنْشِــدا لَضَــاعَفَ من شــرفِ النيِّــريْـ

نِ، حظّاً بهِ قارنَ الأسْعَدا

W W W W

فَدَيْتُكَ مَـوْلًى: إذا مـا عَـثَـرْتُ أقـالَ، ومَـهْـمَـا أَزِغْ أَرْشَـدا

<sup>(</sup>١) فيعدوني: فيصرفني، بدا: ظهر من صحة إيماني بك واعتقادي فيك.

<sup>(</sup>٢) ادكره: أتذكره، والمعنى: كلما تذكرت عتابك جلب عليّ الأرق لشدة ألمي وخجلي منه.

<sup>(</sup>٣) المعنى: سهل عليّ عتابك أنك أعقبته بالثناء عليّ مما خفف ألمي ونقع غلتي.

ركنت إلى كسرم الصسفح منة ف أمُّننِي ذاكَ أنْ يَحْ قِدا وانست سنوق احتيمال أبى لمُستَبْضِع العُذْرِ أَنْ يَكْسَدا(١) شَـفـيـعِي إليه ِ هَوَى مُـخْلِصُ كما أخلص السَّابكُ العَسْجَدا وَمِنْ وُصَلِي هِجْ رَةٌ لا أعُدُ لِحالي سِوَى يَوْمِها مَوْلِدا(٢) ونُعْمَى تَفَيِّاتُهَا أَيْكَةً فشُكري حَمامٌ بها غَردا تَبارَك مَنْ جَـمُعَ الخَـيْـرَ فـيكَ وأشْ عَرَكَ الخُلُقَ الأمْ جَدا مَـضاءَ الجَنان، وظرْفَ اللِّسان وجود البَنان بستكْب الجَدا رأى شبعم تَكْ لِمَا تَسْتَحِقُ وَقَفَى فَأَظْفَ رَ إِذْ أَيُّدا(٣) ليَ هُنِكَ أَنَّكَ أَزْكَى المُلُوكِ بفَيء وأشْروف هُمْ سُوْدا سبوى ناجل لك سامى الهمو م، داني الفَواضِلِ نائي المَدى(٤)

<sup>(</sup>١) مستبضع العدر: جالبه، والمعنى وجدت عنده صدرًا رحبًا يأبى أن يرد عدر معتدر.

<sup>(</sup>٢) المعنى إنني هجرت وطني هجرة وصلتني بك فبدأت بهذه الهجرة عمرًا جديدًا كأنما ولدت يوم تم اتصالي بك.

<sup>(</sup>٣) من ألقاب أبي القاسم محمد المعتمد على الله: الظافر بحول الله، والمؤيد بالله.

<sup>(2)</sup> معنى البيتين: هنيئًا لك ما اتصفت به من طهارة اليد في ما تغنمه من هتوحاتك، وما اتسمت به من الشرف والرفعة، هفقت الملوك جميعًا عدا والدك العظيم البعيد الهمة الجزيل العطايا السامي المطامح.

هُمامِ أغَرُ وَجَدْنا الفَخارَ حَديثًا إلى سنروم مُستندا(١) سَلَكْتَ إلى المجدِ مِنْهاجَـهُ فقد طائقَ الأطرفُ الأثلدا(٢) هُوَ اللَّيْثُ قَلَّدَ منكَ النَّجِادَ ليوم الوَغَى شبِبلَهُ الأَنْجَدا(٢) يُعِدُّكُ صارِمَ عَرْمٍ ورأي فَيُ فَي مَدا<sup>(ع)</sup> فَي فَي مِدا<sup>(ع)</sup> وما اسْتَبْهَمَ القُفْلُ في الحادثا تِ إِلاَّ رَاكَ لَـهُ مِــــــــــ قُلَدا(٥) فَامُطاكَ مَنْكِبَ طَرْفِ النُّجِومِ وأوْطأً إِذْ مَ صَكَ الفَ رُقدا(٢) فلا زلتما يَرْفَعُ الأوليا ءً، مُلْكُكُم ا ويَحُطُّ العِدا ونَفْسي لِنَفْسَ يْكُما البَرُّتَي نِ مِنْ كل ما يُتَوقَّى الفِدا فمن قال: «أنْ لستما أوحَـدَيْــ ـن في الصّالحـات» فـمـا وَحُـدا

<sup>(</sup>١) السرو: المروءة والشرف، حديث مسند: متصل بقائله.

<sup>(</sup>٢) الأطرف: الأحدث، الأتلد: الأقدم، والمعنى طابق مجده التليد مجدك الطريف.

<sup>(</sup>٣) النجاد: حمائل السيف، الأنجد: الأشجع، والنجد هو الشجاع الماضي في ما يعجز غيره، والشبل: ولد الأسد.

<sup>(</sup>٤) يستعين برأيك كما يستعين بقوتك فيرى منك ما يرضيه في الحالين.

<sup>(</sup>٥) المقلد والمقلاد والإقليد: المفتاح، والمعنى أن فيك تفريجًا لكل كرب وحلاً لكل إشكال.

<sup>(</sup>٦) المنكب: مجمع عظم الكتف والعضد، الأخمص: تجويف باطن القدم، والمعنى أنك سموت فوق النجوم.

# ۲ – إهداء واستهداء

«بعث الشاعر إلى خلاّنه بالهدايا، وتقبّل هداياهم، وبادلهم تحية بتحية، وقارضهم ثناء بثناء، في عبارات رقيقة تنبض بالود وتشعّ بالوفاء».

#### ريق العذاري

أهدى الشاعر صنفًا من العنب اسمه «أطراف العذارى» إلى جده الوزير صاحب الأحكام أبى بكر محمد بن محمد بن إبراهيم، وكتب معه:

أتاك محييا عنى اعتبارًا

تَذَالُ الشُّهُدَ منه مُ سنَّتَ مَدّاً

ونَفْحَ المِسنْكِ منه مُسنَّتُ عارا

يَرُوقُ العينَ منه جــسمُ مــاءِ

غدا ثوب الهواء له شعارا(٢)

ولولا أنّنى قــد نِلْتُ منهُ

- ولمْ أَسْكَرْ - لَـخِلْتُ بِهِ عُــقــارا<sup>(٣)</sup>

بَعَــثْتُ بِهِ، ولو أهْدَيْتُ نَفْـسى

إليك لكان من بري السيارا

فأنعِم بالقَبولِ، فرُبُّ نُعْمَى

أعَدْتُ بها دُجَى لَيْلي نَهارا

\*\*\*\*

يخفى الزجاجة لونها فكأنها

في الكف قائمة بغير إناء

(٣) المعنى: مذاق هذا العنب يبعث في النفس نشوة، ولولا أنني لم أسكر منه لحسبته خمرًا.

<sup>(</sup>١) الاعتبار: الاعتداد بالشيء في ترتيب الحكم مثل «والعبرة بالعقب، أي: والاعتداد في التقدم بالعقب». والمعنى قدمت لك هذا الصنف من العنب فتقدم إليك بالتحية نائبًا عني معتزاً بك مقدمًا لك، وهو أعذب من ريق العذارى.

<sup>(</sup>٢) المعنى: هذا العنب رقيق الجلد شفاف المنظر كأنه قطرات ماء مغلفة بالهواء وقد ورد هذا المعنى هي بيت لأبي تمام:

#### غذاء ودواء(١)

أهدى الشاعر هدية أخرى إلى جده وكتب معها:

قد بع ثناه ينفع الأعضاء

حين يَجْلُو - بِلُطفِ إِ - السُّحْناءُ(٢)

جاء يُزهَى بمُسْ تَ شَنَفًّ رقيق

يخدعُ العينَ رِقُدةً وصنفاءً(٣)

تَنْفُ لَكُ العِينُ منهُ في ظَرْفِ نورٍ

مَالَاتُهُ أيدي الشّموسِ ضِياء

أخُس بَ ثُنَّ الْأَيَّامُ بَرَّدَ هواءِ

فَهْ وَ جسمٌ قد صِيغَ نارًا وماءَ

مَنْظَرُ يُبْ هِجُ القُلوبَ، وطَعْمُ

تَشْكُرُ النَّفْسُ عَهْدَهُ اسْتِ مراءً(٤)

لذَّةُ الوَصْلِ نالَهُ - بَعْ ــد يأسِ -

كَلِفٌ طالمًا تَشْكُى الدِّ فَاعَاءَ

(١) في الأصول المخطوطة «وكتب إليه في مثل ذلك» وربما كانت الهدية صنفًا آخر من العنب.

(Y) السحناء: الهيئة أو اللون أو النعمة أو لين البشرة، والمعنى: هذه الهدية غذاء ودواء فهي تتفع الأعضاء وتصقل البشرة وتزين هيئة الإنسان.

(٣) المعنى جلد هذا العنب رقيق شفاف حتى تظن العين أنه هواء، وقريب من هذا قول الصاحب بن عبّاد:

وكانما قدح ولا خمر

(٤) المعنى: منظره يمنح القلوب بهجة، ومذاقه الحلو يهب القلوب لذة، فتهتف بالثناء عليه، وهي لفتة دقيقة من الشاعر أناب فيها القلوب عن العيون، والنقوس عن المذاق.

<sup>(</sup>١) مزاج الجسم: طبيعته واستعداده، جاش: اضطرب، الصفراء: مرض يصيب الكبد فيكسو البشرة لونًا أصفر، والمعنى: إنه يهدئ التهاب المزاج ويشفي حدّة الصفراء.

<sup>(</sup>٢) الظماء: الظمأ.

<sup>(</sup>٣) ورد البيت ناقصًا في أوله، فأكملناه بين القوسين بما يناسب المقام.

## ذوب المُسدام

أهدَى الشاعر إلى المعتضد بن عباد هدية من التقاّح وكتب معها:

يا مَنْ تَنَيُّنَتِ السرِّيا

سنة حينَ أُلبِسَ ثَوْبَهِا

ولَهُ يَدُ يَئِسَ الغَامِا فَوْبَها أُلبِسَ ثَوْبَها أُلبِسَ الغَامِالِ فَاللَّهِ الْأَلْفِي الْأَلْفِي الْأَلْفِي الْفَالِقِي الْفَالِقِيلِ الْفَالِقِي الْفَالِقِي الْفَالِقِيلِ الْفَالِقِينَ الْفَالِقِيلِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

#### نفحات الراح

<sup>(</sup>١) نُساء الأجل: امتداد العمر.

<sup>(</sup>٢) المنتخل: المفضل المختار.

<sup>(</sup>٣) أمرأ ما يغتذى: أعذب غذاء وألذه وأطيبه، الباكورة، أول ما يدرك من الفاكهة: تنتفل: تطلب.

#### نعمة سائغة

أجاب الشاعر عن رسالة المعتضد شاكرًا:

هل يَشْكُرنَ «أبو الوليدُ

إِذْنَاءَكَ الْأَمَلَ الْبَيْعِينَ (١)

أَوْ أَنْ تُسَوِّغَ نِعْ مَا

للدُّهْرِ أسْهَ رَتِ الحَسودُ

إن لم يَدِنْ بنصي حَامَ

تُرضِيكَ فَهُوَ مِنَ اليهودُ

تُضحى السُّعودُ لها جُنودُ

\*\*\*\*

(١) أبو الوليد: كنية ابن زيدون.

## روح المدام

استهدى الشاعر المعتضد خمرًا فكتب إليه:

يا بانيًا كلُّ مَ جُدِ وِهِ المُنْ حَدِ وَهُ وَجُد وِلْ)

وهادمً السُّرودِ سَويً وَجُد وِيً مَنْ مَ وَغُ نَعْ مَاكَ عندي مِنْ مَ وَغُ نَعْ مَاكَ عندي فَعَ اللهُ رُوحَ راحٍ وَنُطِقْ بأحْ فَلَ حَد فِلَ حَد وَاحٍ

\*\*\*\*

<sup>(</sup>١) الوجد: الحزن.

<sup>(</sup>Y) معنى البيتين: لقد تم جسم السرور، واستوى بفضل نعمك السابغة عليّ، فإذا نفخت في هذا الجسم من روح الخمر فإنه يصبح حيّاً ناطقًا يترنم بالثناء عليك.

#### عطروطهور

دعا المعتضد الشاعر إلى حمّام قصره، وبعث إليه بطيب وبخور فكتب إليه شاكرًا:

رضاك لنا - قَـبْلَ الطَّهورِ - مُطَهَّرُ

وقُـرْبُكَ - من دون البَـخورِ - مُـعَطِّرُ

فلوْ عَـرُ حَـمُ امُ لاَنْفَ أَنا ذَرًا

يَفِيضُ به ماءُ النَّدَى المُتَفَجِّرُ(١)

ولوْ لمْ يَكُنْ طِيبٌ لأغْنَتْ حَـفاوَةُ

ثُمَ سنَّكُ منها حالُنا وتُعَنَّدَ رُ(٢)

فلا فارق الدنيا سنناء مُقدسً

بِعَيْشِكَ فيها أو ثَناءً مُجَمَّرُ (٣)

ودُمْتَ مُلَقًى - كلُّ يوم - صَبِيحةً

يُغاديكَ فيها بالفُدُوح مُ بَسِّرُ

<sup>(</sup>١) النرا: كل ما استذريت به فتقول أنا في ذرا فلان، أي في ظله وكنفه وستره.

<sup>(</sup>Y) في ب، ز «تمسك منه» والمعنى: حفاوة الأمير تغنينا عن كل طيب من مسك وعنبر.

<sup>(</sup>٣) السناء: الرفعة، مجمرٌ: مجمعٌ.

#### وافدة الشمول

أهدى الشاعر إلى المعتمد هدّية وكتب معها: دُونَك الرّاحَ جــامِـدهُ وَفَدَتْ خَدِيْ رَ وافدِهْ(١) وَجَدَتْ سُوقَ ذَوْبِها -2ic  $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$ فاستُ حالتْ إلى الجُمو د، وجـــاءتْ مُـكـايـدَه<sup>(٣)</sup>

ثم عدل عن الأبيات السابقة وكتب الأبيات الآتية:

جاءتُكَ وافدةُ الشُّمُ ولْ

في المَنْظَرِ الحَسننِ الجَسيلُ(٤) لم تَحْظُ ذائبَ ــــــةً لَــنَـــــ

كَ، ولم تَنَلُ حَظُّ القَّبِول فتجامَدَتْ مُحْتالةً

والمرءُ يَعْدِ أَلا الحَويلُ(٥)

حاوات حينَ صرَمتَني وَالمَرءُ يعجزُ لا المَحاله (\*) هكذا ورد في الأصل، وقد ورد البيت ضمن أبيات لأبي الأسود الدؤلي على هذا النحو:

فاحتلت حين صررمتني والمرء يعجز لا المحاله

«المراجع».

<sup>(</sup>۱) في ت «غير وافدة».

<sup>(</sup>٢) في النفح «عندك اليوم كاسدة».

<sup>(</sup>٣) في الأصول «الجموم» والتصويب عن النفح.

<sup>(</sup>٤) الشمول: الخمر. وفي نسخة ت «البهج الجميل».

<sup>(</sup>٥) الحويل: الحذق وجودة النظر والقدرة على التصرف، والاسم من حاول، والمعنى: المرء عاجز بقدرته وحدها، ولكنه بحيلته وحدقه يستطيع بلوغ أهدافه، ولما رأت الخمر أنها لا تستطيع الحظوة عندك لتقواك وورعك استحالت من السيولة إلى الجمود فصارت تفاحًا، وفي المثل: المرء يعجز لا المحالة أو لا محالة، ومنه قول دؤاد (\*) لزوجه:

لولا انقسلابُ العينِ سُدُ دَتْ - دون بُغْيَتِها - السَّبِيلُ(١) لَهَ جَ رُتَها صفراءً في بيــضـاء، هاجــرُها قليل الكأسُ من رأدِ الضُّحَى والرَّاحُ من طَفَل الأصــيل(٢) أثَرْتَ عـائِدَةَ التُّعَقَى ورَغِ بنتَ في الأجْ رِ الجَ زيل يأته المَلِكُ الذي مسا في المُلوكِ له عَسديل يا ماءَ مُسنْن، يا شبها ب دُجُنَّة، يا لَيْثَ غِـــيل(٢) يا مَنْ عَدِ بْنا أن يَجُ و دَ، بمثلِهِ الزُّمَنُ البَحديل بُشْ راك دنيا غَضَّةً في ظِلِّ إِقْ بِ الْمِلْدِل رَقُتْ كما سالَ العِذا رُ، بجانبِ الخَـدُ الأسـيل وتَأَوَّدَتْ كالغُصنِ قا بَلَ عِطْفَ لَهُ نَفَسُ القَبِ وِل (٤)

<sup>(</sup>١) العين: الذات، والمعنى: لو لا انقلاب طبيعة الخمر من سائلة إلى جامدة لانسدت في وجهها الطرق فلم تصل إليك لورعك وزهدك.

<sup>(</sup>٢) رأد الضحى ورائدهُ: ارتفاعه، والطَّفَل: احمرار الشمس عند الغروب، الأصيل: الوقت بمد العصر إلى المغرب، والمعنى: زجاج الكأس وضاء شفاف، والخمر حمراء مائلة للصفرة.

<sup>(</sup>٣) دجنة: ظلام. ليث غيل: أسد غابة.

<sup>(</sup>٤) تأودت: مالت، عطفه: جانبه، القبول: ريح الصبا.

يُصْبِي مُ قَبِّلُها الشَّهي في المثلولان عَلَيْ وَلَحْظُها السّادي العليل(۱) فَ تَ مَلُها في العِبرُّةِ ال قَعْساءِ والعُمُ رِ الطُّويل(۲)

<sup>(</sup>١) السادي: مأخوذ من سنري البُسر أي استرخت تفاريقه، والمعنى: اللحظ المسترخي الفاتر، وهي الأصول «الشاذي» ومعناها المؤذي، ولعل الصواب ما ذكرناه، أو لعله الساجي بمعنى الهادي الوادع.

<sup>(</sup>٢) تملُّها: استمتع بها، القعساء: الثابتة، وفي ت، ز «بالعزة».

# ٣ - مجالس الشراب

«طوى شاعرنا مع أصدقائه أيّامًا باسمة، وليالي حالمة، يعاقرون فيها الصهباء، ويسمعون الغناء، بين الزهر والماء، فتجاوبت ألحانه مع الأوتار والعقار، مرتلة أعذب الأشعار».

#### ضيفكريم

لما وفد الشاعر على إشبيلية نزل بدار صديقه ذي الوزارتين أبي عامر بن مسلمة(1)وهو يبني فيها مجلسًا، فصنع هذه الأبيات لتكتب فيه:

> عُـمُّ رَ من يَعْمُ رُ ذا المَ جُلِسَا أطْولَ عُمْرِيب هِجُ الأنْفُسَا

> وبَـعْـــدَ ذا عُــــوَّضَ عن دُارهِ عَــدْنًا، ومن ديبــاجــهِ السُّنْدُســا

ووُفَّيَ الفَّوْزَ بها والرَّضا ووُفَّيَ الأسْواءَ والأَبْقُسا<sup>(٢)</sup>

ودامَ عَبِّادٌ لعهد الهدى

يَحْ رُسُ حتى يُقْنِيَ الأَحْ رُسا(٣)

مُ عْ تَ ضِ دُ بِاللّهِ، إِحْ سَانُهُ

جَمٌّ، إذا ما الدهرُ يَوْمًا أَسَا(٤)

الملكُ الغَمْ لُ النُّدَى المُقَقَّ تَني

من كلِّ حَسمُ درِعِلَّقَ لهُ الأَنْفُ سَا(٥)

يكشيفُ عن أمالنا الحِنْدِسَا(٢)

<sup>(</sup>١) في الأصول «أبي علي بن جبلة» ولكنها عادت في المقطوعات التالية فكنته بأبي عامر، وقد صححنا الاسم من نفح الطيب. (٢) في النفح «ولُقِّي النور».

<sup>(</sup>٣) في النفح «لعضد الهدى» أي لمعونة الهدى. الأحرس: جمع حرس وهو النهر، والمعنى: عاش عبّاد يحرس الهدى مدى الزمان.

<sup>(</sup>٤) المعنى: إذا أساء الزمان يومًا فإن إحسان الأمير جم متصل.

<sup>(</sup>٥) المعنى: الملك الكثير الجود الذي يحرز من كل مجد أنفسه وأغلاه.

<sup>(</sup>٦) الحندس: الظلام، وفي الأصول «من آمالنا»، والتصحيح عن نفح الطيب.

## حث الكؤوس

طاب للشاعر الشراب في المجلس السابق فأنشد:

أَدِرْها فقد حَسنُنَ المَجْلِسُ

وقد أنَ أنْ تُتْرِعَ الأَكْوُسُ

ولا بأسَ إِنْ كـــان وَلَى الرَّبيعُ

إذا لمْ تَجِدْ فَقْدَهُ الْأَنْفُسُ(١)

فإنَّ خِسلالَ أبي عسامسرٍ

بها يَحْضُرُ الوردُ والنَّرجسُ (٢)

<sup>(</sup>١) هي بعض نسخ النفح «ولا تنس أن أوان الربيع...» وهي بعضها الآخر «ولا نفس إن أوان الربيع...».

<sup>(</sup>٢) في النفح «بها يحقر».

## دعوة كريمة(١)

دعا الشاعر صديقه أبا عامر بن مسلمة لقضاء ليلة ممتعة:

طابَتْ لنا لَيْلَتُنا الخالِيَة

فلتُنْسِناها هذهِ التَّاليـــهْ(٢)

أبا المَعالي نحنُ في راحةٍ

فانقُلْ إلينا القدرَمَ العالية (٣)

لَيْلَتُنا عـاطِلَةٌ إِنْ تَغِبْ

عنًا، فرزُرنا كي تُرى حاليك

أنتَ الذي لو تُشْتَرَى ساعـةً

منه بدَهْر لم تَكُنْ غالِيَاهُ(٥)

\*\*\*\*

<sup>(</sup>١) وردت هذه المقطوعة مرتين في نفح الطيب، وقد وردت في الموضع الأول مصدرة بهذه العبارة «وكتب إلى الوزير أبي العالي المهلب بن عامر» وفي الموضع الثاني مصدرة بهذه العبارة «وكتب إلى أبي عامر يستدعيه» والمقصود هو أبو عامر بن مسلمة كما ذكرنا سابقًا.

 <sup>(</sup>٢) في بعض نسخ النفح «فلتتبعها هذه الثانية» وفي بعضها الآخر «فأنتبعنها».

<sup>(</sup>٣) في إحدَى روايتي النفح «في راحة» وفي الرواية الثانية «في روضة»، وفي الخريدة «القدم الغالية».

<sup>(</sup>٤) في النفح «لأنها عاطلة».

<sup>(</sup>٥) في إحدى روايتي النفح «لو تُشْتَرى» وفي الرواية الثانية «لو نشتري».

## بين الرياض

قضى الشاعر فترة صفاء مع المعتضد بن عباد بين المياه الجارية والأزهار العاطرة فرتًل هذه الأبيات:

<sup>(</sup>١) يكلُّ: يضعف، والمعنى: إن جلالك يخرس ألسنتنا في الثناء عليك.

## ٤ - لذة المناجاة

«رق العتاب فأصبح مناجاة، وطابت المناجاة فصارت نسيبًا، ولا عجب!! فالصداقة عند شاعرنا يمتزج فيها الود بالهيام».

### خلع العذار

كتب الشاعر هذه القصيدة في معاتبة أو مناجاة صديقه أبي القاسم بن رفق، ولعلها شخصية رمزية يكمن وراءها مصدر حب وإلهام:

- (٣) أقصد: أصاب المقتل.
- (٤) المسبكر: المسترسل المتد.
- (٥) الغرارة: قلة الخبرة، الروق: الفسطاط، وروق الشباب أوله، والمعنى: إنها تعيش في سناجة حلوة محببة، وتخطر في شبيبة ناضرة.
  - (٦) الجيد: العنق، المجاسد: جمع مجسد، وهو الثوب المصبوغ بالجساد أي الزعفران.

<sup>(</sup>١) العذُر: العذّر، وهو ما يحتج به الإنسان في الدفاع عن نفسه، خلع عذري: خلع حيائي واستهتاري، وأصله: عذر: جمع عذار بمعنى الحياء يقال خلع فلان عذاره: ترك حياءه واستهتر في تصرفاته كما يخلع الفرس لجامه ويجمح.

<sup>(</sup>٢) المعنى: أبرز الشباب منه بعض الأعضاء وأضمر بعضها، ومن مقاييس الجمال عند العرب أن يبرز الصدر والردف ويدق الخصر، وفي هذا يقول الشاعر:

وتَثَنَّتْ بعِطفِ إِذْ تَهَادَى -خَطْرَةُ تمزجُ الدُّلالَ بِكِبْ زارني بَعْد هَجْ عَدْ والثُّريّا راحَ لَهُ تَقُدِرُ الظَّلامُ بِشِبْ رِالْ والدُّجَى من نجومه في عُـقودٍ يت الألأنَ من سِماك، ونَستر تَحْ سَبُ الأَفْقَ بِينَهِ الأَوْرُدُا نُثِرَتْ - فوقَة - دنانيرُ تَبْرِ(٢) فرشفت الرُّضابَ أعْذَبَ رَشْفٍ وهَ صَدَّ القَصْدِينِ الطَّفَ هَصن لا (٢) ونَعِ مْنا بلفِّ جِ سم ٍ بج سم للتُّ صافي، وقَرْع ثَغْرِ بِثَغْرِ يالَها ليلةً تجَلَّى دُجِاها - من سننا وجْنتَيْهِ - عن ضوعِ فَجْر قَصِينَ الوصالُ عُصِينَ الوردي أن يطولَ القصيرُ منها بعُمْ ري(٤) 

- كـلً يـوم - أراغ منه بـفــــدْر<sup>(٥)</sup>

<sup>(</sup>۱) راحة: كف، تقدر: تقيس.

<sup>(</sup>٢) تظن الأفق بساطًا أزرق نثرت فوقه دنانير ذهبية.

<sup>(</sup>٣) الرضاب: الريق، هصر: جذب أو أمال، القضيب: المقصود به القدّ المشوق.

<sup>(</sup>٤) المعنى: إن الوصل جعل ليلتي قصيرة، وإنني لأتمنى أن أطيلها بشطر من عمري.

<sup>(</sup>٥) من عذيري: من يعذرني منه؟ أي من يلومه على فعله وينحي عليه باللائمة؟

كلّما قلتُ: «حاكَ فيه مَالامي» نَهَ سَ ثني منه عَ قارِبُ تَسْري(١) وتَرَتْنِي خُطوبُهُ في صَـــفيًّ فـــاضل نابه - مِنَ الدهر - وِثْر (٢) بانَ عنّي - وكسان روضةً عسيني ف فدا اليوم وَهُو روضة فكرى (٣) فَكِهُ يُبِهِجُ الخليلَ بوجه تَرِدُ العِينُ منه يَنْبِ وعَ بِشْ رِ لَوذعَيٌّ - إن يَبْلُهُ الخُصِيْ لِي ومَّا -أخْ جَلَ الوَرْدَ عن خِ للَّهِ وَأَنْ أَهُولَ الْمُ وإذا غازلَتْ هُ مُ قُلَةُ طَرف كاد - من رقّاة بدوب - فَيَ جُونِ ، يا «أبا القساسم» الذي كسان رِدْئي وظَهــيــري - على الزُّمــانِ - وذُخْــري<sup>(٢)</sup> يا أحقُّ الوَرَى بمَمْ حصوضِ إخسلا صى، وأوَّلاهُـمُ بـغــــايَـةِ شُـُكـري(٧) طرقَ الدهرُ ساحَ تي من تنائي كَ بِجَ هُم مِنَ الحَ وادِثِ نُكْر

<sup>(</sup>١) حاك القول في القلب: أخذ، وحاك السيف: أثر، والشفرة، قطعت، نهس: عض، أو أخذ الشيء بمقدم أسنانه.

<sup>(</sup>٢) وترتنى: ظلمتنى وأصابتنى بما يستدعى الثأر، وتر: مفرد لا نظير له.

<sup>(</sup>٣) بان عني: فارقني، والمعنى: كان ماثلاً أمام عيني، فأصبح ماثلاً في خواطري.

<sup>(</sup>٤) لوذعي: ظريف أو شجاع، والمعنى: إنه نابه شجاع إذا جربته تكشفت طباعه عن شمائل رقيقة تخجل الورود.

<sup>(</sup>٥) المعنى: يكاد يسيل رقة وعذوبة إذا غازلته العيون. وفي نسخ ب، ت، ز «فإذا غازلته مقلة طرفي».

<sup>(</sup>٦) الردء: العون، الظهير: المساعد والمعين، وفي ت «كان ردفي».

<sup>(</sup>٧) ممحوض: خالص، وفي نسخة (أ) «ممحوص»: من محص الذهب بالنار: أخلصه.

ليت شبع ريا والنَّفْسُ تعلمُ أَنْ لَيْ

سَ بمُجْدِعلى الفَتَى: «ليت شبعري»(١)
هلْ لِحَالِي زمانِنا من رُجوعٍ
أم لماضي زمانِنا من مَكَرٌ (٢)
أينَ أيُّامُنا وأينَ لي المُنْ الله وافَ رَهْرِ وَالله الله وافَ رَهْرِ وَالله وَالله وافَ رَهْرِ وَالله وَالله وَالله وافَ رَهْرِ وَالله والله وال

(١) ليت شعري: ليتني أعلم، ومثله قول ابن الرومي:

يا ليت شعري، وليت غير مجدية

إلا استراحة قلب وهو أسوان

لأي أمر مراد بالفتى جمعت

تلك الفنون فضمتهن أفنان؟

- (٢) مكَّر: رجوع، والمعنى: هل تعود أيامنا الحلوة؟ وهل ترجع ليالينا السالفة؟
  - (٣) وسن: نوم، هفا: مال.
  - (٤) في ب، ت، ز «غلائل زرق».
- (٥) براث: جمع برث وهي الأرض السهلة اللينة من غير بلل، أو أسهل الأرض وأحسنها، وفي الأساس: حبذا تلك البراث الحمر والدماث العفر: أي الأراضي السهلة الحمر والبقاع ذات الرمال البيض، عفر: مائلات للبياض، وفي أصول الديوان (بداة مصقولة) والبداة هي البادية، ولا يتفق معناها مع البيت السابق، ولعل الصواب ما أثبتناه، وقد تكون (غداة) وهي الأرض الطيبة التربة، الكريمة النبت، البعيدة عن الوباء.
  - (٦) المطارف: أردية من خز مربعة لها أعلام، والمعنى: نتعاطى الخمر المذهبة في اليوم المطير.

فى فُتُو تَوَسُّحوا بالمعالي وتردُّوا بكلِّ مــجــدٍ وفَـــــــــ ﴿ (١) وُضَّح تَنْجَلي الغَسيساهِبُ منهمْ عن وجوه - مثل المصابيح - غُر (٢) كلُّ خِــــرْق يكادُ يَنْهَلُّ ظَرْفُـــا زانَ مِسراتَهُ بأكسرَم خُسبُ رِ(٢) [ذي سمِاتٍ تَشْفُ عن] مَحْضِ خالٍ نَفَحَ المسكَ عَرْفُها طِيبَ نَشْر (٤) وست جَايا كانَّهُنَ كووسٌ أو رياضٌ قد جادَها صَوْبُ قَطْر (٥) يَتَلَقُّى القَبِولَ منِّي قَبِولُ كلّما راحَ نَفْحُها ارْتاحَ صَدْري(٢) فَهُ وَ يَسْرِي مُحَمُّ لا من سَجايا ك - نسيمًا يُزْهَى بأفْوح عطر(٧) يا خَليلي، وواحِدي، والمُعَلَى من قِـداحي، والـمُـسـُــتَــبِــدٌ بِبِــرّي<sup>(^)</sup> لا يَضِعْ وُدِّيَ الصَّسِريحُ الذي أَرْ ضاك منه استواءُ سِرِي وجَهدري

<sup>(</sup>١) فتوّ: فتيان. والمعنى: نلهو مع فتيان يرتدون أثواب العلا والمجد والفخار.

<sup>(</sup>٢) المعنى: هم فتيان مشرقو الوجوه، لا تنال منهم الأحداث بل تتكشف عن شبان متهللي الأسارير مثل المصابيح.

<sup>(</sup>٣) خرق: سخي ظريف، أو حسن الوجه كريم الخليقة، ينهلّ: يسيل، مرآته: منظره الجميل، وفي ب، ت، ز «مرأى به».

<sup>(</sup>٤) المحض: الخالص، الخال: الرجل الذي يتوسم فيه الخير، والمعنى: إنه يتسم بملامح تشف عن شمائل طيبة يستعير المسك منها رائحته الذكية، وقد ورد البيت ناقصًا بأصول الديوان، فأكملناه بما يناسب المقام بين القوسين.

<sup>(</sup>٥) في ب. ت. ز «طيب قطر».

<sup>(</sup>٦) القبول: ريح الصبا، قبول: موافقة، راح نفحها: طاب ريحها.

<sup>(</sup>٧) في ب. ت. ز «يزهو...»، ومعنى البيتين: إنني أتلقى ريح القبول ببشر وارتياح، لأنها تهب من جهتك حاملة نفحاتك الطيبات.

<sup>(</sup>٨) المعلى: سابع سهام الميسر، وهو أوفرها حظاً.

وتوالي أذِم الله فنظم المناه نَظْمَ عِـقْدِ الجُـمانِ في نَحْرِ بِكُرِ(١) لا يَكُنْ قَصِّرُكَ الجَفِاءَ، فإن الـ ودً – إن ساعَدَتْ حياتِى – قَـصْري $^{(7)}$ وأعِـــدْ - بالجَــواب - دولة أنس قد تَقَضَتْ إِلاّ عُلللهَ ذِكْ واكْسُ مَـــتْنَ القِــرطاس ديبــاجَ لفظٍ \_\_\_رَرٌ من بدائع لا يَشُكُ الدُ دَهْ رُ فًى أنَّه اللَّهِ دُرِّ تَتَ والى على النفوس براكًا عن فــتًى مُــوسـِـرِ من الطُّبْع مُــثــري(٤) شَدُّ في حَلْبَهِ البِلاغِةِ حِتَّى بانَ فيها عن شَـأوِ «سَـهْلٍ» و«عَمْرو» (٥) وإذا أنتَ لم تُع جًلْ جَ وابي كان هذا الكتابُ بَيْضَا هُ عُقْر (٢) فابْقَ في ذِمُّةِ السُّلامَةِ ما انْجِا بَ، عنِ الأَفْقِ عـارضٌ مُـتَـستَريّي(٧) وعليك السسلام مسسا غَنُّتِ الورُرْ قُ ومالت بها ذوائب سِدر (^) \*\*\*

<sup>(</sup>١) أذمة: حقوق وحرمات، وفي ت «أزمة».

<sup>(</sup>٢) قصرك وقصاراك: غاية جهدك، والمعنى: لا تحرص على جفائي فإنني حريص على مودتك.

<sup>(</sup>٣) علالة ذكر: ذكريات يتعزى بها.

<sup>(</sup>٤) دراكًا: متوالية متتابعة، موسر من الطبع: ذو موهبة خصيبة غنية.

<sup>(</sup>٥) سهل بن هارون: من أشهر كتاب الدولة العباسية. وكان الجاحظ يفضله ويصف براعته وفصاحته ويروي عنه، وقد ضاعت آثاره ولم يبق منها إلا بعض آثار رواها الجاحظ في كتبه، وأوسعها رسالة في تفضيل البخل والاحتجاج له وقد رواها الجاحظ في كتابه البخلاء. وعمرو: هو عمرو بن بحر الجاحظ شيخ كتاب العربية، وما بقي من آثاره يفني عن التويه.

<sup>(</sup>٦) بيضة عقر: آخر بيضة للدجاجة، أو بيضة الديك، يزعمون أنه يبيضها في السنة مرة، والراد إن أنت لم تعجل بالردّ على كتابي كانت هذه القصيدة آخر رسالة مني إليك.

<sup>(</sup>٧) عارض: سحاب، متسر: ملقح الأرض بمطره مأخوذ من تسرّى الرجل الجارية: عاشرها.

<sup>(</sup>٨) الورق: الحمائم، سدر: شجر النبق.

#### الذكري الباقية(١)

كتب الشاعر الأبيات الآتية على لسان المعتضد بن عباد في الشوق إلى صهره أبي الجيش الموفق مجاهد بن عبدالله العامري أمير دانية (٢):

عرفتُ عَرْفَ الصِّبا إذ هَبُّ عاطرُهُ

من أفْقِ مَنْ أنا في قلبي أشطاطرُهُ(٣)

أرادَ تَجْديدَ ذِكْراهُ على شَرحَطٍ

وما تَيَقُنَ أنّي الدُّهْرَ ذاكِرُهُ (٤)

يَنْأَى المَ إِنْ بِهِ، والدَّارُ «دانياةُ»

يا حبدا الفَأْلُ لو صَحَتْ زُواجِ رُهُاا(٥)

ذُخْرِي أَبِا الجَيْشِ هِلْ يَقْضِي اللقاءُ لِنَا فَ يَسْ هِلْ يَقْضِي اللقاءُ لِنَا فَ يَسْ فَ قَدَ نَاظِرُهُ $^{(7)}$  قُدِ صَارُهُ قَدِ صَارُ أَن قَام مَفْتَ خَراً فَ صَارُهُ قَدِ صَارُهُ مَا فَ قَدْ مَا وَاحْدَ مُوْ $^{(V)}$  للّهِ أَوْلُهُ مَ حَبْ دًا وَاحْدَ مُوْ $^{(V)}$ 

<sup>(</sup>١) لم ترد هذه المقطوعة بالديوان، وإنما وردت بنيله منسوبة إلى المعتضد بن عباد، وقد نسبها صاحب القلائد إلى الشاعر، كما نسبتها الذخيرة في موضع إلى الشاعر أيضًا وفي موضع آخر إلى المعتضد، ونسبها صاحب المطرب إلى المعتضد، ونرجح أنها كانت ضمن رسالة كتبها الشاعر على لسان المعتضد إلى صهره، ومن المناصب التي تولاها أخيرًا الكتابة للمعتضد في هجرته الثانية إليه.

<sup>(</sup>Y) دانية: مدينة بشرقي الأندلس على البحر الأبيض المتوسط، وهي حاضرة إمارة أبي الجيش الموفق مجاهد العامري، وتحيط بها البساتين ويجود بها التين والكروم، ويها مصانع لبناء السفن «ترسانة» وكان الأسطول الإسلامي يخرج منها لغزو شواطئ فرنسا وإيطاليا وجزر البحر الأبيض، وكانت فرضة تجارية هامة في أوقات السلام، ودانية: تقع إلى الشرق من إشبيلية.

<sup>(</sup>٣) العرف: الرائحة الذكية، أو الرائحة مطلقًا، الصبا: ريح عليلة تهبُّ من الشرق.

<sup>(</sup>٤) في القلائد «أرى تجدد ذكراه»، على شحط: على بعد.

<sup>(</sup>٥) المعنى: بعد عهدي بزيارته مع دنو داره، وأرجو أن يتحقق الفأل الحسن بوجوده في دانية، وفي «دانية» تورية بديعة فهي علم للمدينة، وتأتي بمعنى قريبة، وفي الذخيرة «نأى المزار،،»، وفي المطرب «شط المزار».

<sup>(</sup>٦) في الذخيرة والطرب والقلائد «خليٍّ أبا الجيش...» وفي بعض نسخ الذخيرة «فيشتفي منك قلب أنت هاجره».

<sup>(</sup>٧) لم يرد البيت بالذخيرة، وورد بالديوان والقلائد.

# الوصف

«أحبّ الشاعر الطبيعة ممتزجة بذكريات هواه، كما شغف بحبيبته بين مجالي الطبيعة الباسمة، فامتزج الوصف عنده بالنسيب، ولهذا أوردنا باقة يانعة من شعره الوصفي في فن النسيب، ونورد هنا باقة أخرى خالصة للوصف وحده، وإن كانت وثيقة الصلة بفن المديح».

### تمثال رائع

أباح المعتضد للشاعر النزهة مع بعض نسائه في إحدى حدائقه، فوقع نظر الشاعر على حمّام رخامي مفعم بالماء الحار، وإلى جانبه تمثال مصقول لغادة هيفاء، فراعه المنظر، فصاغ فيه هذه القصيدة:

غَسَمَ رَثْني لكَ الأيادي البيضُ:

نَشَبُ وافَّ رَ، وجَاهُ عَريضُ(۱)

كلُّ يوم يجِدُ منكَ اهْتِ بِالُّ

عَهْدُ شكري عليه غَضٌ غَريضُ(۲)

بَوْأَتْنِي نُعْ مَاكَ جَنّةَ عَدْنٍ

جَالَ في وَصْفِها فَضَلُّ القريضُ(۳)

مُ جَنّدُى مُ دُنْ، وظِلٌّ بَرُودٌ،

ونسيمٌ - يشفي النفوسَ - مريضُ(٤)

ومياهٌ قد أخجلَ الوردَ أَنْ عا

رضَ، تَذْهيبَهُ لها تَفْضيضُ كلّما الغَريضُ»

كلّما غَنْتِ الحَمَا المُ قلنا:

«مَعْبَدٌ - إِذْ شَدا - أَجَابَ الغَريضُ»

(١)

<sup>(</sup>١) الأيادي: الإنعام والإحسان. النشب: المال.

<sup>(</sup>٢) اهتبال: اغتنام، وفي الحديث «من اهتبل جوعة مؤمن كان له كيت وكيت» أي من تحيّنها واغتنمها كان له أجر عظيم، والمعنى يتكرر إنعامك عليَّ كل يوم، هيتجدد شكري بتجدد النعم.

<sup>(</sup>٣) المعنى: أدخلتني جنة عدن فأردت شكرك فعجز القريض عن أن يفيك حقك من الثناء. وفي ت، ز «فضل العريض».

<sup>(</sup>٤) مجتنى مدن: ثمر غض قريب المتناول، برود: رطب طيب.

<sup>(</sup>٥) معبد والفريض: من أعلام الفناء في الدولة الأموية كانا متعاصرين ومعظم إقامتهما بالحجاز.

جاورتْ حَمَّةً مُشَيِّدَةَ المبْ نَى لبرق الرُّخامِ فيه وَمِيضٌ (١) مَـــــرْمَـــــرُّ أَوْقَـــدَ الفِــــرِنْدَ عليـــــهِ َ سَنْسَلُ بِحِينُ الزُّلالُ يَفِيضٌ (٢) وسنطها دُميَة يروقُ اجْتِلاءُ الـ كلِّ منها ويَفْتِنُ التَّبْعِيضُ (٣) بَشَ لُ ناصِعٌ، وخَدُّ أسيلٌ ومُ حَـيُ اللَّقُ، وطرفٌ غَـض يضُ (٤) وقَـوامٌ كـما اسْتَقامَ قصيبُ الـ ب ان إذ عَلُّهُ ثَراهُ الأَريضُ (٥) وابْتِسامُ لو أنُّها اسْتَخْرَيَتْ في ه، أراكَ اتِّساقَهُ الإغريضُ<sup>(١)</sup> والْتِـفَاتُ كَانُمَا هُوَ باك إيداء – من فَرْطِ لُطْفِهِ – تَعْريضُ(٧) لُـمَعُ طَلَّةُ مِنَ العَـيْشِ مـا إنْ لله وي عن م حلّها تَقْويض (^)

- (١) الحمة: العين الحارة الماء يستشفي بها المرضى.
- (٢) الفرند: صفحة السيف أو وشيه أو جوهره، أو الورد الأحمر، أو حب الرمان، والمعنى: إن هذا الحوض مصنوع من المرمر
   المصقول ينصب عليه إناء الزلال فينعكس له بريق ولألاء مثل لمعان الحسام.
  - (٣) وسط هذه البركة يقوم تمثال رائع فتان في جملته وفي تفصيلاته.
  - (٤) بشرة ناصعة البياض وخد أملس ناعم ووجه طلق بسام وعين فاترة متكسرة.
  - (٥) وقوام معتدل اعتدال غصن أنبتته تربة طيبة زكته وسقته مرارًا حتى استوى واستقام.
- (٦) استغرب «بالبناء للمعلوم أو المجهول» بالغ في الضحك، الإغريض: الطلع أو كل أبيض طري، والمعنى: تفتر عن ابتسامة لو
   بالغت فيها لتكشف ثغرها عن أسنان لؤلؤية متسقة بيضاء كالطلع.
  - (٧) لها لفتات رفيقة توحي إلى النفس بمعان لطيفة كأنها تعرّض بأمور لا تستطيع التصريح بها.
- (A) اللمع: جمع لمعة، وهي القليل من الطعام، أو بريق لون الجسد، تقويض: هدم وارتحال. والمعنى: لمحات ندية طيبة ظفرت بها تحت ظلاله مقرونة دائمًا بنفحات الهوى ولذات الهيام.

سَـوُّغَـثنى نَعيمَها نَفَحاتُ للمُنّى - من سحابها - تَرْويضُ (١) تابَعَ تُها يَدُ الهُ مام أبي عَـمُ رو ف ما غَمْ رُها لَدَيُّ مَ خيضٌ (٢) مَلِكُ ذادَ عن حِـــمَى الدِّين منهُ مَنْ إليهِ في نَصْرهِ التَّـفويضُ<sup>(٣)</sup> وستما ناظرٌ من المجددِ في دن ياه، قد كان كَفَّهُ التَّ فَمِيضُ (٤) إِنْ أساءَ الزَّمانُ أحْسَنَ دأبًا مثلَما باينَ النُّقيضَ النَّقيضُ " يا مُعنزُ الهُدَى الذي ما لِمَسعا هُ، إلى غير سَمْ تِهِ تَعْريضُ<sup>(٢)</sup> يا مُصحِلِّي يَفساعَ حسالٍ، مكانُ النُّ خَجْمِ - مَهْما يُقُسْ إليهِ - حَضيضٌ (٧) إنْ أنَلْ أيْسَ لَ الرَّغَ الرَّعَ الْمِ فِي لِي إِنْ أَنْلُ أَيْسَ لَا الرَّعَ الرَّعَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ يَرْضَ فَوْزَ القِداح منِّي مُـفيضُ<sup>(^)</sup>

<sup>(</sup>١) ترويض: من روَّض المطر الأرض جعلها كالروض، والمعنى: نفحتني بهذه النعم يد الأمير، فازدهرت آمالي وأينعت من فيض سحابها المطير.

<sup>(</sup>Y) في ت «لديه»، والمعنى: تابعت يد الأمير هذه النعم عليَّ، وسيظل إنعامها متواصلاً لا نقص فيه.

<sup>(</sup>٣) المعنى: فوض الله إليه نصرة دينه فدافع عن حماه.

<sup>(</sup>٤) المعنى: استيقظ المجد على يديه، وتفتح ناظره بعد أن اغتمض طويلاً.

<sup>(</sup>٥) «كلما أساء الزمان بادر بالإحسان، كما يفعل المتناقضان».

 <sup>(</sup>٦) السمت: الطريق أو السير عليه أو الاتجاه إلى الشيء. التغريض: أخذ الشيء أو اجتناؤه طريّاً، والمعنى: يا ناصر الدين
 الذي قصر مسعاه على الاتجاه إلى إعلاء شأنه.

<sup>(</sup>٧) اليفاع: ما ارتفع من الأرض، والمعنى: يا من سموت بحالي إلى مكان رفيع ينحط النجم إلى الخفيض إذا قيس به.

<sup>(</sup>A) أفاض القداح: ضرب بها، والمعنى: إنك رفعتني إلى مكان إذا ظفرت بأقل متعة منه كانت غاية الرضى، مثلما يسعد الحظ ناثر قداح الميسر فيظفر منها بنصيب موفور.

لو يَفَعَ المَ جَرَةِ اعْتَضْتُ منهُ
راحَ يدعو تُبورَهُ المُسْتَ عيضُ(۱)
حظُّ سِنِّ امْ رَيْءِ ناى منكَ قَرِعُ وطُّ سِنِّ امْ سِنَ عيضُ وقُّ صَارَى بَنانِهِ تَعْضيضُ والودادُ وشكُرُ مَن مَن فَ صَادِدادُ وشكُرُ عَمْ والودادُ وشكُرُ منه مِسْكُ فَصَيضُ دُمْ مُوقَى، وَلِيُكَ الدهرُ، مَجْبِو رُ، مَساعيك، والعدوُ مَهيضُ (۱)
في المالوكِ أنّك مَسولاً في العدوُ مَهيضُ (۱)

\*\*\*\*

هُمْ حديثُ ما بينهمْ مُسْتَفيضُ

<sup>(</sup>١) لم يرد هذا البيت في نسخة ت، والمعنى لو اعتضت من هذا المكان أعلى مكان في المجرة لكنت خاسرًا، فإن المكان الذي أحلني به لا يدانيه مكان.

<sup>(</sup>٢) كل امرئ بعد عنك سيقرع سنه ويعض بنانه على ما فاته منك من آمال.

<sup>(</sup>٣) جمل دعائية: دمت محفوظًا، والدهر ناصرك، ومساعيك محققة، وعدوك مكسور الجناح.

# وصيفة وكأس

أنا ظَرْفُ لِلَهُ سِوِ كُلِّ ظَرِيفِ

أنا مُسسْتَ ودَعُ لعِلْقٍ شَسَريفِ(١)

أنا كالصّدر في الإحاطَةِ بالرّا
ح، إذ الرّاحُ كالضّمير اللّطيفِ(٢)

سنَلْ عنِ الطّيّب باتِ فَهي قُنونُ

ألّفَتْ فِي أحْسسَنِ التّساليفِ

ألّفَتْ فِي أحْسسَنِ التّساليفِ

أيّ حُسسْنٍ يَفِي بحُسسْنِي مَحْمو

\*\*\*\*

<sup>(</sup>١) الحديث على لسان الكأس، والمعنى: أنا وعاء جامع للهو الظرفاء، ومستودع حاو لكل غال ثمين.

<sup>(</sup>٢) المعنى: أنا مثل الصدر، والخمر في داخلي كالروح الخفي الرقيق.

<sup>(</sup>٣) في ز «يقي بحسنك».

## لهو وشفاء(١)

أهدى الشاعر إلى صديقه الأمير أبي الوليد بن جهور هدية تفاح، وكتب معها هذه القصيدة التي زاوجت بين الأوصاف الحسية والمعنوية، وأبرزت المؤثرات الجمالية في جميع الحواس الإنسانية:

أتَدُّكَ بلونِ الحبيبِ الخَصِلُ الْمُصِبِ الْمَصِبِ الْمَصِبِ الْمَصِبِ الْمَصِبِ الْوَجِلُ (۲) في المُصارُ تَضَمَّ أَدِراكَ ها هواءُ أحاطَ بها مُعْتَ دِلُ (۲) قاتى الإلطاف تدريج ها فصرنْ حَرِّ شهمس إلى بَردِ ظِلُ (٤) إلى أنْ تناهَتْ شَرِفُ العليلِ وأنس المَشوق ولَهْ وَ الغَزِلُ (٥) فلو تجهمُ لُه الراحُ لم تَعْدُهُ الراحُ لم تَعْدُهُ فلو تجهمُ للراحُ لم تَعْدُهُ المنظرُ حسنُ في العيونِ وإن هي ذابتْ في حديونِ وإن هي ذابتْ في العيونِ العيونِ العيونِ العيونِ العيونِ العيونِ واللهُ مُنْتَ قِلْ (٧)

<sup>(</sup>١) كان موضع هذه القصيدة جديرًا بأن يكون مع طاقة «إهداء واستهداء» من باب الإخوانيات، ولكن ما فيها من وصف رائع جعلها أجدر بهذا المكان.

<sup>(</sup>٢) اجتمعت في هذا التفاح الحمرة بالصفرة، فحمرتها مثل خد الحبيب إذا ضرّجه الحياء، وصفرتها مثل لون المحب إذا برح به الوجد واستبد به الخوف.

<sup>(</sup>٣) أنضج الهواء المعتدل هذه الثمار فجاءت غضة الجنى عذبة المذاق.

<sup>(</sup>٤) تاتّى: ترفق وتهيأ، والمعنى إن الهواء حنا عليها وتعهّدها في درجات نموها بعناية ورفق، فأمدَّها حينًا بحرارة الشمس وحينًا ببرد الظل.

<sup>(</sup>٥) مازال الجو المناسب يتعهدها بحنوه حتى نضجت واستوت، فأصبحت شفاء للمريض، ويهجة للمشتاق، ولهوًا للمحب الغزل.

<sup>(</sup>٦) إذا تجمدت الخمر فهي التفاح، وإذا ذاب التفاح كان خمرًا، ولكنها حلال.

<sup>(</sup>V) منظر هذا التفاح جميل يشبه منظر دنياك الرائعة، ولكنه زائل وهي باقية.

\*\*\*

<sup>(</sup>١) هذا التفاح لذيذ المذاق يشبه ذكراك العذبة الحلوة، ولكنّ حلاوته تمل بعد حين، أما ذكراك فعذوبتها مشتهاة على الدوام.

<sup>(</sup>٢) رائحته الشذية تهب فنحسبها قد اكتسبت طيبها من الثناء عليك، فهي تمليه أو ترتله.

<sup>(</sup>٣) امتثل أمره: احتذاه، والمعنى: ملمسه الناعم المصقول يشبه زمنك الرقيق الندي أو يقلده.

<sup>(</sup>٤) المعنى: لقد صفا لك ودي وعظم لك حبي فحماني الإدلال عليك على أن أقدم هذه الهدية إليك، مع أن قدرك فوقها بكثير، ولا عجب فالحب يتبعه الدلال.

<sup>(</sup>٥) هذه الهدية متواضعة، بل إن حياتي أقل من أن تهدى إليك، ولكنني بذلت غاية الجهد وأقصى الاحتفال.

# نهروزهر(۱)

كأنًا - عَشِيُّ القَطرِ في شاطئِ النَّهْرِ
وقد زَهَرَتْ فيه الأزاهِرُ كالزُّهْرِ (٢)
ثُرَشُّ بماءِ الوردِ رَشِّ اللهِ الْفَالْفُورِ (٣)
لتَخليفِ أَفْوامٍ بطيِّ بَةِ الخَمْرِ (٣)

\*\*\*\*

<sup>(</sup>١) هذان البيتان لم يردا بالديوان وقد أثبتناهما عن القلائد والمغرب.

<sup>(</sup>٢) زهرت: أخرجت زهرها أو لمعت وتلألأت، الأزاهر: الأزهار (لم نجد في كتب اللغة هذا الجمع وإنما وجدنا الزهرة جمعها زهر وأزهار وجمع الجمع أزاهير) الزُهر جمع زهراء وهي المرأة المشرقة الوجه، أو صفة للنجوم يقال: «كأن زهر النجوم زُهر النجوم» أي زهر النبات يشبه النجوم المضيئة، أو الزُّهر بكسر الزاي: الوطر.

<sup>(</sup>٣) معنى البيتين: نعمنا في المجلس الندي على شاطئ النهر الذي أينعت أزهاره كأننا في هذا المجلس نستقبل رذاذ الندى المعطر بماء الورد، ونغلف أفواهنا بالخمر الطيبة.

## للة حافلة(١)

طوى الشاعر ليلة حافلة بالمسرات في إحدى جنات إشبيلية وسجّل وصفها في هذه الأبيات:

وليل أدَمْنا فيه شُرْبَ مُدامَة وليل أدَمْنا فيه شُرْبَ مُدامَة والله الله والله والم والله وال

\*\*\*

<sup>(</sup>١) لم ترد هذه المقطوعة بالديوان، وإنما وردت بذيله منسوبة إلى المعتضد، وقد صححنا نسبتها نقلاً عن القلائد والمطرب ومسالك الأبصار.

<sup>(</sup>٢) التأشير: التحزيز في الأسنان وحدّة أطرافها.

<sup>(</sup>٣) في مسالك الأبصار «جاءت بوادي... مغمور».

<sup>(</sup>٤) في ز «ولم يعدنا».

<sup>(</sup>٥) في ز «دامت مسرة».

# ١ - في عهد أبي الحزمربن جهور

# الشكوى والعتاب

أسهم الشاعر في تأسيس الدولة الجهورية بقرطبة، ونال فيها أسنى المناصب، ولكن الدسائس أفسدت ما بينه وبين رئيسها أبي الحزم بن جهور، فسجنه، وأصم أذنيه عن توسلاته، ثم فر الشاعر من سجنه وظفر أخيرًا بالعفو عنه.

ولم تسكت الدسائس عن الشاعر في عهد الحاكم الجديد أبي الوليد بن جهور، ولا في عهد المعتضد بن عباد، ولا في عهد ابنه المعتمد، على الرغم من صداقة الشاعر لهؤلاء الحكام وصلاته الوثيقة بهم.

وهكذا يكون العظماء دائمًا أهدافًا للحقد والبغضاء.

وسنذكر أنات الشاعر مرتبة بحسب الترتيب الزمني لهذه النفثات.

# ضراعة وتوسلات

أمَا والحاظِ مِراضٍ مِرحاحُ تُصُدِي، وأعطافٍ نَشَاوَى مَواحُ (۱) لَبِ الدُّ سِنْنِ، في خَدِّهِ وردٌ، وأشناء تَسناياهُ راحُ (۲) وردٌ، وأشناء تَسناياهُ راحُ (۲) لم أنْسَ إِذْ بِالتَّ يُدِي ليلةً وشاحَ أللاصِقَ دونَ الوِشاحُ السَّمَ بِالأَلْطَفِ مِنهُ، ولم أَلْمَ فِي يَنُ المُصْطَفَى «جَهُ ورًا» أَجنحُ إلى ما فيه بعضُ الجُناحُ (۳) لأَصْفِ فِي إلى ما فيه بعضُ الجُناحُ (۳) لأَصْفِ فِي المِصْطَفَى «جَهُ ورًا» عَهْدًا لِرَوْضِ الحسن عنه افْتِضاحُ (٤) جَـنزاءَ ما رَفِّ هَ شُمُرْبَ المُنى وَلَّذُنَ السَّعْيَ بوَسْكِ النجاحُ (٥) وأَذُنَ السَّعْيَ بوَسْكِ النجاحُ (٥) يَسَّرِثُ أَمِالي بِتَامِ مِنهُ فَـوْزُ القِـداحُ (١) في منه فَـوْزُ القِـداحُ (١)

<sup>(</sup>١) في بعض نسخ النخيرة «تسبي»، والشاعر يقسم بالعيون الفاترة المثيرة للصبوة، والقدود المتمايلة كأنها سكرى، وما هي بسكرى، ولكنها مترنحة من الدلال.

<sup>(</sup>٢) بائن: فائق في الفضل والمزية من بان يبون أو ناء بعيد من بان يبين، وفي بعض نسخ الذخيرة «لفاتن».

<sup>(</sup>٣) الجناح: الإثم، والمعنى: تمتعت متعة يسيرة بحسنه الفتان، وتعففت عن الآثام.

<sup>(</sup>٤) افتضاح: ظهور، ومنه افتضح الصبح: ظهر، وفي النخيرة «المرتضى جهورًا»، وفي أصول الديوان «لروض الحزن عنه انتضاح» والحزن: ما غلظ من الأرض أو موضع لبني يربوع فيه رياض وقيعان، وقيل من تربع بالحزن، وتشتى بالصمان. وتقيظ الشرف فقد أخصب، وانتضاح: تفتح، ومنه نضح الشجر: تفتح ليخرج ورقه، وتفتح الزرع: ابتدأ الدفيق في حبه: وقد آثرنا رواية الذخيرة لسلاستها.

<sup>(</sup>٥) رفّه الإبل: أوردها الماء متى شاءت.

<sup>(</sup>٦) يسر: لعب بالقداح، والمعنى: خاطرت بتأميله ففزت بأحسن الحظوظ،

لم أَشْبِم البِرقَ جَلهامًا، ولمْ أقْت دح الصنُّمُّ بدِيضِ الصِّفاح(١) مَنْ مِ ثُلُهُ؟ لا م ثلُ يُلفَى له إنْ فَسِسَدَتْ حالٌ فِعِنْ الصَّلاحْ(٢) يا مُرشدى جَهْلاً إلى غيرهِ أغْنَى عن المصباح ضَوْءُ الصَّباحْ رَكِينُ مِا تُثْنَى عليه الدُبَا يه فو به نَحْوَ الثُّناءِ ارْتِياحْ(٣) ذو باطنِ أُقْ بِسَ نورَ التُّ قَي وظاهر أُشْسرب مساءَ السُّسماحُ(٤) انظُر تَرَ البَـدْرَ سَنَّا، واحْـتَـبِـرْ تَجِدْهُ كالمسكِ إذا مِيثَ فاحْ(٥) إيه «أبا الحَـــــزْم» اهْتَــــبِلْ غِــــرّةً ألسنة الشكر عليها فصاح (٢) لا طارَ لي حَظُّ إلى غــــايـةٍ إنْ لَمْ أَكُنْ مِنْكُ مَ لِي مِنْ الْجَنَاحُ(٧)

<sup>(</sup>١) المعنى: لم أتطلع إلى البرق الخالي من المطر، ولا حاولت قرع الحجارة الصماء بالسيوف لاقتباس جذوة نار، لم أتعلق بهذا العبث لأنك حققت آمالي فيك، وفي الذخيرة وتمام المتون «أقتدح النار بزند شحاح».

<sup>(</sup>٢) المعنى: أين مثله في الناس؟ هيهات إيجاد نظير له في وقت الشدائد والمحن.

<sup>(</sup>٣) المعنى: إنه إذا عقد حبوته فقلِّما تحركه الأحداث لرزانته ووقاره، ولكنه يهتز للشعر ويطرب للثناء.

<sup>(</sup>٤) المعنى: لقد امتلاً قلبه بالتقوى والصلاح، وأشع وجهه نور السماح.

<sup>(</sup>٥) ماث المسك: دعكه بأصابعه، والمعنى إذا نظرته بهرك ضوؤه وسناه، وإذا اختبرته تضوع شذاه.

<sup>(</sup>٦) اهتبل: اغتتم، غرّة: غفلة «والمقصود هنا فرصة» ومنه «الغرة تجلب الدرة» أي اغتنام الفرص يجلب الرزق، والمعنى: اغتتم أيها الامير فرصة تطلق لسانى عليك بأعنب الثناء.

<sup>(</sup>٧) في تمام المتون «لا طار بي... ما لم أكن»، والمعنى: إن لم أستمد منك القوة فلا كانت لي قوة، وإن لم أظفر منك بأمنية فلا كانت الأمنيات.

عُـتْبِاكَ - بَعْدَ العَـتْبِ - أَمْنِيْـةُ مَا لَي على الدهرِ سِواها اقْـتِراحُ(١) لم يَثْنِني عن أملٍ مسا جَـرَى قُ وتُؤسَى الجِراحُ فَالخَـرْقُ وتُؤسَى الجِراحُ فَالْمُنْ بحسنِ الرأي عِرَمي يَرُعُ فَالْمُنْ بحسنِ الرأي عِرَمي يَرُعُ فَالمُنْ سَاكي السِّلاحُ(١) والنَّـفَعُ فَللللهُ سافع نُعْمى بما سنَّاهُ من عَـقْد وِقيقِ النُّواحُ(١) إنَّ سحابَ الأَفْقِ منها الحَـيَـا والحَـمْـدُ في تأليـفها للرياحُ(١) وقلَـاكَ ما تَحْسَمَى مِنَ الدهر مَنْ وَسَلَّمَ الدَّرِيَاحُ(١) وَقَـاكَ ما تَحْسَمَى مِنَ الدهر مَنْ تَعْمِينِهِ واللَّمَاتُ أَنْ الدهر مَنْ تَعْمِينِهِ واللَّمَاتِ المُحْرَاحُ(١) وَعَـعْبُتَ في تأمينِهِ واللَّمَاتُ وَالمُرْاحُ(١)

#### \*\*\*

وأعلم علمًّ اليس بالظن أنه

إذا الله سنّى عقد أمر تيسرا

والمعنى: أرجو منك الشفاعة، فللشافع أكبر الفضل بما يدبره من وسائل الصفح والغفران. بقي أن تعرف عند من يشفع الأمير؟ إن الذي يبدو لنا من دراسة تاريخ الشاعر أنه يطلب من الأمير أن يتوسط في الصلح بينه وبين خصمه الذين لفقوا له تهمة اغتصاب عقار، واستصدروا حكمًا من القاضي بسجنه «راجع المقدمة ص ٣٧، ٣٨».

- (2) في الخريدة «سحاب الجو»، الحيا: النبات أو الخصب أو المطر، والمعنى: إذا تم الصلح بيني وبين خصمي وترتب على هذا خلاصي من معنتي فإنك أنت صاحب الفضل الأول في تفريج كربتي كما أن الرياح هي صاحبة الفضل في تكوين السحاب المنتج للخصب والنماء.
  - (٥) المعنى: أسأل الله أن يجعلني وقاية لك من كل سوء، فقد سعيت في أمني وكفلت لي سبل الراحة من كل عناء.

<sup>(</sup>١) العتبى: الرضا، يُقال أعطاه العتبىَ أي أرضاه، والمعنى: إذا تحقق رضاك عني - بعد عتابي لك - فقد تحقق لي أمل عظيم هو أقصى ما أرجو من الدهر تحقيقه.

<sup>(</sup>٢) الأليس: الشجاع الذي لا يبالي هولاً، ولا يردعه شيء، أو الأسد، والمعنى: قوّ بحسن رأيك عزمي حتى يصبح مرهفًا بتارًا، فيباغت العدو مني بفارس جبار لا يخشى هولاً ولا يرهب أمرًا، مستعد لأعدائه بأكمل عدة وأمضى سلاح، وفي الذخيرة «يرع.. منه العدا بكل شاكى السلاح».

<sup>(</sup>٣) في الذخيرة «بما ... تِمرٌ ... ّ أي بما تحكمه، وفي تمام المتون «بما ... بناه من عهد .. »، سنَّى: يسرّ، ومنه:

# في غيابة السِّجن

مًا الضَّنَى فَ جَنَتْ لُهُ لحظةٌ عَنَنُ كَالْمُ عَلَى قَدرِ<sup>(٢)</sup>

<sup>(</sup>١) المعنى: ما تطلعت إلى وجه القمر إلا ذكرتك، لأن فيه ملامح من طلعتك الوضاءة، فكل غائب عن العين تجلبه إلى الذاكرة آثاره.

<sup>(</sup>٢) الذماء: بقية الروح، والمعنى: ما تمنيت أن تطول البقية اليسيرة من الليل إلا لأنها تذكرني بليلة باسمة سعدت فيه بوصل الحبيب وإن كانت مرت مسرعة كلمح البصر، وفي نسخة ت «دماء العين» وفي ذ «دماء الليل» وفي سرح العيون «ليلة مرت».

 <sup>(</sup>٣) هذا البيت زيادة من الذخيرة وتمام المتون وقلائد العقيان، الوهن: منتصف الليل، والمعنى: مرت ليلة الوصال قصيرة كأنها
 سنة من النوم قضيناها في نشوة أوهمتنا أن الليل في منتصفه قد اتصل بالصباح فانعدمت بينهما المسافات.

<sup>(</sup>٤) ناهيك: حسبك، برح: شدة، والمعنى: حسبك بما لقيته من سهر مضن أثاره الشوق إلى ما انطوى من السمر اللذيذ في ليلة الوصال.

<sup>(</sup>٥) في الذخيرة والقلائد وتمام المتون وسرح العيون «بالبت ذاك السواد.. قد استعار» الجون: الأبيض أو الأسود وهو من الأضداد، والمعنى: تمنيت أن يدوم سواد ليلة الوصال ولو أمددتها بسواد قلبي وبصري.

<sup>(</sup>٦) لحظة عنن: نظرة عارضة، والمعنى: إن هذا الهوى المبرح جنته عليَّ نظرة عارضة. كأنها صحبت معها المنية فنزلا بي على قدر محتوم.

فهمتُ مَعْنَى الهَوَى من وَحْي طَرفكِ بي إنَّ الحِوارَ لَـمَـفهومٌ من الحَـور(١) والصُّدرُ منذ ورَدَتْ رفْهًا نواحيَـهُ تُومُ القَالائدِ لم تَجْنَحْ إلى صَادَر (٢) حُسنٌ أفانينُ، لم تَسْتَوفِ أعْيُننا غساياتِهِ بأفسانينٍ من النُّظَ واهًا لثَــ فْ ركِ ثَفْ رًا بات يكلؤُهُ غَيْرَانُ تَسْرِي عواليه إلى الثُغَر(٤) يقظانُ لم ي<del>كت حِ</del>لْ <del>غَــمـضـّـا مُــراقَــــةً</del> لِرابط الجاش مِـقدام على الغِـرَ<sup>(°)</sup> لا لَهْ وُ أَيَّامِ إِلَّهُ الْحُالِي بِمُرتَجَعَ ولا نعيمُ ليكَ اليه بمُنْتَظَرِ إذ لا التَّحِيَّةُ إيماءُ مخالسَةً ولا النيارة إلمامُ على خَطَ مُنّى كانْ لم يكنْ إلا تذكُّ رُها إنّ الغَرامَ لَمُ عُدّادٌ معَ الذِّكر(^)

(١) في سرح العيون «جمعت معنى الهوى»، وفي الذخيرة «وحي طرفك لي»، والمعنى: أدركت سر الهوى من لمحات طرفك، فما بعينيك من الحور يغني عن حوار الكلمات.

(٣) المعنى: حسنك رائع متعدد المشاهد متجدد المفاتن، كلما تعددت نظراتنا إليه كشفت فيه ألوانًا جديدة من الجمال لا يستطيع النظر ملاحقتها، وهو في هذا ينظر إلى قول أبي نواس:

يزيدك وجهه حسسنا 

ا زدته نظرا

- (٤) يكلؤه: يحفظه ويرعاه، غيران: شديد الغيرة، العوالي: صدور الرماح، الثغر: جمع ثغرة وهي النقرة التي في النحر، والمعنى: واهًا لثغرك العذب يحرسه محب شديد الغيرة يسرع إلى الفتك بمن يتطلع إليك، فما أروع الخطر حول جمالك الفتان.
- (٥) الفرر: الخطر، الفرر: جمع غرّة وهي الفرصة، والمعنى الأول أنسب للمقام، والمعنى: هذا الرقيب متيقظ حذر لا يغفل عن مراقبتك لأنه يعلم أن لك محباً رابط الجأش مولعًا باقتحام الأخطار أو بانتهاز الفرص السانحة للوصول إليك.
  - (٦) المعنى: لقد أدركه اليأس من رجوع ماضيه الحافل بالمسرات، وانقطع أمله من المستقبل المنشود.
- (V) كانت أيامنا حافلة بالسعادة والنعيم، نتلاقى في علانية دون رقيب أو غيور، أما اليوم فتحياتنا مخالسة في رقبة وعلى خوف، وزيارتنا مخاطرة غير مأمونة العواقب.
  - (٨) المعنى: مضت هذه الآمال سراعًا، ولم تبق منها إلا ذكريات مثيرة تبعث في النفس أعنف البث وأشجى الهيام.

<sup>(</sup>Y) في نسخ ب، ت، ز «لم تحتج إلى الصدر»، الرفه: أن ترد الإبل الماء متى شاءت، توم القلائد: العقود المزدوجة، لم تجنح: لم تمل، الصدر: الرجوع عن الماء بعد الريِّ، والمعنى: لقد تعلقت هذه القلائد بصدرك الجميل فلم تشأ مبارحته لأنها لن تجد أجمل منه موضعًا ولا أفتن موقعًا.

من يسالُ الناسَ عن حالى فسساهدُها مَحضُ العِيانِ الذي يُنبى عن الخَبَر<sup>(١)</sup> لم تَطْو بُردَ شببابي كَبْرةُ، وأرى برقَ المشيبِ اعْتلَى في عارض الشُّعَر<sup>(٢)</sup> قَبْلَ الثلاثينَ، إذْ عَهْدُ الصِّبَا كَثُبُ وللشبيبة غُصنٌ غيرُ مُهْتَصنر (٣) ها إِنَّهَا لَوْعَةٌ في الصَّدْر قَادِحَةٌ نارَ الأسي، ومَسْسيبي طائرُ الشُسرَر(٤) [يا للرزايا!! لقد شافَهْتُ مَنْهَلَها غَمْرًا، فما أشربُ المكروة بالغُمَر إ(٥) حوادثُ اسْتَ عُرَضَتْني، ما نَذرتُ بها غــرارة [ثم نالتنى على غِـرر](٢) لا يُهنِئ الشُّامتَ المرتاحَ خاطرُهُ أنِّي مُسعَنَّى الأمساني ضسائعُ الخَطَر<sup>(٧)</sup> هلِ الرِّياحُ بنَجِمِ الأرضِ عصاصفةً؟ أم الكُسوفُ لغير الشُّمْس والقَـمَـر؟(^)

<sup>(</sup>١) في النخيرة «يُغنى» والمعنى: لا داعي لاستطلاع أنبائي، فإن حالي الحاضرة بما تحمله من آلام وأشجان تغني السائل عن السؤال وتطالعه بالأنباء.

<sup>(</sup>٢) المعنى: ما زلت شابًا لم يلحقني الكبر، وعلى الرغم من هذا فقد وخط الشيب عارضيّ.

<sup>(</sup>٣) المعنى: لحقنى الشيب قبل سن الثلاثين، وأنا غض الشبيبة بض الإهاب قريب العهد بالشباب.

<sup>(</sup>٤) المعنى: اشتعلت نار الأسى في صدري فطار الشرر إلى رأسي فاشتعلت بالمشيب.

<sup>(</sup>٥) البيت زيادة من الذخيرة وإعتاب الكُتَّاب وتمام المتون، شافه: وافى وقارب، الغَمر: الماء الكثير، الغُمر: القدح الصغير، والمعنى لقد غمرتني الرزايا وجرعتني غصصها بالأقداح الكبار لا بالصغار.

<sup>(</sup>٦) ورد البيت ناقصًا في الديوان، وقد أكملناه بما بين القوسين ورأيناه مناسبًا للمقام، استعرض القائد القوم: قتلهم ولم يسأل عن حال أحد منهم، ونذر بالشيء: علمه فحذره، الغرر: جمع غرّة وهي الغفلة، والمعنى: دهمتني الحادثات دون ارتقاب، ونالتني فحطمتني وأنا في غفلات الدهر آمن قرير.

 <sup>(</sup>٧) في إعتاب الكتاب «لا يهنأ» وفي سرح العيون «المرتاح ناظره»، والمعنى: على الشامت الهانئ ألا يسعد إذا رآني مبدد
 الآمال ضائع المكانة، فإنها أقدار تبدل الأوضاع والأحوال.

<sup>(</sup>A) النجم: ما لا ساق له من النبات، والمعنى: إن الحوادث لا تعصف إلا بالعظماء كما أن الرياح تتجاوز النبات اللاصق بالأرض وتحطم الأشجار الضخمة، والكسوف يعتري الشمس والقمر ولا يعتري النجوم.

إن طال في السِّجنِ إيداعي فلا عَجَبّ

قد يُودَعُ الجَـفْنَ حَـدُّ الصَّـارِمِ الذَكَـرِ<sup>(۱)</sup> وإن يُثـبِّطْ - «أبا الحـزمِ» الرِّضى - قَـدَرُ عن كشف ضئري فلا عَـثْبُ على القَـدَر<sup>(۲)</sup>

2V2 ZV2 ZV2 ZV

ما للذُّنوبِ - التي جاني كبائرها غَــيْــري - يُحَــمُّلُني أوزارَها وَزَري وَ (\*) عَــيْــري - يُحَــمُّلُني أوزارَها وَزَري وَ(\*) مَنْ لمْ أَزِلْ مِنْ تأتَّـيــــهِ على ثِقَــــة ولم أبِتْ مِن تجنّيـــه على حَـــذَر (\*) [الكاظمُ الغيظِ ينساب الضّه مـيــرُ له لما الأناةُ ســـقـــاهُ مِن يَم هَدَ آ(\*)

لولا الأناةُ ســـقـــاهُ من دَمٍ هَـدَرِ] $^{(\circ)}$  ذو الشبيمَةِ الرُّسُلُ إِنْ - هِيجَتْ حَفيظتُهُ -

والجانب السُّهلِ والمُسْتَعْتَبِ اليَسَرِ<sup>(٢)</sup> من فيه للمُجْتَلي والمُبْتَلي نسَقًا

جــمــالِ مَــرْأى عليـــهِ سنَــرْقُ مُــخْـــَّــَـبَــرِ<sup>(٧)</sup> مُـــذَلِّلُ للمَـــســـاعي، حُكْمَـــهـــا شَطَطٌ

عليه، وهُوَ العِزينُ النَّفْسِ والنَّفَرِ(^)

<sup>(</sup>١) المعنى: إذا طال مكثي في السجن فلا داعي للعجب فإنني كالحسام الصقيل يقر في غمده حينا، ثم لا يلبث أن يسل عند الشدائد والأهوال.

<sup>(</sup>٢) المعنى: إذا أخر القدر أبا الحزم بن جهور عن إنقاذي من محنتي فلست عاتبًا على القدر، فقد يشتد الخطب ثم يهون.

<sup>(</sup>٣) الأوزار: الأعباء الثقيلة، الوزر: الظهير والمعين، والمعنى: ما بال ناصري ومعيني ينقلب عليّ ويحملني أخطاء لم أجنها، فيهمل الجناة ويبادرني أنا بالعقاب؟

<sup>(</sup>٤) تأنّى: ترفق أو تثبت أو انتظر، وتأتّى له: ترفق وأتاه من وجهه. فيجوز أن يكون: من تأنيه أو تأتيه، وفي سرح العيون «من تداعيه»، المعنى: على الرغم من أن الأمير حمّاني أوزارًا لم أجنها فإنني ما زلت واثقًا من رفقه، آمنًا من عقابه.

<sup>(</sup>٥) هذا البيت زائد من الخريدة، ومعناه: إن الأمير يكظم غيظه لأن له ضميرًا يقظًا يحميه من الظلم، ولو انقاد الأمير لغضبه لأهدر الدماء وسلب الأرواح.

<sup>(</sup>٦) الشيمة الرسل: الخلق السمح، الحفيظة: الغضب أو الحمية، اليسر: اللين والانقياد، والمعنى: إنه سمح الأخلاق لا ينقاد للغضب، سهل الرضا سريع الصفح والغفران.

<sup>(</sup>٧) المجتلي: الناظر، المبتلي: المختبر، النسق: النظام، والنسقان: كوكبان، السرو: المروءة والسخاء، والمعنى: يرى الناظر هيه جمال مظهر ويلمس المختبر هيه أكرم طبع وأشرف خلال.

<sup>(</sup>٨) المساعي: المآثر والمكرمات، شطط: جائر مجاوز للحد، والمعنى: إنه خاضع للمجد سهل الانقياد للمكارم، مع أنه أبيّ النفس عزيز العشيرة.

وزيرُ سِلْمٍ كَ فَنْ طَائرِهِ

شُوْمَ الحُروبِ ورأيٌ مُحْصَدُ المِررِ(۱)
اعْنَتْ قَرِيحَ لَّهُ مَ فَنَى تجاربهِ

ونابَتِ اللَّمْ حَ لَهُ العَجْلَى عَنِ الفِكِرِ(۲)
كم الله ترى - بِكَرَى عَيْنَيْهِ - من سَهَرٍ
هدوءَ عين الهُدى في ذلك السّه بر هدوءَ عين الهُدى في ذلك السّه بر (۳)
في حضرة إغابَ صَرُفُ الدهرِ - خَشْيْتَهُ عنها، ونام القطا فيها فلم يَثُر (۱)
مُدَ تَعْ بِالرّبِيعِ الطُّلْقِ نازِلُها فيها فلم يَثُر (۱)
مُدَ اللهُ يَبُتُ النّبُتُ في جَلَدٍ
مسا إنْ يزالُ يَبُتُ النّبُتَ في جَلَدٍ
من عن طيبِ آصالٍ نَدَى بُكر (۱)
مذ ساسَها - ويُقيضُ المَاءَ من حَجَر (۱)

إلا الأوارئ لأيًا ما أبينها

والنؤي كالحوض بالمظلومة الجلد

أي عفت الديار وخفيت آثارها فلا تظهر معالمها إلا بعد جهد وعناء. والمعنى: ما زال يجهد في إسعاد قومه حتى أنبت الزرع في الجلد وفجر الماء من الحجر.

<sup>(</sup>١) محصد: محكم، المرر: جمع مرة وهي القوة أو حدة الذكاء، والمعنى: إنه وزير مسالم أغناه حظه السعيد ورأيه الحكيم الحازم عن خوض الحروب وما تجلبه من نحس وشؤم وتدمير.

<sup>(</sup>٢) المعنى: أغناه ذكاؤه الوقاد عن الاتعاظ بالتجارب، وأغنته بديهته اللماحة عن إدمان الفكر وتقليب النظر في الأمور.

<sup>(</sup>٣) في تمام المتون «عين الورى»، والمعنى: كم كابد السهر ليريح أمته، وكم أذبل السهد عينيه لينام الهدى قرير العين مثلوج الفؤاد.

<sup>(</sup>٤) المعنى: سهر الأمير لينام قومه وتعب ليرتاحوا . فلم تحاول صروف الدهر أن تمسهم، ونام القطا مطمئنًا في حمايته فلم يثر من مكامنه، وفي نسخ ب، ت، ز، والذخيرة (ولم يثر).

<sup>(</sup>٥) المعنى: تمتع قومه بالرفاهية والنميم تحت ظلاله، فكأن أيامهم كلها ربيع دائم يسعدون فيها ما بين رقة الأصيل ونفحات البكور، فينصرفون عن هذا إلى ذاك في غبطة وسرور.

<sup>(</sup>٦) الجلد: الأرض الصلبة المستوية المتن، ومنه قول النابغة النبياني:

[حُسرِمْتُ منهُ، وحُظُّ النّاسُ كلُّهُمُ

لهذه العِبرةِ الكُبْرى منَ العِبرِ العُبْرِ منَ العِبرِ العُبْري منَ العِبرِ العُبْري منَ العِبرِ العُبْري والنّجْمَ في قَرنٍ

ففيمَ أصبحتُ مُنْحَطًا إلى العَقرِ (۲)
أحينَ رَفَّ على الآفـــاقِ من أدبي

فَسرُسُ له من جَناهُ يانِعُ الثُّمَ مَرِ (۳)
وسيلةُ سَبَبًا - إلاّ تكنْ نَسَبًا - وسيلةٌ سَبَبًا - الاّ تكنْ نَسَبًا - وبائِنٍ من قَناء حُسسْنُهُ مَستُلُ وبائِنٍ من قَناء حُسسْنُهُ مَستَلُلُ المَحاسِنِ منهُ مُعْلَمُ الطُّرِ (٥) في المثرور (١) الأخفاء نَسيمِ المِسكِ في المثرر (١) مِنْ كلِّ مُستَّد تَسالَة بالحِبْر رافلة إلى الحَبْر (١) فيها الحَبْر (١) فيها الحَبْر (١) فيها المُسِكِ في المَثرر (١) فيها الحَبْر (١)

<sup>(</sup>١) البيت زيادة من الذخيرة، ومعناه: ما بالي شقيت في ظل الأمير على حين سعد به جميع الناس؟ أليست هذه كبرى العجائب؟

<sup>(</sup>٢) القرن: البعير المقرون بآخر، أو حبل يجمع به البعيران، العفر: وجه الأرض، وهي النخيرة «وكنت أحسبني»، والمعنى: كنت أحسبني في أوج العلا تحت رعايته، فما بالي أصبحت ملتصقًا بالتراب؟

 <sup>(</sup>٣) هي تمام المتون «أحين رهت… غرائس من جناها»، والمعنى: كيف أقاسي الجحود والنكران بعد أن أينع أدبي وازدهر وأتى بأطيب الثمرات؟

<sup>(</sup>٤) المعنى: إن لم تجمعني بالأمير صلات النسب فقد جمعتني به صلات الأدب وعلاقات الحب النقي الخالص من الشوائب والأكدار.

<sup>(</sup>٥) بائن: هائق هي الحسن والزينة، مأخوذة من بانه يبونه: هاقه هي الفضل والمزية، الوشي: الثوب الملون المنقوش، الطرر: الأطراف أو النواصي أو عصائب الرؤوس، والمعنى: من وسائلي إليه ثناء هائق ممتاز تضرب بروعته الأمثال، وترهل المحاسن منه هي برود موشاة الأطراف أو الذيول.

<sup>(</sup>٦) المعنى: يستقر ثنائي عليه في بطون الصفحات فتنبعث نفحاته الذكية كما يتضوع شذا أنسك من خلال الصرر، ولعلها «نوافجه» جمع نافجة: وعاء المسك.

 <sup>(</sup>٧) الحبر: البهاء والحسن أو الوشي أو المداد، وفي الأصول «الخبر» ومعناه العلم بالشيء، ولعل ما أثبتناه هو الصحيح،
الكماب: الفتاة الناهد، الرود: الشابة الحسنة، الحبر: ثياب موشاة من برود اليمن، والمعنى: أسطر في مدح الأمير كل
قصيدة تختال في مدادها أو حسنها وبهائها كما تختال الناهد الحسناء في غلائلها الموشاة.

تُجْفَى لها الروضةُ الغَنَاءُ أَضْحَكَها مَبِ النّدى في أعْثِنِ الرُّهَرِ(۱) مَبِ النّدى في أعْثِنِ الرُّهَرِ(۱) يا بهجةَ الدهر حيّاً وهو و إن قنِيَتْ حيياتُهُ - زينةُ الآثارِ والسّير والسّير والسّير والسّيد والله في اعْتِمادِكَ بالتأميل سابقةُ وهرةُ في الهوى أوْلَى مِنَ الهجَرِ(۱) في في اعْتِمادِكَ بالتأميل سابقةُ وهجرةُ في الهوى أوْلَى مِنَ الهجَرِ(۱) في في عن وجهة الظّفر والسّيانُ في من علا هم مي وجهة الظّفر والنّي في من علا من سبيل و فماءُ العَنْبِ لي أسني والمؤتمن المؤتمن والمؤتمن والمؤتمن والمؤتمن والمؤتمن والمؤتمن والمؤتمن والمؤتمن والمؤتمن المؤتمن والمؤتمن المؤتمن الم

لا تَلْهُ عنّي، فلم أسالُكَ مُـهْ تَـسبِفًا

رَدُ الصّبِا بَهْدَ إيفاءِ على الكِبَـرِ(٧)
واسْ تَـوْفِرِ الحَطُّ من نُصح وصاغِية إ

<sup>(</sup>١) المعنى: ينصرف الناظر إليها قانمًا بجمالها عن جمال الروضة المتفتحة التي يفتر حسنها ابتسامًا من قطرات الطل المتحدرة من عيون الزهر.

<sup>(</sup>Y) في النخيرة «يا زهرة الدهر»، والمعنى: أنت بهجة الدهر في حياتك، وحديث طيب وذكر عاطر بعد مماتك.

<sup>(</sup>٣) المعنى: لقد تحققت آمالي هيك أولاً، هأولى أن تتحقق ثانياً، وقد هاجر قلبي إليك متعلقًا بك، وهجرة القلوب أحق بالرعاية من هجرة الجسوم، وهي الذخيرة «هي التأميل».

<sup>(</sup>٤) حاص: مال وحاد، والمعنى: ما للهموم العاتية أصابت همتي العالية؟ وما لآمالي الفسيحة انحرفت بي عن الظفر؟

<sup>(</sup>٥) أسن: آجن راكد، العتبى: الرضا، الخصر: البرد، والمعنى: هل من سبيل إلى أن أتذوق رضاك العذب السائغ بعد أن تكدر صفو العتاب؟

<sup>(</sup>٦) المعنى: لله علي نذر أن أقوم بشكرك والثناء عليك إذا جاءني البشير بصفحك عني وإقبالك عليّ.

<sup>(</sup>٧) في تمام المتون «ممتنعا، رد الصباغب إشفاء» وفي الذخيرة والخريدة وإعتاب الكتاب «غب إيفاء»، والمعنى: لا تتشاغل عنى فإننى لا أطلب مستحيلاً أو شبه مستحيل مثل رد الشباب بعد الإشراف على الهرم.

<sup>(</sup>٨) الصاغية: الحاشية أو الميل، العلق: النفيس، والمعنى: بادر بالصفح والمغفرة لتستكثر من نصحي لك وميلي إليك، فالنصح الخالص والود المتين كلاهما ثمين لا يوهب ولا يعار.

(١) هي الخريدة «وكان الجهل سيئة» ومعناها ظاهر، العلق: الميل والحب، ومنه علقه وعلق به، والعلق أيضًا: الشتم، ومنه علقه بلسانه، والمعنى: هبني أخطأت فإن عذري هي جهالتي أنني من البشر، أو إن عذري عن هيامي وحبي «ولعل هي هذا إشارة الستهتاره، بحب ولادة» أنني بشر مرهف الإحساس، أو إن عذري هي إنزلاق لساني بالذم «ولعل هي هذا إشارة إلى ما نسب إليه من هجاء ابن جهور» أنني بشر عرضة للأخطاء.

أيعزب عنك الرأي في أن تثيبني

مقيمًا مصوبًا من عناء المطالب؟
واحسن عرفًا موقعًا ما تناله
يدى، وغرابى بالنوى غير ناعب

<sup>(</sup>Y) في الخريدة «وبهاء الخود»، الخود: الشابة الناعمة، الخفر: الحياء. والمعنى: إن السيادة تزدان بالصفح والغفران، كما يزدان الحسن بالحياء.

<sup>(</sup>٣) العُذُر والعُذْر بمعنى، والمعنى: لك أيها الأمير الشفاعة المطلقة التي لا يقف في سبيلها أي سبب من الأعذار. .

<sup>(</sup>٤) البيت زيادة هي الذخيرة وتمام المتون، والمعنى. شفاعتك ستجلب عليَّ الأمان، هاكون مثل من يأتيه الخصب والنماء هي وطنه دون اغتراب، هيسعد بالإقامة هي وطنه والثروة السابغة هيه، ولعله ينظر هي هذا إلى قول ابن الرومي:

<sup>(</sup>٥) ورد عجز البيت ناقصًا ومحرفًا في أصول الديوان هكذا (ظلا حرامًا على الأرمات..) وقد أكملناه بما يناسب المعنى، الإرماض. اشتداد البرد، أو البرد مع المطر، والمعنى: تمتع بظلال النعيم آمنًا من لفحات الحر ولذعات البرد.

<sup>(</sup>٦) المعنى: أتمنى لك النعيم في الدنيا حتى إذا رحلت عنها نعمت بجنة الخلد.

### مرارة الاعتقال

المْ يَأْنِ اَنْ يَبِكِي الْفَصَامُ على مِثْلِي؟

ويطلبَ ثاري البرقُ مُنْصَلِتَ النَّصلِ؟

وهلاً اقصامتْ أنجمُ الليلِ مساتمًا

لتَنْدُبِ فِي الآفاقِ ما ضاعَ من تَثْلي(٢)

ولو أنْصَ فَتْني - وَهْيَ أَشْكَالُ هِمُّتي 
لألْقَتْ بأيدي الذلِّ لَمُّسا رأتْ ذُلِي(٣)

ولافْ تَرَقَتْ سَبْعُ الثُّريّا وغاضَها

بمطلعها ما فرق الدهرُ من شَمْلي(٤)

لَعَ مُّــرُ الليــالي إِنْ يكنْ طالَ نَزعُــهــا لقد قَـرْطَسَتُ بِالنَّبِلِ في مَـوْضع النُّبل<sup>(°)</sup>

<sup>(</sup>١) في أصول الديوان «يبكي الحمام على قتلي» وقد آثرنا رواية النخيرة وتمام المتون والوافي لأن البكاء يناسب الغمام والبرق يوائمه، والمعنى: لقد حان للغمام أن يندبني، وللبرق أن يسل سيفه مطالبا بثاري، والشاعر يهيب بالطبيعة - ناطقة وصامتة، حية وجامدة - أن تشاركه في نكبته وتهتم بمصيره.

<sup>(</sup>٢) التتل: ضرب من الطيب، وفي الفعل «ضاع» تورية لطيفة، فإنه يأتي بمعنى هلك، أو فاح عبيره، والمعنى: هلا أقامت النجوم مأتمًا تندب فيه ذكري الحسن وآثاري الطيبة التي بددتها الأحداث؟ وفي نسختي أ، ت والنخيرة وتعام المتون «ضاع من نبلي» ويوهن هذه الرواية أن كلمة «النبل» وردت في القافية بعد هذا ببيتين، ولا يمكن لشاعرنا أن يقع في هذا العيب الذي يسميه العروضيون الإيطاء، وهو إعادة اللفظة بنطقها ومعناها في القافية قبل مرور سبعة أبيات على الأقل، وفي نسختي ب، ز «ضاع من تبلي»، والتبل: العداوة أو الثار أو الأسقام، ولا تتسق مع المعنى في هذا المقام.

<sup>(</sup>٣) المعنى: لو أنصفتني النجوم - وهي عالية مثل همتي - لهوت ذليلة حينما أبصرت ذلي وهواني. وفي الذخيرة «فلو أنصفتني».

<sup>(</sup>٤) غاض: نقص وقل، والمعنى: لو أنصفتني نجوم الثريا السبع لتفرقت بعد ائتلافها، ونقصت بعد تمامها، حزنًا على ما فرقه البهر من شملي، وفي بعض نسخ النخيرة «وغاظها بمجمعها».

<sup>(</sup>٥) النَّبل: السهام، النَّبل: الفضل والمروءة، النزع: جنب وتر القوس للرمي، قرطستٌ: أصابت، والمعنى: لقد بالفت الحادثات في رميي فأصابت مقتل النبل مني بسهامها.

تحلّت بادابي، وإنَّ مــــــاربي السانِحَةُ في عَـرْضِ أَمْنِيّةٍ عُطْلِ (۱) السانِحَةُ في عَـرْضِ أَمْنِيّةٍ عُطْلِ (۱) أَخَصُّ لِفَـهْم بالقِلى، وكائما يبيتُ لذي الفَهم الزمانُ على ذَحْلِ (۲) وأجْـفى على نَظْمي لكلِّ قِـلادة وأجْـفى على نَظْمي لكلِّ قِـلادة من مُفَحيِّلةِ السِّمْطَيْنِ بالمنطقِ الفَحيُل (۲) ولو أنَّني أُسطيعُ كي أرضِيَ العــدا شَرَيْتُ ببعضِ الحلِم حظاً مِنَ الجَهل (٤) أَمَـقْ تـولة الأجْـفانِ ما لكِ والهاء المَّدِّلِ الأيَّامُ نَجْـمًا هَوَى قَـبُلي، (٥) أَقِلِّي المُيَّل أَنْ بيعضِ التَّمُ المَّوْل المُثَلِ المُثَلِّ المُثَلِّ المُثَلِ المُثَلِّ المُثَلِّ المُثَلِ المُثَلِّ المُثَلِ المُثَلِّ المُثَلِ المُثَلِ المُثَلِّ المُثَلِّ المُثَلِّ المُثَلِّ المُثَلِّ المُثَلِ المُثَلِ المُثَلِّ المُثَلِ المُثَلِّ المُثَلِّ المُثَلِ المُثَلِّ المُثَلِّ المُثَلِّ المُثَلِّ المُثَلِّ المُثَلِّ المُثَلِّ المُثَلِ المُثَلِّ المُثَلِ المُثَلِّ المُثَلِ المُثَلِّ المُ

إلى البَمِّ في التَّابوتِ، فاعْتَبري واسْلي<sup>(٧)</sup>

<sup>(</sup>١) في إعتاب الكتاب «تجلت بآدابي»، والمعنى: لقد تزينت الليالي بآدابي ولكنها حاربت مواهبي، فكلما اتسعت مطامحي صادفت آمالاً مخيبة للرجاء قاتلة للذكاء.

 <sup>(</sup>٢) القلى: الكره، الذحل: الثار، وهي إعتاب الكتاب «على دخل» والدّخل: العيب أو الريبة، والمعنى، لقد كان ذكائي حربًا عليّ، هإن الدهر مولع بحرب الأكفاء، كان بينه وبينهم ثارًا مبيتًا.

<sup>(</sup>٣) السمط: الخيط ما دام فيه الخرز، وإلا فهو السلك، والمعنى ما زالت البغضاء تلاحقني حقدًا عليَّ لإبداعي في نظم قلائد الشعر المنسقة بالآراء الحكيمة التي تحسم معضل المشكلات.

<sup>(</sup>٤) المعنى: أبغضني الأعداء، وحقدوا عليّ لغزارة علمي، ولو استطعت أن أتنازل عن قسط من علمي وأشتري به جهلاً -لأبدّد بذلك غيظهم وأنال رضاءهم - لفعلت.

<sup>(</sup>٥) مقتولة الأجفان: واهية الجفون كأنها قد نضبت فيها الحياة لغزارة ما ذرفته من الدموع، الوله: ذهاب العقل أو الحيرة من شدة الوجد. والشاعر هنا يناجي أمه داعيًا إياها إلى الصبر، مناشدًا لها أن تتأسَّى بما أصاب غيره من أرزاء.

 <sup>(</sup>٦) الكشح: الجانب ما بين الخاصرة إلى الضلع، وطوى كشحه على الأمر: أضمره وستره، المضض: الوجع، الثكل: فقد الولد،
 والمعنى: قالي يا أماه من بكائك، فلست أول أم ضمت جوانحها على آلام الثكل.

 <sup>(</sup>٧) آثرنا رواية النخيرة والوافي وتمام المتون، وفي الأصول «أن رمت»، والمعنى: لك أسوة بأم النبي موسى عليه السلام حينما قذفت به في اليم امتثالاً لأمر الله جل شأنه.

لعل المليك المُ جُ مِل الصُّنع قادرًا
له بعد يأس سوف يُجْ مِلُ صُنعًا لي(١)
ولله فينا علمُ غَيب، وحَسسْ بُنا
به - عند جَوْرِ الدهرِ - من حَكَمِ عَدْل(٢)

[وإنَّ رجــائي في الهُــمــام ابنِ جَــهْــوَرٍ

لَمُسْتَحْكِمُ الأسبابِ مُسْتَحْصِدُ الحَبْلِ](٣)

همامٌ عسريقٌ في الكرام، وقلَّما

ترى الفَرْعَ إِلاّ مُسنتَ مِداً منَ الأصلُ(٤)

نَهُ وضُ بأعباء المروءة والتُقى

سَـحُـوبٌ لأديالِ السِّيادةِ والفَضلُ(٥)

إذا أشْكَلَ الخَطبُ المُلِمُّ فـــانَّهُ

وآراءهٔ كـــالخط يوضنح بالشنكل(١)

M M M M

وذو تُدْرَأ، للعسسزم تحت أناته كُمون النُجُل(V) كُمون الرّدى في فَترة الأعْيُنِ النُّجُل(V)

<sup>(</sup>١) المعنى: إنني لآمل في أن المليك الصفوح الحليم القادر للصنيعة سيشملني بعطفه ويسدي إليَّ أياديه.

 <sup>(</sup>٢) المعنى: لله تعالى حكمة في ما يقضيه من أحداث قد يتكشف عيبها عن خير عميم، وحسبنا عدالته وإنصافه إذا عضنا
الدهر بنابه وجار علينا في أحكامه.

<sup>(</sup>٣) البيت زيادة في الذخيرة، وفي بعض نسخها «مستحصد الفتل»، الأسباب: الحبال أو الوسائل الموصلة إلى غاية، استحصد الحبل: فتل فتلاً محكمًا، والمعنى: إن آمالي في الأمير قوية الوسائل متينة الصلات.

<sup>(</sup>٤) المعنى: ينحدر الأمير من أصل كريم، والفرع قلّما يشذ عن الأصل، ومن المعروف أن ابن جهور ينحدر من سلالة وزراء وشعراء كبار، وإن كان أصله غير عربي «من الموالي».

<sup>(</sup>٥) المعنى: يبادر الأمير بالأفعال النبيلة متصفًا بالتقوى والصلاح، ويحتل مكانة سامية يجرر فيها ذيول السيادة والمروءة.

<sup>(</sup>٦) المعنى: إذا أبهمت الأمور واستعصى كشفها فإن آراءه تبدد غموضها، وتوضح مشكلاتها، كما تتضح معاني الكتابة بوضع الشكل على الحروف.

<sup>(</sup>٧) التدرأ والتدرأة: العزة والمنعة، والمعنى: الأمير ذو همة عالية وعظمة سامية، يكمن العزم والحزم تحت هدوئه واتزانه كما يكمن التأثير النافذ في انكسار العيون الساحرة.

يَرِفُ على التاميلِ الآلاءُ بِشْرِهِ

كما رف آلاءُ الحُسامِ على المَّقُلُ(١)
محاسنُ ما للحُسن في البدر عِلَةُ
سوى أنها باتتْ تُمِلُ في سُنتَ مُلي(٢)
تُغِصُّ ثَنائي مِتْلَما غصّ جاهدًا
سوارُ الفتاة الرُّؤْد بالمِعْمَمِ الخَدْل(٣)
وتَعْنَى عن المدحِ - اكتفاءً بسَرُوهِا غِنَى المُقْلَةِ الكحلاءِ عن زينةِ الكُحُل(٤)
هأبا الحزمِ» إنّي - في عِتابِكَ - مائلُ
على جانب - تأوي إليه العُلا - سَهُل(٥)
حمائمُ شكوَى صَبُّحْنَكَ هَوادلاً
جوادُ إذا استن الجيادُ إلى مَدْي

(١) رفّ: يلمع ويتالألاً، والمعنى: إذا قصد العفاة الأمير ارتاحت نفسه وتالألات قسماتُ وجهه كما يلمع السيف القاطع عند صقله.

تمطرٌ فاستُ والي على أمَد الذِّ صال (٧)

 <sup>(</sup>٢) أملُّ الكتاب: أملاه، والمعنى: إن محاسن الأمير تمدُّ البدر بالحسن والبهاء، ولا عيب في البدر إلا أنه يقتبس جماله من
 يهاء الأمير .

<sup>(</sup>٣) الرؤد: الشابة الحسناء، الخدل: ممتلئ، والمعنى: يضيق ثنائي عن استيعاب محامده كما يضيق السوار بالمعصم الممتلئ من الغادة الحسناء.

<sup>(</sup>٤) السرو: السخاء والمروءة، والمعنى: مآثر الأمير ليست بحاجة إلى الثناء، فإن محامده في غنى عن مدائح الشعراء، بما تحمله من مروءة وسخاء، كما تستغني المقلة الكحلاء بزينتها الطبيعية عن زينة الكحل، وفي الذخيرة «ويغني عن المدح اكتفاء بسروه».

<sup>(</sup>٥) في القلائد «إلى جانب...»، وفي إعتاب الكتاب «على جانب.. مثل»، والمعنى: أيها الأمير إنني في عتابك معتمد على حظ منك سهل الخليقة سمح الجانب.

<sup>(</sup>٦) في القلائد «.. من أفنانها داني الهدل»، وفي إعتاب الكتاب «أفنان آدابي الهزل»، الهديل: صوت الحمام، الأفنان الهدل: الأغصان المتدلية، والمعنى لقد ضج شعري بالشكوى إليك نادبًا كما تندب الحمام، هاتفًا بك من أيكة آدابي متطلعًا إلى ما أحرزته من مروءة وسماح.

 <sup>(</sup>٧) استنت الجياد: أمعنت في الجري في حلبة السباق، المدى: الغاية، تَمطُّر: أسرع، الخصل: بلوغ الهدف، المعنى: إنني سباق
 إلى الغايات أبد غيري من الشعراء، وأحوز قبلهم قصب الرهان.

ثُوَى صافنًا في مَـرْبَطِ الهُـونِ يشــتكي

بتَصْهالهِ ما نالهُ من أذى الشكُل(١)

ZYZ ZYZ ZYZ ZYZ

أفي العدلِ أنْ وافَـتْكَ تَتْـرَى رسـائلي

فلم تَتِّركْ وَضْعًا لها في يَدَيْ عَـدل (٢)

أعِ للجُلِّي، وآملُ أنْ أرى

بنُعماكَ مَوْسومًا، وما أنا بالغُفل(٣)

وما زال وعد النفس لي منك بالمنكي

كأنّي به قد شِمْتُ بارقَــةَ المَــحل(٤)

£7.27.27.27.3

أئِنْ زعمَ الواشُونَ ما ليس مَـزْعَـمًا تُعـذَّرُ في نصري وتَعْـذِرُ في خَـذْلي؟(°) وأصْدَى إلى إسـعافِكَ السائغِ الجَني؟

وأَضْحَى لدى إنصافكَ السَّابغ الظِّلِّ  $^{(7)}$ 

(۱) الصافن: القائم على ثلاث قوائم وقد أقام الرابعة على طرف الحافر، الهون: الذل، شكل الدابة: شدّ قوائمها بالحبل، والمعنى: إنني مثل الجواد المربوط في مكان ضنك وقد شدّت قوائمه بالأغلال فشكا بصهيله ما أصابته به القيود والأغلال، وفي مثل هذا يقول عنترة:

لو كان يدري ما الماورة اشتكى

ولكان لوعلم الكلام مكلمي

- (Y) المعنى: أفي شريعة العدل أن أفزع إليك متوسلاً بالرسائل المتوالية فتصم أذنيك عن سماعها، وتضعها في يد ظالمة؟ ولعله يقصد بهذا ابن المكوى الذي حاكمه فظلمه وزج به في السجن.
- (٣) الجلى: الأمر العظيم، موسومًا: معلمًا أي مميزًا، الغفل: الذي لا علامة أو ميزة هيه، والمعنى: إنني أدخرك للأمور الجليلة
   آملاً أن أتميز عن الجميع بآثار نعمتك عليّ، وإن كنت ممتازًا بمواهبي وآثاري.
  - (٤) المعنى: لا أزال متعلقًا بآمالي فيك، على الرغم من إعراضك عني، كأني متعلق بالسراب الخادع والسحاب الكاذب.
- (٥) في نسختي ب، ز (وإن زعم الواشون) وفي ت (لأن) وفي أ (أئن زعم) وفي الذخيرة ومسالك الأبصار «أأن زعم»، زعم: قال حقًا أو قال باطلاً ضد، وأكثر ما يقال في ما يشك فيه أو يعتقد إنه كذب، وقد ورد في كل موضع من القرآن ذمّاً، المزعم: الزعم أو الطمع، ومنه زعم فلان في غير مطمع، عنَّر في الأمر: قصر فيه، أعذر: التمس عذرًا، والمعنى، ما بالك أيها الأمير تصغي لأكاذيب الوشاة الواضحة البطلان فتقصر في شد أزري؟ وما لك تلتمس الأعذار في التخلي عني؟
- (٦) أصدى: أظماً، السائغ: السهل الحلو، الجنى: الثمار، أضحى: من الفعل ضحا يضحى إذا برز للشمس، السابغ: الواسع المتدّ، والمعنى: كيف أظمأ وعندك أعذب الري؟ وكيف تلفحني الشمس وعندك أسبغ الظل؟.

[وغـيـرك] رامَ العُـذُرُ إبلاغَ سَـمْ عِـهِ
فصمَمُ [وأصْ فَى للوقـيعةِ والعَـذُل](١)
ولو أنني واقَـعْتُ عَـمْدًا خطيـئـة
لا كان بِدْعًا من سجاياك أن تُمْلي(٢)
فلم أسْ تَـثِرْ حربَ «الفِجار» ولم أُطعْ
همُ سَـيْلَمَـةً» إذ قال: إنّي من الرسُل(٣)
ومِـثْليَ قـد تهفو به نشـوةُ الصّبا
ومِـثْليَ قـد تهفو به نشـوةُ الصّبا
ومِـثْلُكَ من يعفو، وما لك من مِـثْل(٤)
وإني لتنهانِي نُهاي عن التي
أشاد بها الواشي، ويعقبُني عقلي(٥)

(١) ورد البيت في الأصول محرفا وناقصا هكذا:

وحاشاك رام العذر إبلاغ سمعه

فـــصم ......

وقد أكملنا، بما يناسب المقام، والمعنى إن غيرك هو الذي يصم أذنيه عن الأعذار ويستمع للوشاة والحساد، وأما مثلك في منزلتك ومروءتك فهو فوق هذا بكثير.

ولا أقتدى إلا بناقضة الغزل (١)

- (٢) أملى: أطال، وأملَى الله له: أمهله وطوّل له، وأملاه عمره متعه به، والمعنى: لو كنت مخطئًا حقا لما كان غريبًا من سجاياك الحميدة أن ترجى عقوبتي أو لا بمتعتي بعفوك.
- (٣) حرب الفجار: حرب فجر فيها العرب لأنهم قاتلوا فيها في الأشهر الحرم وقد حدث هذا أربع مرات في الجاهلية آخرها حرب الفجار بين قريش وكنانة من جانب وقيس عيلان من جانب آخر، وشهدها النبي صلوات الله عليه في مستهل شبابه قبل البعثة، مسيلمة: زعيم بني حنيفة أدعى النبوة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وزعم أنه شريك له في الولاية على الأمة، وقد استفحل شره في بدء خلافة أبي بكر حتى قضى عليه بعد معركة دامية قادها خالد بن الوليد. والمعنى: مهما كان لي من ذنب فإنه موضع للعفو لأنني لم أثر حرب الفجار، ولم أتابع مسيلمة الكذاب في دعواه، وفي الذخيرة وإعتاب الكتاب «ولم أستثر».
  - (٤) إذا دفعتني نزوة الصبا إلى الهفوات فإن مثلك جدير بالعفو والغفران، وإن كنت في السمو والمروءة فوق المثيل والنظير.
- (٥) في الذخيرة (أشار بها)، وفي إعتاب الكتاب (الذي... أشاد به). النهى: العقل، يعقلني: يمسكني، والمعنى: إن عقلي ليمنعني من الاندفاع إلى الأخطاء التي اخترعها عليّ الوشاة.
- (٦) في الذخيرة والمسائك (أأنقض فيك المدح.. فلا) وفي المسائك (فلا أفتضي)، أنكث: أحل ما أبرمته، ناقضة الغزل: هي ريطة بنت عمرو بن كعب بن سعد بن تيم القرشية كانت خرقاء تحل ما غزلته، وقد أشارت إليها الآية الكريمة (ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا). ومعنى البيت: كيفت أهجوك بعد المدح فأكون مثل ناقضة الغزل الحمقاء؟

ذَمَ مُتُ إِذًا عَهْدَ الحياة، ولا يزلْ مُمَرّاً على الأيام طَعْمُهُ مَا المُحْلي(١) مُمِرّاً على الأيام طَعْمُهُ مَا المُحْلي(١) وما كنتُ بالمُهدي إلى السُّورَدِ الخَنا ولا بالمسيء القول في الحَسنِ الفِعْلِ(٢) وما لي لا أثني بالاء مُنْعِم وما لي لا أثني بالاء مُنْعِم إذا الروضُ أثنى بالنسيم على الطَّلِّ(٣) هي النُعْلُ زلَتْ بي، فهل أنتَ مُكْذِبُ لي المُعادي إنها زلّةُ الحَسلُ (٤) وهل لكَ في أَنْ تشفع الطُّولُ شافعًا في أَنْ تشفع الطُّولُ شافعًا في أَنْ تشفع الطُّولُ شافعًا أَجْرُ مُدِمونَ النقيبَةِ أَو تُبْلي(٤) أَجِرْ أَعْدِ آمِنْ احْسِنِ ابدأ عُدِ اكْفِ حُطْ تَحْلُ المُطَلِّ السَّالَةُ صُنْ احْمِ المُطَلِّ السَّالَةُ مُنْ احْمِ المُطَنَعُ أَعْلِ (٢) تَحَفُّ السُّطِ السَّالَةُ مُنْ احْمِ المُطَنَعُ أَعْلِ (٢)

- (١) أمر الشيء: صار مرًا، أحلى الشي: جعله حلوًا، والمعنى: إذا كنت قد هجرتك فإنني أستحق أن يجعل الله حياتي الحميدة ذميمة، وطعم إياديك الحلوة مرًا، وفي أصول الديوان (طعمها المحلي) ولعل الصواب ما أثبتناه. لأن الضمير لا يستقيم مع رواية الديوان.
- (٢) السؤدد والسودد: المجد والسيادة، الخنا: الفحش، والمعنى: ما كنت لأهجوك فأسب المجد والكرم فيك، وما كنت لأسيء القول في صاحب الفعال الطيبات ومانح المكرمات.
- (٣) الآلاء: النَّعم، والمعنى: كيف أسكت عن شكر أياديك ذات الطول والإحسان؟ وكيف لا أقتدي بالروض حينما يثني على الطل بنفحات النسيم؟
- (٤) الحسل: الرذل الخسيس، أو السوَّق الشديد، والحسل: ولد الضب، ويقال إن الضبُّ تأكل صغارها، ومن المكن توجيه المعنى على هذه الوجوه الثلاثة:
  - أ لقد زللت رغمًا عني، وعثرات الكرام فليلة وهي أهل للغفران، فلا تستمع لقيل حسادي إنها زلة خسيس لئيم، وهو لهذا جدير بالعقاب.
     ب لقد زللت مع احتراسي، فلا تصدق قول خصمي: إنها زلة مندفع متهور لا قيام له من سقطته.
- ج لقد زللت وإنّني لأرجو النهوض من عثرتي، وأعدائي يزعمون أنها سقطة قاتلة لا نجاة منها كما يسقط الحسل فتلتهمه أمه، فلا تصدّفهم في ما يزعمون.
- (٥) الطول: الإنعام والإحسان، ميمون النقيبة: مبارك النفس أو الأمر، أبلاه عنرا: أداه إليه فقبله، والمعنى: أتمنى أن تضم إلى أفضالك السابقة فضل الشفاعة لي فتسل أحقاد خصمي، أو تبلي عنرًا بما بذلته من مساعيك الحميدة.
- (٦) أجر: ابسط حمايتك على من يستجير بك، أعد: أعن، اكف: أعط كفاية، حط: تعهد، تحفُّ: رحب، اصطنع: اتخذ الصنائع التي تجذب بها القلوب إليك، أعل: ارفع من تشاء.
- وقد تنافس بعض الشعراء في حشد أكبر مقدار من الأفعال في البيت الواحد فأسفّوا كما فعل شاعرنا ابن زيدون في هذا البيت، ولعله ينظر فيه إلى قول المتبي:

أقل، أنِل، أقطع، احمل، علّ، سلّ، أعد

زد، هش، بش، تفضل أدن، سُرَّ، صل

ولعل المتنبي نظر فيه إلى قول أبي العميثل في عبدالله بن ظاهر:

أصدق وعف وجد وأنصف واحتمل

واصفح وكاف ودار واحلم واشجع

مُئِّى - لو تَستنِّى عَـقْدُها بيد الرّضا -

تَيَسِّرَ منها كلُّ مُسْتَ صُعْبِ الحَلِّ(١)

MMMM

ألا إن ظنّي - بين فِ عَلَيْكَ - واقفٌ

وُقوفَ الهوى بينَ القطيعة والوصل (٢)

فإن تُمْنَ لي منك الأماني فَشِيمَةً

لذاك الفَعالِ القَصدِ والخُلُقِ الرُّسُلُ(٣)

وإلاّ جَنَيْتُ الأُنْسَ من وَحْــشَــةِ النُّوى

وهَوْلِ السُّرى بِينَ المطيِّةِ والرُّحْلُ (٤)

XXXXXXX

ويلفى لِمَا أرخَصْتَ من خَطَري مُعْلي (٥)

إذا سَالتُّني عنك ألْسِنَةُ الحَفْل (٢)

\*\*\*

(٦) آثرنا رواية القلائد والذخيرة، وفي أصول الديوان.

والمعنى: إذا سألني الناس عنك فبماذا أجيب؟ وهل من سبيل لأن أذكر لهم ما يتسق مع مجدك وعلاك؟

<sup>(</sup>١) تسنى: تيسر، والمعنى: هذه الآمال لو تيسر وصلها بأسباب القبول لسهلت تيسير كل أمر عسير.

<sup>(</sup>٢) المعنى: إنني واقف مترقب ما تفعله عن عقاب أو صفح جميل، كما يقف المحب المغرم مترقبا من حبيبته الصد أو الإقبال.

<sup>(</sup>٣) تُمنى: تقدرُ، مأخوذ من منى له، أي قدر، الفعال: الكرم، القصد: العدل، الرسل: السير اللين السهل، والرسل: الرفق والتؤدة، والمنى، إذا حققت آمالي هيك فهذا جدير بمآثرك القائمة على العدل، وأخلاقك المتسمة بالرفق والفضل.

<sup>(</sup>غ) السرى: السير ليلاً، المطية: الركوبة المسرعة، الرحل: مسكن الرجل أو ما يستصحبه من الأثاث، أو رحل البعير وهو أصغر من القتب، والمعنى: إذا لم أحظ منك بالصفح الجميل فسوف أرحل، وأحتمل مرارة الفراق لأظفر بحلاوة الأمان، وأكابد مشقة الأسفار في وحشة الظلام لأظفر بالسكينة والاستقرار بعيدًا عن الذل والهوان.

<sup>(</sup>٥) في نسخ ب، ت، ز «بما أرخصت»، والمعنى: إذا ضيعتني فسأجد من يحفظني، وإذا أرخصت مكاني فسأجد من يعرفه، ويقدره حق قدره.

## طبائع النفوس(١)

«أرسل الشاعر هذه النفثة الحارة من سجنه إلى صديقه أبي حفص بن برد الأصغر»:

- (١) وردت هذه القصيدة في الذخيرة والقلائد مع حذف بعض الأبيات واختلاف في ترتيب الباقي منها، وقد التزمنا رواية أصول الديوان.
  - (٢) باس: بأس سهلت همزته، ياسو: يأسو أي يداوي، والمعنى: لا بأس على إن أصابني الدهر، فمن شيمته أن يجرح ثم يداوي الجراح.
    - (٣) المعنى: قد يفتح اليأس أبواب الرجاء، فإذا اشتد الخطب هان. وشبيه به قول الشاعر:

ويبتلى الله بعض القوم بالنعم

- (٤) في الذخيرة والقلائد وتمام المتون «ويؤذيك احتراس»، والمعنى: قد يكون قعود المرء سببًا في نجاته، وقد يكون احتراسه سببًا في هلاكه.
- (٥) البيت زيادة من الذخيرة، المحاذير: الأمور المخيفة المفرعة، قياس: جمع قوس، والمعنى: إن المقادير هي التي تسبب النكبات كما ترسل الأقواس السهام.
- (٦) أكدى الرجل: قلّ خيره أو قطع عطاءه، والمعنى: ربما نفع القعود وربما ضر السعي، فالأقدار بيد الله يصرّفها كيف شاء.

(١) في القلائد والخريدة «وكذا الحكم»، والمعنى: من شيمة الدهر أن يرفع اقوامًا ليذلّ آخرين، وقد نظر في هذا إلى قول البحتري: إذا ما نسبت الصادثات وجدتها

. بنات زمان أرصدت لبنيه

مــتى أرت الدنيا نباهة خامل فــلا ترتقب إلا خــمــول نبــيــه

(٢) أخياف: مختلفون، وإخوة أخياف: إذا كانت أمهم واحدة والآباء شتّى، سراة: جمع سريّ وهو الماجد السخي، والمعنى: طباع
 الناس – على تشابههم في الخلقة – متباينة، فمنهم الأشراف، ومنهم السفلة والأوغاد.

- (٣) المعنى: نلبس الدنيا ولكن إلى حين، فهي متعة إلى زوال.
- (٤) إياس بن معاوية توّلى قضاء البصرة في زمن عمر بن عبدالعزيز وكان مضرب المثل في الذكاء، وقد عناه أبو تمام في قصيدته التي مدح بها أحمد بن المتصم بقوله:

إقدام عمرو في سماحة حاتم في حلم أحنف في ذكاء إياس

- (٥) سناء: ضوء، غسق: ظلام، وفي بعض نسخ الذخيرة «ظلم الخطب».
- (٦) النص: القول المحكم من قرآن كريم أو حديث شريف، ولا مجال للرأي معه، فإذا لم يوجد نص قاطع استعمل الفقهاء القياس، وهو أن يقيسوا المشكلة الحاضرة إلى مثيلاتها مما ورد فيها نص صريح، والمعنى: حبي لك توافرت عليه الأدلة النقلية والمقلية، وقد آثرنا رواية الذخيرة والقلائد والخريدة وفي الأصول «قياس».

أنا حَ يُ رانُ، ولائم والمؤهـ روض وحُ والْتِ باسُ ما ترى في مَ عُ شَرِ حا لوا عنِ العَهُ دِ وخَ السوا(۱) ورَاًوْنِي سامِ ريّاً ورَاوْنِي سامِ ريّاً يُتُ قَى منه المِ ساسُ(۲) أَذُوبُ هامَتْ بلح مي فائتِ هاشٌ وانتِ هاسٌ (۲) كلُّهُمْ يَسْ الله عن حا فائتِ هاسٌ (۱) عن حا لي، وللائبِ اعْ تِ ساسُ(٤) إِنْ قَ سا الدهرُ فللما إِنْ قَ سا الدهرُ فللما ولئنْ أمْ سَيْتُ محبو ولئنْ أمْ سَيْتُ محبو ولئنْ أمْ سَيْتُ محبو ولئنْ أمْ سَيْتُ محبو ولئنْ أمْ سَيْتُ محبو

(١) خاس: غدر ونكث.

<sup>(</sup>Y) السامري: أحد زعماء بني إسرائيل، لما ذهب موسى عليه السلام لمناجاة ربه أضل السامري بني إسرائيل ودعاهم إلى الشرك بالله، فعاقبه الله بالوحشة والانفراد فلا يمس إنسانًا إلا أدركتهما الحمّى معًا، فكان يتحاشى الناس ويناديهم إذا راهم «لا مساس»، وفي هذا إشارة إلى قوله تعالى على لسان سيدنا موسى عليه السلام: ﴿فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإنّ لك موعدًا لن تخلفه﴾.

<sup>(</sup>٣) في الذخيرة «فالتهام وانتهاس»، وفي القلائد والخريدة «فانتهاب» الانتهاش: القضم بالأضراس، الانتهاس: القضم بأطراف الأسنان.

<sup>(</sup>٤) اعتساس: تسلل في الظلام، والمعنى: إن الناس ذئاب تحاول أن تفترسني وتتسلل لتنتهز فرصة لالتهامي كما ينسلٌ النئبُ لفريسته في الظلام.

<sup>(</sup>٥) انبجس: تفجّر، والمعنى: إذا قسا الدهر فقد ينجم عن قسوته النعيم كما يتفجر من الصخر الماء الزلال.

 <sup>(</sup>٦) في الذخيرة «إن أكن أمسيت..»، والمعنى: لا عجب إن كنت مطروحًا في السجن، فالغيث قد يحتبسُ حينًا عن السقوط،
 ثم لا يلبث أن يهطل فيسقى النبات.

يلْبَ لُ الوَرْدُ السُّ بَنْتَى

ولهُ بَعْدُ أَ افْ تِراسُ(١)

فَ تَامُلُ كِيفِ يَغْشَى

مُ قَلةَ المَجِدِ النُّعِاسُ
ويُفَتُ المسكُ في التُّ رِنِ
بِ فِي يَعْشَى وَلِمُا ويُداسُ(٢)
لا يكنْ عهديُ وردًا
إنَّ عهديُ لكَ آسُ
وأَدِرْ نِكْ رِي كِاسُّا الْ السَّلِي الْ الْ الْسَلِي الْ الْسَلِي الْ الْسَلِي الْ السَّلِي الْ الْسَلِي الْ السَّلِي الْ السَّلِي الْ الْسَلِي الْ الْسَلِي الْ الْسَلِي الْ الْسَلِي الْ الْسَلِي الْسَلْسَلِي الْسَلِي الْسَلِي الْسَلِي الْسَلِي الْسَلِي الْسَلِي الْس

#### \*\*\*

(١) يلبد: يقيم بمكانه لا يبرحه، الورد: من أسماء الأسد، السبنتى: الأسد او النمر أو الجريء، والمعنى: يسكن الأسد حينًا ثم يثب على فريسته، ومثله قول ابن الرومي:

عماس، كذاك الليث للوثب يلبد

(٢) معنى البيتين: انظر كيف أغلق الدهر عين المجد بالنعاس؟ وكيف أصبح المسك مطروحًا في التراب تحت النعال؟ وكيف هان مثلي بعد إعزاز؟ الورد مشهور بسرعة الذبول، والآس مشهور بطول احتمائه، والمعنى: أرجو أن يكون ودك ثابتًا دائمًا مثل ودي، ومثل هذا قول العباس بن الأحنف:

لا تجعلي وبنا كالورد حين مضى ذا طلعة. وأديمي الود كالآس

- (٣) المعنى: تذكرني كلما صفت لك الحياة، وطاب لك الشراب.
- (٤) سمح الرجل وأسمح: اتصف بالجود والسهولة واليسر، الشماس: الجماح والعصيان، وفي الذخيرة والقلائد «فعسى أن يسمح».

## عتب ورجاء(١)

«كتب الشاعر في أخريات أيام سجنه رسالته الجدّية وأودعها ما أودعها من عتب وشكوى ورجاء، ثم شفعها بهذه القصيدة الضارعة»:

ومنها<sup>(۳)</sup>:

- (١) يظهر أن القصيدة لم تصلنا بتمامها كما نفهم من الذخيرة.
- (Y) المعنى: الهوى معقود بظهور هؤلاء الغيد الحسان المضيئات إضاءة النجوم، والآمال منوطة بهبوب النسيم الذي يحمل إلينا نفحاتهن العطرات.
  - (٣) وردت هذه الكلمة بالذخيرة مما يوحى بأن هناك أبياتًا محذوفة.
  - (٤) وطر: أمل مرتقب، الذمام: العهد، والمعنى: لم نظفر بآمالنا حتى انطوى عهدنا السعيد، ومثل هذا قولنا من قصيدة:

وما ظفرنا به حتى فقدناه

- (٥) المسوغ: الهنيء، التسنيم: عين في الجنة، وفي البيت إشارة إلى الآية الكريمة ﴿يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينًا يشرب بها المقربون﴾.
- (٦) الغريض: كل أبيض لين الملمس، غض: ناضر طري، الجنى: الثمر، الصبوة: غرة الشباب، نشوان: سكران، السلاف: ما تحلّب وسال قبل العصر، وهو أفضل الخمر، والمعنى: هذا الحبيب رفيق لعوب ناضر الصبا غض الإهاب سكران من حياته المترفة وعيشه اللذيذ الخصيب.

(١) غرّ: ساذج، التميم: مأخوذة من تممت الوالدة المولود إذا علقت عليه التميمة وهي عوذة تعلق على الصبيّ مخافة العين، ومنه قول أبي ذؤيب الهذلي في رثاء بنيه:

وإذا المنية أنشبت أظفارها

ألفيت كلّ تميمة لا تنفع

والمعنى: هذا الحبيب اللعوب الذي ما زال قريب العهد بالطفولة طالما تأبّى وتدلل هي هواه فأثار القلوب وألهب الوجدان. (٢) هذا البيت والتالي له زيادة من الذخيرة وتمام المتون ونهاية الأرب، وهي الذخيرة «سرى البدر» وهي نهاية الأرب «يختفي البدر»، البهيم: الشديد الظلمة، والمعنى: زارني الحبيب متسترا تحت أذيال الظلام، ولكن أضواء وجهه كشفته للعيان، همن العسير أن يتخفّى البدر هي ألفاف الظلام.

(٣) الكاشح: العدو الحاقد، والمعنى: أراد الحبيب أن يزورني مستخفيا ولكن وسواس حليه، ونفحات طيبه نمت عليه، ونبهت الرقيب إليه، وفي نهاية الأرب «إلى حيث كاشح».

(٤) في تمام المتون «ليس دهري»، والمعنى: ليست هذه الكارثة بفريدة عندي فلدي من أمثالها الكثير، وهو في هذا ينظر إلى قول العباس بن الأحنف:

ليس يومي بواحـــد من ظلوم وابتــلائي من حـادث وقديم ليــتها تشكر النحـول لمثلي جسدى مبتلى بقلب مشوم

وفي رواية تمام المتون «ليس يستكثر النحول لمثلي».

(٥) آثرنا رواية النخيرة وتمام المتون. وفي أصول الديوان «قمر الأفق إن تأملت» والمعنى: إن الأحداث لا تصيب إلا العظماء،
 كما أن الكسوف لا يصيب النجوم، وإنما ينال الشمس والقمر.

(٦) المعنى: لا يفتأ الدهر يرمى العظماء بأحداثه العظام.

بواً اللّهُ «جَهْورًا» أشرف السُّو واللَّبابِ الصَّميمِ (۱) والحَدِّ سلّمَ الجهميعُ له الأمْ والحَدِّ سلّمَ الجهميعُ له الأمْ من فكان الخُصوصُ وَفْقَ العُمومِ (۲) قلد الفُحْرُ ذا التَّجارب فيه واحْتَفَى جاهلٌ بعلمِ العليمِ (۳) خَطَر يَقْتَضي الحمالَ بنوعَيْ في خَطَر يَقْتَضي الحمالَ بنوعَيْ خُلُق بارع وخَلْق وسييمِ (٤) أُسُّونُ الرُوضِ تَطَّبيد بحظيْ نظرٍ ما اعْتَمَرْتَهُ وشَميمِ (١) الْنُهِ سَدْا الوزيرُ ها أنا أشكو والعَصا بدءُ قَرْعِها للحليمِ (۲)

- (١) في نسخة ب والذخيرة «شرف السؤدد»، وفي الذخيرة وتمام المتون «في السر»، والمعنى: وهب الله الأمير أعز مكان في المجد والمروءة وأنبته من أصل كريم.
- (Y) في بعض نسخ الذخيرة «فوق العموم» وفي نهاية الأرب «له الفضل» والمعنى ألقى إليه الجميع زمام أمورهم، واعتمدوا عليه في تدبير شؤونهم، خاصتهم وعامتهم على السواء.
- (٣) الغمر «بضم الغين وفتحها وكسرها»: الساذج الجاهل، والمعنى: اعتمد الجميع على الأمير فبايعه الخاصة عن خبرة وتجربة، وتابعهم العامة في هذا التقليد.
- (٤) خطر: شرف وفخار، وسيم: جميل، والمنى: إن الأمير بلغ أقصى غايات المجد وفاق الجميع بأخلاقه السامية وتكوينه الجميل. وفي تمام المتون «بارع باهر».
- (٥) هذا البيت زيادة من تمام المتون، أسوة: قدوة ومثال، تطبيك: تدعوك، اعتمر المكان: قصده، والمعنى: فقت الناس بجلالك وجمالك مثل الروض يدعو قاصديه ومنحهم متعة المنظر الجميل والنفح الطيب العبير.
  - (٦) في البيت إشارة إلى المثل «إن العصا قرعت لذي الحلم» ومنه قول المتلمس:

لذي الحلم قبل اليوم ما تقرع العصا

وما علم الإنسان إلا ليعلما

وذو الحلم: هو عامر بن الظرب كان من حكماء العرب لا تعدل بفهمه فهمًا، فلما تقدمت به السن أنكر من عقله شيئًا، فقال لبنيه: قد كبرت سنىً فإذا رأيتموني خرجت عن كلامي فاقرعوا لي المجن بالعصا، وقيل: إن ذا الحلم هو عمرو بن حُممة الدوسي الذي عناه الحارث بن وعلة بقوله:

وزع متم ألا حلوم لنا

إن العصا قرعت لذي الحلم

وقيل هو قيس بن خالد الشيباني، والمثل يضرب لمن يتنبه إذا نبه. والمعنى: أيها الوزير لقد ضرعت إليك بالشكوى لأنبهك إلى ما وقع عليّ من ظلم، وآمل أن تتنبه إليه فتزيله. ما عَسبِيٍّ أَنْ يِالْفَ السَّابِقُ المَرْ

بَطَفي العِبِّقِ منه والتَّطْهِيمِ (۱)
وبقاءُ الحُسامِ في الجَفْنِ يَثْنِي
منه بعد المَضاءِ والتَّصميمِ (۲)
أفَصَبُرُ مِئِينَ خَمْسًا من الأيّا
منه بعد المَضاءِ والتَّصميمِ (۲)
أفَصَبُرُ مِئِينَ خَمْسًا من الأيّا
مِ ناهيكَ من عسنانٍ إليمِاا (۲)
ومُ عَنْ الضّدَى بهناتٍ مِنَ الضّدَى بهناتٍ لنكلومِ قَرْحَ الكُلومِ (۱)
من قمٌ لا أعادُ في به وفي العا لمُ في ببُرءِ السَّقيدِ مِن المَّدي ببُرع السَّقيدِ مِن المَّديمِ (۱)
من لظاها، فأص بحثُ كالصَّريمِ (۱)

(١) ورد البيت ناقصًا في نسخة أ (.. يأنف المربط في العتق منه والتطهيم) وفي تمام المتون (ما غناء أن..) وفي نسخة ب «أن يأنف..» وقد اعتمدنا روايتي نسختي ت، ز، عسي: جدير، السابق: الجواد، العتق: الحسن، التطهيم: الجمال البارع، والمعنى: إن الجواد السابق المطهم غير جدير بالحبس والتقييد في مربطه، ومثل هذا قول المتنبي:

يقول لي الطبيب: أكلت شيئًا وداؤك في شيرابك والطعام

وما في طبه أني جسواد أضر بجسمه طول الجمام

والجمام: الراحة.

(٢) في تمام المتون «وثواء الحسام»، والمعنى: إن بقاء الحسام في جفنه يوهيه بعد أن كان مرهفًا بتارًا.

(٣) المعنى: لقد صبرت على محنتي خمسمائة يوم، وحسبك بما أصابني من عذاب أليم.

(٤) معنى: متعب، الضنى: المرض، هنات: دواهي، الكلوم: الجروح، والمعنى: وأنا مصاب من الأمراض بنكبات أدمت جروحي قبل أن تلتثم. وفي ت «قلب الكلوم».

(٥) في النخيرة وتمام المتون ونهاية الأرب ونسخة ز «لا أعاد منه»، والمعنى: اجتمع عليّ المرض والوحشة فما يجرؤ زائر على عيادتي، وطالما خفف العائد آلام المريض.

(٦) الصريم: الزرع المحصود أو الليل المظلم، والمعنى: إن نار الظلم أصابت جنة أمني واطمئناني فأحالتها إلى هشيم، وفي البيت إشارة إلى قصة أصحاب الجنة الأشحاء الواردة في سورة (نون) وقد حاولوا الاستئثار بثمار جنتهم ﴿فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم﴾. وفي تمام المتون «نار بغي سعى…» وفي نهاية الأرب «سرت إلى جنة الأرض بياتا» وفي الذخيرة «نار بغي سرت… الأمن بياتا …».

 <sup>(</sup>١) المعنى: أهديك بأبي، إن شئت الإحسان إلي استطعت أن تحول نكبتي إلى جنة وارفة الظلال، وفي هذا إشارة إلى الآية الكريمة ﴿قانا يا نار كوني بردًا وسلامًا على إبراهيم﴾.

<sup>(</sup>Y) المعنى: إن شفعت لي فأنت جدير بالحمد، حريّ بالثناء، فالشافع هو أصل النعمة وسببها، كما أن الرياح هي باعثة السحاب وحاملته من مكان إلى مكان، وفي الذخيرة و ت «للشفيع الفناء».

<sup>(</sup>٣) المعنى: إن لجوئي إلى الهمام الزعيم كفيل بأن يذلل أمامي العقبات، وأن ينيلني أطيب الأمنيات وفي تمام المتون «يذل لي الصعب».

<sup>(</sup>٤) رعم الشيء رعمًا: رعاه وراقبه، ورعم الشمس: رقب مغيبها، العزيم: العزم والتصميم، والمعنى: إن رجائي فيك ثابت لا يتغير وإن تطلع الجفاء إليه ارتكانًا على إبطائك في نصرتي.

<sup>(</sup>٥) المعنى: حبي لك باق على الدهر مهما تغيرت القلوب وتبدلت الأحوال وفي تمام المتون «وودادي يغير الدهر».

<sup>(</sup>٦) المعنى: إن ثنائي عليك يتسلى به عن شوقه الراحل ويسعد به المقيم.

<sup>(</sup>٧) المعنى: مدائحي فيك يتسامر بها السامرون، فهي ريحان للأصدقاء ومزاج لكؤوس الندماء، وفي تمام المتون «ومنه مزاج».

لم يزل مُ فُضِيًا على هَفُوةِ الجا

ني مُصيخًا إلى اعتذارِ الكريمِ(١)
ومتى تبدأ الصّنيعَة يُولِعُ
ك تَمامُ الخِصالِ بالتّنميمِ(٢)

\*\*\*

هذا سحاب أنت سقت غمامه فعليك بعد الله فيض غمامه إن ابتداء العرف مجد باسق والمجد كل المجد في استتمامه

<sup>(</sup>١) أغضى على هفوته: أعرض عن زلته، مصيخًا: مستمعًا، والمعنى: لم تزل أيها الأمير صفوحًا عن زلات العاثرين، مصغيًا إلى اعتذار الكرماء، وهي تمام المتون اعتذار «المليم» والمليم من ألام الرجل: أتى ما يلام عليه، أو المليم: الملوم: الذي وقع عليه اللوم.

<sup>(</sup>Y) الصنيعة: الإحسان، والمعنى: متى بدأت الإحسان فإن مروءتك توجب عليك أن تتمم ما بدأت به، ومثله قول أبي تمام في مدح محمد بن أبي ربعي:

## شفاعة مرجوة

«فرّ الشاعر من سجنه بقرطبة لاجئًا إلى إشبيلية، ولكن هواه إلى حبيبته وحنينه إلى وطنه جذباه إلى قرطبة فرجع إليها مستخفيًا بضاحيتها «الزهراء». ومنها كتب إلى أستاذه أبي بكر مسلم بن أحمد بن أفلح النحوي رسالة مسهبة شرح فيها حالته. ثم أتبعها بهذه القصيدة ملتمسئًا شفاعته».

شَـحَطْنا، ومـا للدار نايٌ ولا شَـحُطُ
وشطُ بمن نَهْوى المَرزارُ، وما شطّوا<sup>(۱)</sup>
الْحْبِابَنا الْوَتْ بحادثِ عَـهْدِنا
حوادثُ لا عَـقَـدٌ عليها ولا شَـرْطُ<sup>(۲)</sup>
لعـمركمُ إنّ الزمان الذي قَـضَى
بِشِنَتٌ جميعِ الشَّـمْلِ مِنَا لَمُـشْتَطُُ<sup>(۲)</sup>
وأمـا الكرى مُـذُ لم أزركمْ فهاجررُ
وما شوقُ مقتولِ الجَوانحِ بالصّدى
إلى نُطفةٍ زرقاءَ أضْمَرَها وقُط<sup>(٥)</sup>

فلما تولت كادت النفس تزهق

الفرط: التقصير، أو الحين، أو ألا تزور إنسانًا إلا بعد أيام لا تزيد عن خمسة عشر يومًّا ولا تقل عن ثلاثة، والمعنى: لقد هجرني النوم منذ هجرتكم هما يزورني إلا لمامًّا.

(٥) في تمام المتون «بالظما»، نطفة: ماء صاف قليل أو كثير، وقط: حفرة في الصخر يجتمع فيها ماء المطر، والمعنى مرتبط بالبيت التالي.

<sup>(</sup>١) في القلائد والخريدة وتمام المتون «وما بالدار»، شحطنا: بعدنا، نأي: بعد، وفي نسخة ت «وشط بما نهوى» وفي الخريدة «وشط بمن أهوى»، والمعنى: نأينا عن أحبابنا وإن كانت ديارهم قريبة منا، وتعسر مزارهم وإن لم يبعدوا عنا.

<sup>(</sup>Y) ألوت بحادث عهدنا: ذهبت به، العقد: العهد الوثيق، والمعنى أيها الأحباب لقد بدد الزمان عهد نعيمنا القريب، وما لأحكام الدهر عقد تلتزمه ولا شرط ترعاه. وفي الذخيرة «أأحبابنا ولّت...» وفي الذخيرة والقلائد «لا عهد عليها».

<sup>(</sup>٣) شت الشمل: تفريق الجمع، مشتط: موغل في الجور، والمعنى: وحقك إن الزمان الذي فرق شملنا لغاشم ظلوم.

بأبرح من شَـوْقي إليكمْ، ودُونَ مِسا
أديرُ المُنى عنه القَـتادَةُ والخَـرُط(۱)
وفي الرَّبْرَبِ الإنسيِّ أَحْسوَى، كِناسُـهُ
نواحي ضميري، لا الكثيبُ ولا السَّقط(۲)
غـريبُ فنونِ الحُـسننِ يرتاحُ برعُـهُ
عـريبُ فنونِ الحُـسننِ يرتاحُ برعُـهُ
كـأن فـوْادي يومَ أهْوَى مـودَّعُـا
هوى خافِقًا منه بحيثُ هَوَى القُرُط(٤)
إذا مـا كـتـابُ الوَجْهِ أشْكَلَ سَطْرُهُ
فمن زَفرتي شكلُ ومن عَبرتي نقط(٥)
ألا هل أتى الفـتـيانَ أنَّ فـتـاهمُ
فريسـةُ مَنْ يعدو ونُه رَةُ من يسطوه(٢)
وأنُ الجـوادَ الفـائتَ الشَّـوُ صـافنُ

<sup>(</sup>١) بأبرح: بأشد إيلامًا، القتادة: شجرة متشابكة الأغصان مليئة بالأشواك الحادة، وخرط القتاد: جنب شوكه بالأيدي وهو عسير مؤذ، وفي المثل «دونه خرط القتاد»، ومعنى البيتين، إن شوقي إليكم أعنف من شوق الصادي الذي برح به الظمأ إلى نهلة من الماء العذب النمير، ولكن بيني وبين تحقيق آمائي فيكم أهوال وأهوال، ودونها جني الأشواك، وفي الذخيرة «أريد المنى عنه» وفي تمام المتون «شوك القتادة والخرط».

<sup>(</sup>Y) في القلائد «أهوى كناسه، نواجي»، وفي تمام المتون «ظبي كناسه...» الربرب: سرب البقر الوحشي، أحوى: في شفتيه حمرة ضاربة للسواد، كناس الظبي: مأواه في الشجر يكتن فيه ويستتر، الكثيب: الرمل المكدس، السقط: رفة الرمل حتى ينقطع، والمعنى: في هذا السرب من الأناسي ظبي لا يحتل البيداء وإنما يحتل جوانب قلبي الرحيب.

<sup>(</sup>٣) في الخريدة «فنون السحر»، درع المرأة: قميصها، المرط: كساء من صوف أو خز تأتزر به النساء، وهو ما نسميه الآن «جونلة» ويشمل الجزء الأسفل من الجسم، والمنى: لقد رق خصره فجال فوقه القميص، وثقل ردفه فضاق به الإزار.

<sup>(</sup>٤) المعنى: سقط قلبي خافقًا مضطربًا كما يضطرب قرطه حينما مال عليّ للوداع.

<sup>(</sup>٥) أشكل: التبس، والمعنى: إذا كان كتاب الحب عسير القراءة فإن حالتي توضحه كل الوضوح فإن لحروفه من زفراتي شكلا يوضح حركاتها ونقطًا تميز الحروف المعجمة عن المهملة فيها.

<sup>(</sup>٦) يعدو: يعتدي، نهزة: فرصة، والمعنى: أيعلم الفتيان أن الفتى المرموق فيهم أصبح فريسة لكل معتد أثيم؟

 <sup>(</sup>٧) الشأو: الغاية والأمد، صافن: قائم على ثلاثة قوائم ولامس بحرف الرابعة الأرض، تخونه: ذمه وعابه، الشكل: القيد، من شكل الدابة إذا شد قوائمها، والمعنى: وهل عرفوا أن الجواد السباق كبلته القيود وأذلته الأغلال.؟

وأن الحُسسام العَضْبَ ثاو بِجَفْنهِ
وما ذُمْ مَن غَرْبَيْهِ قَدٌ ولا قَطُّ(۱) وما ذُمْ مَن غَرْبَيْهِ قَدٌ ولا قَطُّ(۱) عليك (أبا بكر) بَكَرْتُ به مه مه إلها الخَطْرُ العالي، وإنْ نالها حَطُّ(۲) أبي بَعْدَ ما هِيلَ التُّرابُ على أبي ورهْطي فددًا حيثُ لم يبقَ لي رهط(۲) لك النّع مة الخَضراءُ تَنْدى ظلالُها عليً، ولا جَدْدى ظلالُها عليً، ولا جَدْدى ظلالُها ولولاك لم تشقُبْ زِنادُ قريحتي في ولا جَدي الربيع بَدائعي ولا غَلَمْ الظلماءَ من نارها سِقُط(٥) ولا ألَّ فَتْ أيدي الربيع بَدائعي في الربيع بَدائعي في المناه سِقُط(٢) هرمتُ وما للشَّيْبِ وخْطُبِمَ فُرِقي وَخْطُبِمَ فَرِقي وخْطُبِمَ فَي كَبِدي وَخْطُرِ٢) ولكنْ لشَيْبِ الهمّ في كَبِدي وَخْط(٢)

<sup>(</sup>١) العضب: القاطع، ثاو: مستقر، غربيه: حديه، قد: قطع طولي، قطا: قطع عرضي، والمعنى: وهل علموا أن الحسام المرهف مستقر في غمده مع أنه قاطع بتار، والمراد: إنه جواد سباق، لكن لا ينتضع به في الميدان، وسيف بتار ولكن لا ينتضى في القتال. وفي الخريدة «ولا ذم».

<sup>(</sup>٢) المعنى: لقد قصدتك يا أبا بكر متجهًا إليك بهمة عالية رفيعة، وإن هوت بها الأحداث الجسام، وفي تمام المتون «لها الخطر الغالي».

<sup>(</sup>٣) آثرنا رواية النخيرة والخريدة والقلائد وتمام المتون، وهي أصول الديوان «ورهطي مدًا حين لم يهوني» والمد: هو المدد، وهي النخيرة والقلائد «حين لم يبق لي» وهي أصول الديوان «حين لم يهوني رهط»، والمعنى: أنت أبي بعد وهاة أبي وأنت أهلى حين فقدت أهلي.

<sup>(</sup>٤) الجحد: الإنكار، الغمط كفران النعمة واحتقارها، والمنى: لك أياد سابغة ونعم عديدة ترف ظلالها عليّ فلا أستطيع إنكارها أو بخسها حقها، فإنني أهل للإحسان وجدير بأن أشكر مسديه.

<sup>(</sup>٥) في الذخيرة «تقدح زناد» ثقب: اتقد، سقط: شرر، والمعنى: لولاك ما ذكت قريحتي فبددت غواشي الجهل وهتك نورها أستار الظلام.

 <sup>(</sup>٦) في الخريدة «... الربيع بدائمي» وفي القلائد «فمن خاطري نظم»، لقط: تناول الشيء بلا مشقة، والمعنى: لولاك ما
أبدعت آثارًا فاضت بها خواطري فالتقطها الربيع فأبرزها للأعين نوارًا وأزهارًا.

<sup>(</sup>٧) آثرنا رواية الذخيرة والقلائد والخريدة وتمام المتون، وهي الأصول «وكائن لشيب الهم»، الوخط: انتشار المشيب: المفرق «بفتح الراء وكسرها»: وسط الراس الذي يفرق منه الشعر، والمعنى: لقد ضعفت ولحق الشيب قلبي، وإن لم يلحق بشعري.

وطاول سوء الحال نفسي فأذكرت من الأيام خمس قطعت الغناء طاولها القحط(١) مئي الروضة الغناء طاولها القحط(١) مئين من الأيام خمس قطعت ها أسيرًا، وإن لم يَبْدُ شَدَّ ولا قَمْط(٢) أتت بي كما مبيص الإناء من الأذي وأذهب ما بالقُوب من دَرَن مَسلط(٣) أتدنو قُطوف الجنتين لِمَعْشَرِ وغايتي السَّدْرُ القليلُ أو الخَمْطه(٤) وعايتي السَّدْرُ القليلُ أو الخَمْطه(٤) وما كان ظنّي أن تُعَرزُ بي المُنَى وللغِرِّ في العَشْواء من ظنّه خَبْط(٥) أما وأرتْنِي النجمَ موطئ أخْمَصِي لقد وطأتْ خدّي لأخْمَصِ من يخطو(٢) ومُستَبْطأ العُتْبَ بَي إذا قلتُ قد انَى رضاهُ تَمادي العَتْبُ واتُصَلَ السَّخُط(٧)

<sup>(</sup>١) في الخريدة «.. نفسي فأدركت»، المنى: الموت أو القدر. والمعنى: لقد طالت المصائب عليّ فذكرتني هلاك الروضة الغناء إذا طال عليها القحط، وفي الأصول «من الروضة الغناء» ولعل الصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٢) في القلائد والخريدة «مئون» ومع أنها تعرب إعراب المذكر السائم فقد أجاز النحويون إعرابها بالحركات مع التزام الياء، وأجاز المبرد التزام الواو، وفي القلائد «عن الأذى... شد ولا ربط» وفي الخريدة «سر ولا نشط»، القمط: ربط يدي الأسير ورجليه، والقمط: حبل تشد به قوائم الشاة للذبح، والمعنى: طويت خمسمائة يوم أسيرًا بالسجن وإن لم تلتف حولي القبود والأغلال.

<sup>(</sup>٣) في القلائد والخريدة «كما ميط الإناء» وفي الخريدة «من دنس»، ميص: غسل برفق، ميط: أبعد، الدرن: الوسخ، مسط: بلّ الثوب وعصره لتنظيفه، والمعنى: لقد نقتني هذه المحن وأخلصت نفسي من شوائبها كما ينقى الوعاء من القذى والثوب من الأقذار. ولعل صحة البيت «.. كما ميص الإناء من القذى».

<sup>(</sup>٤) قطوف: ثمار. السدر: النبق، الخمط: المرّ أو الحامض أو شجر كالسدر، والمعنى: أيظفر بالثمار اليانعة الحلوة قوم لا يستحقونها، ولا أظفر إلا بالنبق أو بكل مر حامض من الثمار؟.

<sup>(</sup>٥) في أصول الديوان والقلائد «أن تغرّ بيّ المني» وفي الخريدة «أن تغرنيّ المني» ولعل الأصح ما أثبتناه، غرّر فلان بنفسه وماله: عرّضهما للهلاك، الغر: الأحمق أو قليل التجربة، العشواء الناقة التي لا تبصر فتتخبط في سيرها، والمعنى: ما كنت أظنني أنخدع بالآمال الكاذبة، وأتخبط في شؤوني كما يتخبط الأعمى في الظلام.

<sup>(</sup>٦) في الخريدة «أوطأت»، الأخمص: باطن القدم، وطأت: مهدت وهيّأت، والمعنى: لقد خدعتني الآمال فحلقت بي في عنان السماء ثم هبطت بي إلى الحضيض، فجعلت خدّي موطئا للأقدام.

<sup>(</sup>٧) في القلائد «أتى رضاه» العتبَى: الرضى، أنى: حان، المعنى: إن صفح الأمير بطيء القدوم، وكلما توقعت حدوثه أمعن في البعاد فاتصل عتابى وتمادى غضبه.

وما زال يُدنيني ويُنْئِي قَبِولَهُ
هُوَى سَرِفٌ منه وصاغِينَةٌ فَرُطُ(١)
ونَظُمْ ثَناءٍ في نِظام وَلائلهِ
تَحَلَّتْ به الدنيا، لآلله وَسُط(٢)
على خَصْرها منه وشاحٌ مُلفَصلٌ
على خَصْرها منه وشاحٌ مُلفَصلٌ
عدا سَمْ فَهُ عني، وأصْ فَي إلى عِدًا
عدا سَمْ فَهُ عني، وأصْ في إلى عِدًا
لهم في أديمي كلّما اسْ تَمْكنوا عَطُ(٤)
بلغتُ المَدَى - إذ قصروا - فقلوبُهُمْ
بلغتُ المَدَى - إذ قصروا - فقلوبُهُمْ
يُولُّونَنِي عُسِرُضَ الكراهَةِ والقِلى
وما دهرُهُمْ إلا النُفاسَلةُ والغَمُط(٢)
وقد وسَ موني بالتي لستُ أهْلَها
ولم يُمْنَ أمْ ثَالِي بأمْ ثَالِها قَطُ(٧)

<sup>(</sup>١) في القلائد «فينئي قبوله»، وفي الخريدة «فيأبى قبوله»، سرف: مبالغ، صاغية: حاشية وبطانة، فرطا: مجاوز الحد، والمعنى: حب الأمير يقربني منه ويطمعني فيه، ولكن حاشية الأمير وبطانته يدسون لي عنده فيتتكر لي ويبادرني بالعقاب.

<sup>(</sup>Y) في أصول الديوان «ولاية» وقد آثرنا رواية القلائد، وفي نسخة ز والخريدة «تجلت به الدنيا»، لآلائه وسط: كل لؤلؤة منه جديرة أن تكون واسطة العقد أو خير ما فيه، المنى: أبعدني الأمير عنه استجابة للوشاة والحساد مع أنني نظمت أبدع القصائد منسقة في ولائي له، فكانت حلية على جيد الزمان.

<sup>(</sup>٣) وشاح: قلادة مرصعة بالجواهر تشدها المرأة بين عاتقها وكشحها، سمط: عقد، والمعنى: تحلت الدنيا بقصائدي في مدحه، فهي وشاح يضم خصرها وتاج يزين رأسها وعقد يحلي عنقها.

<sup>(</sup>٤) الأديم: الجلد، عطا: تمزيق، والمعنى: أصم سمعه عن عتابي وأصغَى إلى وشايات الأعداء النين يمزقون سمعتي كلما وجدوا إليها سبيلاً.

<sup>(</sup>٥) المدى: الفاية، الأضفان: الأحقاد، الأساود: جمع أسود وهو الحية العظيمة، رقط: جمع رقطاء وهي الحية المختلطة السواد بالبياض وتعد من أخبث الحيات.

 <sup>(</sup>٦) القلى: الكره، الغبط: الحسد، وقيل أن يتمنى الإنسان الحصول على مثل نعمة غيره دون أن تزول عن صاحبها، والمعنى:
 أولاني الحاسدون جانب البغض، ولا عجب فإن حياتهم قائمة على الحقد والحسد.

 <sup>(</sup>٧) في الذخيرة والقلائد والخريدة وتمام المتون «ولما انتموني بالتي...»، لم يمن: لم يختبر، والمعنى: وقد نعتوني بالخيانة
 ولستُ لها أهلاً، وليس من شأن أمثالى أن يرموا بهذا الخلق النميم.

فَرَرْتُ، فَإِن قَالُوا الفِرارُ إِرابَةُ وَقَد فَرَ مُوسَى حِينَ هُمُّ بِهِ القِبْطُ(۱) وَإِنِّي لَراجٍ أَنْ تَعْوَدَ كَبَدْئِهِا وَإِنِّي لَراجٍ أَنْ تَعْوَدُ كَبِدْئُهِا لِيَ الشّيمَةُ الزهراءُ والخُلُقُ السّبْط(۲) وحلمُ امرئٍ تعفو الذنوبُ بِعَفُوهِ وحلمُ الخَطُّرُ الخَصْمَ الخَطْلَا مِثْلَ مَا مُحِيَ الخَطُّرُ الْفَرِدِ نَفْ حَمَّا لِلْا تَحْتُ مَعْمَ الْعَلْمُ (٤) يَفِي بِنسيمِ العَنْبَرِ الوَرِدِ نَفْحُها يَفِي بِنسيمِ العَنْبَرِ الوَرِدِ نَفْحُها يَفِي بِنسيمِ العَنْبَرِ الوَرِدِ نَفْحُها إِذَا شَعْفِ المُولَى فَنُعْمَى هَذِيئَةً إِلَا قَبْضَ مَا لَوْلَى فَنُعْمَى هَذِيئَةً الْقَبْضُ وَالْبَسْطُ (٥) وَإِنْ يَانُ إِلاَّ قَبْضَ مَبْسوطِ فَضلِهِ فَعْلِهِ فَعْلِهُ الْقَبْضُ وَالْبَسْطُ (٢) فَقَي يَدِ مَوْلًى فَوْقَهُ القَبْضُ وَالْبَسْطُ (٧) في يَدْ مَوْلًى فَوْقَهُ القَبْضُ وَالْبَسْطُ (٧) في يَدْ مَوْلًى فَوْقَهُ القَبْضُ وَالْبَسْطُ (٧) في يَدْ مَوْلًى فَوْقَهُ القَبْضُ وَالْبَسْطُ (٧) \*\*\*\*

<sup>(</sup>١) في تمام المتون «فإن قيل.. أرابه»، وفي الخريدة «أرى به»، إرابة: اتهام وشك، والمعنى: فررت مضطراً، فإن جعلوا فراري مثبتا للشك في أمري فقد وهموا لأن سيدنا موسى عليه السلام فرّ من مصر خوفاً من فتك الأقباط.

<sup>(</sup>٢) السبط: السهل أو الحسن أو الكريم، المعنى: إنني أتمنى أن أسترد مكانتي عنده فتزدهر طباعي وتكرم خلائقي.

<sup>(</sup>٣) في القلائد «تعفى الذنوب» وفي الخريدة «وحكم... بعفوه»، وفي الأصول «لعفوه»، تعفو: تزول، المعنى: أرجو أن يشملني الأمير بعفوه فيمحو ذنوبي كما تمحى من الصحف.

<sup>(</sup>٤) الميسم: المكواة، علط: كيّ في العنق، وفي الخريدة «بميسمها غبط»، والمعنى: ما بالك أيها الأمير لا تشملني بشفاعة تردّ عني غوائل الدهر، وتذل لي قياده وتسمه بسمة الذل والهوان؟.

<sup>(</sup>٥) في الخريدة «... الورد ريحها»، العنبر: الطيب المعروف، أو الزعفران، الورد: الأحمر، شعشع: مزج، الأحمّ: الأسود، والمعنى: أتمنى أن تخصني بشفاعة يفوح أريجها كما يفوح أريج العنبر إذا اختلط به المسك الأسود.

<sup>(</sup>٦) في القلائد «فنعمى كريمة» وفي الخريدة «لنفسي عن نفس»، وفي نسخة ز «ألطٌ بها ضغط»، ألطٌ بالأمر: لزمه، وألظ: دام وأقام ومنه قول المعري:

ضغط: ضيق، والمعنى: إذا أسعفني المولى بشفاعته، فهي نعمى كريمة منه تفرج عن نفسي ما لازمها وبرح بها من ضيق. (٧) المعنى: أما إذا أصرٌ، الأمير على أن يبخل عليٌ بالشفاعة - وهو الجواد الكريم - فإنني سأسلم أمري إلى خالقي فهو الذي بيده الضر والنفع.

# ٢ – في عهد أبي الوليد بن جهور

### إعراض بعد إقبال(١)

ذهب الشاعر إلى إدريس الثاني الملقب بالعالي سفيرًا لابن جهور، فأطال المكث عنده، وخف على نفسه، وأحضره مجالس أنسه، واستحث الأمير سفيره على العودة فمطله، فعزله الأمير، وأعرض عنه عند عودته، فتزلف إليه الشاعر بهذه الأبيات:

بَنَيْتَ فَ لَا تَهِ دِمْ، ورِشْتَ فَ لَا تَبْرِي وَامْرَضْتَ حُستادي، وحاشاك أن تُبْري (۲) أرى نَبوةً لم أدر سِرً اعْتِراضِها وقد كان يجلو عارضَ الهمِّ أنْ أدري (۳) جَفْ الليلُ ادلهمُ ظلامُ لهُ فَو الليلُ ادلهمُ ظلامُ لهُ فَو الليلُ ادلهمُ ظلامُ لهُ فَو الليلُ اللهمُ ظلامُ لهُ فَو الليلُ اللهمُ عَلَيْ اللهُ ذرِ في أُفْقِهِ يَسْري (٤) فلا كوكبُ للعُذرِ في أُفْقِهِ يَسْري (٤) هَبِ العَنْ أَنْ أَنْ يُكرى (٥) كما غايَةُ المُوفِي مِنَ الظلِّ أن يُكرى (٥)

<sup>(</sup>١) هذه القصيدة ساقطة في نسخة ب.

<sup>(</sup>٢) راش الصديق: أطعمه وكساه وأصلح حاله، وراش السهم: ركب عليه الريش، وبراه: حدّم ونحته، براه السفر: أهزله وأنحله، وحاشاك أن تبري: أنزهك أن تبرئ حسادي وتشفيهم من مرض الحقد عليّ، والمعنى: لقد بنيت مجدي فلا تهدمه، وأصلحت حالي فلا تفسده، وأشقيت حسادي بعطفك عليّ فلا تسعدهم بالإساءة إليّ، ومثله قول عمير بن حباب:

<sup>(</sup>٣) نبوة: جفوة وبعد، عارض: سحاب معترض في الأفق، والمعنى: أرى منك جفاءً لا أعرف له سببًا، ولو عرفت سببه لاسترحت من الهواجس والظنون.

<sup>(±)</sup> في الأصل «حياء هو الليل...» وقد تكون محرفة عن «خفاء» بمعنى غموض موقف الأمير. وقد يكون الصواب ما ذكرناه، والمعنى: إعراضك عنًى جعل حياتي مظلمة كالليل ولا مجال للعذر أن يشرق في هذا الظلام كما تشرق النجوم فتبدد الظلمات.

<sup>(</sup>٥) يكري: ينقص أو يزيد ضد، والمقصود هنا هو المعنى الأول، والمعنى: إذا كانت الولاية تنتهي بالعزل فهذا أمر متوقع، ولكن ما بال ظلال نعمك السابغة تتحسر عني دون ذنب أو تقصير؟

فَ فِ مِ مَ أَرَى رَدُّ السّالِمِ إِسْارَةً مَن شَاءَ أَنْ يُزري؟ (١) أَناسٌ همُ أَخْ شَنَى لِلَذَ الِمَ مِ قُولِي أَناسٌ همُ أَخْ شَنَى لِلَذَ الِمَ مِ قُولِي إِن الم يكن ممّا فعلتَ لهم مُ خُنر (٢) فالنفسُ حُررة فالنفسُ حُررة فان عاقتِ الأقدارُ فالنفسُ حُررة فان مَا أَحْر بِها أَحْر (٣) وإن تَكُنِ العُ تُبَى فَ حُر بِها أَحْر (٣)

\*\*\*

<sup>(</sup>١) في الأصول «تسوّغ بي الإزراء» ولعل الصواب ما أثبتناه، تسوّغ: تجيز، والمعنى، أراك تتثاقل في رد تحيتي فتتيح بهذا لخصومي أن يتناولوني بالزراية والاستخفاف.

<sup>(</sup>Y) في نسخة ت «فيما فعلت»، مضرّي: مغري مأخوذة من أضراه بالصيد إذا أغراه به، والمعنى: لقد أغربت بي حسادي وأتحت لهم فرصة النيل مني، مع أنهم يرهبون بأسي ويخشون لذعات لساني.

<sup>(</sup>٣) العتبَى: الرضاء، أحر بها: أجدر بها، والمعنى: إذا أصررت أيها الأمير على موقفك مني فإنني لن أقبل الضيم والإذلال لأنني حرّ أبيّ، وإذا بادرت بالصفح والغفران فأنت أجدر بهما من كل إنسان.

#### رجاء وإشفاق

ثارت بقرطبة فتنة ضد أبي الوليد بن جهور سنة ٤٤٠هـ تولى كبرها أحمد بن محمد ابن ذكوان وأسرته وابن حذام، وقد لفحت جذوتها ابن زيدون، ففزع إلى الأمير متبرئًا من هذه الفتنة معلنًا ما يضمره له بنو ذكوان من البغض والشنآن.

هَلِ النداءُ - الذي أعلنتُ - مُسسُّ تَسمَعُ؟

أم في المئسات التي قَدَّمْتُ مُنْتَفَعُ؟

إنّي - لأعْسجَبُ من حظِّ يُسسَوقُ بي

كالياس مِن نَيْلِهِ أن يَجْنِبَ الطَّمع(٢)

تأبَى السُّكونَ إلى تَعْليلِ دَهْرِيَ لي

نفسُ - إذا خودِعَتْ - لم تُرضِها الخُدَع(٣)

ليس الركونُ إلى الدنيا دليلَ حِجًا

فاإنّها دولُ أيامها مُستَع(٤)

تأتي الرزايا نِظامًا من حوادثها

إذ الفَسوائدُ في أثنائها أَلمَع(٥)

<sup>(</sup>١) المعنى: هل تصغي أيها الأمير إلى ندائي فتستجيب له؟ وهلا ترى نفعًا لي في مئات الأبيات التي صغتها في الثناء عليك أو في مئات الخدمات التي قدمتها لك؟

<sup>(</sup>Y) المعنى: حظي من رضاء الأمير مضطرب مبهم لا يكاد يجذبني الطمع إليه حتى يصدّني اليأس عنه، فلا أجد راحة اليأس ولا برد الرجاء.

<sup>(</sup>٣) في نسخة ت «تعليل دهريَ بي»، والمعنى: إنني لا أغتر بالآمال الكاذبة، ولا تتخدع نفسي بما ينخدع به غيري من معسول الوعود.

<sup>(</sup>٤) المعنى: لا ينخدع العاقل الحكيم بإقبال الأيام عليه، فإنها لا تلبث أن تدبر عنه، فلكل زمان دولة ورجال، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.

<sup>(</sup>٥) المعنى: تأتي الرِّزايا متوالية متتابعة وتأتي النعم في أثنائها كالومضات الخاطفة في سواد الليل البهيم، ومثله قول الشاعر: تأتي المصائب – حين تأتي – جسملةً وأرى السسرور يجيء في الفلتات

أهلُ النَّبِ اهةِ أمتِ الي لدهرهمُ

بِقَ صُّرهِمْ دون غاياتِ المُنَى ولَعُ (١)

بِقَ صُّرهِمْ دون غاياتِ المُنَى ولَعُ (١)

لولا بنو «جَهُورٍ» ما أشْرَقَتْ هِمَ مي

غِيدَ السَّوالِفِ، في أَجُيدِادِها تَلَعُ (٢)

غِيد السّوالِفِ، في أَجْدِيادِها تَلَعُ المُّدُوالِفِ، في أَجْدِيادِها تَلَعُ الْمُ هُمُ الملوكُ، ملوكُ الأرض دونهمُ كمثل بيض الليالي دُونَها الدُّرَعُ (٣) مِنَ الوَرى، إن يفوقوهمْ فيلا عَجَبٌ

لِذلك الشَّهُ ثُرُ من أيّامِ فِ الجُمعُ (أ) قومٌ متى يُحتفَلُ في وصف سُؤدُدِهمْ لا يأخُونُ ما يَدَعُ (٥)

تَجَـهُمَ الدهرُ فانصاتْت لهمْ غُـررُ

ماءُ الطلاقة في أسْرارها دُفَعُ(٦)

(١) بقصرهم: بحبسهم ومنعهم، والمعنى: لقد شغف الدهر بأن يحول بين النابهين وبين بلوغ ما يحبون.

(٢) ورد هذا البيت والبيت التالي له في أصول الديوان بهذا الترتيب:

لولا بنو جهور ما أشرقت هممى

كمثل بيض الليالي دونها الدرع

هم الملوك ملوك الأرض دونهــمـو

غيد السوالف في أجيادها تلع

وبهذا الوضع يضطرب المعنى، وقد أصلحنا ترتيبهما بما ينتظم به السياق، وقد ورد البيت الأول في الذخيرة كما أصلحناه، أما البيت الثاني فلم يرد بها، وفي الذخيرة «ما أشرقت همم»، غيد: جمع غيداء وهي الوسنى المائلة المنق، السائفة: جانب المنق من موضع القرط إلى الترقوة، التلع؛ طول العنق، المعنى: لولا بنو جهور ما ظهرت آثاري رائعة فتانة مختالة كما تختال الفيداء بجيدها الطويل، وتميل بعنقها في تيه ودلال.

- (٣) الدرع: سواد الليلة حتى يطلع القمر في أخرياتها، والمعنى: يمتاز بنو جهور عن ملوك الأرض كما تمتاز الليالي المقمرة من أولها إلى آخرها على ليالي السرار التي لا يظهر القمر إلا في أخرياتها.
  - (٤) المعنى: لقد فاقوا البشر وإن كانوا منهم، كما تفوق أيام الجمع باقي أيام الشهر، ومثل هذا قول المتنبي:

ف إن تفق الأنام وأنت منهم

فيان المسك بعض دم الغيزال

- (٥) في الذخيرة «متى تحتفل»، والمعنى: مهما تفنن الواصفون في الثناء عليهم فإنهم لا يستطيعون أن يتناولوا إلا بعض ما يستحقونه من حمد وثناء.
- (٦) في الأصول «فانصاتت لهم غدر» ولعل الصواب ما أثبتناه، تجهم: عبس، انصات: أجاب وأقبل، الغرر: جمع غرّة وهي الجبين، أسرار: جمع سر وهو الخط بالكف أو الجبهة وجمع الجمع أسارير، دفع: جمع دفعة أي دفقة من الماء أو المطر، والمعنى: تجهم الدهر فتبلجت أسارير وجوهم وترقرق فيها ماء السماحة والجود.

فكلّما راقَ مَرْاى طابَ مُسِنْ مَسِنْ مَعْ (۱)

سَسِرُو تَزاحمَ في نَظْم المديحِ لهُ
مَحاسِنُ الشّعْرِ، حتى بينها قُرعُ (۲)
«أبو الوليد» قد اسْ تَوْفَى مناقبَهُمْ
فللتفاريق منها فيه مُجْتَمعُ (۳)
هُو الحريمُ الذي سَنُ الحرامُ لهُ
من عِثْرةٍ أوْهَ مَثْهُ في تَعاقبها
من عِثْرةٍ أوْهَ مَثْهُ في تَعاقبها
أنّ المحارمَ إيصاءً بها شِرعُ (٤)
مُسهَذُبٌ أَخْلَصَتْهُ أُولِيُّتُهُ
مُسهَذُبٌ أَخْلَصَتْهُ أُولِيُّتُهُ
إنّ السُّيفِ بِالغَ في إخلاصِهِ الصَّنعُ (٢)
إنّ السُّيوفَ إذا ما طابَ جَوْهَرُها
في أولِ الطّبعِ لمْ يَعْلَقْ بها طَبَعُ (٧)

باهَتْ وجسوهُهمُ الأعسراضَ من كسرم

<sup>(</sup>١) المعنى: طابت أخلاقهم كما ازدانت وجوههم، فزكت أخبارهم في المسامع وراقت مشاهدهم للأبصار.

<sup>(</sup>٢) سرو: شرف، قُرع: جمع قرعة، وهي السهمة التي يقترع عليها لاستخراج النصيب في الميسر وأمثاله، والمعنى: تتزاحم القصائد في الثناء على مكارمه، فإذا اشتد بينها الزحام اقترعت فيما بينها على من يفوز به.

<sup>(</sup>٣) في الذخيرة «استوفى مناقبه»، والمعنى: إن المكارم المتفرقة في شتى الملوك قد اجتمعت فيه وحده فاستوفى جميع المكرمات.

<sup>(</sup>٤) البدع: المستحدثات المخالفة للتقاليد، وهي الحديث الشريف «أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشرّ الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة»، والمفنى: لقد تابع الأمير – هي الحرص على المآثر والمكرمات – ما سنّه له اباؤه السابقون، فلم يندفع وراء المستحدثات التي تستهوي بمظاهرها السطحيين.

<sup>(</sup>٥) العترة: الأهل الأقربون، شرع: جمع شرعة أي مذهب أو منهج، والمعنى: لقد انحدر هذا الأمير من سلالة كريمة لقنته أن أداء المكرمات واجب لا يقل عن أداء مناسك الدين.

 <sup>(</sup>٦) الصنع: الماهر الحاذق، والمعنى: إن آباءه هذبوه وربوه على أنبل الطباع وأجمل السجايا كما يتفنن الصائع الماهر في
صياغة السيف نقيًا من الشوائب والعيوب.

<sup>(</sup>٧) الطبع: الصنع مأخوذ من طبع الصائع السيف والدرهم وعملهما، الطبّع: الصدأ أو العيب والشين، والمعنى: إن ابن جهور كريم الأصل عريق النسب، لا تلحق به شائبة، كالسيوف النقية العنصر، تأتي عند تمام صناعتها بديعة الجوهر صقيلة الحد، وفي الذخيرة «متى ما طاب».

جـندلانُ يَسْتَ ضُحْكُ الأيّامَ عن شبيمٍ

كـالرُّوض تضحكُ منه في الرُّبا قِطَعُ (۱)

كـالباردِ العَـذْبِ الذّتْ من مَـواردهِ

لشـارب عِبُّ تَبْريحِ الصّدى - جُرعُ (۲)

قُلُ للوزير الذي تأمــيلُهُ وَزَري

قُلُ للوزير الذي تأمــيلُهُ وَزَري

أَن ضاقَ مُـضْطَرَبُ أو هالَ مُطُلَعُ (۳)

أصِحْ لِهَ مُس عِـتاب تَحْتَهُ مِقَـهُ

ما للمَتابِ - الذي أحْصَفْتَ عُقدتَهُ 
قد خامرَ القلبَ من تضييعه جَزَعُ (٥)

لي في الـمُـوالاة أثباعُ يســرهمُ

أني لهم - في الذي نُجْرَى به - تَبَعُ (١)

ألستُ أهلَ اخـتـصاصِ مِنكَ يُلْدِستُني

ألستُ أهلَ اخـتـصاصِ مِنكَ يُلْدِستُني

جمالَ سيماهُ ام ما في مُصْطَنَعُ (٧)

<sup>(</sup>١) المعنى: متهلل الوجه ضاحك الأسارير يهزّ الأيام بأريحيته فتفتر عن خلائق باسمة كما تفتر الربا عن أزهار الرياض.

 <sup>(</sup>۲) غب: عقب، الصدى: الظمأ، المعنى: أفضال الأمير تشارف النفوس الوالهة فتسعدها كما ينقع الماء العذب الزلال غلة
 العطشان.

<sup>(</sup>٣) الوزر: الملجأ، مضطرب: مكان السير في الأرض، مطلع: مكان الصعود أو موضع عال، المعنى: إن الوزير هو ملجئي ومفزعي إذا اكتفتني الأحداث وروعتني الخطوب.

<sup>(</sup>٤) أصخ: أصخ، مقة: حب، في الأصول «وكلف النفس منها» وقد آثرنا رواية النخيرة، وفي بعض نسخ النخيرة «تكلف النفس فيه»، والمعنى: آمل أن تستمع أيها الأمير إلى عتابي المنبعث عن حبي لك وإعجابي بك هذا الحب الذي يجعلني أحتمل في سبيلك فوق ما أطيق من كيد الحاسدين.

<sup>(</sup>٥) في الذخيرة «ما للمتات...» المتات: الرابطة أو الصلة أو النسبة، أحصف: أحكم، والمعنى: لقد عقدت توبتي على يديك فتوثقت بيننا العهود، ولكنني أصبحت أشفق من أن تقصم ما بيننا من صلات.

 <sup>(</sup>٦) المعنى: لقد سبقت كثيرين في خدمتك والولاء لك، وهم يجدون السرور البائغ في أن يسبقوني في نيل برك والظفر بنعمائك فيكيدون لي عندك لتتصرف عني إليهم.

 <sup>(</sup>٧) السيما والسيمياء: المظهر والعلامة، مصطنع: موضع للإحسان، المعنى: كيف تنصرف عني إلى هؤلاء الحاسدين؟ ألست من خاصتك المتميزين بجمال موالاتك؟ أم أنا غير جدير منك بالرعاية والإحسان؟

لم أُوتَ في الحالِ – من سعيي لديك – وَنَى

بل بالجُدود تَطيرُ الحالُ أو تَقَعُ (۱)

لا تَسْتَجِرْ وَضْعَ قَدْري بعد رَفْعِكَهُ

فاللّهُ لا يرفعُ القَدْرُ الذي تَضَعُ (۲)

تقدمَتْ لك نُعْمَى رادَها أملي

في جانبٍ هُو للإنسانِ مُنْتَجَعُ (۲)

ما زال يُونِقُ شُكري في مواقعها

ما زال يُونِقُ شكري في مواقعها

شكُدُ يروقُ ويُرضي طيبُ طُعْمَتِهِ

في طَيّبُ نَفَحاتُ بينَها خَلِعُ (۱)

ظنُ العدا – إذْ أَغَبُتْ – أنّها انقطعتْ،

هيهاتَ ليس لِمَدُ البحرِ مُنْقَطَعُ (۲)

لا بأسَ بالأمر – إنْ ساعتْ مبادئهُ

نَفْسَ الشَّقيقِ – إذا ما سَرُتِ الرُجَعُ (۱)

<sup>(</sup>١) الونى: الفتور أو التواني أو الكلال، الجدود: الحظوظ، المعنى: لم أقصر في سمي إليك ولا توانيت في خدماتك، ولكن الحظوظ ترفع من ترفع وتخفض من تخفض دون تقدير أو حساب.

<sup>(</sup>٢) المعنى: لقد رفعتني إليك وقربتني منك فلا تبدل إحسانك إليّ، فإن الله لا يرفع من تخفضه ولا يقرب من تبعده.

<sup>(</sup>٣) رادها: تقدمها مأخوذة من راد المكان حاول كشفه ومعرفة ما به من الكلأ، منتجع: مكان النجعة وهي المرعى، والمعنى: لقد قادني أملي إليك فصادفت عندك مكانًا مأهولاً ومرتعًا خصيبًا.

<sup>(</sup>٤) يونق: يعجب، المزن: السحاب أو المطر، الترع: جمع ترعة وهي الروضة في المكان العالي، أو فوهة الجدول، والمعنى: كلما غمرني إحسانك أينع شعري في الثناء عليك كما تونق الرياض في أعقاب الأمطار.

<sup>(</sup>٥) المعنى: رق شكري وراق لأفضالك السابغة عليَّ، فأصبح طيب المذاق عذب النفحات، يخلع على الممدوح حللاً فاخرة من الثناء لا يبليها الزمان.

<sup>(</sup>٦) أغبّت: تأخرت حينًا، المعنى: إذا أعرضت عني حينًا فلا يظنن الأعداء أنها جفوة منك، فإن إحسانك إليّ سيتصل كما يتصل المدّ بعد الجزر على ساحل البحار.

<sup>(</sup>٧) المعنى: قد تسوء المبادئ ثم تحسن الخواتم، ولا بأس في هذا فالعبرة بحسن الخواتيم.

إِنَّ الأَلْى كنتُ - مِن قَبْلِ افْتِضاحِهِمُ - مِثْلُ الشَّجَى فِي لُهَاهُمْ لِيس يُنْتَزِعُ (۱) مِثْلَ الشَّجَى فِي لُهَاهُمْ لِيس يُنْتَزِعُ (۱) لم أَحْظَ - إِذَ هَم عِدًا بِادْ نِفَاقُهُمُ - الْأَكْ حَمَا كَنتُ أَحْظَى إِذَ هَمُ شَيعُ (۲) ما غَاظَهُم غير ما سَيُّرْتُ مِن مِدَحٍ في صَائِكِ المسكِ مِن أَنفَاسَهَا كَنَعُ (۲) في صَائِكِ المسكِ مِن أَنفَاسَهَا كَنَعُ (۲) كم غُرَةٍ لِي تَلقُّ تُهِا قلوبُهُمُ كم غُرَةٍ لِي تَلقُّ تُهِا قلوبُهُمُ كما تلقّى شهابَ المُوقِدِ الشَّمَعُ (۱) إِذَا تَأْمُلْتُ [نصحي] غِبُّ غِشِي شَهِمُ لَمُ المَّوقِدِ الشَّمَعُ (۱) لم يَحْفُ مِن فَلَقِ الإصْباحِ مُنصَدعُ (۱) تلك العَرانينُ لم يصلُحُ لها شَمَمُ للمَا شَمَمُ للمَاكِ الجَديَ الْمُولِي مَاكُ للمَاكِ مِن الْمُونَ مِا نِيلَتْ بِهِ الجَديَعُ (۱) أَوْدَعْتَ نُقُ مَاكَ مَنْهُمُ شَرَّ مُ شَيْرً مُ شَرِّ مُ فَي تَكْرُمُ البُقَعُ (۷) أَوْدَعْتَ نُعْمَاكَ مِنْهُمْ شَرَّ مُ شَرِّ مُ الْفَرْسُ حَتَى تَكُرُمُ البُقَعُ (۷) لن يَكُرُمُ الفَرْسُ حتى تَكُرُمُ البُقَعُ (۷)

<sup>(</sup>١) يعرض في هذا البيت ببني ذكوان ويذكر أنه كان موضع عداوتهم أو كالفصة في حلوقهم قبل أن يفتضح أمرهم ويجاهروا الأمد بالعداء.

<sup>(</sup>Y) المعنى: مالي لا أظفر بالحظوة عندك بعد انكشاف أمر بني ذكوان؟ فإن حظي منك بعد افتضاح أمرهم هو حظي منك قبل تظاهرهم لك بالمحبة والولاء.

<sup>(</sup>٣) صائك: لاصق، كنع المسك بالثوب: لزق به، والمعنى: إن بني ذكوان يحسدونني على ما أبدعت في مدحك من قصائد طيبة النفحات تنفح أنفاسها المسك فتمنحه أذكى العبير.

<sup>(</sup>٤) المعنى: إن قلوبهم تتلظى بالحقد عليٌّ فكلما أبصروا طلعتي ذابت قلوبهم حسدًا وضغينة كما يذوب الشمع في النار.

<sup>(</sup>ه) المعنى: إذا تأملت ولائي لك بعد انكشاف نفاقهم وغشهم أدركت من هو الجدير بالرعاية والتكريم، فهيهات يخفى انبلاج الصباح، وكلمة «نصحى» وردت ناقصة في الأصول.

<sup>(</sup>٦) العرانين: جمع عرنين، وهو أعلى الأنف أو ما صلب منه، الشمم: ارتفاع قصبة الأنف، الجدع: القطع، والمعنى: إن أنوفهم لم تخلق لترتفع في شمم وإباء، هإذا حاولوا هذا هإن أخف عقاب يستحقونه هو قطع هذه الأنوف.

<sup>(</sup>٧) مغترس: مكان الغرس، المعنى: لقد غرست جميلك منهم في أرض خبيثة غير صائحة للإنبات، ولن يثمر الغرس إلا إذا طابت التربة والمناخ.

لقد جَـنَّهُمْ جَـوازي الدُّهْرِ عن مِنَنٍ
عَـفَتْ، فلم يثنِهمْ عن غَـمْطِها وَرَعُ(١)
لا زال جَـدُكَ بالأعـداءِ يَصْـرَعُـهُمْ
إنْ كان بينَ جُـدودِ النَّاسِ مُـصْطَرَعُ(٢)

\*\*\*\*

<sup>(</sup>١) عفت: كثرت وطالت، أو درست وبليت، والمقصود هنا هو المعنى الأول، غمطها: بخسها، والمعنى: لقد استحقوا شر الجزاء لأنهم كفروا بأنعمك السابغة عليهم، ولم يحجزهم عن جحود إحسانك إليهم ورع أو تقوى أو ضمير.

<sup>(</sup>٢) جدك: حظك، المعنى: أسأل الله أن ينصرك على أعدائك ويرفع حظك فوق جميع الحظوظ.

# ٣ - في عهد المعتضد بن عباد

#### نفي وإعراض

على الرغم من مكانة الشاعر عند المعتضد فقد لفحته إحدى نزواته، فأقصاه إلى مكان مقفر، فعاتبه الشاعر بقصيدة ضاع معظمها، ولم يبق منها إلا هذه الأبيات:

ولما قَصَينا من «دُوَيْرِ» إجسازةً تَحَدَّرُ دمعُ المُقْلَةِ المُتَرَقْرِقُ (١)

ومنها:

أعبّادُ حتّى من هباتك مُخْلِصٌ
ودودُ ومِنْ عافيكَ بَيْداءُ سَمْلَقُ (٢)
تَعَوَّدْتَ بَدْلَ المُنْفِسِات فجُدْتَ بي
وإنّي بصَوْنِ منكَ أَحْرَى وأَخْلَقُ (٣)

ومنها:

وما كان ظنّي أن أرى مُتَقَدِّمًا مُستناة مَدْمومٍ أَخُبُّ وأُعْنِقُ (٤)

\*\*\*

<sup>(</sup>١) المعنى: حينما اجتزنا دويرا - لعله النهير الصغير الموجود بالشمال الغربي لشبه جزيرة إيبيريا - فاضت دموعي.

<sup>(</sup>٢) العافي: الفقير السائل، بيداء سملق: صحراء مقفرة، والمعنى: لقد تعوّدت أيها الأمير الكرم والسخاء، ولكن أيبلغ بك السخاء أن تجود بتابعك المخلص الوفيّ على الصحارى المجدبة؟

<sup>(</sup>٣) المعنى: لقد اعتدت أن تهب كل غال ثمين، وجريت على عادتك فجدت بي على الصحراء مع أنني جدير منك بالحفظ والصيان.

<sup>(</sup>٤) التقحم: الدخول في الأمر دون روية أو تفكير، المسناة: السد المائي، الخبب والإعناق ضربان من السير السريع، والمعنى: ما كنت أتوقع أن تبعدني عنك فأجد نفسي أتخبط في البوادي منتقلاً منها إلى «مسناة محموم» مسرعًا في السير في عجلة وإشفاق.

#### ٤ - في عهد المعتمد بن عباد

انتهز حساد الشاعر فرصة موت المعتضد بن عباد وولاية ابنه المعتمد الحكم، فنسبوا إلى الشاعر بيتين في هجاء المعتضد، ثم قدموا إلى المعتمد رقعة حرضوه فيها على الفتك بشاعره ووزيره وكانت الرقعة تحمل هذه الأبيات:

لا تحقول من الكلام قليله الكلام قليله إن الكلام له سيوف تَعْلِمُ (\*) والمثلث يحمي مُلكه من لفظة تسري فت جلّى عن دوام تَعْظُمُ (\*) فضلاً عن الكلم الذي قد أصبحت فضلاً عن الكلم الذي قد أصبحت فصلاً به تتكلم (\*)

(٢) احسم: اقطع، والمعنى: عالج بسيفك أمراض المنافقين الذين يظهرون الود ويخفون ألد العداء.

(٣) تكلم: تجرح، والمعنى: لا تستخفن بالكلام اليسير، فمن الكلام ما يقود إلى الهلاك والوبال.

(٥) يشيرون بهذا إلى ما نسبه الرواة إلى ابن زيدون في هجاء المعتضد إذ يقول:

بطاغية قد دُمُّ منه حِمامُ

تجانف صوب الغيث عن ذلك الصدى

ومر عليه البرق وهو جهام

ويذكرون أن هذا الهجاء ذاع على ألسنة المامة والفوغاء، والكلم: جمع كلمة ولا يقل عن ثلاث كلمات، ويجوز فيه التذكير والتأنيث.

<sup>(</sup>١) في الإحاطة «الأعز الأعظم»، الوريدان: عرقان من العنق، باغ: ظالم، ينم وينام: يئن أو يصوّت، والمعنى: أيها الملك السامي الرفيع اضرب عنق كل ظالم دساس.

<sup>(</sup>٤) المعنى: إن الملك الحصيف العاقل هو الذي يحمي عرشه من كلمة تذاع وتنتشر بين الرعية فتنكشف عن أخطار جسيمة لم تكن في الحسبان، وفي الإحاطة «عن لفظة».

<sup>(</sup>١) المعنى: يعلم الله أنَّ كل محب لكم أصبح يشفق من تداول هذا الهجاء على ألسنة الغوغاء.

<sup>(</sup>Y) المعنى. لقد فاضت أجفاننا بالدموع والتهبت فلوبنا بالآلام حذرًا على هذا الملك الشامخ وغيظًا من الشاعر الجاحد للجميل.

<sup>(</sup>٣) في القلائد والإحاطة «أهدى في الأمور وأعلم».

<sup>(</sup>٤) المعنى: كثيرًا ما يبطش الملوك بأبنائهم إذا رأوا هي بقائهم خطرًا على عروشهم، وهم هي هذا يعرضون بفتكة المعتضد بابنه وولي عهده إسماعيل بن عباد.

<sup>(</sup>٥) في القلائد «يثير حربا»، الملك أعقم: في الأمثال «الملك عقيم» أي لا ينفع فيه نسب لأنه يقتل في طلبه الأب والولد والأخ والعم، والمعنى: لا ترع في المحافظة على ملكك روابط الصداقة والمودة، فإن حماية الملك تستدعي أن يتنكر الإنسان في سبيلها لأقرب المقربين إليه من ولده وعشيرته، فكيف بالأصدقاء؟

<sup>(</sup>٦) احسم: اقطع، والمعنى: بادر بحسم الداء قبل أن يستحكم ويستشري فيعز الدواء.

 <sup>(</sup>٧) السقط: ما يتطاير من الشرر، الزند: العود الذي تقدح به النار، والمعنى كم تنبعث النيران اللافحة من شرارة صغيرة يستهين بشأنها الإنسان، «ومعظم النار من مستصغر الشرر».

وكذلك السُّيلُ الجُـحافُ، فإنما أُولاه طلُّ ثمَّ وَبِلِّ يُثْ جِمُ(١) والمالُ يُخْسرِجُ أهلَه عن حسدُهمْ فافهم فإنك بالبواطن أفهم (٢) واذكر صنيع أبيك أول أمررم في كلِّ متَّ هَمٍ فَإِنك تَعْلَمُ(٣) لم يُبْق منهم من توقع شـــرهٔ فصفتْ له الدنيا، ولَذُ المَطعمُ (٤) ف علامَ تنكُلُ عن صنيعٍ مثلِهِ ولأنت أمــضى في الخطوب وأشنهم مُرْ (٥) وَجَنائُكَ الثُّ بِنْ الذي لا ينثني وحُـسامُكَ العَـضْبُ الذي لا يكهَمُ (٦) والحالُ أوسعُ، والعوالي جمّة والمجددُ أشمخُ، والصَّريمةُ ضَدَّ عَمُ (٧) لا تتركن للناس موضع شبهة واحـــزِمْ، فــمـِـــثلُكَ في العظائم أحْـــزَمُ (^)

- (٢) المعنى: لقد غمرت الشاعر بنعمائك فكفر بها، ولا عجب فوفرة الأموال تدفع الإنسان إلى الغرور وتغيّر طبائعه فتورده موارد الهلاك.
- (٣) في القلائد «أول مرة»، والمعنى: اقتد بأبيك في فتكه بحاشيته في بدء ولايته، فقد فتك بوزير أبيه حبيب كما قضى على كثير من بطانته وأقاربه، وأخبار فتكاته مشهورة «راجع كتابنا: ابن زيدون، عصره وحياته وأدبه ص ٤١ – ٤٣».
  - (٤) المعنى: لم يترك أبوك أحدًا من حوله يخشى انتقاضه عليه، ولهذا صفت له الدنيا واستقرّ السلطان.
    - (٥) تنكل: تجبن أو تتأخر، والمعنى: كيف تتأخر عن الاقتداء بأبيك؟ مع أنك أمضى عزمًا وأشجع قلبًا.
- (٦) الجنان: القلب، العضب: القاطع، يكهم: يكل، والمعنى: كيف يفلت منك هذا الجاحد؟ مع أن قلبك شجاع لا ينثني، وسيفك قاطع بتار لا يكل ولا ينثني ولا يلين.
- (٧) العوائي: جمع عائية وهي أعلى القناة أو رأسها أو النصف الذي يلي السنان، أشمخ: أعلى، الصريمة: العزيمة، الضيغم: الأسد،
   والمعنى: كيف تقرّ هذا وملكك أوسع مدى، وسلاحك أكثر عددا، ومجدك أرفع منزلة، وعزيمتك كعزيمة الأسد في المضاء؟
- (٨) في الذخيرة «لا تتركن للنشء»، وفي القلائد «موضع تهمة»، وفيها وفي الإحاطة «مثلك في العظائم يحزم»، والمعنى: لا تبق للنفوس مجالاً للشك في عزمك ومضائك، وخذ الأمور بالحزم فأنت بالحزم جدير.

<sup>(</sup>١) آثرنا رواية القلائد والإحاطة وفي الأصول «ولذلك السيل»، السيل الجحاف: الذي يجرف في سبيله كل شيء، الطلّ: أضعف المطر، الويل والوابل: المطر الشديد، أنجمت السماء: أسرع مطرها ودام، وفي القلائد والإحاطة «ويل يسجم» من سجم الدمع أو السحاب إذا سال، والمعنى: إن المطر الخفيف إذا دام أصبح سيلاً جارفًا، وكذلك المطر يبدأ خفيفًا ثم يهطل غزيرًا، فلا تستهن بكلمات قليلة تجر بلاء كثيرًا.

قد قال شاعِرُ كندة في ما مضى

بيتًا على مر الليالي يُعلَمُ (۱)

«لا يسلمُ الشُّرِفُ الرفيعُ من الأذى

حتى يراقَ على جوانب إلدمُ (۲)

فأج عله قُروتَكَ التي تعتادها

في كلِّ من يبغي، ورأيُكَ أحْكَمُ (۲)

واسلم على الأيّام، إنّك زَيْنُها والدهرُ دونكَ ماتمُ (٤)

لا زلت بالنصر العرزيز مُهناً

والدينُ عن مَحْمودِ سَعْيكِ يَبْسِمُ (٥)

وعَرَبُ على الاعراد عنك رزيّةُ

ووقيتَ مكروة الحوادث، واعْتَدتُ وخطبُ مَا يُلكَكُمُ تَتَرُنمُ (١)

طيرُ السُّعود بايْكِكُمُ تَتَرُنمُ (١)

<sup>(</sup>١) في النخيرة «إذ قال شاعر كندة» وفي الإحاطة «قولاً على مرّ الليالي»، وشاعر كندة هو أبو الطيب أحمد بن الحسين المتنبي، منسوب إلى المحلة التي ولد بها «كندة» قرب الكوفة.

<sup>(</sup>٢) البيت من قصيدة للمتنبي، في هجاء ابن كيغلغ ومدح أبي العشائر، ومعناه: لا يسلم الشريف من ملاحاة الأعداء حتى يريق منهم في سبيل المحافظة على شرفه الدماء.

<sup>(</sup>٣) المعنى: اقتد بهذا البيت الحكيم، واتبعه في تأديب كل باغ أثيم.

<sup>(</sup>٤) المأتم كل مجتمع في حزن أو فرح، أو خاص بالنساء أو الثواب، وقد أصبح يستعمل في المناحات، والمعنى: نرجو لك السلامة من الفتن والدسائس مدى الحياة فإنك بهجتها وجمالها، والدهر مثل المأتم إذا خلا منك.

<sup>(</sup>٥) آثرنا رواية القلائد وفي الأصول «فالدين عن محمود سعيك»، المعنى: ندعو لك بأن تظلّ أبدًا مهنأ بالنصر على الأعداء، حاميًا للدين معزّاً له حتى يزدهر في عهدك السعيد.

<sup>(</sup>٦) في القلائد: لا تستقل بها، الصيلم: الداهية أو الأمر الشديد، والمعنى: نسأل الله أن يجعلك نكبة على الأعداء لا يستطيعون النهوض بعدها، وأن يرميهم منك بداهية تقضي عليهم كل القضاء.

<sup>(</sup>٧) الأيك: الشجر الكثير الملتفّ، والمعنى: ندعو الله أن يحميك من الحوادث الكريهة، وأن يجعل طيور السعادة تشدو في رياضك الفيحاء.

فلما قرأها المعتمد أبى عليه نبله ووفاؤه لشاعره وأستاذه ووزيره أن يتأثر بهذه الدسيسة، ووقع على ظهر الرقعة بهذه الأبيات:

[كذبتْ مُناكمْ، صَرِّحوا أو جَمْجموا
الدِينُ أمتنُ، والسجينَةُ أكرم(()
خُنتُمْ، ورُمْ تُمْ أن أخرونَ، وإنما
حاولت مو أن يُستخفُ يَلَمْلَمُ(()
وأردتمو تضييقَ صدرٍ لم يضقْ
والسُّمْرُ في ثُفرِ الصُّدور تُحطَّمُ(()
والسُّمْرُ في ثُفرِ الصُّدور تُحطَّمُ(()
وزحفت مو بمحالِكُمْ لمجربِ
ما زال يثبتُ للمِحالِ فَيَهْ زِمُ(ا)
أنَّى رجوتمْ غدرَ من جربت مو
منه الوفاء. وظلمَ من لا يظلِمُ(()
أنا ذلكم، لا البَغْيُ يُثمر رُغرسنَهُ
عندي، ولا مَبْنَى الصَنيعَةِ يُثلمُ(()
كُفُوا، وإلا فارقبواليَ بطشةُ
يُلقَى السُّفية بمثلها فَيُحلَمُ أَ(())

<sup>(</sup>١) في بعض نسخ الذخيرة «والمروءة أكرم»، وفي الإحاطة «فالدين أمتن»، جمجم الكلام، لم يبينه، المعنى: لقد خابت آمالكم في حملي على الغدر بالصديق سواء صرحتم بأهدافكم أو أخفيتموها، فإن لي دينا يعصمني من الظلم ومروءة تحميني من الغدر.

 <sup>(</sup>٢) في القلائد «وربما .. حاولتمو»، يلملم: جبل على مرحلتين من مكة، المعنى: جاهرتم بالخيانة، وحاولتم حملي عليها دون جدوى فهيهات أن تخف الجبال الراسيات.

<sup>(</sup>٣) القلائد والإحاطة «والسمر في ثغر النحور»، السمر: الرماح، المعنى: حاولتم إثارتي مع أن صدري واسع وحلمي راسخ وجناني ثابت إذا قامت الحروب وأزهقت فيها النفوس.

<sup>(</sup>٤) آثرنا رواية القلائد والإحاطة وفي الأصول «وزحفتم، بمجالكم»، في النخيرة «ورجمتمو بمجالكم.. في المجال فيهزم» المحال: الكيد والمكر والدسّ، أو القوة والشدة، المعنى: لقد حشدتم كيدكم وحاولتم التأثير فيّ بمكركم ودسائسكم، وفاتكم أنني خبرت الدهر وتمرست بالشدائد فلا تؤثر في نفسي المكائد والوشايات.

<sup>(</sup>٥) في الذخيرة «وجور من لا يظلم»، المعنى: لقد جربتم وهائي وعدلي فكيف تحاولون حملي على الغدر والظلم وأنا منهما بعيد؟

<sup>(</sup>٦) آثرنا رواية القلائد والإحاطة وفي الأصول «أنا ذاكم» وفي بعض نسخ النخيرة والقلائد والإحاطة «ولا مبنى الصنيعة يهدم»، الصنيعة: الإحسان، المعنى: أنا الوفي العادل لا أصغى للدسائس ولا أهدم ما شيدت من إحسان.

<sup>(</sup>٧) في الإحاطة «يبقى السفيه بمثلها يتحلم»، المعنى: كفوا عن دسائسكم وإلا فترقبوا مني عقابا صارما يردع عن غيه كل جاهل غشوم.

فلما علم ابن زيدون بهذا الموقف النبيل من صديقه وأميره اهتزت نفسه لهذه الأريحية العظيمة وصاغ فيه هذه القصيدة:

الدهر - إنْ أمْلَى - فصيح أعجمُ
الدهر - إنْ أمْلَى - فصيح عتباري ما جهات فاعلمُ(۱)
إن الذي قصدر الحصوادث قصدرها
الساوى لديه الشهد منها العَلقمُ(۲)
ولقد نظرت فلا اغترار يقتضي
كصدر المال ولا توق يَعْصمِم (۳)
كم قاعد يحظى تَعَجبُ حالهُ
من جاهد يصل الدؤوب في حُرم (٤)
وأرى المساعي كالسيوف تبادرت المأو ومُصمَمّ (٥)
ولكمْ تَسَامى بالرفيع نِصابُهُ
خطرُ فناصبَه الوضيع الألام (٢)
وأشد قاجئة الدواهي محسن وأشد فاجريمة مُجرمُ (٧)

<sup>(</sup>١) الاعتبار: الاتعاظ أو القياس العقلي، المعنى: الدهر أبلغ الحكماء وإن كان صامتا، فإن أحداثه وعظاته تتير أمامي السبل وتعلمني ما لم أكن أعلم، وفي القلائد «الدهر إن أسأل...».

<sup>(</sup>Y) المعنى: إن الذي يتعمق في فهم الأمور ويدقق النظر في فلسفة الحياة يجد الحلو فيها مثل المرّ، والشقاء كالنعيم، فكثيرا ما تتكشف بواطن الأمور عما يناقض ظواهرها، فمن الحكمة ألا يغتر الإنسان بالظواهر، وفي القلائد «وإذا الفتى...».

<sup>(</sup>٣) الاغترار: عدم الاحتراس، المعنى: لقد تدبرت الأمور فوجدت أنّ عدم الحذر لا يجلب العطب، وأن الاحتراس لا يكفل السلامة ولا يعصم من الأقدار، وفي القلائد «وإذا نظرت... كنه المال».

<sup>(</sup>٤) في القلائد «.. تعجل حظه... يصل الدروب»، والمعنى: كم قاعد ينال أوفر الحظوظ، وكم مكافح مجاهد تكون نتيجة سميه الحرمان.

 <sup>(</sup>٥) المعنى: قد تصيب المساعي الحثيثة، وقد تخيب، شأنها في هذا شأن السيوف المرهفة، فمنها ما ينفذ في الجسوم ومنها
 ما ينثني أو يصيبه الكلال.

<sup>(</sup>٦) الخطر: الشرف وارتفاع القدر، والمعنى: كم ارتفع شأن الرجل الخطير فنافسه الوضيع اللئيم، وريما امتاز عنه لاختلال موازين الحظوظ.

<sup>(</sup>٧) في القلائد «فيعلقه الجريمة»، والمعنى: أفدح المصائب المباغتة هي التي يرمي المجرم فيها المحسن بأشنع الجرائم زورًا وبهتانًا.

تَلْقَى الحَسُودَ أَصمُ عن جَرْسِ الوفا ولقد يُصيخُ - إلى الرُّقاةِ - الأرقمُ (۱) في المُنبضينَ قِسِيخُ - إلى الرُّقاةِ - الأرقمُ (۱) فَلْ للبُخاةِ المُنبضينَ قِسِيهُ هُمْ سَتَرَوْنَ مَنْ تُصْمَيهِ تلك الأسهم (۲) أَسْرَرْتُمُ فَرَاى نَجِيُ غَييوبكمْ السُّررُتُمُ فرأى نَجِيُ غييوبكمْ اللهِ عليها مُلهَم (۲) وعباتمُ للفِسق ظُفْرَ سِعايةٍ وعباتمُ للفِسق ظُفْرَ سِعايةٍ لم لم يعْددُكُمْ أن رُدُ وَهُو مُسقلًم (۱) ونبذتم التقوى وراء ظهوركمْ ونبذتم التقوى الأكرم (۵) فغدا نقيضكمُ التقيُّ الأكرم (۵) ما كان حلِم «محمد» ليُحديلَهُ عن عهده دَغِلُ الضَّمير مُذَمُم (۲) من قطلع للخواطر. غُسرةً عنوا الزّمانُ الأدهمُ (۲) مَلِكُ تطلع للخوار، غُسرةً الزّمانُ الأدهمُ (۲) فهراءَ يبديها الزّمانُ الأدهمُ (۲)

<sup>(</sup>١) في القلائد «جرس الرقى»، يصيخ: يستمع، الرقاة: الذين يتلون التعاويذ ويعلقون التمائم، الأرقم: حية في جلدها بياض وسواد، وهي أخبث الحيات، والمعنى: قد تستمع الحيات إلى صاحب التعاويذ، ولكن الحسود يصم أذنيه عن الاستماع إلى أصوات الوفاء.

<sup>(</sup>Y) أنبض الرامي القوس وعن القوس: جذب وترها لتصوّت، تصميه: ترميه رمية قاتلة، وفي الذخيرة «المنتضين قسيهم» مأخوذة من انتضى السيف: سلّه، والمعنى: قل للذين يعدون أسهمهم لقتلى سترون كيف ترتد إليكم سهامكم.

<sup>(</sup>٣) في الأصول «أمررتمُ فرأى... عيوبكم» وقد آثرنا رواية القلائد، وفي النخيرة «رأى نجيَّ عيونكم» أي مناجاة لحاظكم، وفي القلائد «ملموم عليها»، الشيحان: الحازم، والمعنى: أخفيتم مكركم ودبرتم المكايد فكشفها الأمير بفطرته الملهمة وتدبده الحكيم.

<sup>(</sup>٤) في القلائد «إذ ردّ»، والمعنى: أعددتم للفجور مخلب كيد ودسائس ولم يلبث الأمير أن قطع هذا المخلب الغدار.

<sup>(</sup>٥) في نسخة ز «فغدا بغيضكم»، وفي القلائد «التقيّ المسلم»، والمعنى: طرحتم التقوى وراء ظهوركم وناقضتم الأتقياء الكرماء.

<sup>(</sup>٦) دغل الضمير: فاسد القلب حقود النفس، والمعنى: ما كان حلم الأمير ليتغير نتيجة لسعاية حاقد لئيم.

<sup>(</sup>V) في القلائد «زين بها الزمان الأدهم»، والمعنى: لقد طلع الأمير غرة زهراء في وجه الزمان الأدهم.

يَفْسَى النواظر من جَهدير رُوائهِ

خَلْقُ - يُرى ملءَ الصدور - مُطَهُمُ(۱)
وسنا جبينٍ يستطيرُ شعاعُهُ
عندي - عن القمرينِ - مَنْ يتوسَم(۲)
صَلَتُ تودُّ الشمسُ لو صيغتْ له
تاجًا تُرصِعُ جانِبَ يْهِ الأَنْجُم(۲)
فَضَدَتُ مَداسِنُهُ الرياضَ بكى الحيا
وَهْنًا عليها فاغْتَدَتْ تَتَ بَسُم(٤)
بالقَدْرِ يَبْعُدُ، والتواضعُ يَدُني
والبِشْرُ يُشْمِسُ، والنّدى يَتَغَيّم(٥)
جدذلانُ - في يوم الوغى - مُستَطلِقُ
وبْهُا إليها، والرُدى مُتَجَهُم(١)
بأسٌ كهما صال الهِرَبُنُ إِزاءَهُ
ببس حَما صال الهِرِبُنُ إِزاءَهُ

<sup>(</sup>١) الجهير: الجميل، الرواء: ماء الوجه أو حسن المنظر، المطهّم: التام من كل شيء أو البارع الجمال، والمعنى: يطالع الأمير الأنظار بجماله الرائع فيملاً العيون والصدور.

<sup>(</sup>Y) في القلائد «يستبين شعاعه»، يستطير: ينتشر، يتوسم: يتطلب ويتعرف، والمعنى: للأمير وجه طلق وضاء تنتشر أشعته فتغني الناظرين عن ضوء الشمس والقمر.

<sup>(</sup>٣) في القلائد «خلق تود الشمس...»، الصلت: الجبين الواضح البارز، المعنى: للأمير جبين مشرق وضّاح تتمنى الشمس أن تكلّله بتاج منها مزين بدراري النجوم.

<sup>(</sup>٤) في القلائد «وهمى عليها»، الحيا: المطر، الوهن: نحو نصف الليل أو بعد ساعة منه، وقال الأصمعي: هو حين يدبر الليل، والمعنى: محاسن الأمير تفوق الرياض التي سقاها المطر في ظلام الليل وطلعت عليها الشمس فنعشتها بأشعتها الداهئة فأزهرت وأينعت وجادت بالثمار.

<sup>(</sup>٥) في القلائد «فالقدر يبعد»، والمعنى: ترتفع مكانة الأمير فلا يلحقه إنسان، ولكنه بتواضعه يهبط إلى مستوى الناس فيقترب منهم، ويشرق وجهه كالشمس، ويفيض جوده كالسحاب.

<sup>(</sup>٦) المعنى: يتهلل وجه الأمير بالبشر في أحرج ساعات القتال على الرغم من تكشير الموت عن أنيابه وعصفه بالجسوم.

<sup>(</sup>٧) الهزير: الأسد أو الغليظ الضخم أو الشديد الصلب، جاش: هاج واضطرب، الخضم: البحر أو الجمع الكثير، الخضرم، البحر البيئر الكثيرة الماء أو الكثير من كل شيء، والمعنى: يصول الأمير هي شجاعة كالأسد ويجود هي غزارة كالبحر المتلاطم الأمواج.

نفسى فداؤك أيها الملك الذي كلُّ الملوك له العَلَيْ المُلوك له العَلَيْمُ (١) سُدْتَ الجميعَ، فليس منهم مُنكِرُ أنْ صِرْتَ فَدُهمُ الذي لا يُتامُ لا غَـرَوَ أَنَّ المجددَ - في حكم الحِجا من أن يُضافَ إليك صِنوُ - أعْقَم (٢) ما إن لهم كخرصالك الزُّهر التي منها على زُهْر الكواكب مسيستم(٤) المَحْتِد الزاكي الثُّري، والسُّؤدُد السا مي الذوائب، والفـــخــــار الأعظم<sup>(٥)</sup> والحِلم يَرْسنَخُ هَضْ بُهُ، والعلم ين خَــرُ بَحْــرُهُ، ولَظَى الذُّكَـا يَتَــضَــرُم(٢) دَعْ ذِكْسَ صَخْرِ وابنَ صخرِ قَبْلَنا أنت الحليمُ وغيرك المُتَحَلِّم(٧) لك عفو شنهم لا يضيع حَزامةً ولئن بطشت فيبطش من لا يَظْلِم (^)

- (١) المعنى: أفديك بنفسي أيها الملك العظيم الذي ينقاد له الملوك جميعهم ويسلمون إليه مقاليد الزعامة والفخار.
- (٢) الفذ: الفرد القليل النظير، يتأم: يكون له نظير أو عديل، والمعنى: أقرّ لك جميع الملوك بالسيادة واعترفوا بألا نظير لك بينهم في المجد والفخار.
- (٣) آثرنا رواية القلائد، وفي الأصول «أم المجد في بكر الحجا» وفي نسخة ت «... صنف أعقم» والصنو: الأخ الشقيق أو الابن، والمعنى: لاعجب في أن يعقم المجد فلا يجد لك نظيرًا في شريعة العقول.
- (٤) في القلائد «ما إن يُرى....»، والمعنى: ليس لهؤلاء الملوك أخلاق وضاءة كأخلاقك التي لها آثار على النجوم الساطعة الضياء.
- (٥) المحتد: الأصل أو الطبع، الزاكي: الطاهر، وزكت التربة: صلحت وأخصبت، والمعنى: ينتمي الأمير إلى أصل عريق، ويتصف بأمجاد رفيعة سامية، ويتسم بفخار لا يدانيه فخار.
- (٦) المعنى: وهو إلى هذا راسخ الحلم رحب الأناة، كما أنه واسع الثقافة غزير العلم، وفيه ذكاء وقاد يكاد يلتهب من حدة التفكير.
- (٧) في القلائد «وابن صخر بعده»، صخر: هو الأحنف بن قيس سيد من سادات بني تميم، وابن صخر: هو معاوية بن أبي سفيان (صخر) بن حرب وكان يضرب به وبالأحنف المثل في الحلم، والمعنى: لقد حزت أشرف غاية في الحلم لم يبلغها أحد سواك ممن اشتهروا بالصفح والغفران، فأنت الجدير بوصف الحليم وغيرك متكلف متصنع لا يصدر عن طبع أصيل.
- (٨) الحزم والحزامة: ضبط الأمور وإحكام التدبير، والمعنى: إنك تعفو عفو مقتدر حازم يصدر في حلمه عن حكمة لا عن ضعف، وإذا حقّ العقاب فإنك تعاقب بقدر لا تتجاوز فيه الحد إلى الظلم والإجحاف.

إنّ الكمالَ شَسَرَحْتَ مَسِعْنَى لفظِهِ

ولكان وهو المُشكِلُ المُسْتَبْهَمُ(١)

اللّهُ قد أرضاه منك تَحَرِّجُ
ثَقْفُ، وَعَقْدُ في التُّقى مُسنتَحْكِم (٢)
لمّا اعْتَمَدْتَ عليه كان بنَصْرهِ

دَأْبًا مصورَّ الذي لا يُسئلِم (٣)

أنًى أؤدي فَ رَضَ أنعُ مِكَ التي وَبَلتُ كما وَبَل السّحابُ المُ شُجِم (1) وبَلتُ كما وبَل السّحابُ المُ شُجِم أنه أمْطَيْتَني ثَبَجَ السّماك برتبة علياءَ. مَنْكِبُ عِرزَها لا يُزحَم (٥) وتركتَ حُسسادي عليك، وكُلّهم وتركتَ حُسسادي عليك، وكُلّهم شاكى حَسشًا يَدْوَى وأنف يُرْغَم (١)

- (١) المشكل المستبهم: الغامض الملتبس، والمعنى: كان معنى الكمال خافيًا على الناس حتى أبرزته أنت للعيان فشرحت معناه بفضائلك المجيدة شرحاً عمليًا يحسمه للناظرين.
- (Y) التحرج: التأثم، ثقف: حاذق فطن، والمعنى: لقد أرضيت ربك بتصونك عن مقارفة الذنوب، وكان تصونك قائمًا على الفهم ودقة الفطنة لا على النظر السطحي أو الفهم الضيق للأمور، كما أطعت الله بالمحافظة على عهدك الوثيق بمراعاة التقوى والتمسك بالصلاح.
- (٣) من ألقاب الأمير: المعتمد على الله، والمؤيد بالله، والمعنى: لما اعتمدت على الله في كل شؤونك أيدك على الأعداء ولم يخذلك في مواقف الضنك والشدائد والملمات.
- (٤) في القلائد «فمتى أؤدي... يبل السحاب المسجم»، وبل: أمطر، المثجم: السريع المطر، والمعنى: كيف أقوم بشكر أياديك الكريمة التي غمرتني بالنعم كما يغمر السحاب الأرض بالمطر؟
- (٥) الثبج: الوسط، السماك: أحد نجمين نيرين هما السماك الرامح والسماك الأعزل، المنكب: مجمع عظم العضد والكتف، والمني: لقد رفعت قدري فوق النجوم بما منحتني من رتبة لا تساميها في عزتها الرتب والألقاب، وفي القلائد «أمطيتني مثن السماك».
- (٦) دُوِي: مرض، يرغم: يلتصق بالتراب، والمعنى: تركت حسادي أذلاء تتفطر قلوبهم من الحقد والحسد وأنوفهم معفرة بالتراب.

نَصَحَ العِدا في زَعْمِهم، فَوقَهْ تَهُمُّ وَوَهُمْ تَهُمُّ وَالغِشُّ في بعض النَصائحِ مُدْعَمُُ (۱) وثناهم و ثَبْتُ، قناةُ أناتِهِ خلقاءُ، يصلبُ مَـثْنُها إِذْ يُعْجَم (۲) وَزَهاهُمو نظمُ الهُراء، فكفُّهمْ فرَهاهُمو نظمُ الهُراء، فكفُّهمْ نظمُ عُـقودُ السِّحُرِ منه تُنظم (۳) أشرعتَ منه إلى الغُصواةِ أسنةُ الشرعتَ منه إلى الغُصواةِ أسنةُ نفرعتَ منه إلى الغُصواةِ أسنةُ نفرعتَ منه إلى الغُصواةِ أسنةً نفرعتَ منه إلى الغُسوة في ينبو الطّريرُ اللّهُ ذَم (٤)

فِرقٌ عَرَقُ مُ فَرَارَتَ زَارَةَ زَاجِرِ رَاعَ الْكُلَيْبَ بِهَا السَّبَنْتَى الضَّيْخُهُ فَم (°) يا ليت شيعري هل يعودُ سفيهُ همْ الله على المكعمة المكعمة

بين الرجا والرجا من جيب واصية

يه ماء، خابطها بالخوف مكعوم

«أي بين الناحية والناحية من مداخل هذه الصحراء الواسعة مفازة لا يهتدي فيها السائر، ويخرس الخوف فيها المسافرين»، والمعنى: لست أدري أيعود هؤلاء الحاقدون إلى الوقيعة والدسائس أم أنهم أخذوا على يديك درسًا قاسيًا يشل السنتهم ويخرس أفواههم مدى الحياة؟

<sup>(</sup>١) وقم الرجل عدوه: قهره وأذله، أو ردّه أقبح الرد، وحزنه أشد الحزن، مدغم: مختلط، والمعنى: حاول العدا الظهور أمامك بمظهر الناصحين فرددتهم أعنف الرد لأنهم مخادعون غدارون يبطنون الغش وإن أظهروا الإخلاص والوفاء.

<sup>(</sup>٢) الثبت: الشجاع الثابت في مواقف الباس، ومنه قول العجاج «ثبت إذا ما صيح بالقوم وقر» أو عاقل متماسك، أو الحجة الثقة في روايته، الخلقاء: المصمتة الملساء الخالية من الكسور أو الشقوق، المتن: الظهر أو ما برز من الأداة، عجم العود: اختبره بأسنانه ليعرف مدى صلابته، والمعنى: لقد رددت الحاسدين عني، ورأوا فيك رجلاً حازمًا متثبًّتا في أموره لا تلين فنامز ولا يستجيب عقله لحاسد أو حقود.

<sup>(</sup>٣) زهاهم: استخفهم، والمعنى: لقد نظموا في إثارتك شعرًا تافهًا ركيكًا فصددتهم بشعرك الرائع الساحر.

<sup>(</sup>٤) الطرير: المحدد المسنون أو ذو المنظر الجميل: اللهذم: الحاد القاطع من السيوف أو الأسنة أو الأنياب، والمعنى: سددت من شعرك أسنة حادة نفذت فيهم، وقد يرتد الرمح المسنون ولكن شعرك لا ترتد له سهام.

<sup>(</sup>٥) السبنتى: الجريء المقدام، أو النمر، أو الأسد، والمعنى: لقد عوى الحاسدون كالذئاب فزأرت فيهم كالأسد الكاسر يرهب بزئيره الكلاب.

<sup>(</sup>٦) كعم البعير: شد فاه لئلا يعض أو يأكل، وكعمه الخوف: أسكته، قال ذو الرمة:

لى منكَ – فليــذُب الحــســودُ تلظّيــا – لطفُ المكانة والمحلُّ الأكري المُرْ(١) وشُفوفُ حظِّ ليس يفت أ يُجْتلَى غضَّ الشباب، وكلُّ حظٍّ يَهْرَم(٢) لمْ تُلفَ صاغِبِيتى لديك مُـضاعَــةً كَله، ولا خفى اصطناعي الأقدم (٢) بل أوْسَـعْتَ حِـفظًا وصـدقَ رعـايةٍ ذِممٌ مُــوَثُقَــةُ العُـــرا لا تُفـــصَ فَلْيَ خْ رِقِنُ الأرضَٰ شكرٌ مُنْجِدٌ مُنْجِادُ مُنْجِادُ مُنْجِادُ مُنْجِادُ مُنْجِادُ مُنْجِادُ مُنْجِادُ مُ عَطِرٌ - هَوَ المسكُ السَّطُّوعُ - يطيبُ في شَمِّ الغَ قَولَ أريَّجُ لهُ المُ وإذا غصون المكرمات تهدكت كان الثناءَ هديلُها المُتَرنِّم الفخر ثَغْرُ – عن حفاظك – باسمُ والمجـــدُ بُردٌ - من وفـــائكَ - مُــ فاستلم مَدَى الدنيا، فأنت جمالها وتَسوّغ النُّعْمَى، فإنَّكَ مُنعِمُ (٩)

(١) المعنى: لي عندك مكانة غالية ومنزلة كريمة، فليذب الحاسدون وليموتوا بغيظهم.

<sup>(</sup>٢) الشفوف: الأستار أو الثياب الرقيقة التي تظهر ما وراءها، أو الأرباح، أو الفضل، والمعنى: حظي لديك واهر متجدد مثل الشباب الفض مع أن كل حظ يدركه الشيب أو الفناء، وفي القلائد «وكل غض يهرم».

<sup>(</sup>٣) صاغية الرجل: قومه الذين يميلون إليه، والمعنى: لم تضيع صلاتي الوثيقة بك منذ كنت في حاشيتك، ولمَ تغفل إخلاصي لك وحبك لي، وفي الذخيرة «ضاع اصطناعي» وفي القلائد «حق اصطناعي».

<sup>(</sup>٤) المعنى: لم تتأثر بكلام الحاقدين بل رعيت الصداقة الوثيقة وحفظت الذمام الوثيق الذي لا تنفصم عراه.

<sup>(</sup>٥) خرق المفازة: قطعها، منجد: أتى نجدًا، متهم: أتى تهامة (وهي مكة أو شمالي الحجاز)، والمعنى: سأصوغ فيه قصائد إطراء تجوب الأرض في شتى الأقطار، وتتحدث بها جميع محافل الأدباء.

<sup>(</sup>٦) المعنى: قصائدي فيك يفوح شذاها مثل المسك فتنتشي بنسيمه العقول.

<sup>(</sup>٧) في الخريدة «كان الهديل»، والمعنى: إذا ازدهرت مكارمك كالروضة الفيحاء ترنمت قصائدي بالثناء عليها كما يسجع الحمام على الأغصان.

<sup>(</sup>A) في الخريدة «الفجر ثفر..»، الحفاظ: الحمية والأنفة، برد معلم ثوب مزين مرقم، والمعنى: يبتسم الفخر مزدهيًا بعزتك وحميتك، ويتزين المجد بوفائك ومودتك.

<sup>(</sup>٩) المعنى: دم على الأيام فإنك جمالها وزينتها، وتهنأ بالسعادة والنعيم فإنك مصدر للسعادة والنعيم.

## ١ - مع أبي الحزمربن جهور بقرطبة

## المدائح

طوى الشاعر جلِّ حياته سفيرًا أو وزيرًا أو كبيرًا للوزراء، فلم يمدح إلا الملوك الذين خالطوه فصادقوه «فجاء من القول بسحر، وقلده أبهى نحر، لم يصرفه إلا بين ريحان وراح، ولم يطلعه إلا في سماء مؤانسات وأفراح، ولا تعديّى به الرؤساء والملوك، ولا تردى منه إلا حظوة كالشمس عند الدلوك» كما قال ابن خاقان.

### ثناء وعتاب

هذا الصباحُ على سُراكِ رقيبا فصلي بفَرعِكِ ليلَكِ الغِربيبا(') ولديك - أمثالَ النجوم - قالائدٌ ألفتْ سماك لَبُةُ وتَريبا(') لِيَنُبْ عنِ الجوزاءِ قُرطُكِ كلّما جنحتْ تحثُ جناحَها تغريبا(') وإذا الوشاحُ تعرضتْ أثناؤه طلعتْ ثُريًا لم تكن لتغيبا(أ) ولطالمًا أبديتِ إذ حَييُ يُنِيا لم تكن لتغيبا(أ) كفاً - هي الكفُّ الخضيبُ - خضيبا(أ) أظنينةُ، دَعْوَى البراءة شائها أنتِ العدوُّ فلِمْ دُعيتِ حبيبِ حبيبا(۱)

<sup>(</sup>١) السرى: السير ليلا، الفرع: الشعر التام، الغربيب: الشديد السواد، والمعنى: كاد الصباح يفضح سراك في الظلام، فصلي سواد الليل بسواد شعرك الحالك حتى يطمس الظلام صفحة الضياء.

 <sup>(</sup>٢) اللّبة: النحر أو موضع القلادة في الصدر، التريب: مكان القلادة جمعها تراثب، والمعنى: عندك قلائد مضيئة كالنجوم تجول فوق صدرك كما تجول النجوم في صفحة السماء.

<sup>(</sup>٣) الجوزاء: نجم أو برج في السماء، جنحت: مالت، والمعنى: ينوب قرطك الوضاء مناب الجوزاء إذا مالت للغروب.

<sup>(</sup>٤) الوشاح: نسيج عريض مزين بالجواهر تشده المرأة بين عاتقيها وكشحيها كالوسام، تعرضت: تثنت، أشاؤه: طياته (جمع ثنيً)، والمعنى: إذا تثنى الوشاح على صدرك أبرز منك كوكبا وضاءً لا يغرب ضوؤه إذا غربت النجوم.

<sup>(</sup>٥) الكف الخضيب: نجم، والمعنى: طالما حييتنا بيد خضيب وضيئة كالنجم اللامع، وفي بعض نسخ الذخيرة «ولطالما حييّت».

<sup>(</sup>٦) ظنينة: متهمة، ومنه أظنه وأطنه: اتهمه، والمعنى: أيتها المتهمة بسفك دماء العاشقين مع أن مظهرك بريء وديع مثل الأطفال، لقد دعوناك حبيبًا وكان الأولى أن نحشرك في زمرة الأعداء. وفي بعض نسخ الذخيرة «أضنينة».

مسا بالُ خددُّكِ لا يزال مُسضَرَّجُسا بدم، ولحظُكِ لا يزال مُسريباً (١) لو شئت ما عذّبت مهجة عاشق مُسْتَعْذِبِ في حبّكِ التُّعذيبِ الْأَعْذِيبِ الْأَعْذِيبِ الْأَعْذِيبِ ولـزُرْتِهِ بِـلْ عُـــدْتِهِ، إِنَّ الهَــوى مرضٌ يكون له الوصالُ طبيبا(٢) ما الهجارُ إلا البَينُ، لولا أنَّهُ لم يَشْخُ فاهُ به الغرابُ نعيبا(٤) ولقد قضى فيك التجلُّدُ نَحْبَهُ فَشُورَى، وأعْقَبَ زفرةً ونَصيبا(٥) وأرى دموع العين ليس لفَيْ ضِها غَـيْضٌ إذا ما القلبُ كان قليبا(٢) ما لي وللأيَّام؟ لَحُّ معَ الصِّبِا عُدوانُها فكسا العِذار مشيبا(٧)

(١) المعنى: لا يزال خدك مضرجًا بدماء العشاق، ولا يزال لحظك يدعو إلى الربية في فتكه بالقلوب، ومثله قول الحصري:

- (٢) المعنى: لو شئت الإنصاف لرحمت مهجة عاشق يستلذ العذاب في سبيل هواك.
- (٣) في نسخة ت «أوعدته»، والمعنى: لو رحمته لبادرت بزيارته أو على الأصح بعيادته لأنه مريض بحبك وأنت له الطبيب الآسي.
- (2) في النخيرة «إلا أنه»، شحا فمه: فتحه، النعيب: صوت الغراب، والمعنى: ليس الهجر إلا الفراق، ولا فرق بينهما إلا أن الفراب ينذر بالفراق ولا ينذر بالهجران.
  - (٥) المعنى: لقد تجلدت في هواك حتى وهي جلدي وفني صبري وأعقب لي البكاء والزفرات.
  - (٦) غيض: نضوب، القليب: البئر، والمعنى: لا تجف دموع العين إذا كان القلب يمدها بفيضه العميم.
  - (٧) لجّ: تمادى في العناد، العذار: منبت شعر اللحية، والمعنى: ما لي وللدنيا أسرفت في الإساءة إليّ فعجلت بالشيب عليّ؟

مَ حَ قَتْ هلالَ السِّنِّ قَـبْلَ تَمـامــه وذوى بها غُصنُ الشّباب رطيبا(١) لألم بي ما لو ألم بشاهق لانهالَ جانبُهُ فصار كثيبا(٢) فلئن تَسُمْني الحادثاتُ فقد أرى للجَفْن في العَضْبِ «الصَّقيلِ نُدوبا»(٣) ولئن عجبتُ لأنْ أضامَ «وجَهُ ورُ» نِعْمَ النَّصِيرُ لقد رأيتُ عجيبً (٤) من لا تَعَدي النائباتُ لجاره زَحْفًا، ولا تمشى الضَّراءَ دبيبا(٥) ملك أطاع الله منه مصوفقً ما زال أوّابًا إليه مُنيب با(٢) يأتى رضاه مُعاديًا ومُواليًا ويكون فيه مُعاقِبًا ومُثيباً مُ تَ مَ رُسُّ بالدهر، يَقْ عُدُ صَ رُفُهُ إن قام في نادي الخطوب خطيبا(^)

<sup>(</sup>١) المعنى: أساءت إليّ الدنيا فجنت على شبيبتي قبل استوائها فأذبلت غصنها الرطيب.

<sup>(</sup>٢) المعنى: لقد نزل بي من الآلام ما لو نزل بجبل عال أشم لانهدم وتحول إلى كثيب مهيل.

<sup>(</sup>٣) ورد آخر البيت ناقصًا في الأصول وقد أكملناه بما يناسب المقام، والمعنى: إذا أساءت إليّ الحادثات وأصابتني بالوهن فلا عجب، فكثيرًا ما يترك الجفن آثارًا في صفحة السيف البتار.

<sup>(</sup>٤) المعنى: إذا عجبت من إساءة الدهر إليّ وأنا في حماية ابن جهور فقد حق لي العجب.

<sup>(</sup>ه) الضراء: الاستخفاء، ويمشي الضراء: يسير مستخفيًا في ما يواريه من الشجر، ويقال لمن يخدع صاحبه: هو يدب له الضراء ويمشي له الخَمر، والخَمر: الشجر الكثيف، والمنى: لا تصيب النائبات جار ابن جهور ولا تدبر له الكيد والخصام.

<sup>(</sup>٦) أوّاب: تائب، ومنه قوله تعالى «إنه كان للأوابين غفورا»، مُنيب إلى الله: مقبل عليه وراجع إليه.

<sup>(</sup>٧) المعنى: لا يعادي الأمير أحدًا ولا يصادق أحدًا إلا في سبيل الله كما أنه لا يعاقب ولا يثيب إلا في الله.

<sup>(</sup>٨) تمرس بالشيء: احتك به أو درسه وخبره، والمعنى: الأمير محنك خبير يرد ببأسه صروف الدهر مفاولة السلاح.

لا يُوسَمُ الرآيُ الفَطيـــرُبه، ولا يعتادُ إرسالَ الكلامِ قَضيبا(۱) تعتادُ إرسالَ الكلامِ قَضيبا(۱) تابَى ضرائبُ الضُروبَ نفاسةً من أَنْ تقيسَ به النفوسُ ضَريبا(۲) بسّام ثَعْرِ البِشْرِ إِنْ عَقَدَ الحُبا فرايت وضّاحًا هناك مَهيبا(۲) ما الدُّواظِرَ صامِحتًا، ولريما ما الدُّواظِرَ صامِحتًا، ولريما ما اللهواظِرَ صامِحتًا، ولريما ما اللهواظِرَ صامِحتًا المنامع سائلاً ومجيبا(٤) شَرَقًا جَرَى مَعَهُ السِّماكُ جَنيبا](٥) عِصَّدُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَعْمُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَمْمُ مَعْمُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَمْمُ مَعْمُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَمْمُ مَعْمُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَمْمُ مَعْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَمْمُ مَعْمُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى حَمْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمْمُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَمْمُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللْمُلْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْعُلُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْعُلُمُ اللَّه

<sup>(</sup>١) الرأي الفطير: الذي يرسل على البديهة دون رؤية أو تمحيص.

<sup>(</sup>٢) الضرائب: الطبائع، الضروب: الأشباء والأمثال جمع ضرب، الضريب: الشبيه والمثيل، والمعنى: تأبى طبائعه السامية أن يكون لها مثيل أو شبيه في السمو والجلال.

<sup>(</sup>٣) عقد حبوته: ضم رجليه إلى بطنه في جلوسه وجمعهما مع ظهره بثوب يلقه حوله، وقد يكتفي عن الثوب بيديه، ويكنون بهذه الجلسة عن الوقار والهيبة، والمعنى: يتهلّل وجه الأمير بالسماحة فإذا عقد حبوته لمحت فيه الجلال ممزوجًا بالجمال.

<sup>(</sup>٤) في الأصول «سامعاً ومجيبا» وقد آثرنا رواية النخيرة، والمعنى: إن الأمير يملأ النواظر بهيّبَتِه ووضاءته إذا صمت، كما يملأ المسامع ببلاغته إذا تحدث سائلاً أو مجيباً.

<sup>(</sup>٥) البيت زيادة في النخيرة، تبوءوا: احتلوا، السماك: أحد نجمين نيرين: الأعزل والرامح، جنيبًا: تابعًا من جَنَبه إذا قاده إلى جنبه، والمعنى: إن بنى جهور احتلوا مكانة سامية تحتذيهم فيها النجوم.

<sup>(</sup>٦) المعنى: لقد تابع الأبناء في السؤدد والرياسة الآباء، كما تتسق عقود اللآلئ المنظومة في نسق متساوق بديع.

<sup>(</sup>٧) المعنى: للكهول في هذه الأسرة أذهان متوقدة تغنيهم عن التجارب في معالجة مشكلات الأمور.

وإذا دعوت وليد دَهُمْ لعظيه هـ البّاك رقراق السّها حاريبا(۱)
هِمَمُ تُنافِسهُ ها النجومُ، وقد تَلا
في سُوْدَر منها العقيبُ عقيبا(۲)
ومحاسنٌ تَنْدَى رقائقُ ذِخْرها
فتكاد تُوهِمُك المديحَ نَسيبا(۳)
كالآسِ أخضَر نَضْرَةً، والوردِ أحهرا
مَر بَهْ جَةً، والمسكِ الْفُورَ طيبا(٤)
وإذا تَفَنَّنَ في اللسان ثناؤهُ
فافُتنُ لم يكنِ المرادُ عَريبا(٥)
غالَى بما فيه فَغَيْرُ مُواقعِ
سرفًا، ولا مُتَوقع تكذيبا(١)
كان الوشاةُ - وقد مُنيتُ بإفكهم -

(١) في النخيرة «فإذا دعوت..»، وقد آثرنا روايتي سرح العيون والوافي، أما الأصول فتروى «رقراق السماح أديبا»، الرقراق: المتلألئ الوضاء، والمعنى: إذا دعوت الناشئ في هذه الأسرة المجيدة لأمر خطير بادر بالإجابة متهللاً في حكمة واتزان.

(٢) المعنى: لأفراد هذه الأسرة المجيدة همم عالية تتنافس النجوم في سبيل بلوغها يتوارثها الآباء عن الأجداد ويورثونها الأبناء.

(٣) في سرح العيون «تندى دقائق»، المعنى: ولهم محاسن عظيمة يطيب ذكرها على الأفواه وفي الآذان فإذا رتلنا مدائحهم توهم السامع أننا نرتل آيات النسيب. وشبيه بهذا قول أبي تمام:

طاب فيك المديح والتذ يُحتى

فاق وصف الديار والتشبيبا

(٤) مسك أذفر: شديد الطيب، والمعنى: بلغت محاسنهم أبعد الغايات فهي تشبه الآس في نضرته ورفته، والورد في حمرته وبهجته، والمسك في عبيره الفواح.

(٥) المعنى: إذا افتنَّ اللسان في الثناء على الأمير وجد مجال القول واسعًا وميدان الثناء رحيب المجال.

(٦) المعنى: بالغ اللسان في مدحه ما وسعته المبالغة آمنًا أن يكون مسرفًا في مدحه أو متهمًا فيه، فمآثر الأمير فوق المغالاة والإسراف.

(٧) منيت بكذا: ابتليت به، الإفك: الكذب، السبط: ولد الولد أو إحدى قبائل اليهود الاثنتي عشرة، وفيهم يقول الله تعالى ﴿وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطاً أعا﴾، والمراد هنا أبناء يعقوب لا أسباطه كما ذكر الشاعر، والمعنى لقد اتهمني الوشاة ظلمًا وبهتاناً كما اتهم أبناء يعقوب الذئب بافتراس أخيهم يوسف عليه السلام وجاءوا على قميصه بدم كذب. وإذا المثنى بقَ بولِكَ الغَضُّ الجَنَى

هُزُتْ ذوائبُ هَا فَلا تشريبا(۱)

أنا سَيْفُكَ الصَّرِعُ الذي مهما تشأ

كم ضاقَ بي من مَ نهب في مطلب

فَ ثَنَي تَ هُ فُسُحُ المُجالِ رحيبا(۲)

«وزكا» جنابُ الشكرِ حينَ مَطَرْتَهُ

بسحائبِ النُّعْمى – فَرِدُهُ خصيبا(٤)

وتَهَنَّزُ الأعيبانَ عادة لابس

يُبلي الدُّريسَ فيستجدُّ قَشيبا(٥)

ومتى سَعَيْتَ لنازحٍ مُ تَعَدِّر

وأراد فيك مُ رادكَ القَدرُ الذي

<sup>(</sup>١) الغض: الطريّ، الجنى: الثمار، الدوائب: الأعالي أو الأطراف، التثريب: اللوم، والمعنى: إذا جادت الآمال برضاك عني واهتزت أريحيتك بالسماح فلن أخشى ملامًا أو عقابًا، وهو ينظر في هذا إلى الآية الكريمة ﴿لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم ﴾.

<sup>(</sup>٢) الصقال: الجلاء، التدريب: التحديد والإرهاف، والمعنى: أنا سيف من سيوفك أهملته حينًا فعلاه الصدأ واعتراه الكلال، فإذا شئت صقله وسنّه وجدت فيه لألاءً ومضاء،

<sup>(</sup>٣) فُسُح: فسيح أي واسع منبسط، والمعنى: كم ضافت في وجهي سبل، وتعذرت المسالك، حتى فتحت أمامي كل طريق وذللت كل صعب فاتسعت مسالكي وزالت صعابي.

<sup>(</sup>٤) ورد أول البيت ناقصًا في الأصول فأكملناه بما يناسب المقام، زكا: نما، الجناب: الناحية، فرده خصيبًا: أي فاطلب فيه الخصب والنماء، والمعنى: قد أمطرتني بسحائب جودك فنما شكري وأزهر فأنشد فيه الروعة والازدهار.

<sup>(</sup>٥) الدريس: الخلق البالي، القشيب: الجديد، والمعنى: اهنأ بالأعياد متوالية العديدة تودع عيدًا وتستقبل عيدًا كما يخلع اللابس الأثواب البالية ويلبس الجديدة.

<sup>(</sup>٦) نازح: بعيد، المرام: المطلب، والمعنى: إذا أردت مطلبًا بعيدًا متعذرًا اسأل الله أن يسهله لك وأن يقربه منك.

<sup>(</sup>٧) المعنى: وأدعو الله أن يجري القدر في أمورك قبل نفاذه بما تحبه وتشتهيه فإن الأقدار لا يمكن تغيير أحكامها بعد إمضائها.

### شكاة ورجاء

«إبائي» في جواركم الذليلُ وحَدَّي في رجائكم الكليلُ (۱) وحَدِّي في رجائكم الكليلُ (۱) لَمُ خُ تَلِفانِ مِن حاليُّ، مهما أجال الفكرَ بينهما مُجيلُ (۲) نصيبُ من ولايتكم كثير نصيبُ من ولايتكم كثير وحظً من عنايت كم قليل (۲) أتحيا أنفسُ الأمالِ فيكم ولي - أثناءها - أملُ قتيل ولي - أثناءها - أملُ قتيل وأي وأي عليل النجاح وبي غليل وباعي في اعتمادكمُ طويلُ (۲)

<sup>(</sup>١) ورد أول البيت ناقصًا في الأصول وقد أكملناه بما يناسب المقام. والمعنى: ما لي اعتراني الذل على الرغم من إبائي واعتصامي بجواركم؟ وما بال مضائي أصابه الكلال مع تعلق آمالي بكم؟

<sup>(</sup>٢) المعنى: مهما تأمل المتدبرون فإنهم سيجدون تناقضًا في موقفكم مني يدعو إلى الدهشة والعجب.

<sup>(</sup>٣) المعنى: مما يثير الفرابة في نظرتكم إليّ أنكم تحملونني أعباء مرهقة من ولايتكم، ومع هذا فإن حظي من عطفكم نزر قليل.

<sup>(</sup>٤) المعنى: ما بال آمال الناس تحيا في ظلالكم وتزدهر على حين تذبل آمالي ويعتريها الفناء؟

<sup>(</sup>٥) الغلل: الماء الجاري بين الأشجار، الغليل: العطش، المعنى: ومن أعجب الأمور أنني شديد الظمأ وأتطلع إلى منهلكم العذب الزلال، فلا أنال منه ما يشفى الغليل.

<sup>(</sup>٦) القدح: السهم، المعلى: أوفر الأسهم نصيبًا في الميسر، والمعنى: أعجب لحرماني من عطفكم مع أن حبي لكم عظيم وجهدي في خدمتكم كبير.

(١) كائن بمعنى كم الخبرية وهي مركبة من كاف التثبيه وأيِّ المنونة، وفيها عدة لغات، ويندر ورودها للاستفهام، ومميزها مجرور بمن في الغالب وبه ورد القرآن الكريم، وزعم ابن عصفور أنه لازم، وإن كان سيبويه أجاز نصبه على ندرة ومنه قول الشاعر:

وقد جرى ابن زيدون على هذا الرأي النادر فنصب كلمة ثناء، العطف: الجانب، وثنى إليه عطفه: مال إليه، وثنى عنه عطفه: أعرض عنه، الأثيل: الأصيل، والمعنى: كم من القصائد البارعة صغتها في الثناء عليكم فاهتز طريًا لها مجدكم الأصيل.

- (٢) النوافح: جمع نافحة وهي الهبّة الذكية التي يحملها النسيم، ولعلها «نوافجه» والنافجة: وعاء المسك، والمعنى: إن الرياض
   المزدهرة الشذية التي تهبّ أنسامها العطرة في الأصيل تنافس قصائدي في التتويه بمآثركم والإشادة بأمجادكم.
  - (٣) الفواضل: النعم الجسيمة، المعنى: أيها الأمير إن الزمان بخيل بأن يأتي لكم بمشابه أو نظير في مآثركم الباهرة ونعمكم العظيمة.
- (٤) المساعي: المغالب مأخوذ من ساعاني فلان فسعيته أي غلبته، الخصل: إصابة الهدف أو نيل الرهان، الرسيل: المرافق في السباق، والمعنى: سبقت جميع المنافسين ونلت هدفك بأيسر سبيل.
  - (٥) المعنى: إن الناس يستعذبون جميع الآلام ما دمت مقيمًا بينهم، فإن بقاءك فيهم يعوضهم عن كل مصاب.
- (٦) الفضيض: الماء العذب، والمعنى: تبتسم الدنيا لهم ما دمت قائمًا فيهم فتعذب لهم الموارد ويستقر فيهم الأمن والاطمئنان.
- (٧) المراد: مكان الارتياد وهو الطلب، والمعنى: ولو فقدوك لا قدر الله لخلّوا في مرتع وخيم وعاشوا في زمن مليء بالمتاعب والهموم.

وشاقَ نفوسَهمْ رسمُ مَحدِلُ
من الدنيا - وعَهْدٌ مستحيلُ(۱)
فَخاصِرْ دولةً تَفنى الليالي
ولم يُلمِمْ بساحتها مُديل(۲)
ولا زالت نِبالُ الدُّهْرِ تُصْمي
عُداتَكَ أيُّها الملكُ الدُّبيدِل(۳)
أَنْيُوسُ من مُساعَفَة إلليالي

\*\*\*

<sup>(</sup>١) الرسم المحيل: الأثر البالي القديم، عهد مستحيل: زمن متغير معوج، والمعنى: لو فقدوك لتتكرت لهم الحياة فتعلقوا بالأطلال الدّارسة والعهود السيئة المنكرة.

 <sup>(</sup>٢) خاصر إنسانا: أخذ بيده في المشي، يلمم: ينزل، مديل: قاهر متغلب، والمعنى: أسأل الله أن تصاحب هذه الدولة القوية التي تطوي الليائي ولا يطويها الزمان.

<sup>(</sup>٣) المعنى: أتمنى أن تصيب سهام الدهر أعداءك فتصرعهم أيها الملك الجليل.

<sup>(</sup>٤) المعنى: كيف أيئس من نعيم الحياة وأنت سبيلي إلى هذا النعيم ووسيلتي إليه؟ والبيت ناقص في نسخة ت.

### وفادة موفقة(١)

«وردت هذه القصيدة بالديوان في مدح أبي الوليد بن جهور، ولكنّ روح القصيدة توحي بأن الشاعر صاغها في مدح أبي الحزم بن جهور وابنه أبي الوليد حينما أوفد أبو الحزم ابنه أبا الوليد إلى باديس بن حبوس أمير البربر بغرناطة ليتعاقدا على صدّ بني عباد عن قرطبة».

سل المعشر الأعداء - إنْ رُمْتَ صرفَهُمْ عن القصد، إنْ أعياكَ منه مَرامُ (٢)
أتوك كاساد الشرى فردتهم
حما أجفلت وسط الفلاة نعام (٣)
مضوا يسالون الناس عما وراءهم
في خبرهم - بالمبكيات - عصام (٤)
وما ضاق عنهم جانب العند إنهم
كمثل القطا، لو يُتركُون لناموا (٥)

<sup>(</sup>١) وردت القصيدة ناقصة كما يفهم من العنوان الذي صدرت به القصيدة في أصول الديوان «وقال من قصيدة طويلة

<sup>(</sup>Y) المعنى: سل الأعداء عن هدفهم الغامض من حروبهم، فقد ينصرفون إذا عجزوا عن معرفة مصلحتهم من هذه الحروب الطاحنة التي يساقون إليها كالأغنام.

<sup>(</sup>٣) الشرى: طريق كثيرة الأسود، أجفل: هرب مسرعًا في ذعر، والمعنى: توافد الأعداء متنمرينَ كالآساد فصددتهم ففروا مذعورين كالنعام.

<sup>(</sup>٤) في نسخة ز «فخبرهم بالمبكيات»، عصام: سيدة عاقلة أرسلها الحارث بن عمرو ملك كندة لتستطلع شأن بنت عوف بن محلم الشيباني تمهيدًا لخطبتها فلما عادت إليه بادرها بقوله: ما وراءك يا عصام؟ فذهبت مثلاً. راجع القصة بتمامها في الجزء الثاني من كتاب مجمع الامثال للميداني ص ١٨٠، ١٨١، والمعنى: مضوا يتساءلون عما ينتظرهم فينبئهم المخبر الصادق بما سوف يلقونه من أحداث جسام.

<sup>(</sup>٥) يشير إلى المثل «لو ترك القطا ليلاً لنام» بمعنى أن يحمل الانسان على المكروه مضطرًا، ومثله «مكره أخوك لا بطل»، والمعنى: إن جيوش الأعداء مسوقة إلى القتال مكرهة مضطرة ولولا ذلك ما باشرت القتال.

فداءٌ «لباديسَ» النُّفوسُ، وجادَهُ من الشُكرِ - في أفْقِ الوَفاءِ - غَـمام<sup>(١)</sup> فـما لَحِـقَتْ تلك العـهـودَ مَـلامـةً ولا ذُمَّ - من ذاك الحسفاظ - ذمسام (٢) ومِ ثُلُكَ والَّى مِ ثُلَّهُ فَتُ صِافَيا كما صافت - الماء القراح - مدام (٣) رَسيلُكَ في شَاوُ المَعالي، كلاكُما بعيد المدرى صنعب الهموم همام (٤) لَعَ مُ رِي لقد أَحْظَيْتَ لَهُ بِوِفِ الدَّمِ لَا مَ رِيمٍ الْجَبِ اللَّهِ كِرام (°) فما ابنك إلا عِدْلُ نَفْسِكِ، إن يُسِرْ فللجسم لا للنفس منك مُ قام(٢) حُسامُكَ مهما تَخْتَرطُه لِمِثلِها فقلٌ غَناءُ السُّيْفِ حِين يُشامُ

(١) المعنى: إنَّ باديس أمير البربر جدير بأن تفديه النفوس وأن يزف الوفاء إليه آيات الثناء.

<sup>(</sup>٢) المعنى: إن بيننا وبينه عهودًا مرعية لا يلحقها الملام وأذمة محفوظة لا يعتريها عتاب.

<sup>(</sup>٣) المعنى: إن ما بينك أيها الأمير وبين باديس من مودة وصفاء أصبح مثلاً في الولاء كما يمتزج الخمر بالماء الزلال.

<sup>(</sup>٤) في نسخة ت «وسلمك في شأو المعالي»، الرسيل: المقارن في النضال، الشأو: الغاية أو المساقة، والمعنى: شبيهك في السمو إلى غايات المعالي فكلاكما بعيد الآمال عظيم الهمم سخيٌّ شجاع.

<sup>(</sup>٥) المعنى: لقد أكرمت ابنك بأن أوفدته إلى باديس الكريم المنحدر من سلالة كرماء.

<sup>(</sup>٦) في ب، ز «فما ابنك إلا عدُّ نفسك» والعدّ: القرين، والعدل: المماثل والنظير، قال مهلهل بن ربيعة التغلبي في رثائه لأخيه كليب من قصيدة:

والمعنى: نيس ابنك إلا مماثلا لك، فإذا سار عنك فإن نفسك تُتابعه وتسير خلفه وإن كان جسمك مقيمًا.

<sup>(</sup>٧) اخترط السيف: استله، شام الشيء. تطلع إليه، والمعنى: ابنك هو سيفك أعددته لمثل هذه الأمور الجسيمة، فهو يغني فيها مالا يغني في مثلها الحسام.

# ٢ - إلى أبي الوليد بن جهور

«صاغ الشاعر قصائده في مدح صديقه الأمير أبي الوليد بن جهور قبل ولايته للحكم وبعدها».

#### شكروثناء

هل عَهِدنا الشّهُمْسَ تعتادُ الكِلَنُ؟

أم شَهِدنا البدرَ يجتابُ الحُللُ؟(١)

أم قَضيبَ البانِ يعنيه الهَوَى؟

أم غزالَ القَهْرِ يُصبيه الغَزل؟(٢)

خرق العاداتِ مُبيدي صورةٍ

حَشد الحُسنُ عليها فاحْتَ فل؟(٢)

مُشْدِبُ الصّهُ هُحَةِ من ماء الصّبا

مُشْدبُ الصّهُ الوَجنةِ من صبغ الخجل(٤)

مَنْ عديري منه؟ إن أغْدبُ بُنه من عاودتُ ملٌ(٥)

<sup>(</sup>١) الكلل: جمع كلَّه وهي نسيج رقيق يسمح بدخول الهواء ويمنع الحشرات ينصب فوق الأسرة ويسميه العامة (ناموسية)، يجتاب: يلبس، والمعنى: هي مشرقة كالشمس وضناءة كالقمر، وإن كنَّا لا نعهد الشمس تستتر خلف الكلل، ولا القمر يرتدي الحلل.

<sup>(</sup>۲) يعنيه: يسترعي اهتمامه، يصبيه: يثير صبوته وهيامه، والمعنى: هي ممشوقة القد كقضيب البان. رشيقة القوام كالغزال الشارد في الصحراء، وإن كنا لم نشاهد قضيبًا يجذبه الهوى، ولا غزالاً يستميلُه الغزل، وهي نسخ ب، ت، ز «يعليه الهوى».

<sup>(</sup>Y) خرق العادات: تجاوزها ونقضها، ولهذا تدعى المعجزات بالخوارق، حشد: جمع، احتفل القوم: اجتمعوا، والمنى: هذا الحبيب الجميل تجاوز الحدّ في حسنه بإبدائه صورة رائعة فتانة وفد عليها الجمال من كل صوب فاجتمع فيها من أفانينه ما لم يجتمع لإنسان. وفي نسخ ب، ت، ز «حسد الحسن».

<sup>(</sup>٤) المعنى: ترقرق ماء الصبا في صفحة وجهه، وصبغ الخجل وجنتيه بحمرة الورود.

<sup>(</sup>٥) العذير: النصير، أغبّ الزائرُ القومُ: جاءهم يومًا وترك يومًا، والمعنى: من يعينني ويرشدني في معاملة هذا الحبيب؟ فقد حرت في أمره، فإنني إذا قالت زيارته نسيني، وإذا وصلته ملني.

قاتلُ لي بالتجنّي خالُهُ ليت شبِعْري أَصَلالُ ما اسْتَصَلْ (۱) وليت شبِعْري أَصَلالُ ما اسْتَصَلْ (۱) أيها المُضخف أيه النها المُضخف أولَى الناس بالخالِ فَضَلًا (۲) لنتَ أولَى الناس بالخالِ فَضَلًا (۲) لك إن أدللتَ عُصندُ واضحُ كلُّ من ساعَ فَ ه الحُسنْنُ أدل (۲) سبّبُ السُّقم الذي بَرِّحَ بي صبحُة كالسُّقم فِي تلك المُقل (٤) من أضحى أباه «جَهُ ورُهُ كالسُّقْم فِي تلك المُقل (٤) إنَّ من أضحى أباه «جَهُ ورُهُ الأمنِ المُتا فَف عل (٥) مَلِكُ لذَّ جَنَى العِيشِ به مَلِكُ لذَّ جَنَى العِيشِ به مَلِكُ لذَّ جَنَى العِيشِ به أَلْمَا المُتَالِدي عَلَل (١) أُمَن المُحسنَ مَثَا فَحَيْرَى

وإن كنت للخال فاذهب فخل

والمعنى: أيها المعجب بنفسه المزهو بزينته أنت أحق الناس بالاختيال والفخر بما أحرزته من جمال فاختل ما شاء لك الحسن الاختيال.

- (٣) أدلٌ على صديقه أو حبيبه: وثق بمحبته فتجنَّى عليه، ومنه المثل: «أدل فـأمل»، والمعنى: لك عذرك في الدلال على أحبابك، ولا عجب فكل موسوم بالجمال خليق بالدلال.
  - (٤) المعنى: إن المرض الذي نهكني ناشئ عن فتور لحاظ هذا الغزال الساحر الفتان.
  - (٥) المعنى: إن من ينتسب إلى جهور لجدير بالفخار، وحري بأن يحقق فيه أكبر الآمال.
- (٦) الجنى: الثمر الغض، الصادي: الظمآن، العلل: تكرار الشراب، والمعنى: طابت الحياة في ظل الأمير حيث استقر الأمان وتعدّدت موارد السعادة والنعيم.
  - (٧) المعنى: كافأ الأمير المحسنين على إحسانهم كما قابل إساءة المسيئين بالصفح والغفران.

<sup>(</sup>١) في الأصول «قاتل لي بالتجني ماله» ولعل الصواب ما أثبتناه، ويرجحه البيت التالي، التجني: افتعال النهم، ليت شعري: لينتي أعلم، الخال: الكبر والتيه، والمعنى: غرور هذا الحبيب وإعجابه بنفسه حمله على أن يتدلّل عليّ ويتصيد النهم الكاذبة ليلصقها بي تبريرًا لهجره لي، فمن ذا أحلّ له قتل المحبين؟

<sup>(</sup>٢) المختال: المتكبر، الخال: الإعجاب بالنفس، خال الرجل: تكبر وتاه على غيره فهو خائل، ومنه قول الشاعر الحماسي: ف\_إن كنت س\_ي\_ينا

سَ فُ يُ هُ في كلِّ برِّ مَ شَلُ اللهِ مِ مَ ثَلُ اللهِ مِ مَ قُلُ (۱)

لا يَزَلُ من حاسديه مُحْفِر رُ

أو مُ قِلُ اللهُ الله

<sup>(</sup>١) مثل (الأولى): مثال مضروب للقدوة والاحتذاء، ناوأ: عادى، مثل (الثانية): جمع مائل (مثل: خادم وخدم) والماثل هو اللاصق بالأرض، والمعنى: إن فعال الأمير أصبحت مثالاً للاقتداء في السمو والجلال أما أفعال أعدائه فهي وضيعة لاصقة بالتراب.

<sup>(</sup>Y) «سبق السيف العذل» مثل يضرب لما هات تداركه ولا سبيل لتعديله، والمعنى: للحساد والحاقدين أن يكثروا من ذم الأمير أو يقللوا، فقد تم له الكمال ولن يضيره ذم حاقد أو حسود.

<sup>(</sup>٣) حليت: تزينت، العطل: التجرد من الزينة، والمعنى: لقد ازدانت بكم الدنيا بعد أن تجردت من الزينة في ما سلف من العصور.

<sup>(</sup>٤) واسطة العقد: هي الدرة التي تتوسطه وهي هي العادة أنفس ما فيه، والمعنى: دولتكم يا بني جهور بين الدول كالجوهرة الثمينة التي تمتاز عن غيرها من الجواهر.

<sup>(</sup>٥) زهرة الدنيا: غضارتها وحسنها، والمعنى: نعيش من نعمكم في حياة مزدهرة ناعمة تذكرنا بعهود الربيع الجميلة المقبلة.

<sup>(</sup>٦) كانون الأول والثاني شهران من شهور الشتاء يقابلان ديسمبر ويناير، الحمل: برج من أبراج السماء الربيعية يطيب فيه الهواء. والمعنى: طابت الحياة في ظلالكم حتى إن جو الشتاء القارس تحول إلى جوّ معتدل محبوب.

<sup>(</sup>٧) زهرت: أضاءت، والمعنى: أضاءت أخلاقكم وطابت وابتسمت كما تفتر الورود مبتسمة عن الطلِّ المنثور كاللؤلؤ الثمين.

أيّها البحر الذي مهما نُقِسْ بالنّدى يُمْناهُ فالبحر وَشَالُ(١) مَنْ لنا فيك بعَيبٍ واحدٍ تُحْذُرُ العِينُ إذا الفضلُ كَمَل (٢) أنا غَــرْسٌ في ثرى العَلْياء، لوْ أبطأتْ سُ قُ يِ اكَ عنه لذَبُلُ (٤) لِيَ ذِكْ لِ بِالذِي أَسْ دَيْتَ لَهُ نابة، ود حسسود لو خسمَل (٥) فليدمُتْ بالداء مِنْ حالِ فَتَى أَدُّبَتُّ لَهُ سَلِي لَ الْأُولُ(٢) ف وعَى الحكمة عن قائلهم: «إلزَم الصِحَة يَلزمُكَ العَصمل»(١) أقبلتْ نُعماكَ تُهدى نفستها لم أُرغْ حظّيَ منها بالحِيلُ(^)

(١) في الأصول «نقص» ولعل الصواب ما أثبتتاه، الندى: الكرم، وشل: ماء قليل ينحدر من صخرة أو جبل، والمعنى: لقد بلغت الغاية في السخاء، فالبحر ضحل صغير إذا قسناه إلى فيضك الغزير.

<sup>(</sup>٢) المعنى: حاولنا أن نجد فيك عيبًا واحدًا يرد عنك عيون الحاسدين، فإن الكمال مجلبة للحساد.

<sup>(</sup>٣) الكحل: سواد طبيعي في العين يفنيها عن التنزين بالكحل، والمعنى: إن ما أحرزته من مجد وفخار يفنيك عن المديح والإطراء، مثلما يفني الحسن الطبيعي عن الحسن المجلوب.

<sup>(</sup>٤) المعنى: إنني نبات يانع في روضة العلياء يرتوي من منهلك العذب ولو أبطأ عنه ريك لأدركه النبول.

<sup>(</sup>٥) أسديت: أعطيت، نابه: مشهور، خمل: أدركه النسيان أو لم يلتفت إليه إنسان، والمعنى: لقد طار ذكري بإحسانك إليّ حتى تمنى الحساد أن يقطع إحسانك عني فيدركني الخمول ويطويني النسيان.

<sup>(</sup>٦) المعنى: ليمت الحاقدون الحاسدون بغيظهم من سمو مكاني وارتفاع شأني، فإنني مقتد بأخلاق السابقين العالية وحكمهم الغالية.

<sup>(</sup>٧) اقتنعت بحكمة السابقين القائلة: «إلزم الصحة يلزمك العمل» وهو مثل معناه. راع الصواب والتزمه تجد أحسن تقدير من الحكام وتتفتح أمامك أبواب الأعمال.

<sup>(</sup>٨) لم أرغ: لم أطلب، والمعنى: لم أطلب منك نعمًا، وإنما هطلت عليَّ منك دون طلب أو رجاء.

فَـــقَـــهاتُ اليـــدَ من بطنِ يدٍ

ظَهُــرُها - الدهرَ - مَــحَلُّ للقُـبَل(١)

كلُّنا بُلِّغَ مــــا أمُّلَهُ

فـــابْلُغِ الغَــايَةَ من كلِّ أمل(٢)
وإذا مـــا رامَكَ الدهرُ فَـــفُتْ
وإذا مــا رامَكَ الدهرُ فَــفَتْ

\*\*\*\*

<sup>(</sup>١) اليد: النعمة والإحسان، والمعنى: تقبلت الإحسان الصادر إلي من يدك السخية التي خلقت للتقبيل على مدى الأيام.

<sup>(</sup>٢) المعنى: لقد بلغنا بك أسمى آمالنا ونسأل الله أن يبلغك أقصى غاياتك من الآمال.

<sup>(</sup>٣) المعنى: نسأل الله أن ينجيك من غدرات الزمان وأن ينيلك أكرم الآمال.

### آمال عريضة

«هذه القصيدة توحي بأن الشاعر صاغها في تهنئة أبي الوليد بن جهور بولايته الحكم».

ما للمُدامِ تديرها عدناكِ
في مكر الصّبا عِطفاكِ؟ (١)
هلاَ مَنَجْتِ لعاشقيكِ سُلافَها
بَبَرودِ ظَلمِكِ أو بعَدْبِ لَمَاك؟ (٢)
بل ما عليكِ – وقد مَحَضْتُ لكِ الهوى –
في أن أفوزَ بحُظوةِ المِسواك؟ (٣)
ناهيكَ ظُلمُا أن أضَرُ بِيَ الصّدى
بَرْدُ المَا الرّيُّ عصودُ أراك(٤)
واهًا لعَطفِكِ!! والزمانُ كانْما

اهًا لعَطفِكِ!! والزمانُ كانُما لعَطفِكِ!! والزمانُ كانُمانُهُ ببُرْدِ صِباكُ(°)

<sup>(</sup>١) في الخريدة «فيميل في نشواتها»، المدام: الخمر، عطفاك: جانباك، والمعنى: ما بال عينيك تفيضان بالنشوة المؤثرة تأثير الخمر فيهتز من تأثيرها جانباك في نشوة الصبا كما يهتز السكران؟

 <sup>(</sup>٢) السلاف: ما تحلّب وسال قبل عصر الثمار وهو أجود الخمر، البرود: العنب البارد، الظلم: ماء الأسنان أو بريقها، اللمى:
 سمرة الشفه ولعلها ناشئة من شدة الاحمرار، والمعنى: أتمنى أن تمزجي لعاشقيك كؤوس الراح بريقك العنب البرود.

<sup>(</sup>٣) محض: أخلص، الحظوة: المنزلة القريبة الطيبة، المعنى: ماذا يضيرك في أن أفوز من ريقك العذب بما يفوز به المسواك، وقد أخلصت لك الحب والهيام؟

<sup>(</sup>٤) آثرنا رواية الخريدة وفي الأصول «ونال البرء»، ناهيك: حسبك، برحًا: جهدًا ومشقة، الأراك: شجر تُتخذ منه المساويك، والمعنى: حسبك في وصف ما ألاقيه من عذاب أنني ظمآن إلى رشفة من ريقك العذب فلا أظفر بها على حين يظفر بها عود الأراك.

<sup>(</sup>ه) وإهًا: كلمة تلهض أو تعجب، تقول وإهًا على ما فات!! أي أسف عليه، وواهًا له أو به!! أي ما أطيبه، الغضارة: الخصب والنعمة، البرد: ثوب مخطط، والمعنى: أتحسر على ما مضى من أيام وصالك حين أقبل علينا الدهر وخلع علينا من السعادة حللاً كأنها مصبوغة من شبابك النضير.

والليلُ مهما طالَ قصرً طولَهُ
هاتي وقد - غَفَلَ الرقيبُ - وهاكِ(١)
ولطالما اعْتَلُ النَّسيمُ، فخلتُ هُ
شكواكَ رَقُتْ فاقْتَ ضَتَ شكواك (٢)
إن تَاْلَفي سِنَةَ النؤوم خَلِيُ فالطالما ناف رِبِ في كراك (٣)
أو تَحْتَبي بالهَجْرِ في نادي القلي
فلكمْ حَلَنْتُ إلى الوصالِ حُبَاك (٤)
أمّا مُنَى نفسي فأنتِ جميعُها
يا ليتني أصبحتُ بعضَ مُناك!!(٥)
يدنو بوصلِكِ حين شَطُّ مَ رَارُهُ
ولئن تجنّبتُ الرشاد بِهُ أكاد بِهُ أقال الرهِ واكِ (٢)
ولم يَهْو بِي في الغَيِّ غَيْرُ هُواكِ (٧)

(١) المعنى: مهما طال ليل الوصال فإنه قصير، وقد طويناه في مقارعة الأكواب، أسقيك وتسقينني الراح، وأناولك وأنتاول منك الكؤوس.

<sup>(</sup>٢) المعنى: طاب ليل اللقاء، وصفت فيه المتعة ورق النسيم، حتى حسبته شكوى رقيقة سرت مني إليك فقابلت رقتها بالرقة

 <sup>(</sup>٣) في الخريدة «فلطالما نافرت في ذكراك» أي ناضلت في سبيلك، المنى: إذا كنت الآن هاجرة لي خالية من محبتي ناعمة
 بالرقاد فطالما مرت عليك ليال كابدت فيها السهر ودافعت عن عينيك الكرى من الشوق إليّ والهيام بي.

<sup>(</sup>٤) احتبى بالثوب: لفّه حوله وهو جالس ضام فخذيه إلى بطنه، وحلَّ حبوته: هكَّ ثوبه ونهض قائمًا، القلى: الكره، والمعنى: إذا كنت الآن منصرفة عني كارهة لي فطالما جذبتك إلى لقائي فلبيت دعوة الوصال.

<sup>(</sup>٥) في تمام المتون «أما منى قلبي فأنت جميعه»، وفي سرح العيون «أما رجا نفسي.... بعض رجاك»، المعنى: إن جميع ما تشتهيه نفسي من الآمال يحوم حولك، ولا أتمنى إلا أن أكون أنا بعض ما يجوس بخاطرك من الآمال.

<sup>(</sup>٦) في تمام المتون «يدني مزارك حين شطّ به النوى»، والمعنى: إن شدة تعلقي بك توهمني بقربك فأراك على بعد الديار دانية مني، حتى أوشك أن أقبل فاك وإن كنت نائية المزار.

<sup>(</sup>٧) المعنى: إذا كنت قد غدرت بي وتنكرت ِلمهودي، فإنك سبب شقوتي وبلائي، وأنت التي شغلتني بك عن معالي الأمور وأوقعتني في الغيّ بعد الرشاد.

لِلْجَهْ وَرِيِّ أَبِي الوليد خَالائقُ كَالُّ الفَامام الباكي (۱) مَلِكُ يسوسُ الدهرَ منه مهدتُبُ مَلِكُ يسوسُ الدهرَ منه مهدتُبُ تدبيرُهُ للمُلْكِ خَيْثِ مُ مِلك (۲) جارَى أباه بَعْدَ ما فات المَدَى في تبلاه بين الفَوق والإدراك (۳) في مسلُ النّهار وبُدْرُهُ ونُجومُهُ شمسُ النّهار وبُدْرُهُ ونُجومُهُ يبين الفَوت والإدراك (۳) يسْتُوضِحُ السّارون زُهْرَ كواكبِ منهمْ تنيرُ غياهِبُ الأحادك (۵) منهمْ تنيرُ غياهِبُ الأحادك (۵) بُشراكِ يا دنيا، وبشرانا معنا هذا الوزيرُ أبو الوليدِ فَتَاك (۲) وَصَفَتْ جِنانُكِ تحت صَوْبِ غمامِهِ والسَّلِذُ جَناك (۷) وصَفَتْ جِمامُهِ والسَّلِذُ جَناك (۷)

### تُلْفَى السَّيِّادةُ ثَمَّ إِنْ أَضْلَلْتَ هِا ومتى فَقَدْتِ السَّرْوَ فَهُوَ هُناكِ(^)

- (١) المعنى: شمائل الأمير رقيقة عنبة طيبة كأنها الروض يفتر عن أطيب الجنى وأينع الأزهار حينما ينسكب عليه الغمام.
- (٢) مِلاك الأمر (بفتح الميم وكسرها): قوامه الذي ينهض عليه، والمعنى: إنه ملك مهذب حكيم يستقر الملك بإحكام تدبيره وحسن سياسته.
  - (٣) المعنى: سما أبوه لمعالي الأمور فنال أقصى غاياتها، وتلاه الأمير فأدركه وكاد يفوته في السباق.
  - (٤) المعنى: وكما أن الأمير تابع أباه في أمجاده فإن أبناء الأمير تابعوه وأشرقوا في سمائه إشراق القمرين والنجوم.
- (٥) الفياهب: الظلمات، الأحلاك: السواد، والمعنى: يقتدي السائرون في الظلمات بالكواكب الوضاءة من هذه الأسرة المجيدة فتتير لهم حوالك الظلمات.
  - (٦) المعنى: هنيئًا لك أيتها الدنيا بالأمير وهنيئًا لنابه، فهو فتاك الفتى وأميرنا المحبوب.
- (٧) ورد البيت في الأصول ناقصًا شطره الأول وقد أكملناه بما يناسب المعنى. صوب الغمام: هطول المطر، الجمام: المياه
   الغزيرة، الجنّى: الثمار الغضة الناضجة، والمعنى: لقد ارتويت أيتها الدنيا من سحبه الهاطلة فازدهرت خمائلك وصفت
   مواردك وطاب ثمرك الحلو اللذيذ.
- (٨) في الأصول «تلق» هو تحريف، ثم: هناك، السرو: الشرف والمروءة، والمعنى: إذا افتقدت أيتها الدنيا شمائل السيادة وإذا أعوزتك خلائق السؤدد والمروءة فإنك تجدينها متمثلة فيه وحده.

وإذا سَمِعْتِ بواحدٍ جُمِعْتُ له فِي الأنام فِيذَاكِ (۱) فِيصَ المُنام فِي الأنام فِي النام فِي النام فِي النام وجيدُنُ حَكاكُ (۲) طَلْقٌ يُفتُدُ في السَّمِاح، وجياهلُ مَنْ يَسْتَشْفِ النار بالمِحراك (۳) مَنْ يَسْتَشْفِ النار بالمِحراك (۳) مَنْ يَسْتَشْفِ النار بالمِحراك (۳) مَنْ عُلْمُ المُنام في مَسهلٍ وفي إيشياك (٤) نَظُمَ البالغِيةُ في خيلال سُطورهِ في الأسلاك (٥) نظمَ اللالي التُصومِ في الأسلاك (٥) نادى مساعِينَهُ الرَّمانُ منافِستًا:

أحرزتِ كلُّ في مَجناهُ سامَرهُ النَّدى مَا الوردُ في مَجناهُ سامَرهُ النَّدى مُسامَرةُ النَّدى مُسامَرةُ النَّدى مُسامَرةُ النَّدى

(١) المعنى: إذا كان هناك إنسان تجمعت فيه أشتات المحاسن فهو الأمير.

(٢) الصمصام: السيف الصارم الذي لا ينثني، البادرة: الحدّة، الطود: الجبل، جذل حكاك: غصن شجر تحتك به الإبل الجربى لتبرأ، ولعل فيه مادة كبريتية، ومنه: قول الحباب بن المنذر الأنصاري يوم سقيفة بني ساعدة: أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرض وغذاء للصحة، ومنه قول الشاعر:

العنيق المرجب: الغصن الحامل للثمار الذي يشد ويسند لثلا يكسره حمله، والمعنى: الأمير كالسيف البتار في الشدة، والجبل الراسخ في الوقار، والجواد السباق في حلبة الرهان، والشفاء الشافي من كل داء.

- (٢) الطلق: المتهل السمح، يفنّد: يلوم، يستشف الشيء: يستطلع ما وراءه، والمعنى: إن الأمير كريم يهتز للسماح ويتهلل للجود،
   ولا يزيده اللوم إلا إمعانًا في الكرم كما تزداد النار اشتعالاً عند تحريكها.
  - (٤) صنع: حاذق ماهر، مهرق: صحيفة، إيشاك: إسراع.
- (٥) التوم: المزدوجة، ومعنى البيتين: إن الأمير فطن حاذق، إذا أجال قلمه في صحيفة فاضت بلاغته وتدفقت معانيه فنظمها كما ينظم الصائغ اللآلئ المزدوجة في الأسلاك.
  - (٦) المعنى: صاح الزمان هاتفًا بمآثر الأمير: لقد نلت كل الفضائل، فحسبك ما أحرزت من أمجاد.
    - (V) المعنى: إن الورد اليانع تحت قطرات الندى لا يتحلى إلا ببعض ما يتحلَّى به الأمير من آلاء.

كالاً ولا المِسئكُ الدُّمُ ومُ أريجُهُ

مست عطرًا إلا بوَسْم قَناكِ (۱)

اللَّهُ وُ ذِخْ رُكِ، لا غِناءُ مُ رَجِّع إلى اللَّه والإم الك يُفْ الإطلاق والإم الك (۲)

طارتْ إليك بأولي الله هِزَةُ

تَهْ فو لها أسَفًا قلوب عِداك (۲)

يأيّها القَ مَ رُ الذي لسَنائِهِ

وسَناهُ تعْنو السَّبْعُ في الأفلاك (٤)

فرحُ الدي لسنائِه في الأفلاك (٤)

فرحُ العروس بصحّة الإملاك (٥)

من قال: إنك لستَ أوْحَدَ في النَّهي

والصالحاتِ فَدانَ بالإشراك (٢)

قلّدُنيَ الرأيَ الجسميل، فائهُ

حسن بي ليَوْمَيْ زينة وعِراك (٧)

<sup>(</sup>١) النموم: المديع الناقل الإشاعات، الأريج: توهج ريح الطيب، الوسم: العلامة والصفة، الثنا: مقصور الثناء وهو المديح، وقد يكون «نثاك» والنثا: ذكر الصفات حميدة أو ذميمة: والمعنى: لا يطيب عبير المسك إلا متعطرًا يسرد محاسنك والثناء عليك.

<sup>(</sup>Y) الترجيع: ترديد الصوت في التلحين، والمعنى: إن ذكرك يشيع فينا الطرب، فيغنينا عن تفنن المغنين في الترجيع والتنغيم والوقوف والانطلاق.

<sup>(</sup>٣) الهزة: النشاط والارتياح، تعنو: تخفق وتضطرب، والمعنى: خف إليك أنصارك في بشر وارتياح، فذابت قلوب الأعداء من الآلام والأشجان.

<sup>(</sup>٤) السناء: الرفعة، السنا: الضوء، تعفر. تذل وتخضع، والمعنى: أيها الأمير الجليل بزغت في آفاقنا كالبدر فدانت لرفعتك وأضوائك الكواكب السبع السيارة.

<sup>(</sup>٥) العنان: اللجام، الإملاك: عقد الزواج، والمعنى: فرحت الرياسة بإسنادها إليك كما تقرح العروس بالزواج.

<sup>(</sup>٦) دان بكذا: اعتقده، والمعنى: من اعتقد وجود شريك لك في ذكائك الوقاد فقد أشرك في الرأي وأصبح كالمشرك في العقائد.

<sup>(</sup>٧) المعنى: وَلِّنْي وزارة الرأي (المشورة) فإنِّ هذا المنصب يرضيني في أيام الحروب والسلام.

وإذا تحددت الحدوادث بالرئنا شين المهاد إياكياا(١) في في ضمان العزم يعبس وجهه المنطب والخلق الندي الضيداك (٢) الخطب والخلق الندي الضيداك (٢) وأحَمُّ دارِيُّ تَضَاعَفَ عِدرُهُ المنافي مسلمة ومداك (٣) والدّبْنُ للشيمس المنيرة حاجب والجبن للشيمس المنيرة حاجب والجبن الميائي لو أنها والجبن مرحد الميائي لو أنها التي لو أنها الميائي من أحساوره لقلت التي لو أنها منائك ميائك ما المنترمت، فلم تزل دامت حياتك ما المنترمت، فلم تزل

\*\*\*

<sup>(</sup>١) رنا: أدام النظر، نظر إليه شزرًا: نظر إليه بمؤخر عينه في غضب، والمعنى: إذا تجهمت لي الأحداث فازجرها وادفعها قبل أن تنالني بسوء.

<sup>(</sup>٢) المعنى: قل للحوادث إنني في ظل حمايتك وعزمك الدافع للخطوب، وتحت رعاية كرمك السخي المتهلل العطوف.

<sup>(</sup>٣) أحم: أسود، داريّ: عطار منسوب إلى دارين، وهي فرضة بالبحرين فيها سوق للمسك الوارد إليها من الهند، وفي الحديث «مثل الجليس الصالح مثل الداريّ» إن لم يحذك (أي يعطيك) من عطره علقك من ريحه»، مسحق: آلة لسحق المسك، المداك: حجر يسحق عليه الطيب، والمعنى: إذا كانت الأحداث قد أساءت إليّ حتى بسطت حمايتك عليّ فإن الشدائد تظهر عزمات الرجال وتكشف عن معادنهم النقية، شأنهم في هذا شأن المسك يفوح أريجه وينتشر عبيره حينما يدقه ويفته العطار.

<sup>(</sup>٤) يشير الشاعر في هذا البيت والبيت السابق لأيام محنته، والمعنى إذا كنت قد سجنت فالشمس يحجبها السحاب، والسيف يحويه القراب.

<sup>(</sup>٥) المعنى: هنيئًا لك أيها الأمير بالصحة ولو أنها تمثلت إنسانًا لهنَّاتها بك.

 <sup>(</sup>٦) الخطر: المنزلة والقدر، والمعنى: أسأل الله أن يطيل حياتك ما دمنا نطلب دوامها، فلن نكف عن هذا الطلب مدى الحياة،
 فإنك تقدر أخطار الناس وتعرف منازلهم وترجعها لنضرتها بعد الذبول، وفي نسخة أ «فإنها تحيا بك».

### ید مشکورة

أصدر الأمير أمرًا بكسر دنان الخمر، ولعله أراد بهذا أن يقضي على ما شاع عنه وعن أصدقائه من تورط في الشراب أيام الشباب، فمدحه الشاعر بهذه القصيدة:

أجل، إن ليَلى حيث أحياؤها الأَسْدُ

مهاةٌ حَمَتْها - في مراتعها - أسندُ(١)

يمانيًة تدنو، ويناى مَـزارُها

فَسِيًّان منها في الهَوَى القربُ والبعدُ (٢)

إذا نحن زرناها تمرد «مـــارد»

وعـز - فلم نظفـر به - «الأبلق الفـرد  $(^{(7)})$ 

(Y) المعنى: تتتمي إلى اليمن وهي على قربها بعيدة المنال، لا سبيل للوصول، إليها، فيستوي منها القرب والبعاد، ومثله قوله من قصيدة سابقة (ص ٢٨٥):

شحطنا، وما للدار نأي ولا شحط

وشط بمن نهوى المزار، وما شطوا

والنسبة إلى اليمن، يمني، وكذلك يماني على غير قياس.

(٣) تمرّد: عتا وتجبر، مارد: حصن بدومة الجندل، الأبلق: حصن بتيماء، قصدتهما الزباء ملكة تدمر فعجزت عن فتحهما فقيل: «تمرّد مارد، وعزّ الأبلق»، وهو حصن السموءل الذي يقول فيه:

لنا جــبل يحــتله من نجــيــره

منيع يرد الطرف وهو كليل

هو الأبلق الفرد الذي سار ذكره

يع زَعلى من رام ه ويطول

وفيه يقول الأعشى:

بالأبلق الفرد من تيماء منزلة

حصن حصين وجار غير غدار

والمعنى: إن هذه الغادة في مكان منيع لا سبيل إلى اقتحامه.

<sup>(</sup>١) الأسِّد أو الأزد بن الغوث: أبو حيّ باليمن، ومن أولاده الأنصار، ويقال أزد شنوءة وأزد عمان، المهاة: البقرة الوحشية، أُسِّد: جمع أسد، والمعنى: إن هذه الفتاة التي تنتمي لأسد هي ظبية يحيط بها من قومها الأسود الكواسر.

تَحولُ رماحُ الخَطِّدونَ اعتيادها

وخيلُ تمطَّى نحو غاياتها جُرْدُ(۱)
لحيٍّ لَقَاحِ بَانَفُ الضَّيْمَ منهمُ
جَحاجِ حَةً شِيبٌ وصُيُّابةً مُرد(۲)
أبُّ ذو اعترامٍ أو أخُّ ذو تَسَرعُ إِ
فَشَيْحانُ ماضي الهمِّ أو فاتكُ جَلْد(۲)
فما شيمَ – من ذي الهبّةِ الصارمِ – الشبا
ولا حُطُّ عن ذي المَيْعَةِ السّابحُ اللَّبُد(٤)
وفي الكِلَّة الحمراءِ وسُطَ قِبابهمُ

وفي الكِلّة الحسمراء وسنط قببابهم في الكِلّة المستعدد في الكِلّة السبّعدد في البيدر قابلة السبّعدد عسق عسق عسل الدرو المسرب لا الأراك مسرادة في المسرد ولا قسمِنُ منه البسريرُ ولا المسرد المسرد أن المستحد أن المستحد

<sup>(</sup>١) الخط (بفتح الخاء وكسرها): موضع باليمامة تنسب إليه الرماح الخطية لأنها تحمل من الهند فتقوّم فيه، الخيل الجرد: التي قصر شعرها ورق، والمعنى: من العقبات التي تحول دون الوصول إلى هذه الفتاة الكتائب الملتفة حول خبائها حاملة الرماح الخطية مستعدة بالجياد المطهمة.

<sup>(</sup>٢) حيُّ لقاح: لا يخضعون لحاكم أو أمير، جحاجحة: سادة كرماء، صيّابة وصوّابة القوم: خلاصتهم ولبابهم، مرد: جمع أمرد وهو الذي لم تنبت لحيته، والمعنى: إن حول هذه الفتاة عشيرة عزيزة أبت أن تخضع لحاكم أو أمير، وهي مكوّنة من شيوخ سادة حكماء كرماء وشبان من صفوة الشبان المتصفين بالفزة والإباء.

<sup>(</sup>٣) شيحان: غيور أو طويل، ماضي الهم: صارم العزم، فاتك: مقدام جسور، جلد: صلب متين، والمعنى: هذه العشيرة تتكون من أب قوي العزيمة شديد الغيرة أو أخ قوي الشكيمة صلب العود مندفع إلى النضال.

<sup>(</sup>٤) شام الشيء: تطلع نحوه ببصره منتظرًا له، وشام البرق: نظر إلى سحابته أين تُمطر، الهبة (بفتح الهاء وكسرها): مضاء السيف، الصارم: القاطع المرهف، الشبا: الحدّ، الميعة: الجري، السابح: الجواد المسرع كأنه يسبحُ في الهواء، اللّبد: الجلد أو الشعر المصنوع منه السرج، والمعنى: لم تحتج هذه العشيرة إلى سلّ سيوفها لأنها مرهوية الجانب، ولكنها مع هذا متهيئة مستعدّة، فخيولها مسرجة ملجمة متأهبة للجلاد.

<sup>(</sup>٥) الكلّة: الستر الرفيق الذي يسمح بدخول الهواء ويمنع الهوام ويتخذ وقاية للأسرّة عند النوم، السعد أحد نجوم كثيرة تبلغ العشرة، والمعنى: هذه الفتاة مصونة بين عشيرتها وضاءة كالبدر المنير.

<sup>(</sup>٦) العقيلة: الكريمة المخدّرة، الأراك: شجر تتخذ من أغصانه المساويك، المراد: مكان الارتياد وهو طلب الكلاً، قمن: خليق أو جدير، البرير: أول ثمار الأراك، المرد: الناضج من ثمر الأراك، والمعنى: هي فتاة كريمة مصونة نشأت في مهاد الترف والنعيم، فليست بحاجة إلى جني الثمار، ولا السعي في سبيل نيلها، لا هي ولا أسرتها، بل تحصل على ما تشاء دون مشقة أو عناء.

تهادى في ضننيها الوشاح عريرة المؤدنا العبقد العبقد المقدد الستحفظت سر السرى جُنْحَ لَيْلِها الناس في جيدها العبقد (۱) إذا استحفظت سر السرى جُنْحَ لَيْلِها تَنَاقَى النّم ومان الألوّة، والنَّد (۲) لها عبدة بالوصل، يوعب غبهها مصاليت، يُنسى - في وعيدهم - الوعد (۳) عنيز عليهم أن يعود خيالها في الكرى تَمْدُ (٤) في سعف منها نائل في الكرى تَمْدُ (٤) كفى لَوْعَة أنَّ الوصال نسيئة يُطيل عَناءَ المُقْتَضي، والهوى نقد (٥) ستُبلِفُها عنّا الشّمال تحيّة المُقتضي، والهوى نقد (٥) نوافحَ أنفاس الجنوب لها رَدُ (٢) في ما نُسِيَ الإلف الذي كان بيننا - ولا ضُنيعَ العَهُ دُ (٧)

(١) الوشاح: وسام من نسيج محلى بالجواهر تشده المرأة بين عاتقيها وكشحيها، ناس: تحرّك واضطرب، والمعنى: تتمايل في سيرها في رقة وسداجة فيثقلها حمل الوشاح المرصع بالحليّ، وإذا تحرّك العقد حول جيدها تأوهت لرقة بشرتها ونعومة أديمها.

<sup>(</sup>٢) تناثى: تحدّث من نثا الحديث أي حدّث به وأشاعه، وتناثوا الحديث: تذاكروه، الألوّة: عود يتبخر به، الندّ: ضرب من الطيب، والمعنى: إذا سرت متخفية للقائي تحت أستار الظلام نمّ عليها عبيرها الطيب.

<sup>(</sup>٣) غبّها: بعدها، مصاليت: ذوو عزم ومضاء، الوعد يستعمل في الخير، والوعيد في الشر، والمعنى: قد تعدني بالوصال ولكنّ وعيد أهلها أولي العزم والمضاء يقضي على وعدها المنشود.

<sup>(</sup>٤) يعود: يزور، نائل: عطاء، الثمد والثمد: الماء القليل، والمعنى: يعز على أهلها أن ترسل إلينا طيفها في المنام فتسعفنا بالقليل من الوصال، ولو في عالم الخيال.

<sup>(</sup>ه) بيع النسيئة: ما تأجل فيه دفع الثمن، وضدِّه بيع النقد، المقتضيِ المطالب بالثمن، والمعنى: كفانا ألمًا وحزنًا أننا لا نظفر من الوصال إلا بوعود آجلة مع أننا نمنحها الهوى عاجلين.

<sup>(</sup>٦) الشمال: الربح التي تهبّ منها، والجنوب: الربح المقابلة للشمال، النوافح: جمع نافحة وهي النسمة الهابة، وقد تكون النوافج: جمع نافجة وهي وعاء المسك، والمعنى: ستبلغها عنا الرباح الشمالية أنباء لوعتنا وهيامنا فتردّ عليها نفحات الرباح الجنوبية.

<sup>(</sup>٧) الإلف: الأنس والمحبة، تنائينا: تباعدنا، والمعنى: على الرغم من طول البعاد وشدة الرقابة فإننا ما زلنا منطوين على الحب متمسكين بالعهد.

لئنْ قيلَ: «في الجّب النّجاحُ لطالبِ»

لقلٌ غَناء الجِدِ مَالم يكن جَدُرْ()

ينالُ الأماني بالحظير رَة وادعٌ

كما أنه يُكدي الذي شائهُ الكدُّ(٢)

هُوَ الدهرُ مهما أحسنَ الفعلَ مرةً

فعن خطأ الكنْ إساءتُهُ عَمْدُ(٣)

حِدْارَكُ أن تغترُ منه بجانب
ففي كلِّ واد من نوائبه «سَعْد»(٤)
ولولا السُّراةُ الصِّيدُ من آل «جَهُورٍ»
ولولا السُّراةُ الصِّيدُ من آل «جَهُورٍ»
ملوكُ لبسنا الدهرَ في جنباتهمْ
رقيقَ الحواشي مثلما فُوِّفَ البُرْد(١)
بحيثُ مَقيلُ الأمنِ ضافٍ ظِلالُه
وفي مَنْهَلِ العيشِ العنوبةُ والبَرْدُ(١)

<sup>(</sup>١) الجد: الكدح والاجتهاد، الجد: الحظ، المعنى: إذا كان النجاح في الأمور مرتبطًا بالسعي والكد في سبيله فقلّما يغني السُعي إذا لم يصادف الحظ الحسن كل كادح مجاهد.

<sup>(</sup>Y) الحظيرة: الأموال المقصورة على صاحبها المحظورة على غيره، وفي هذا يقول العرب للرجل القليل الخير: إنه لنكد الحظيرة، أكدى: أخفق ولم يظفر بحاجته، والمعنى: قد يظفر الوادع الهادئ بما يتمناه من آمال مجموعة وأموال محشودة دون مشقة أو عناء، وقد يبوء بالخيبة والفشل من يضنيه الجسد والكفاح.

<sup>(</sup>٣) المعنى: من شيمة الدهر الإساءة، فالشر طبيعة فيه يجري فيه على فطرته، أما إذا أحسن فإن إحسانه عارض غير مقصود.

<sup>(</sup>٤) «في كل واد سعد بن زيد»: مثل يضرب في أن الشر منتشر في كل مكان وأصله أن الأضبط بن قريع بن عوف بن سعد بن بن زيد مناة رأى من أهله وقومه أمورًا كرهها ففارقهم، فرأى من غيرهم مثلما رأى منهم، فقال: «في كل أرض سعد بن زيد»، والمفنى: احترس أن تغتر بجانب من جوانب الدهر فكل جانب من جوانبه مصدر للأذى والشرور.

 <sup>(</sup>٥) أعدى فالانًا على فالان: نصره وأعانه وقوّاه، المعنى: لولا السادة الأشراف من بني جهور لأعوزنا من ينصرنا على عدوان الزمان.

 <sup>(</sup>٦) برد مفوّف: ثوب رقيق أو فيه خطوط بيض، الحواشي: الذيول أو الأطراف، والمعنى: عشنا في ظل هؤلاء الملوك فصفت لنا الحياة وطاب العيش وإزدانت الدنيا كأنما لبست أرق الغلائل وأثمن الأبراد.

 <sup>(</sup>٧) المعنى: استقر لنا الأمن في ظلائهم السابغة، وطاب لنا منهل العيش في عنوبة وصفاء.

هُمُ النُّفَ لَ البِيضُ الذين وجوهُهمْ تروقُ فتستشفى بها الأعينُ الرُّمد(١) كرامُ يَمُدُ الراغبون أكفُّهمْ إلى أبدُر منهم لها باللُّهَا مَدُّ(٢) فلا يُنْعَ منهم هاك، فه و خالد الله بأثاره، إن الثُّناء هو الذُلد(٣) «أقِلُوا عليهم - لا أبا لأبيكم اا -من اللوم، أو سندوا المكان الذي سندوا(٤)» أولئك إن نِمْنا سَسرَى في صلحنا سِجاحٌ علينا كُحْلُ أَجْ فَانِهِم سُهُد(٥) أليس «أبو الحرزم» الذي غِبُّ سَعيهِ تَبَصُّ رَ غَاوِينا فيانَ له الرُّشُد(٢)

أغَـرُ تَمَـهُ دُنا به الخَـفْضَ بعدمـا أقض علينا مَضْ جَعُ ونَبا مَهُ دُ(٧)

(١) المعنى: إنهم يشرقون علينا بوجوههم المتبلجة البيضاء فيزيلون عن العيون ما يصيبها من رمد أو عياء.

- (٢) اللها: جمع لهية ولهوة وهي العطية أو أفضل العطايا وأجزلها، والمعنى: هم في السخاء كالبحار الزاخرة تمتد أيدي الراغبين إلى مدها الغزير الحافل بالعطايا والهبات.
  - (٣) المعنى: ينبغى ألا ننعى أحدهم إذا هلك، فإن آثاره الباقية وما صيغ فيه من آيات الثناء يكفل له الخلود.
- (٤) ورد البيت مضطربًا ناقصًا في الأصول، وهو بيت للحطيئة في مدح آل شماس بن لأي، اقتبسه ابن زيدون، وقد أصلحناه بالرجوع إلى أصله ويليه هذا البيت:

أولئك قوم إن بنوا أحسسنوا البنى وإن عاهدوا أوفوا، وإن عقدوا شدوا

والمعنى: أيها اللائمون كفوا عن لومهم أو انهضوا بأمجادهم إذا استطعتم.

- (٥) رجل سجح: لين سهل حسن الخلق، وقد جمعه الشاعر على سجاح والأفصح سجح، والمعنى: إذا نمنا سهر على مصالحنا هؤلاء الملوك الأسخياء فإن مصالح الرعية تؤرق أجفانهم.
- (٦) غبُّ: عقب، الغاوي: الضال، والمعنى: إن مآثر أبي الحزم بن جهور أنارت لنا الطريق، فاهتدى بها الضالون واحتذاها
- (٧) أغرٌ: شريف أو أبيض، تمهّد: تهيأ، الخفض: الدعة، أقض المضجع: خشن، نبا المهد: تجافى ولم يلن للراقد، والمعنى: إنه ملك شريف مهّد لنا العيش الرغد بعد أن اضطربت الأمور وساءت الأحوال.

لَشَمُّرَ حتَى انْجابَ عارضُ فِتنة بِ

تالُق منها البَرقُ واصطخبَ الرُعْدُ(۱)
فسالمَ من كانتُ له الحربُ عادة والفرر المن من كانتُ له الحربُ عادة وافقَ من لا شكّ في أنه ضِلَا لله ضِلِيلًا الله هو الأثرُ المحمولُ إنْ عادَ نِحْرُهُ

تطلّعتِ العَلْياءُ واسْتَشْرُقَ المجد(۱)
تولّى، فلولا أن تلاه «مُلَّ حَلَّ الحُرُّ أَخْمَ صَلَهُ العَبْد(نُ)
لاوطا خد الحُرُّ أَخْمَ صَلَهُ العَبْد(نُ)
مليكُ يسوسُ المُلْكَ منه مُلِقَلًا
مليكُ يسوسُ المُلْكَ منه مُلِقلًا
موى عن أبيه فيه ما سَنَهُ الجَدّ(٥)
سجيّتُهُ الحُسْنَى، وشبيمتُهُ الرضى،
وسيرتُهُ المُثلَى، ومذهبُهُ القَصْد(٢)
هُمَامُ إذا زانَ النَّديُّ بحَلِيهِ

<sup>(</sup>١) انجاب: زال، العارض: السحاب المعترض الأفق، والمعنى: شمّر الأمير عن ساعديه في مقاومة الفتن والثورات حتى صفا الجوّ لرعيته بعد اضطراب.

<sup>(</sup>٢) المعنى: كانت خطة الأمير أن تنعم رعيته تحت ظلال السلام، فسالمه الملوك الذين اعتادوا الحرب، وتعاهد معه من كانوا له ضدًا.

<sup>(</sup>٣) استشرف الشيء: رفع البصر ناظرًا إليه، والمعنى: إن آثار أبي الحزم فينا خالدة، كلما عاد ذكرها تطلعت إليها المعالي ورنت إليها الأمجاد.

<sup>(</sup>٤) الأخمص: مالم يمس الأرض من باطن القدم، والمعنى: مضى أبو الحزم ولولا أن ابنه محمدا أبا الوليد وليَ الأمر من بعده لفسدت أحوال الرعية وانتكست أمورها فداس العبيد بأقدامهم وجوه الأحرار.

<sup>(</sup>٥) المعنى: إنه ملك عظيم يسير في أمجاده متبعًا ما سنَّه له آباؤه وأجداده السابقون.

<sup>(</sup>٦) سجيته: طبيعته، المثلى: الفضلى، القصد: العدل أو الاعتدال.

<sup>(</sup>٧) النديّ: مجلس القوم أو مكان حديثهم ومثله الندوة والنادي والمنتدى والمُنتدّى، الحبوة: جلسة يجمع الجالس فيها فخذيه إلى بطنه ويلف حوله ثويًا أو يسندهما بيديه ويكنى بها عن الوقار، الحسب: الفخر الموروث، العدّ: العديد، والمعنى: إذا زان الأمير المجالس محتبيًا فيها ظهرت فيه مآثر آبائه وأجداده.

زعيمٌ لأبناء السّيسادة بارعٌ عليهمٌ، به تُثْنَى الخناصِرُ إِن عدّوا(۱) بعيدُ منالِ الحالِ، داني جَنَى النّدى إِذَا ذُكِرتْ أَخَالَاقُ خَجِلَ الوَرُد(۲) تَهَلّلَ فَانْهلَتْ سماءُ يمينهِ عظايا، ثَرى الأمالِ – من صَوْبِها – جَعْد(۲) مُصرِرٌ لمن عاداه، إِذَ أولياؤهُ مُصرِرٌ لمن عاداه، إِذَ أولياؤهُ يلذُّ لهم كالماء شبيبَ به الشُّهد(٤) إِذَا اعْتَرَفَ الجاني عفا عَفْوَ قادرٍ عالا قَدرُهُ عن أَن يَلِحُ به حِقْد(٥) ومُتُّرِدُ لو زاحم الطُودَ حِلمُنهُ للهم كالمَّودَ حِلمُنهُ للهم كالمَودَ عَلْمُنهُ للهم كالمَودَ عَلْمُنهُ لا السَّيْفِو واحْشَوْشَنَ الطّود مُنْهَالُالًا المَدرُ (١) له عادرً له عادرً له عادرً له ملويّة في سكينة إلى المَود مُنْها المَدرُ (١) كما لانَ متنُ السَّيْفِ واحْشَوْشَنَ الحَد (١)

<sup>(</sup>١) المعنى: هو زعيم السادة الأشراف لتقوّقه عليهم بمآثره، وإذا عددناهم كان هو أول المعدودين «والمعروف أن الإنسان إذا عد شيئًا بأصابعه ثنى خنصره أولاً».

<sup>(</sup>Y) الحال: الصفة، الجنى: الثمر الغض، والمعنى: لا يستطيع أحد أن يرتفع إلى صفاته، فهو سامي الشمائل، وهو مع هذا قريب السخاء، ترق سجاياه حتى يخجل الورد إن قسناه به.

 <sup>(</sup>٣) الصوب: نزول المطر، جعد: ند، والمعنى: تهلل وجه الأمير بالسماح، ففاضت يمينه بالعطايا حتى أصبح الأمل به خصيب
 التربة يانع الثمار.

<sup>(</sup>٤) ممر: مر من أمر الشيء: صار مرّاً، شيب: مزج، والمعنى: الأمير مر على أعدائه حلو لأوليائه كحلاوة الشهد الممزوج بالماء العذب الزلال.

<sup>(</sup>٥) المعنى: الأمير قوي قادر، ولكنه يعفو عن المسيء إذا اعترف بذنبه، فهو أرحب صدرًا وأوسع عفوًا من أن يسيطر عليه الحقد فيدفعه إلى التمادي في العقاب.

<sup>(</sup>٦) متئد: متمهل، الطود: الجبل العظيم، حاجزه: مانعه، والمعنى: الأمير وقور مهيب كالطود الراسخ، ولو حاول الطود أن يجاري حلمه لانهار جانبه أمام حلم الأمير.

<sup>(</sup>٧) المعنى: للأمير عزمات قوية رهيبة، ولكنها محجوبة بهدوئه وسكينته ووداعته مثل السيف البتار تلين صفحته ويقطع حدّه.

يُوكِّلُ بالتحديد خطرَ فكرةٍ إِن اقْتَدَدَتْ في خطرٍ أَتْقَبَ الزُّنْدُ(١) ذِراعُ - لما يأتي به الدهرُ - واسعُ وباعُ - إلى ما يُحرزُ الفخرَ - مُمْتَدُ(٢) إذا أسْهَبَ المُثْنونَ فيه شَانَّهُمُ مراتب عُليا كلُّ عن عَفْوها الجَهْد(٣) هُوَ المَلِكُ المَشْف وعُ بالنُّسْكِ مُلكُهُ في المَشْف وعُ بالنُّسْكِ مُلكُهُ فيا الحَهْد واللهِ مُلكُهُ في اللهِ أوّابٌ، ولله خصاصا ما يَحْفَى ويا سَرُو ما يبدو(٤) إلى اللهِ أوّابٌ، ولله خصاصا ألفُ ويا اللهِ مُشْفَدُهُ وباللهِ مُشْفَدَدٌ، وفي اللهِ مُشْفَدَدُونَ

لقد أوْسَعَ الإسلامَ بالأمس حِسسْ بَدةً

نَحَتْ غَرَضَ الأجْرِ الجنزيلِ فلم تَعْدُ (١)
أباحَ حِمَى الخمرِ الخبيشةِ، حائطًا
حِمَى الدينِ منْ أنْ يُسْتَباحَ له حَدُ (٧)

<sup>(</sup>١) المنى: للأمير بديهة لماحة يكل إليها تدبير الحلول للمشكلات، فتحكم تدبيرها وتكاد تقدح في الأذهان من توقدها نارا كما يقدح الزناد.

<sup>(</sup>٢) المعنى: للأمير ذراع واسعة في مقابلة أحداث الزمان، وله يد طويلة ممتدة إلى المفاخر والأمجاد.

<sup>(</sup>٣) شأى: سبق، كلّ: عجز وضعف، العفو: ما يأتي بسهولة دون مشقة ومنه أعطيته عفوًا أي بدون سؤال، أو هو خيار الشيء وأجوده، أو الفضل، والمعنى: إذا أطال المادحون في إطراء مناقبه لم يستطيعوا إدراكها، هإن مآثره السامية يعجز الفكر عن حصر ما تأتي به عفوًا دون مشقة أو مجهود.

<sup>(</sup>٤) في بعض نسخ النخيرة «... قلبه فلله ما يخفّى ولله ما يبدو»، السرو: المروءة والسخاء، والمعنى: مزج الأمير حزمه في حكمه بالتقوى والصلاح، فما أعظم ما يخفيه من مساعيه الحميدة!! وما أشرف ما يظهره من نعمه الجسام!!

<sup>(</sup>٥) أوّاب: تائب، ومنه قوله تعالى ﴿فإنه كان للأوّابين غفورا﴾، معتدّ: معدود، وقد تأتي بمعنى مهيا، ولعله معتز، والمعنى: الأمير تواب من الذنوب خائف من عقاب الله معتز بتأييده قويٌ بنصرته، يلين في الله ويشتد فيه.

<sup>(</sup>٦) الحسبة: الأجر والثواب أو التدبير، نحت: اتجهت، لم تعد: لم تتجاوز، والمعنى: لقد أسدى الأمير إلى الإسلام يدا بيضاء اتجهت إلى إرضاء الله ونيل ثوابه فلم تتجاوزه.

<sup>(</sup>٧) المعنى: اقتحم الأمير حصن الخمر فهدمه حافظًا لحرمة الدين القويم، مانعًا أن يستبيح حرمته الفساقُ الماجنون.

فطوق باستئصالها المصرر مِنّة يكاد يؤدي شكرها الحَجَرُ الصُلْدُ (۱) هِيَ الرَّجْسُ، إِن يُذْهِبْهُ عنه فَمُحْسنُ هِيَ الرَّجْسُ، إِن يُذْهِبْهُ عنه فَمُحْسنُ هِي الرَّجْسُ، إِن يُذْهِبْهُ عنه فَمُحْسنُ مَا لاَلائهِ جَحْد (۱) مَظِنَّة اَثام، وأم كسبائر يعما لائه مَا يَجبيه منها زيادة للهُ مَا يَجبيه منها زيادة إلاَّ يَرُحُ يغدو (٤) إِذِ العِوضُ المَرْضِيُّ إِلاَّ يَرُحُ يغدو (٤) عنيُّ، فحصنن الظنَّ بالله مالله عن عَنيُّ، فحصنعُ البِر أَوْضَعَتِ الصَّبا للهِ من حَوْلهِ جُند (٥) لنِعْمَ حديثُ البِرِ أَوْضَعَتِ الصَّبا تبثُّ نَقَاهُ حيثُ لا تُوضِعُ البُرد (١) تَغَلَّقُلَ في سَعْمِ الرَّباب، وطالعتْ لهُ صورةً لم يَعْمَ – عن حُسْنِها – الخُلْدُ (١)

عـــزيز بحــسن الظن بالله، مـــاله

عــرين، فــصنع الله من حــوله جند

<sup>(</sup>١) المعنى: طوَّق الأمير عنق العاصمة بمكرمة عظيمة هي استئصال شرب الخمر فيها، فاستحقُّ أن يشكره الجميع حتى الحجارة الصهاء.

<sup>(</sup>٢) المعنى: الخمر رجس وآثام، والأمير جدير بالقضاء عليها، فإن آلاءه وآثاره في خدمة الدين لا يستطع إنكارها الجاحدون.

<sup>(</sup>٣) مظنّة: موضع الظن، ومنه إنه لظنة خير، والمعنى: إن الخمر مجلبة للننوب وهي أم الكبائر يقصر العدد عن إحصاء عيوبها.

<sup>(</sup>٤) المعنى: رأى الأمير أن النقص في الضريبة التي كانت تجبّى على الخمر هي زيادة له في الأجر والثواب عند الله، فإذا نقصت الجباية في الدنيا فستزيد الحسنات في الآخرة، فما ينقص في الروحات يزيد في الغدوات.

<sup>(</sup>٥) ورد البيت في الذخيرة هكذا:

والمعنى: إن الأمير غني، ولكن أمواله الكثيرة هي حسن ظنه بالله، وهو عزيز الجانب، ولكن عزته قائمة على أن حوله من تأييد الله ونصره جيشًا كثيفًا.

<sup>(</sup>٦) آثرنا رواية النخيرة وفي الأصول «توضعه الصبا»، أوضع: أسرع، النثا: الخبر المنقول عن إنسان حسنًا كان أم سيئًا، البرد: جمع بريد، والمقصود به هنا حملة الرسائل، والمعنى: ما أطيب حديث بره وعطفه تنشره الصبا في كل مكان، وتنقله إلى حيث يتعذر وصول البريد.

<sup>(</sup>٧) الرَّياب: السحاب المرئيِّ أو السحاب الأبيض القريب، أو آلة موسيقية، والرِّياب: العهد أو الأصحاب، والرُّياب: الإحسان أو النعمة أو الحاجة، الخلد: الخلود أو الجنة، والمعنى: إن أحاديث بره وسماحته نقلتها الصبا إلى مسامع السحاب، وطالعتها جنة الخلد فقدٌرت حسنها، أو سجّل الخلود صورتها على صفحات الزمان.

مَساعٍ أجدًّ زينة الأرضِ، فالحَصَى

الآلئُ نَثَرَّ والثُّرِى عنبِرُ ورُدُ(۱)

الذي زَهَراتِ الروضِ - عنها - بِشِارةُ

وفي نَفَحات المسكِ - من طيبها - وقد(۲)

فديتُك، إني قائلُ فحعرضُ

باوطار نفس منك لم تَقْضِها بَعْدُ(۱)

مُنِّى كَالشَّجا دون اللّهاة تعرضتُ

فلم يكُ للمَصْدورِ - من نَفْثِها - بُدُ(٤)

أمثلي غُفُلُ خاملُ الذكر ضائعُ

ضياعَ الحُسامِ العَضْبِ أصْداًهُ الغِمْدُ(٥)

أبَى ذاك أنَّ الدهر قد ذلُّ صَعْبُ فَعْبُهُ المَقْدُ(١)

فَسُنِّيَ منهُ - بالذي نَشْتَهِي - العَقْدُ(١)

أنا السَّيفُ لا ينبو معَ الهن ُ عَربُهُ إِنهُ الهندُ (٧) إذا ما نبا السَّيْفُ الذي تَطْبَعُ الهِندُ (٧)

<sup>(</sup>١) العنبر الورد: الزعفران، أو العنبر المائل للحمرة، والمعنى: إن آثارها المجيدة زينت الأرض فأصبح حصاها كاللآلئ المنثورة وثراها كالعنبر المورد المسحوق.

<sup>(</sup>Y) في نسخ ب، ت، ز «... عنا بشارة»، البشارة: الجمال، البشارة والبشارة: البشرى أو الهدية المقدمة للمبشرين، والمعنى: مساعيه جعلت الدنيا مزدهرة فتانة تقتبس الأزهار منها نضرتها وينقل المسك عنها أطيب النفحات.

<sup>(</sup>٣) التعريض: التلميح، أوطار: آمال، والمعنى: أيها الأمير إن لي فيك آمالاً كبيرة أترقبها، وأكتفي الآن بالتلميح إليها دون التصديد.

<sup>(</sup>٤) المنى: الآمال، الشجا: الفصة أو ما يتعرض الحلق من عظم وغيره، اللهاة: اللحمة المشرفة على الحلق أو أول المريء، المصدور: الذي يشكو ألما في الصدر، والمعنى: إن آمالي فيك ظلت عالقة بصدري مثيرة لنفسي كأنها غصة معترضة في حلقي أحاول أن أكتمها فلا أطيق، فلم يكن هناك بد من أن أنفس عن نفسى بنفثها إليك.

<sup>(</sup>٥) غفل: مهمل متروك لا ميزة له: الخامل: الساقط الذي لا نباهة له، العضب: الحاد القاطع، والمعنى: أمثلي على سمو نفسه ونباهة شأنه وحدة ذكائه يُترك مهملاً منبوذًا ضائعًا كما يضيع الحسام الصدئ إذا طال لبثه في القراب؟

<sup>(</sup>٦) سني العقد: تيسر الصعب، والمعنى: بقائي ضائعًا في ظلالك يأباه عليك مجدك وأن الدهر قد أسلم إليك أمره ودان لك صعبًه وسهل أمامك عسيره.

<sup>(</sup>٧) في الخريدة «لا ينبو مع الهز ضربه»، نبا السيف: ارتد ولم يقطع، غربه: حدّه، والمعنى: إنني سيف ماض بتّار لا يرتد حدّه عن الضريبة إذا نبت السيوف الهندية عن الضرائب.

بدأت بذُهْمَى غضّه، إنْ تُوالِها فصرُدُ(۱) فصرُدُ ما للمال أسْعَى، فإنما للمال أسْعَى، فإنما يَرَى المال أسْعَى، فإنما يَرَى المال أسْنَى حَظّهِ الطَّبِعُ الوَعْدُ(۱) ولكنْ لحالٍ - إن لَبِسسْتُ جَمالَها - كَسَوْتُك ثوبَ النُّصْحِ أعلامُهُ الحَمْدُ(۱) تَتُكُ القَوافي شاهدات بِما صَفَا مَنَ الغَيْب، فاقبنُها فما غَرِكَ الشَّهُدُ(٤) ليَحْظَى وليَّ سِرُهُ وَفْقَ جَهْرِهِ فَاقْبَلُها فما غَرِكَ الشَّهُدُ(٤) فظاهرهُ شكر، وباطِئهُ وُدُ(٥) فظاهرهُ شكر، وباطِئهُ وُدُ(٥) يُميِّ شِواهُ وفاؤهُ

### \*\*\*

وإخلاصتُهُ، إذْ كلُّ غانيَةٍ هِنْدُ(١)

<sup>(</sup>١) المعنى: بدأت بنعمى شهية لذيذة، فأتبعها بأمثالها من النعم فإن اللّالئ يجمل منظرها إذا اتسقت وانتظمت في عقدها النظيم.

<sup>(</sup>٢) في الخريدة «الطمع الوغد»، الطبع: الدنس، الوغد: الدنيء الذي يخدم بطعام بطنه، والمعنى: وحقك ما أسعى إلى مال أكسبه، فإنّ المال هو أقصى غايات السفلة الأوغاد.

 <sup>(</sup>٣) المعنى: لا أسعى لكسب مال وإنما أسعى إلى بلوغ منزلة سامية إذا نلتها أخلصت لك النصيحة وخلعت عليك حلل الشاء،
 ولعله يقصد أن يكون وزيرًا للرأي والمشورة.

<sup>(</sup>٤) الشهد: جمع شاهد، والمعنى: وافتك قصائدي في الثناء عليك والتنويه بك شاهدة بما أكنه لك في قلبي من حب وولاء فاقبل شهادتها فهي أعدل الشهود.

<sup>(</sup>٥) المعنى: اقبل شهادة شعري في تقديري لك وتعلقي بك، فإنه ينطق بولائي لك وأنّ سري مثل جهري في محبتك، فظاهرهُ إطراء لك وباطنه معبر عن هيامي بك وإخلاصي لك.

 <sup>(</sup>٦) كل غانية هند: مثل يضرب للتساوي في الشر، والمعنى: لا تغتر بالمظاهر، ولا تعتقد أن الجميع متساوون في فساد
 الضمائر، فإنني أمتاز عن الجميع بالإخلاص والوفاء.

### مودة وعتاب

«أحاطت الفتن والنسائس بالشاعر ففزع إلى الأمير راجيًا ضارعًا مهنتًا إياه بعيد الفطر».

أما عِلمتْ أنَّ الشَّف يَع شبابُ؟

فَيَ قُصُرَ عن لوم المُحبُّ عِتَابُ(١)

عـــــــلام الصبِّـــــــا غَضٌّ يَرِفُّ رُواؤهُ

إذا عنَّ من وَصنْلِ الحِــسـان ذَهاب؟(٢)

وفيم الهوى مَحْضٌ يشفُّ صفاؤهُ

إذا لم يكن منهن عنه ثواب (٣)

ZMZ ZMZ ZMZ ZM

ومُسعفة بالوصل إذ مَـرْبَعُ الحِـمَى لهـا - كلّما قِظنا الجَنابِ - جنابُ<sup>(٤)</sup>

(١) المعنى: ألا تعلم هذه الغادة الحسناء أن شفيعي إليها الشباب؟ وهو شفيع تغتفر له هفواته وتستجاب رغباته وتفتح أمامه الأبواب، فلا مبرر للوم أو عتاب، وقد ردّد الشاعر هذا المعنى في قصيدة أخرى فقال:

أيام إن عــتب الحــبــيب لهــفـــق

شفع الشباب فكان أكرم شافع

- (Y) غض: ناعم، يرف: يهتز ويلمع، الرواء: المنظر الجميل، عنّ: عرض، والمعنى: ما قيمة الشباب الغض الإهاب الرائع الجمال إذا لم يجذب بفتنته الحسان؟
- (٣) المحض: الخالص الصافي، يشفّ: يظهر ما خلفه، والمعنى: ما قيمة الإخلاص في الحب إذا لم ينل عنه صاحبه أحسن الجزاء؟
- (٤) قاظ اليوم: اشتد حرّه، وقاظ بالمكان أقام به صيفًا، وقد عدًّى الشاعرُ الفعل دون حرف جر فقال «قظنا الجناب» وتعدية الفعل اللازم بغير حرف الجر سماعيّ لا يقاس عليه، ومنه قوله تعالى «واختار موسى قومه» أي من قومه: وقولهم دخلت الدار أي فيها، ومنه قول عمرو بن معد يكرب الزبيدي:

أمرتك الخير فافعل ما أمرت به

فقد تركتك ذا مال وذا نشب

أي أمرتك بالخير، وليس لابن زيدون أن يقيس على السماع «راجع شرح المفصلٌ لابن يعيش ج ٨ ص ٥٠، ٥١»، الجناب: جبل على مرحلة من الطائف أو موضع في أرض كلب بين العراق والشام، وفيه يقول ابن دارة:

خليليّ إن حانت بصمص منيتي

فلا تدفناني وارفعاني إلى نجد

وسُ رًا على أهل الجناب بأعظمي

وإن لم يكن أهل الجناب على القصد

وكنا عنهم جنابا: كنا متنحيّن عنهم، والمعنى: تسعفنا الحبيبة بالوصال فتتنحى عن حماها وتهجره وتقبل إلينا في مصطافنا بالجناب في شوق ولهفة وإسراع. تظنّ النّوى تعدو الهَوى عن مَزارها وداعي الهوى نحو البعيد مُجابُ (۱) وقلً لها نِضْوٌ بَرى نحْضَهُ السّرى وقلً لها نِضْوٌ بَرى نحْضَهُ السّرى ويَهْماءُ غُفلُ الصّحْصَحانِ تُجاب (۲) إذا ما أحبً الركبُ وَجْهًا مَضَوْا لهُ فيهانَ عليهمْ أن تَحُبُّ رِحاب (۳) عسروبُ الاحَتْ من أعساريبِ حِلّة تَحُبُّ رِحاب (۱) عليهما بالصّهيلِ عِراب (٤) غيرى من الطّيفِ المُعاودِ في الكرى من الطّيفِ المُعاودِ في الكرى مُشيحونَ من رَجْمِ الظنونِ غِضاب (٥) مُشيحونَ من رَجْمِ الظنونِ غِضاب (٥) وماذا عليها أن يُستَنِّي وَصْلَها طعانُ، فيانٌ لم يُعْنِنا فَضِرابُ (٢)

- (١) النوى: البعد، تعدو عنه: تنصرف عنه، والمعنى: تتوهم أن الفراق يحول بيننا وبين زيارتها، وهاتها أن البعد يلهب الشوق ويزيد اللهفة ويشعل الرغبة في الزيارات.
- (٢) النضو: الهزيل، النحض: اللحم، السرى: السفر ليلًا، اليهماء: البادية التي لا يهتدي السائر فيها إلى قصده، غفل: مجهولة غير متميزة بعلامات أو آثار: الصحصحان: الصحراء المستوية الجرداء، تجاب: تقطع، والمعنى: كل مجهود يبدل في سبيل الوصول إليها سهل قليل، ولو قطعنا الصحارى المجدبة المخيفة على ظهر بعير أنحله السير في الظلام وأذاب لحمه السفر في البيداء، فإن الهدف العظيم يهون في سبيله كل مشقة أو عناء.
- (٣) تخب الركاب: تسرع، والمعنى: إذا أحب المسافر الغاية التي يسعى إليها هان عليه أن يجهد نفسه ومطيته ليحظى بالأمل المنشود.
- (٤) العَرُوبُ: المتحببة لزوجها المطيعة له، وجمعها عُرُبَّ، ومنه قوله تعالى ﴿إِنَا أَنشْأَنَاهِنَ إِنشَاء فيجعلناهِن أَبكاراً عُرَّبًا أَترابا﴾، لاحت وألاحت: ظهرت لامعة مُتلاًئلة، الأعاريب: البدو من الأعراب ومنه قول المتنبى:

حمر الحلى والمطايا، والجلابيب؟

العراب: الخيل المنحدرة من سلالة أصيلة بعيدة عن الهجنة، والمعنى: هذه الفتاة الحسناء منطوية على المودّة والوفاء، نبتت في قبيلة بدوية محافظة شديدة البأس ذات عدة وسلاح وخيل مطهمة معدة للقتال.

- (٥) مشيحون: حذرون متأهبون للنضال، رجم الظنون: خطرات الهواجس والشكوك، والمعنى: إن أهلها شديدو الغيرة حتى من الخيالات الطائفة في الأحلام، وهم متحفزون للنضال تلبية للهواجس والشكوك.
- (٦) يُسنِي: يسهل وييسر، المعنى: وماذا يضيرها أن يسهل لنا الوصول إليها جهادنا لعشيرتها طعنًا بالرماح، فإن لم تُجّدنا فضريًا بالسيوف؟

المْ تَدْرِ انّا لا نَراحُ لرِيبِ وَاللّهِ النَّجِيعِ خِضَابُ (۱)

ولا نَدْشَقُ العِطر النَّمِومَ أريجُ فَ العَجاجِ مَالب (۲)

ولا نَدْشَقُ العِطر النَّميومَ أريجُ فَ العَجاجِ مَالب (۲)

وكم راسل الغَيْرانُ يُهْدي وعيدهُ فصما الغَيهُ إلا الطُّروقَ جَواب (۲)

ولم يَثْنِنا أنَّ الرّبابَ عصقيلةُ والم يَثْنِنا أنَّ الرّبابَ عصقيلةُ تسلندُ سَعْد دونَها ورباب (٤)

وأنْ رُكِّزَتْ حَولَ الخُدورِ أسنّةُ وأنْ رُكِّزَتْ حَولَ الخُدورِ أسنّةُ ولو نذر الحيّانِ غبُّ السابحات قِباب (٥)

ولو نذر الحيّانِ غبُّ السُّرى بنا ولو نذر الحيّانِ غبُّ السُّرى بنا الكرّتْ «عُظالَى» أو لعاد «خُلابُ» (١)

- (١) راحت يده لكذا: خفت إليه ومضارعها يراح، وراح لأمر: ارتاح إليه، النجيع: الدم الضارب إلى السواد، وقال الأصمعي: هو دم الجوف خاصة، والمعنى: ألا تعرف هذه الفتاة أننا لا نطمئن إلى الريب، أو لا نخف إلى مواضع الخطر حتى نبادرها بالنضال وسفك الدماء؟
- (Y) النموم: مذيع الأخبار للوقيعة بين الناس، والغرض هنا المسك الساطع الرائحة، الأريج: الرائحة الطيبة، يشعشع: يختلط ويمتزج، العجاج: غبار الحروب، الملاب: طيب أو الزعفران، والمعنى: إننا لا نفرغ للمتاع بالعطور المنبعثة من هؤلاء الفتيات الناعمات ما لم نقم في سبيلهن الحروب الطاحنة التي يختلط فيها الطيب بالغبار.
- (٣) الغيـران: شـديد الغيرة، الوعيد: التهـديد، الطروق: القدوم المبـاغت ليـلاً، والمعنى: كم هـدّدني وليٌّ هذه الفتـاة الجسـور وتوعدني بالموت إذا حاولت زيارتها، فما راعه إلا أنني باغتّه بالقدوم تحت أستار الظلام.
- (غ) العقيلة: كريمة الحي، سعد: تطلق على عدة قبائل منها سعد تميم وسعد قيس وسعد هنيل وسعد بكر... الخ، رياب: أحياء ضبة سموا بهذا لأنهم أدخلوا أيديهم في رُبِّ وتعاقدوا، والرب هو عصير الفاكهة المطبوخ «ونسميه الآن مُرَبَّى»، والمعنى: لم يحل بيننا وبين الوصول إلى الرباب أنها كريمة منيعة في قومها، وأن قبيلتي سعد والرباب تساندتا في حفظها وصونها والذود عنها في حمية وإباء.
- (٥) السابحات القب: الخيل الضامرة السريعة العدو كأنها تسبح في الهواء، والمعنى: لم تصدنا عن الوصول إليها أسنة الرماح المشرعة ولا الخيل المطهمة التي تحيط بقبتها وتحميها من طمع الطامعين.
- (٦) نذر القوم بالعدو: علموا بمسيره إليهم، غب السرى: عقب السير ليلا، لكرت: لعادت، عظالى: يوم من أيام العرب لبني
   تميم ضد بكر بن وائل يقول العوام بن شوذب الشيباني فيه وفي يوم الغبيط (بين تميم وشيبان):

فإن يك في يوم الغبيط ملامة

فيوم العظالى كان أخزى وألوما

وكُلاب: يومان من أيام العرب في الجاهلية بين بني تميم وملوك كندة، ويقول السفاح بن خالد التغلبي فيه وفي ماء ساجر «ماء باليمامة»:

إن الكُلاب ماؤنا فكأوه

وساجرًا والله لن تحلُّوه

والمعنى: لو شعر الحيان بمباغتتنا لهم في الظلام لقامت بيننا وبينهم حروب طاحنة تعيد ذكرى حروب القبائل في عظالى وكُلاب.

وليلة وافَــثنا تهادَى، فَذَهْ تَـري:

الْيَسْمو حَبِابٌ أو يَسيبُ حُبِابُ (')

يُعَــذُّبُها عَضُّ السِّوار بمعصم
البانَ لها أن النَّعيمَ عــذاب('')
الأَبْرَحْتُ مِن شَــيْحَانَ حُطُّ لِثِامُــهُ
اللَّهُ مِن شَــيْحَانَ حُطُّ لِثِامُــهُ
اللَّهُ مِن النَّجِادِ مُــشيعُ
اللَّهِ النِّجِادِ مُــشيعُ
النَّجِادِ مُــشيعُ
النَّجِادِ مُــشيعُ
النَّجِادِ مُــشيعُ
النَّجِادِ مُــشيعُ
الْكُونِ منها حِلْهُ الوشِاحِ كَعاب('')
المُعلَّلُ مِن إغـــريضِ ثَغُــر، يَعلُلُهُ
الْمُونِ وَهُو رُضاب(')
اللَّهُ اللَّهُ عُــرةُ
اللَّهُ اللَّهُ عُــرةُ
الظّلام عُــرابُ(')
المَا اللَّهُ عُــرةُ الظّلام عُــرابُ(')

(۱) تهادى: تتمايل: نمتري: نشك، حباب الماء: نفاخاته التي تعلوه أو صفحاته المتموّجة، الحُباب: الحيّة، والمعنى: زارتنا في الظلام متهادية تنساب خطواتها في رفق ولين فتساءلنا: أهي صفحات ماء تمرّ عليها يد النسيم في رفق وهوادة؟ أم هي حية تنساب فوق الرمال إلينا كما تنساب الحيات؟ ويجوز أن يكون المعنى مجازيًا مغزاه حينما زارتنا ليلاً تساءلنا: أنقضي ليلنا معها في سعادة وصفاء نتقارع كؤوس الصهباء؟ أم نطوي ليلنا في حرب ونضال مع قومها إذا تنبهوا لزيارتنا.

(٢) المعنى: هي فتاة رقيقة ناعمة بضة الجسم ممتلئة الذراعين، يؤلمها التصاق السوار بمعصمها ويثبت لها أن من النعم نقمًا
 ومن المتع عدابًا.

(٣) أبرح: بالغ، ومنه أبرحت كرمًا أي أفرطت، ومنه قول الأعشى:

أقول لها حين جَدُ الرحي لُ: أبرحت ربّاً وأَبْرَحُت جسارا

أي أمجبت وبالغت، أبرح: آذى بالإلحاح، وأبرح: أعجب وعظّم، الشيحان: الحازم أو الطويل أو المسرع أو شديد الغيرة، خفر وخفرة: شديد الحياء، اللثام ما يضعه الفارس على أسفل وجهه ليتنكر أو ليثير الرعب، وقد قامت دولة الملثمين بالمغرب وسميت بهذا الإسم لأنهم التزموا وضع اللثام، النقاب: البرقع، والمعنى: لقد عجبت من فارس مغوار رفع لثامه مسرعًا إلى فتاة حييَّة لم تتعود رفع نقابها، ويقصد هنا نفسه وحبيبته، ويعجب من كيفية التقائهما.

- (٤) ثوى: أقام، الشي: ثني الوادي منعطقه، وثني الثوب طي بعضه على بعض، النجاد: حمائل السيف، الشيع: الشجاع أو العجول، النجيد والنجد والنجد: الشجاع الماضي في ما يعجز غيره، ميلاء الوشاح: المنحدرة الوشاح لبروز صدرها وضمور خصرها، والوشاح: نسيج مرصع بالجواهر تشده المرأة بين عاتقيها وكشحيها كالوسام، كعاب: فتاة بدأ ثديها يظهر، والمعنى: التقى الحبيبان: هو شجاع باسل ينهض بما يعجز غيره عن النهوض به، مال على حبيبته فانثت عليها حمائل سيقه، وهي فتاة كاعب حسناء انشى وشاحها حينما مالت عليه.
- (٥) يعلل: يجني الثمر مرة بعد مرة، الإغريض: الطلع أو كل ثمر أبيض طري، يعلّه: يسقيه مرة ثانية، الغريض: الطريّ، أو ماء المطر، الرضاب: الريق، والمعنى: يلثم حبيبته مرة بعد مرة، ويرشف من فيها رضابًا عنبًا صافيًا كماء السحاب.
- (٦) الدهمة: السواد، الفرة: بياض في الجبهة، جنح الظلام: طائفة منه، والمعنى: طوّى الليلَ مع حبيبته متمتعًا بها حتى انبثق الصباح كالفرة البيضاء في سواد الظلام، وولّى الدجى كما يطير الغراب الأسود عن مجثمه.

وقد كادت الجَوزاءُ تَهْوي، فَخِلْتُها ثناها مِنَ الشَّعْرَى العَبُورِ جِذَابُ (۱) كَانٌ الثُّريّا رايةٌ مُشْرعٌ لها جَبِينٍ الطَّعنَ ثمَّ يَهابِ (۲) جَبِينٌ الطَّعنَ ثمَّ يَهابِ (۲) كَانٌ المُهيبِ الله في رَبَاوةٍ أَفْقِهِ مِانَ منه إياب (۲) كَانٌ السُّها فاني الحُشاشَةِ، شَفَهُ كَانٌ السُّها فاني الحُشاشَةِ، شَفَهُ كَانٌ الصباحَ المُتَقْبَسَ الشمسَ ضَوْءَها كَانٌ الصباحَ المُتَقْبَسَ الشمسَ ضَوْءَها فَجَاء له من مُشتريهِ شِهاب (۵) كَانٌ أياةَ الشَّمسِ بِشْرُ ابنِ «جَهُورٍ» فَحَانٌ أياةَ الشَّمسِ بِشْرُ ابنِ «جَهُورٍ» أَبنَ (غَيْرَا بِنَ «جَهُورٍ» إِذَا بِذِلَ الأمـــوالُ وهْيَ رِغَابِ (٢)

(١) الجوزاء: برج في السماء، تهوي: تسقط، ثناها: ردها، الشعرى العبور: كوكب يعبر السماء عرضًا، ومثلها الشعرى الغبور الشعرى العبور وردتها، والغرض: أن الغميصاء، وتزعم العرب أنهما أختا سهيل، والمعنى: كادت الثريا تسقط فجاذبتها الشعرى العبور وردتها، والغرض: أن النجوم أوشكت أن تغيب حينما دنا الصباح.

- (Y) الثريا: مجموعة كواكب متجاورة، أشرع الفارس رمحه: أماله للطعن، والمعنى: كأن الثريا حينما مالت للغروب جبان يهم بالطعن ثم يتردد ويخاف.
- (٣) سهيل: نجم، رياوة: مرتقع، مسيم: راعي ماشية، إياب: عودة، والمعنى: كأن سهيلاً في علوه وارتفاعه راع للنجوم وقد أزمع العودة بها إلى حظائرها.
- (٤) السُّها: كوكب خفيٌ يمتحن الناس به أبصارهم، الحشاشة: بقية الحياة، شفه الضنى: أنحله المرض، خفت خفوتًا: سكن وسكت، وخفاتًا: مات فجاءة، المثاب: الرجوع، والمعنى: كأن نجم السُّها في بعده، وخفائه مريض يعالج سكرات الموت وتتجاذبه المنيَّة والحياة، فهو يموت مرارًا ويحيى مرارًا، كقولنا من قصيدة:

- (٥) المشتري: أحد الكواكب السيارة، استقبس: طلب جذوة من النار، الشهاب: شعلة نار ساطعة، والمعنى: كأن الصباح طلب من الشمس قبسًا من نار فأعارته كوكب المشتري قبل بزوغها.
- (٦) إياة الشمس وأياتها وإياها وأياؤها: نورها وحسنها، رغاب: كثيرة وفي الحديث «أفضل الأعمال منح الرغاب» قال ابن الأثير: هي الإبل الواسعة الدَّر الكثيرة النفع، والمعنى: كأن ضوء الشمس وحسنها وجه الأمير حينما يتهلل للجود بالأموال الكثيرة، ومثله قول محمد بن وهيب في مدح المأمون:

هو البِشْر شِمْنا منه برقَ غمامة الها اللها في المُ عتفينَ مَصابُ(۱) جوادٌ متى استعجلتَ أولى هباته كفاك من البَحْر الخِضَمُّ عُباب(٢) غذِّيُّ عنِ الإبساس دَرُّ نوالهِ إلابساس دَرُّ نوالهِ إذا استنزل الدرُّ البكِيءَ، عصاب(٣) إذا حسسَبَ النَّيْلَ الزهيد مُنيلُهُ إذا حسسَبَ النَّيْلَ الزهيد مُنيلُهُ فصا لعطاياهُ الحِسابِ حساب(٤) عطايا يُصَبُّ الحاسدون بحمده عطايا يُصَبُّ الحاسدون بحمده عليها، ولم يَحْبُوا بها فيُحابوا(٥) موطأ أكناف السنَّمات، دنتْ بهِ خلائقُ زُهرٌ إذ أنافَ نِصاب(١) فَلَا اللهَ عَنْاءَ طَلَّة فِلَا اللهَ عَنْاءَ طَلَّة فِلَا اللهَ عَنْاءَ طَلَّة إِلَى اللهَ عَنْاءَ طَلَّة إِلَى اللهَ عَنْاءَ طَلَّة إِلَى اللهَ عَنْاءَ طَلَّة إِلَى اللهَ عَنْاءَ طَلَّة إِلَيْكُ أَلِيابُ(١)

- (١) شام الشيء: تطلّع إليه، وشام البرق: نظر إلى سحابته أين تمطر، اللها جمع لهوة ولهية وهي العطية نقودًا أو غير نقود، المعتفون: طلاب الإحسان، مصاب اسم مكان من الفعل «صاب» وصابه المطر: هطل عليه، والمعنى: حينما يتهلل وجه الأمير بالعطاء نتوقع منه وهرة الهبات، ونرى هيه برقًا ساطعًا يتلوه سحاب هاطل للمحتاجين بأجزل العطاء.
- (٢) جواد: سخيّ، هباته: عطاياه، الخضم: كثير العطاء أو البحر أو الجمع الكثير، العباب: أول الشيء أو ارتفاع السيل أو الموج، والمعنى: الأمير كريم سخيّ، إذا تعجلت أولى عطاياه كفتك وأغنتك كما يبعث البحر الزاخر بالأمواج.
- (٣) الإبساس: الطلب والجهد أو التلطف أو زجر الإبل بقولنا لها: «بس بس» والشاعر يقول في رسائته الجدية: «فما أبسست لك إلا لتدرّ» أي ما لاطفتك إلا لتصفح، الدرّ: اللبن، البكيء: الناقة القليلة اللبن، المصاب: شد فخذي الناقة لتدرّ لبنها، والمنى: يجود الأمير دون سؤال أو إلحاق فلا يحتاج لأن نحركه كما تحتاج الناقة القليلة اللبن للملاطفة أو الزجر أو شد فخذيها حتى تجود باللبن.
- (٤) حسب: عدّ، مُنيل: باذل النوال وهو العطاء، عطاياه الحساب: عطاياه الكثيرة الكافية، ومنه قوله تعالى ﴿جزاءً من ربك عطاء حساب؛ عدا عداء عماء وما يهبه من أموال قليلة فإن الأمير يعطي الجزيل ولا يحصيه بعد أو حساب.
- (٥) صُبًّ: مُحِق، يحبوه: يهبه، حابى: جامل وسامح، والمعنى: عطايا الأمير تطلق ألسنة الشعراء بالثناء عليه، فكلما سمع حاسدوه هذا الإطراء كادوا يهلكون لأنهم لا يظفرون بمديح أو إطراء، فهم لم يتعودوا بذل العطاء حتى يحابيهم الشعراء،
- (٦) وطنّا الموضع: هيأه ودّمثه وسهّله، الأكناف الجوانب، ورجل موطنّا الأكناف: دمث كريم مضياف، السماح: الجود الفطري، زهر: مشرقة وضاءة، أناف: أشرف وسما، النصاب: الأصل أو المنصب، والمعنى: الأمير سمح الجناب سهل المزار تواضعت به أخلاقه وإن سمت به أحسابُه.
- (٧) الروضة الفناء: الكثيرة العشب، الأكناف: الجوانب، طلّة: مبللة بالندى، أربّ بالمكان: لزمه وأقام به، وأربت السحابة: دام مطرها، الرباب: السحاب الأبيض، الرباب: الجماعات والأصحاب، والمفنى: إذا زرت الأمير وجدت فيه روضة غناء ظلت سحائب المكرمات هاطلة بها، أو تزاحمت فيها طرائف الهبات.

زعيمُ المساعي أنْ تَلينَ شدائدٌ يُمارسُها، أو أنْ تلينَ صِعابُ(۱) مُنه لِآذنٍ مَسهِ يبُ يغض الطَّرف منه لآذنٍ مَسهِ يبُ يغض الطَّرف منه لآذنٍ مَسوْف ورِ الجلال، إذا احْتَبَى للْبلَجَ مَسوْف ورِ الجلال، إذا احْتَبَى على النَظرُ منه وعَسرُ خِطاب(۲) وذي تُدْرَأ يَعْدو العداعن قِسراعه غِلابٌ، فمهما عزّه فخيلاب(٤) إذا هُوَ أَمْضَى العَسْرُمَ لم يكُ هفوة يؤتُرُ عنها في الأنامل ناب(٥) عنزائمُ يَنْصاعُ العداعن مُمرِرها كما يُومَ النَّضال رِهابُ(١) كما رُهبَتْ يومَ النَّضال رِهابُ(١)

<sup>(</sup>١) المعنى: تكفل الأمير أن يسهل كل عسير وأن يذلل كل صعب.

<sup>(</sup>Y) آذن: مستمع، والمعنى: للأمير هيبة ووقار، يفض طرفه لجليسه حتى لا يحرجه، وهو بغير حاجة للحجاب لأن مهابته تفنيه عن الحراس والحجاب.

<sup>(</sup>٣) الأبلج: المضيء المشرق، احتبى: اشتمل بثويه أو ذراعيه وضمٌ بهما فخذيه إلى بطنه وجلس في تؤدة ووقار، والمعنى: الأمير متهلل الوجه وضاح الأسارير يجلس في جلال ووقار ويسمو بطرفه فيعز على مجالسيه أن يبادئوه بالخطاب.

<sup>(</sup>٤) في نسختي ب، ت «خلاب فمهما عزه فغلاب» ذو تدرأ: صاحب قوة وسطوة وقهر للأعداء، يعدو: يصرف، القراع: النضال، عزه: غالبه، خلاب: خداع باللسان والمثل «إذا لم تغلب فاخلب»، والمعنى: الأمير قاهر غلاب ينصرف الأعداء عن مناضلته لأنهم يدركون مدى شجاعته ويأسه، فإن تعذر القتال فإن له من حسن سياسته وتدبيره وحيلته ما يكفل له النصر في النضال.

<sup>(</sup>٥) المعنى: إذا فكر الأمير وصمم فإنه سيصيب الهدف لا محالة، ولن يعض بنان الندم لأنه لا يفشل له رأي ولا يطيش له تدبير.

<sup>(</sup>٦) انصاع: انفتل راجمًا مسرعًا، المرة: الإحكام أو قوة الخلق وشدته أو العقل أو القدرة، والعزائم المرّة: المحكمة، الرهاب: النصال الرقيقة، والمعنى: للأمير عزمات قوية وآراء محكمة يتحاماها الأعداء كما يتحامون الأسلحة الفتاكة يوم القتال، وفي نسختى ت، ز «ينصاح العدا» والمنصاح: الماء الفائض الجاري على الأرض.

صوائبُ، ريشُ النُّصر في جنَباتها لُوابُ، ريشُ النُّوسِ في جنَباتها لُوابُ، وريشُ الطائشات لُغابُ (۱) حليمٌ تلافي الجاهلينَ أناتُهُ إذا عَثَرَ الجاني عفا عَفْوَ حافظٍ بِذا عَثَرَ الجاني عفا عَفْوَ حافظٍ بنُع مي لها في المذنبين ذِناب (۲) شهامةُ نفسٍ في سلامةٍ مَذهبٍ كلماءُ للرّاح الشُّمولِ قِطاب (٤) «بني جَهُورٍ» مهما فخرتمْ بأولٍ فطاب في منافلًا في المنتبيد لُباب (٥) حطَطْتُمْ بحيثُ اسْلَنْطَحَتْ ساحةُ العُلا وأوفتْ لأخطار السَّناءِ هِضِاب (٢) وأوفتْ لأخطار السَّناءِ هِضِاب (٢) بكمْ باهتِ الأرضُ السماءَ، فاوْجُهُ شَعُولِ سَحاب (٢) بكمْ باهتِ الأرضُ السماءَ، فاوْجُهُ المُحول سَحاب (٢) بكمْ باهتِ الأرضُ السماءَ، فاؤجُهُ المُحول سَحاب (٢)

XXXXX

وما قتل الأحرار كالعفو عنهمو

ومن لك بالحر الذي يحفظ اليدا؟

<sup>(</sup>١) اللؤام: الريش الحديدي المجتمع حول السهم في اتساق ليجعل الجرح واسعًا غائرًا، والريش اللغاب: الريش الفاسد حول السهم، والمعنى: عزائم الأمير صائبة كالسهام المزودة بريش حديدي والمصنوعة بإحكام وعناية لتفتك بالأعداء، على حين أن عزمات غيره ليست مصنوعة بإحكام.

<sup>(</sup>Y) المعنى: الأمير - على شجاعته وبأسه - حليم، تردُّ أناته ورفقه جهل الجاهلين، وقد يكون العفو عن المننبين عقابًا لهم، وفي مثل هذا يقول المتنبى:

<sup>(</sup>٣) الذناب: جمع ذنوب وهو الحظ والنصيب، والمعنى: إذا عثر المذنبون فإن الأمير يقابل هفواتهم بالعطايا ويغمرهم منها بأوفى حظ وأوفر نصيب.

<sup>(</sup>٤) الشمول: الخمر الباردة، القطاب: المزاج، والمعنى: الأمير شهم شجاع، وله رأي صائب ومذهب سليم، وقد امتزجت هذه الصفات فيه كما تمتزج الخمر بالماء الزلال.

<sup>(</sup>٥) السر: محض النسب أو أفضله أو الخالص من كل شيء أو لبه، التليد: القديم ضد الطريف، أو ما ولد ببلاد العجم ثم حمل إلى بلاد العرب «والمعروف أن جد بني جهور الأعلى من المواني»، اللباب: الخالص، والمعنى: مهما كانت لكم يا بني جهور من أمجاد قديمة فإن الأمير هو خلاصة أمجادكم ولب أحسابكم.

 <sup>(</sup>٦) اسلنطح الوادي: اتسع، والمعنى: حللتم مكانة سامية فسيحة اتسعت بها ساحة المجد والفخار، وأشرفت بها للسمو والرفعة أشمخ الهضبات.

<sup>(</sup>٧) المعنى: افتخرت الأرض على السماء بكم فباهت بوجوهكم الشموس، وفاخرت بأياديكم السحاب.

أشارحَ مَ عُنَى المجد، وَهُو مُ عُ مُسُنُ الحمد، وَهُو حَرابُ (۱) وعامرَ مَ عُنَى الحمد، وَهُو حَرابُ (۱) مُ حَدِينَ الحمد، وَهُو حَرابُ (۱) مُ حَدِينَ البحر، والبحورُ أهلة ويمناك بحر، والبحورُ ثِغاب (۲) رأيتُكَ جاراك الورى فعلب تَهُمْ لذك جَرْيُ المُ ذُكِياتِ غِلاب (۱) فَ قَصَرُتْ بها من أوليائك أعْيُنُ وذلتْ لها من حاسديك رقاب (٤) وذلتْ لها من حاسديك رقاب (٤) فَ تَحَدَدَ المُنَى من بعد إلهامنِا بها

فَتَحَتُ المُثَى من بعد إلهامنا بها وقد ضاع إقليدٌ وأَبْهِمَ باب<sup>(٥)</sup> مَدَدُتَ ظلالَ الأمنِ تَخْضَ لُ تحتَها

منَ العيشِ في أعْذَى البِقاعِ شبِعابُ(١)

(١) معمس: مظلم ملتبس غامض، والمعنى: أيها الأمير لقد أوضحت ما غمض من المجد، وأضأت ما أظلم من معالمه، كما أطلقت الألمنة بالثاء عليك والحمد لك، فازدهرت مغاني الشعر بعد البلى والدثور.

(٢) الثغاب والأثغاب: جمع ثغب وهو الغدير في ظل جبل لا تتاله الشمس فيبرد ماؤه، فليس شيء أصفى منه ولا أبرد، قال عبيد: ولقد نحلُّ بها كأن مـجـاجـهـا

ان سببه ثغبٌ يصفق صف ه بمدام

وقد يجمع على ثغبان قال الأخطل:

وثالثة من العسل المصفّى مشعشعة بثغبان البطاح

والمعنى: وجهك قمر كامل، والأقمار بالقياس إليه أهلَّة لم تكتمل، ويمينك بحر زخار، والبحور بالنسبة إليه جداول وغدران.

- (٣) المذكيات والمذاكي: الخيل التي أتى عليها بعد قروحها سنة أو سنتان، والقارح هو الذي انتهت أسنانه عند إكمائه خمس سنوات، ومعنى هذا أن تكون قد بلغت تمام نضجها، قال ابن الجوزي: الذكاة في اللغة تمام الشيء ومنه الذكاء في النهم، ومن الأمثال «جري المذكيات غلاب» أي الغالبة أي أنها تغالب مجاريها فتغلبه لقوتها، أو أن جريها الثاني أكثر من جريها الأول، والثالث أكثر من الثاني، فجريها أبدًا غلاب، وهذا معنى قول أبي عبيد: فهي يحتمل أن تغالب الجري غلابا، والمنى: باراك الناس فغلبتهم وسابقوك فسبقتهم.
  - (٤) المعنى: امتيازك على منافسيك وسبقك لمناضليك أقرّ عيون أصدقائك وأخزى قلوب أعدائك وأذل منهم الرقاب.
- (٥) الإقليد: المفتاح، أبهم: أغلق، والمعنى: حققت لنا الآمال بعد أن أوحيت الينا الرجاء بوعدك بها، وقد كاد يدركنا اليأس وتوصد في وجوهنا الأبواب.
- (٦) العذاة والعذية: الأرض الطيبة البعيدة من الماء والوخم، عذا البلد يعذو: طاب هواؤه، وأعذى البقاع: أطيب الأماكن مناخًا وترية، الشعاب: جمع شعب وهو الطريق في الجبل أو مسيل الماء أو ما انفرج بين الجبلين، والمعنى: بسطت علينا ظلال الأمن فطابت لنا الحياة وأخصبت البقاع.

حِمّى سالمتْ فيه البُغاثَ جوارحٌ
وكفّتْ عن البَهم الرِّتاع نئابُ(۱)
فلا زِلتَ تَسْعَى سعي من حَظُّ سعيه
نجاحُ، وحظُّ الشَّانئيه تباب(۲)
فإنُك للدينِ الشَّعيب لمُلئِمُ
وإنَّك للمُلْك الدُّ بَي لرِئاب(۳)
إذا معشرٌ الهاهُمُ جُلساؤُهمْ
فلَهُ وك ذِحرُ، والجليسُ كتاب(٤)
نُعزيكَ عن شهر الصِّيام الذي انْقضَى
فإنَّك مَـ فُـ جوعُ به فـ مُـ صاب(٥)
هُوَ الزُّورُ، لو تُعْطَى المُنَى وَضَعَ العصا

إذا النعل يومًا بالعشيرة زلت

رئاب: صلاح، والمعنى: إنك مؤلف لما تشتت من شمل الدين جامع لما تفرق من جموع أصحابه، كما أنك مصلح لشؤون الرعية والسلطان.

<sup>(</sup>١) البغاث (بفتح الباء وكسرها وضمها): جمع بغاثة وهو الطائر الضعيف لا يصيد، ويستوي فيه المذكر والمؤنث، الجوارح:
الطيور المفترسة، البهم: جمع بهمة وهي ولد الضأن ذكرًا كان أم أنثى، والسخال: ولد المعز، فإذا اجتمعت البهم والسخال
معًا قيل لها جميعًا بهمّ، وجمع البهم بهام (بفتح الباء وكسرها)، الرتاع: جمع راتعة وهي الماشية التي ترعى العشب،
والمعنى: بسط الأمير حمايته على الرعية فاستقر الأمن وعم السلام، فسالمت الطيور الكاسرة ضعاف الطير وكفت
الذئاب الضارية عن افتراس الماشية.

<sup>(</sup>Y) الشانئ: المبغض، وشنئه شنأ «بفتح الشين وكسرها وضمها»: كرهه أشد الكره، التباب: الهلاك، والمعنى: نسأل الله أن يكلل مساعيك بالنجاح وأن يحبط مساعي أعدائك ويهدم ما قاموا به من أعمال.

<sup>(</sup>٣) الشعيب: المتفرق أو المنصدع، الملئم: المصلح من ألأم الصدع ولأمه أي أصلحه وضمه، الثأى والثأي: الإفساد، أو الأمر العظيم يقع بين القوم، وتصف السيدة عائشة رضي الله عنها أباها فتقول «ورأب الثأي» أي أصلح الفساد، ويقول جرير:
هو الوافد الميمون والرائق الشأى

<sup>(</sup>٤) المعنى: إذا انصرف الملوك مع جلسائهم إلى اللهو والشراب فإن لذتك، تكمل بذكر الله تعالى، وصحبتك نتم بمدارسة العلوم وصحبة الكتب.

<sup>(</sup>٥) المعنى: نعزيك في شهر رمضان فقد أنست به أنسًا عظيمًا، وفقدته فحزنت عليه أعظم الحزن وأبرحه.

<sup>(</sup>٦) الزَّور: الزائر (يستوي فيه المذكر والمؤنث والمفرد والمثنى والجمع)، وضع العصا: أقام، والمعنى: إن شهر الصيام زائر كريم لو تحققت آمالك في قربه لامتد طول العام لتزداد فيه ثوابًا إلى ثواب.

شَسهِدْتُ لأَدُّى منكَ واجبَ فرضه عليمُ بما يُرضي الإله نِقسابُ(۱) وجاورتَ بيتَ اللّهِ انْسَا بمعشرِ خشروا رُكُعًا وأنابوا(۲) خشَوْهُ فخروا رُكُعًا وأنابوا(۲) لقد جدّ إِخْدِاتٌ، وحقّ تَبَتُلُ وصَبَحُ مَستاب(۳) وبالغَ إِخسلاصٌ، وصَبَحُ مَستاب(۳) سَيَخْلُدُ في الدنيا به لك مَفْخَرُ ويَحْسسُنُ في دار الخلودِ مَسابُ(٤) وبُشراكَ أعييادُ سَيَنْمي اطَرادُها وبُشراكَ أعييادُ سَينْمي اطَرادُها كما اطردَتْ في السَّمْ هَرِيِّ كِعابِ(٥) ترى منكَ سَرُوَ المُلْكِ في قَشَفِ التُّقَى في قَشَفِ التُّقَى فَيُ بُرِقُ ها مَرْاى هناكَ عُجابُ(١)

(١) النقاب: الرجل العلامة، قال أوس بن حجر:

نجيح جواد أخو ماقط

نقاب يحدث بالغائب

والمأقط: موضع القتال، وقيل المضيق في الحرب، المعنى: أشهد أنك أديت فرض الصيام حق الأداء، فإنك بحاثة في شؤون الدين عليم بما يرضى الله.

- (٢) أنابوا: أقبلوا على الله تائبين، والمعنى: لزمت المسجد مؤتنسًا بالعاكفين فيه على عبادة الله راكعين ساجدين.
- (٣) الإخبات لله: الخشوع والخضوع له، التبتل: الانقطاع عن الدنيا اتجاهًا إلى الله تعالى، والمعنى: لقد جد منك خضوع وخشوع لله تعالى، وانصراف إليه عن كل شيء، وإخلاص له في كل عمل، وتوبة من جميع الآثام.
  - (٤) المعنى: مآثرك الصالحات الباقيات ستخلد ذكراك في الدنيا وتجزل ثوابك عند الله في الآخرة حين أوبتك إلى حماه.
- (٥) السمهري: الرمح الصلب، وقيل المنسوب إلى سمهر زوج ردينة وكانا مشتهرين بتثقيف الرماح، وقيل ينسب إلى قرية بالحبشة، كماب الرمح: عقده، أو عقد القصب بين الأنابيب، والمعنى: هنيئًا لك بالأعياد التي سنتوالى وتطّرد كما تطرد المقد المتساوية في الرماح.
- (٦) السرو: المروءة والسخاء والشرف، القشف: خشونة العيش وشدته، أبرق، أدهش، وبرق بصره: دهش فلم يبصر، وقيل تحيّر فلم يطرف، قال ذو الرمة:

ولو أنّ لقمان الحكيم تعرضت "

لعينيه مَيُّ سَافرًا كاد يُبْرِقُ

والمفنى: ترى الأعياد فيك بهاء الملك وجلاله مجتمعين إلى التقشف والزهد والعبادة، فتبصر منظرًا غريبًا يدعو إلى الدهشة والإعجاب.

<sup>(</sup>١) المعنى: ودع الأعياد واستقبل غيرها كما يبدل اللابس ملابسه الخلقة بأخرى جديدة قشيبة، ودُمَّ على الأيام تفنيها وتستجد غيرها في أمن وسلام.

<sup>(</sup>٢) في «الأصول ألقى الفواغر» ولعل الصواب ما أثبتناه، الفواقر: جمع فاقرة وهي الداهية، قال تعالى: ﴿وجوه يومئنر ناضرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئنر باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة ﴾، القرى: إطعام الطعام، الثقاب والثقوب: ما توقد به النار، والمعنى: نفسي فداؤك أيها ألملك العظيم، كم أقاسي من أعداء غادرين إذا أكرمتهم أمعنوا في الفساد والطغيان وعضوا اليد التي أطعمتهم فأشعلوا نار البغي والآثام.

<sup>(</sup>٣) عفا: زاد، أهجروا: أفحشوا في المقال أو سخروا في الكلام، باينهم: ناقضهم، والمعنى: ارتفع قدري عنهم فأقذعوا في هجائي، وناقضت أخلاقي السامية أخلاقهم الوضيعة فعابوها.

<sup>(</sup>٤) المعنى: لا عجب إذا نائوني بالسنتهم فريما نهقت الحمير على الآساد، وريما نبحت الكلاب على الأقمار.

<sup>(</sup>٥) المعنى: إذا أينع الروض وازدهر فلن يضيره أن يطن فيه الذباب.

 <sup>(</sup>٦) أفاع: ثعابين، لصاب: التصاق من لصب الجلد باللحم إذا لزق به هزالاً، ولصب السيف في الغمد: نشب، والمعنى: أتمنى
 أن يدوم حقدهم عليٌ فإنه يجوس بين ضلوعهم فيضنيهم ويوسعهم غما ونحولاً.

<sup>(</sup>٧) الصريمة: العزيمة، النهاب: جمع نهب وهو الغنيمة، والمعنى: يشير عليَّ الناصحون بالهجرة عن هذا البلد حيث أجد التكريم والحفاوة وأظفر بتحقيق الآمال.

فانت الحسامُ العَضْبُ أُصِدئَ مَتْنُهُ
وما السُيْفُ مما يُسْتبانُ مضاؤه
وما السُيْفُ مما يُسْتبانُ مضاؤه
إذا حساز جَسفْنُ حسدٌهُ وقِسراب(۲)
وإن الذي أمُلْتَ كُسدٌر مَسفْسوُهُ
وإن الذي أمُلْتَ كُسدر مَسفْسوهُ
فأضحى الرضى بالسّخط منه يُثاب(۲)
وقسد أخلفتْ مما ظننتَ مسخسايلُ
وقسد أخلفتْ مما ظننتَ مسخسايلُ
وقسد مسفِسرَتْ مما رَجَوْتَ وطاب(٤)
فَسمَنْ لي بسلطانٍ مسبينٍ عليهمُ
إذا لجَّ بالخسصم الآلدُ شيفسابُ(٥)
ليُسخُسزِهمُ أنْ لم تُردُني بنَدْسوةٍ
يساءُ الفَستَى من مسثلها ويُراب(٢)
فقد تَسَغَشَّى مَسَفْسَةَ المَاءِ كُدرةُ
ويغطو على ضوءِ النهار ضَببابُ(٧)

- (١) الحسام العضب: السيف القاطع، المتن: الصفحة، مضرب السيف: حده، وذبابه: طرفه المدبب، والمعنى: يزهدني الناصحون في الإقامة بهذا البلد الذي ألقى فيه الإهمال – على الرغم من مضائي وحدتي – كما يهمل السيف البتار في غمده.
- (Y) الجفن: غلاف السيف، القراب: الغمد، والمعنى: إذا ظللت مقيما فقد يخفى فضلك وتضيع مواهبك فإن السيف لا يظهر مضاؤه إذا ظل مغمدًا في جفنه.
- (٣) يشاب: يمتزج، والمعنّى: إن آمالك في الأمير لحقها الكدر والتنفيص، وأصبحت حلاوة الأماني فيه ممزوجة بمرارة السخط والإخفاق.
- (٤) المخايل: السحب التي توحي بالمطر، صفرت: خلت، الأوطاب: جمع وطب وهو سقاء اللبن، أو الثدي العظيم، وصفرت وطابه: مات أو قتل، والمعنى: فيم بقاؤك في هذا البلد وقد خابت فيه آمالك وتبدّدت أوطارك؟
- (٥) السلطان: الحجة والبرهان، لجّ: تمادى في الخصومة، الألد: الشديد الخصومة، الشغب: الخلاف وتهييج الشر أو الفتنة أو الخصام ومثله الشغاب، قال الفرزدق:

يربون الحلوم إلى جب بال وإن شاغبتهم وجدوا شغابا

والمعنى: من لي بدليل قوي أرد به على حججهم إذا تمادوا في المخاصمة والجدال؟

- (٦) نبوة: نفور أو جفوة، يراب: يوجه إليه الشك أو الاتهام، والمعنى: هؤلاء المجادلون جديرون بالخزي، فإنك لم تتعود معاملتي
   بجفاء يدعو إلى الألم أو الارتياب، وإذا كانت هناك جفوة غير مقصودة فإنما هي من قبيل المصادفات.
- (٧) كذا هي نسخة أ، وهي نسخ ب ، ت ، ز «صفوة الماء» والصفوة: هي الخلاصة المختارة، يغطو الليل ويغطي: يظلم، ويغطي على الشيء: يستره، والمعنى: إذا انصرف عني الأمير فهو انصراف مؤقت غير مقصود، فقد تتعكر صفحة الماء ثم تصفو، وقد يستر الضباب ضوء النهار ثم تشرق الشمس فيتبدد الضباب.

سرورُ الغِنَى - مالم يكنْ منكَ - حسرةُ
وَارَيُ المُنَى - ما لم تُنلْ بك - صابُ(۱)
وإن يَكُ في أهل الزميان ميؤمُلُ
في أهل الزميان ميؤمُلُ
في أهل الرميان ميزب وهو سراب (۲)
أيُعُورُ من جارِ السِّماكين جانبُ
ويُمْ عِينَ خيانبُ
في قللُ الربيع جناب (۳)
في في نثاءً يَهُ رَمُ الدهرُ كِبُرةُ
وحليتُ في الغابرين شياب،(٤)
سأبكي على حظي لديك، كما بكي
«ربيعةُ» لمَّا ضلٌ عنه «ذُؤاب»(٥)
وأشكو نُبُو الجَنْب عن كلِّ مَضْجَعٍ

<sup>(</sup>١) الأريُ: عسل النحل، الصاب: عصارة شجر مُرّ، والمعنى: يشيرعليّ كثيرون بالهجرة عنك في طلب الجاه والمال، ولكنني أعد الثروة مالم تكن منك نكبة، وأعتبر الحلو مالم تبذله أنت مرًا.

<sup>(</sup>٢) المعنى: إذا كان هناك موضع للآمال في هذه الدنيا فأنت أنت محط الآمال، فكأنك الشراب العذب وغيرك سراب خدًّاع.

<sup>(</sup>٣) يعور: يظهر فيه موضع خلل أو ضعف، السماكان (الأعزل والرامح): نجمان نيّران، يمعز: يصلب ويشتدّ، ويقال للأرض الصلبة معزاء، وما أمعزه من رجل!!: ما أشده!!، الجناب: الفناء، والمعنى: أينهار جانب ممن كان في جوار رفيع كجوارك؟ ويجدب من كان في ظل ظليل كظلك؟

<sup>(</sup>٤) المعنى: كيف يضيع إطرائي لك وثنائي عليك بشعر يشيب الدهر وهو شباب غض لا يشيب، يردده الزمان جيلاً بعد جيل.

<sup>(</sup>٥) قتل ذؤاب بن رُييِّعة (خفف الشاعر الأسم لضرورة الوزن) عتيبةً بن الحارث اليربوعي في إحدى الحروب ثم أسر الربيع بن عتيبة اليربوعي ذؤاباً دون أن يعرف أنه قاتل أبيه هأتاه ربيعة (أبو ذؤاب) هافتداه بفدية يوفيها في سوق عكاظ، هلما دخلت الأشهر الحرم وأتى ربيعة الموسم وتخلف الربيع لعنر قاهر ظنَّ ربيعة أن الربيع عرف شخصية أسيره وقتله، فرثاه بأبيات منها:

وسارت هذه الأبيات عنه فبلغت بني يربوع فعلموا شخصية أسيرهم فقتلوه، فظل أبوه يبكيه ويندبه، وبخاصة بعد أن علم أنه سبب مصرعه. (راجع شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ج٢ ص ٨٤٣ - ٨٤٦ والأمالي ج ٢ ص ٧٢، ٧٣).

<sup>(</sup>٦) الظراب: جمع ظرب وهو ما نتأ من من الحجارة أو حدٌ طرفها، والمعنى: سأبكي على حظي لديك وأشكو خشونة موضعي عندك وأندب سوء طالعي تحت ظلالك كما يشكو الأسير من إلقائه على الأحجار الحادة عند المنام.

فثِقْ بهِ زبرِ الشِّعْر، واصْفَحْ عنِ الوَرى

فـــانِهُ مُ - إلا الأقلُّ - ذُبابُ (۱)

ولا تعدلِ المُثنينَ بي، فانا الذي

إذا حَضَرَ العُقْمُ الشَّوارِدُ غابوا (۲)

ينوبُ عنِ المُدرُّحِ منّيَ واحد وينوبُ عنِ المُدي خمينَ الطبع إذْ نيدَ دونَهُ

ورَدْتُ مَــعِينَ الطبع إذْ نيدَ دونَهُ

أناسُ لهمْ في حَـجْ رتَدْ لؤاب (٤)

وأنجَ دني عِلْمٌ توالتْ فُنونُهُ

وأنجَ دني عِلْمٌ توالتْ فُنونُهُ

من العقم لا يُلفى لأمثالها فصل

<sup>(</sup>١) الهزير: الأسد القوى الضخم، اصفح: أعرض واترك، والمعنى: هب لي ثقتك فإنني كالأسد الكاسر في عالم الشعر، وغيرى يطن فيه كالنباب.

<sup>(</sup>٢) كلمات عقم: كلمات عويصة، قال زهير:

والمنى: لا تعدل بي أحدًا من مادحيك فإن القوافي الصعبة الشاردة - التي لا تنتج لها مثيلاً - إذا حضرت فرّ هؤلاء المادحون وثبتُ أذالها، فإنني بها كفيل.

<sup>(</sup>٣) جميع الخصال: مجتمع الفضائل، والمعنى: إنني أعدل المادحين جميعا وأنوب عنهم فأنهض بما لا ينهضون به، فإنني جمعت فضائل البلغاء جميعًا، ولا يستطيع أحد أن يبدع إبداعي في الثناء.

<sup>(</sup>٤) معن الماء: جرى فهو معين، قال تعالى: ﴿قُلَ أَرأَيْتُم إِن أصبح ماؤكم غورًا فمن يأتيكم بماء معين؟﴾، ذيد: منع ولعلها «رد دونه»، حجرتيه: جانبيه، اللؤاب: العطش، والمعنى: نهلت من نبع شعري فياض حتى ارتويت، ومنع غيري من هذا المورد العذب فبرّح بهم الظمأ وكاد يشفي بهم على الهلاك.

<sup>(</sup>٥) أنجد: أجاب أو أعان، السخاب: قلادة من سُكِّ وقرنفل ومحلب بلا جوهر «والسكّ مادة من الطيب تطبخ مع المسك وتجفف في هيئة حبوب تثقب وتتخذ منها القلائد، وهي طيبة الريح وكلما قدم عهدها زادت طيبًا»، والمعنى: أسعف مواهبي وأعلنها علم تتابعت فنونه فانتظمت في قريحتي كما ينتظم العقد في سمطه.

فَعُدْ بِيَدِ بِيضَاءَ يَصْدَعُ صِدْقُها فَإِنَّ أَراجِيفَ العُداةِ كِذَابُ<sup>(۱)</sup> وحاشاك من أن تُسْتَذَمُّ مريرةٌ لعهدك، أو يَخْفَى عليك صَواب<sup>(۲)</sup>

\*\*\*\*

<sup>(</sup>١) يصدع: يظهر أو يشق أو يجهر أو يفصل، ومنه قوله تعالى ﴿فاصدع بما تؤمر﴾ أي شق جماعتهم بالتوحيد أو اجهر بالقرآن أو أظهر شريعتك أو احكم بالحق وافصل في الأمر، الأراجيف: اختلاق الأخبار السيئة، والمعنى: عد إلى سابق مودتي وأسد إلي يدًا بيضاء تفصل بيني وبين خصومي فإنهم دأبوا على اختلاق الأخبار السيئة وإلصافها بي زورًا وبهتانًا.

<sup>(</sup>Y) في الأصول «تسترم مريرة» ولعل الصواب ما أثبتناه. المريرة: الحبل الشديد الفتل أو الطويل الدقيق أو عزة النفس أو العزيمة، والمعنى: إنك أكرم وأنبل من أن تقبل الذم في أصحاب النفوس الأبية والعزائم الفتية، وأعقل من أن يخفى عليك الصواب.

## فواضل وفضائل

مَـرَادُهُمُ حَـيثُ السَّـلاحُ خَـمائلُ ومَـودهم حَـيثُ الدَّماءُ مَناهلُ() ومَـودهم حَـيثُ الدَّماءُ مَناهلُ() ودون المُنَى فَـيهمْ جَـيادُ صوافنُ ومائم مَرُ عوامل() لكل نَجيد في النَّجاد، كائما تناطبمتن الرَّمح منه الحَـمائلُ() طويلٌ علينا لَيْلُهُ من حـفـيظةٍ كانُ من حـفـيظةٍ كناسٌ دنا منه الشُـرى في مَـحلةٍ كناسٌ دنا منه الشُـرى في مَـحلةٍ بها الليثُ يعـدو، والغـزالُ يُغـازلُ()

- (۱) المراد: مكان طلب النجعة، الخمائل: الأشجار الكثيفة المتشابكة، المورد: مكان الورود إلى الماء، مناهل: مشارب، والمعنى: هذه الفتاة من أسرة قوية الجانب مرهوبة الباس، تشرع أسلحتها كالغابة الكثيفة الأشجار، وتريق حول مناهلها دماء
- (Y) الصوافن: جمع صافن وهو الجواد الذي يقوم على ثلاث قوائم ويمس بطرف الحافر الرابع الأرض، مأثورة: سيوف في متونها آثار زخرفة، ويزعم بعضهم أنها من صنع الجن، السمر: الرماح، العوامل: صدور الرماح، ولعلها «وسمر عواسل» والعواسل: الرماح المرنة الشديدة الاهتزاز، والمعنى: دون الوصول إلى حبيبتي بين عشيرتها جياد مطهمة معدة للقتال، وسيوف مشهورة، ورماح مركوزة.
- (٣) النجيد: الشجاع الماضي في ما يعجز غيره، أو الأسد، النجاد: حمائل السيف أو الفرش والوسائد، متن الرمح: صدره أو ظهره، تناط: تعلق، والمعنى: عشيرتها مكونة من كل شجاع باسل كالأسد الكاسر، سيفه مشدود إلى وسطه، وقد تعلَّق السيفُ منه بقامة كالرمح.
- (غ) الحفيظة: الغضب والحمية، يقال أحفظه أي أغضبه، الصبابات: جمع صبابة وهو الشوق أو رقته، طوائل: جمع طائلة وهي الثار أو العداوة، والمعنى: ولي هذه الفتاة قوي البأس شديد الغيرة، يسهر الليل غيظًا منا وغضبًا علينا كأن شعورنا بحبها جريمة أو ثار قائم بيننا وبينه يفكر في الاقتصاص به منا.
- (ه) الكناس: مأوى الظباء وبقر الوحش بين الأشجار، الشرى: طريق مليئة بالأسود، محلّة: مكان الحلول، والمعنى: هذه الفتاة ظبية تحيط بها الأسود، كأنها هي كناس محفوف بالشرى، فالآساد تفترس، والغزلان تثير الصبابة والهيام.

لَعَمْرُ القِبابِ الحُمْرِ وسُطَّ عَرينهم القد قُصِرِتْ فيها السُّروبُ العقائل(۱) أمَّ حُبِوبةُ ليلى ولم تُخضَبِ القَنا ولا حَجَبَتْ شمسَ الضُّحاءِ القساطل؟(٢) أناةٌ عليها من سَنا البَرْرِ مِيسَم وفيها من الغُصْنِ النُّضيرِ شَمائل(٢) وفيها من الغُصْنِ النُّضيرِ شَمائل(٢) يجولُ وشِاحاها على خيرُرانة وتُسرقُ في بَرْدِّيَتَينِ الخَسلاخل(٤) وتُشرقُ في بَرْدِّيَتَينِ الخَسلاخل(٤)

وليلةً وافَـــثنا الكثــيبَ لموعــدر كما ربيعَ وَسُنانُ العَـشرِيُّاتِ خاذل<sup>(٥)</sup>

(١) القباب الحمر: لعلها القباب المذهبة. أو المطيبة بالزعفران «الأحمر: الذهب أو الزعفران» وفي الحديث الشريف عن النساء: «أهلكهن الأحمران» قال ابن الأثير: الذهب والزعفران، والقباب: السيوف القاطعة، عرين الأسد: مأواه، قصرت: حبست أو حجبت، ومنه قوله تعالى ﴿حور مقصورات في الخيام﴾ أي مخدرات محجبات إلا على أزواجهن، والمعنى: وحق القباب العالية المذهبة التي أقيمت بين عرين الأسود لقد اشتملت على أسراب من الفتيات الفاتنات المخدرات في مقاصيرهن المنيعة.

(لم نجد كلمة السروب جمعا للسرب في ما رجعنا إليه من كتب اللغة).

- (Y) الضحاء: ارتفاع الشمس قبل الظهر، القساطل: جمع قسطل وهو الغبار، والمعنى: كيف تحجب ليلى عنا ولا نقتحم مقاصيرها بحرب عنيفة بيننا وبين قومها تختضب فيها الرماح بالدماء، وتحتجب الشمس فيها من وفرة الغبار المتطاير من سنابك الخيل؟
- (٣) الأناة: المرأة الفاترة المتكسرة عند قيامها، سنا: ضوء، ميسم: علامة وأثر، الشمائل: جمع شمال وهو الطبع، والمعنى: هي فتاة وضاءة الوجه، فيها من أضواء البدر علامات مميزة، وفيها من الغصن في نضرته ولدونته واهتزازه طبائع، ونظيره قول بشار:

# إذا قامت لحاجت ها تثنت كان عظامها من خيرزان

- (٤) الوشاح: وسام تشده المرأة بين عاتقيها وكشحيها محلى بالجواهر، شرق: غصّ، برديتين: مثنى بردية: منسوبة إلى البردي وهو نبات مائي يؤخذ لبابه فيصنع ورقًا، والمعنى: لهذه الفتاة قوام لين ممشوق كالخيزران يجول فوقه وشاحاها أما الخلخالان فيغصان بساقيها الملتفين البيضاوين كأنهما من الورق الأبيض المصقول.
- (٥) ربع: فزع، الخاذل: الظبية المتخلفة عن صواحبها، أو المنهزمة، والمعنى: ما زلت أذكر الليلة التي وافتنا فيها على الكثيب إنجازًا لموعدنا معها فأقبلت مرتاعة خائفة كما ترتاع الفتاة المترفة الناعمة التي اعتادت أن تنام بالعشيات، أو كما ترتاع الظبية التي تخلفت وحدها عن بقية الظبيات: وفي ت «وسنان العشية».

تهادى – انْسِيابَ الأيمِ – يعفو أثُورَها من الوَشْي مَـرُقـومُ العِطافينِ ذابِلُ(') قَـعيدكاِ أَنَّى زُرتِ ضوؤُكِ ساطع وطِيـبُكِ نفّـاحٌ، وحَلْيُكِ هادل('') هبيكِ اغـتـررتِ الحيُّ: واشبيكِ هاجعُ وفـريكِ الحيُّ: واشبيكِ هاجعُ وفـريكِ الحيُّن واشبيكِ هاجعُ وفـريكِ المَـتين وليلُكِ لائل('') فأنَى اعْتَسَفْتِ الهَوْلُ؛ خَصْرُكِ مُدمَحُ ورِدْفُكِ رَجْـربيبٌ، وليلُكِ لائل('') ورِدْفُكِ رَجْـربيبٌ، وعِطْفُكِ مـائل('')

(۱) تهادى: تتهادى أي تتمايل، الأيم: الحيّة، يعفو: يمحو، الأثور الآثار: جمع الأثر وهو بقية الشيء، وهي الأصول (أثارها) وهو جمع لم يرد هي كتب اللغة، ولعل الصواب ما أثبتناه، الوشي: ثياب منقوشة، مرقوم: مخطط، العطاف والمعطف: الإزار لأنه ملابس العطفين أي الجانبين، ذابل: متبختر من تذبلت، أي تبخترت هي مشيها، ولعلها (مرقوم العطافين دائل أو ذائل) والدائل: المتقلب الدائر، والذائل: المسرع أو المنساب هي خفة واختيال من ذال أي أسرع، والمعنى: أسرعت هذه الفتاة إلى موعدنا تنساب هي خفة ورشافة كما تنساب الحية فوق الرمال، ويمحو آثارها ثوب مزين منقوش الجوانب يتقلب ذيله على آثارها هي خفة واختيال.

(٢) وقعيدك! (وقعيدك الله! اسألت الله حفظك أو ناشدتك الله، ومنه قول متمم:

قعيدك ألأ تسمعيني ملامة

ولا تنكئي جرح الفؤاد فييجعا

هادل: مترنم من هدل القمري هديلاً إذا غرد، والمعنى: ناشدتك الله كيف استطعت زيارتي وحولك العيون والأرصاد، ووجهك مشرق وضاء يجذب الأبصار، وطيبك فواح يلفت الناشقين وحليك موسوس رنان ينبه الأسماع؟

- (٣) اغتررت الحيّ: خدعتهم وحضرت إلينا على غرة منهم، فرعك: شعرك الغزير، غربيب: شديد السواد، ليل لأثل وأليل: أشد ليالي الشهر ظلمة وطولاً، والمعنى: إذا كنت قد استطعت أن تخدعي قومك وكان الوشاة هاجعين وشعرك ساتر لك بسواده الحائك والليل شديد الظلمة (جواب الشرط في البيت التالي).
- (٤) وأنَّى: كيف؟ اعتسف الطريق: اقتحمه بقوة من غير روية أو معرفة درويه ومسالكه، والمعنى: إذا تحاميت العيون، وتسترت بشعرك والظلام، وسريت إلينا، فكيف استطعت اقتحام الأهوال مع أن خصرك ضامر ضعيف، وردهك ثقيل مضطرب، وجانبك مائل مترنج؟ وقد نظر الشاعر في بيتيه هذين إلى قول عبدالوهاب بن أحمد بن حزم المتوفَّى سنة ٤٠٠هـ من قصيدة:

هبيك سريت الليل، فرعُكِ أسحمٌ

وثغ رك بسام، ولحظك أوطف

فأنَّى أطقتِ المشي؟ قدك مائدٌ

وردفك رجراج، وخصرك أهيفُ

وقد كرر ابن زيدون هذين البيتين بتغيير طفيف في قصيدته الفائية في مدح المعتضد.

خليلًي المسالي كلّم سالوة تعسرض شسوق دون ذلك حسائل المثن ساميئ الراح إذا راح النّسيم شساميئ المشاميئ الشامائل المثن المنت المعشر العدى ضلالاً تمادى الحبُّ في المعشر العدى ولَح الهوى في حيث تُحْشَى الغوائل المثن ليس في نُعْمَى الهُمام «محمد» كأنّ ليس في نُعْمَى الهُمام «محمد» مئسلٌ، وفي مَـثْنَى أياديه شاغل المنافل المنافل وره من المنافل ال

- (١) المعنى: يا صاحبي ما بالى كلما حاولتُ السلوان وقف الشوق حائلاً بيني وبين النسيان؟
- (Y) راح وأراح العبير: وجد ريحه، ومنه الحديث الشريف «من قتل نفسًا معاهدة لم يرح رائحة الجنة» وأراح: ارتاح، الشمول: الخمر الباردة، الشمائل: جمع شمال وهي الريح التي تهب من ناحية الشمال، والمعنى: أجد هزة ارتياح وشوق إذا هب النسيم من جهة الأحباب، كأنّ نسائم الشمال تدير عليّ أطيب وأعنب الراح.
- (٣) لجِّ: ألح، الغوائل: المصائب، والمعنى: لقد تمادى الحب ضلالاً في عقيلة قوم عدو لي، وقذف بي الهوى إلى حيث المخاطر والهلاك، وقد كرّر الشاعر هذا البيت بتغيير طفيف في قصيدته الفائية في مدح المعتضد فقال:

لجاج تمادى الحب في معشر العدا

وأمّ الهوى الأفق الذي فيه نشنف

(٤) مثنى الأيادي: إعادة المعروف مرتين: ومنه قول الشاعر من قصيدة أخرى في رثاء أبي الحزم بن جهور وتهنئة ابنه أبي الوليد بالحكم:

لك الخير!! إني واثق بك شاكر للخير الكفر الكفر

- والمعنى: كيف أخضع لعاطفة حب تقودني إلى الهلاك بين الأعداء؟ على حين تغمرني نعم الأمير وفيها تسلية لي عن كل عاطفة، وتشملني أياديه المتوالية وفيها شغل لي عن كل اللذات.
- (٥) شام البرق: تتبعه لينظر أين يمطر، استهل المطر وهل وانهل: اشتد انصبابه، والمعنى: الأمير أبيض الوجه، إذا راقبنا سحائب جوده تهلّل وجهه وفاضت أنامله بالخير العميم.
- (٦) ورد البيت ناقصًا وقد اخترنا كلمة (خاله) لمناسبتها للمقام، النائل الغمر: العطاء الجزيل، الخال: ما يتوقعه الإنسان من خير، وأخال فيه خالاً من الخير: وجد فيه بشيرًا بالخير، والخال أيضًا البرق أو سحاب لا يخلف المطر، الحيا: المطر، تستطير: تنتشر، المخايل: جمع مخيلة وهي السحابة المبشرة بالمطر، والمعنى: تهلل وجهه يبشرنا بجوده الوافر، كما نتوقع المطر من السحاب المجتمع فيصدقنا وعده بالمطر الغزير.

لَدَيْهِ رِياضٌ للسّ جايا أنيـ قـ ة تَعْلَغُلُ فَـيـهـا للعطايا جـداول(۱) أتِيّ، فـما تلك السّماحـة نُهْ زَةٌ وَفِيّ، فـما تلك الحبالُ حبائل(۲) زعـيمُ الدهاءِ أنْ تُصـيبَ منَ العـدى مكايدُهُ مـالا تُصـيبُ الجـحافل(۳) فما سيف ذاك العزم فـيهم بمغضنه ولا سيّسهُ ذاك الرأي أقْـوقُ ناصل(٤) بني «جَـهُ وَرٍ» عشـثم بأوفَـرِ غِـبْطَةٍ فلولاكمُ مـا كـان في العَـيْشِ طائل(٥) تفاضلَ في السّرُو الملوك، فخلتُ هُمْ تَنتمُ فـيـه عـاملُ(٢) أنابيبَ رُمْح أنتمُ فـيـه عـاملُ(٢)

- (١) السجايا: الطبائع، والمعنى: شمائله طيبة وأخلاقه ندية مونقة كالرياحين اليانعة تنساب منها جداول الهبات فتروي الظامئين.
- (٢) الأتي: الجدول أو السيل الغريب، نهزة: فرصة، الحبال: جمع حبل وهو الرياط أو العهد والنمة أو الأمانة أو الوصال، الحبائل: جمع حبالة وهي الشرك الذي ينصب للصيد، والمعنى: الأمير كريم بطبعه كالسيل المتدفق، فليس كرمه فلتة عارضة أو صدفة طارئة، وهو مع هذا وفي لأوليائه فروابطه الوثيقة بهم ناشئة عن الحب والوفاء لا عن الكيد والاحتيال.
- (٣) المعنى: الأمير سديد الرأي صائب التدبير ينال بحسن رأيه وحيلته من العدو ما لا تستطيع أن تناله الجيوش الزاحفة بالعدد والعديد.
- (٤) المعضد: سيف بمتهن هي قطع الشجر، سهم أهوق: سهم مكسور هوقه (والقوق موضع الوتر من رأس السهم)، ناصل: هاقد لنصله، وهي الأصول «ناضل» والناضل هو الهزيل، ولعل الصواب ما أثبتناه، والمعنى: إذا عزم الأمير هعزيمته مرهفة ماضية كالسيف البتار لا كالمعضد، وإذا دبر أمرًا فإن تدبيره نافذ محكم كالسهم النافذ لا كالسهم المكسور. وهي نسخة ت «أهوف نابل»:
- (٥) الطائل: المزية أو الغُناء، يقال لا طائل هيه أي لاهائدة منه، والمعنى: يا بني جهور أسأل الله أن تعيشوا هي أتم سعادة وأوهر نعيم هلولاكم ما كان هي العيش غناء.
- (٦) السرو: السخاء والمروءة، عامل الرمح: صدره، والمعنى: تفاضل الملوك في الشرف والسخاء، فكانوا مثل أنابيب الرمح
   وكنتم أنتم الصدر فيه.

لئن قَلُ في أهلِ الزُّمانِ عَديدكُمْ
في أهلِ الزُّمانِ قَالَ دراريُّ النَّبُ ومِ قيلائلُ(()
في داؤكُمُ من إن تعبيدُه ظُنونُهُ
مناكيدُا! فِعْلُ الخَيْر منهمْ تكلُّفُ
مناكيدُ!! فِعْلُ الخَيْر منهمْ تكلُّفُ
إذ الشُّرُ طَبْعُ ما لَهُمْ عنه ناقل(")
في الشُّرُ طَبْعُ ما لَهُمْ عنه ناقل(")
في أخيلا أُخيرُ الله عنه الله المَانِ الله ناصل(أ)
لكَ الخيرُ! إني قائلٌ غيرُ مُقْصِرِ
فمن ليَ باستيفاءِ ما أنتَ فاعل، (٥)
لكَ الخيرُ الله الله عنه منافل النُّرُل نازل(١)
لاَعْدَرُ المُسْ قَدُّ قِل المُتَدْاقِل المُتَدْاقِل (١)

<sup>(</sup>١) الدراري: جمع دريًّ وهو النجم الوضاء، والمعنى: إذا كان عددكم قليلاً فإن آثاركم كثيرة، ولا عجب ال فإن النجوم الوضاءة قليلة العدد بالغة الأثر.

<sup>(</sup>٢) المعنى: يفديكم كل منافس لكم يتخيل أنه سيلحقكم في المجد والشرف فيكذب الدهر ظنونه.

<sup>(</sup>٣) مناكيد: جمع نكد أي عسر مشؤوم، ونكد عيشه: اشتد، ونكد الرجل: كثر سؤاله وقلٌ نائله، والمعنى: إن منافسيكم مشؤومون إذا فعلوا خيرا فعلوه عن تكلف وجهد ومشقة، فالشر طبيعة متأصلة فيهم لا يستطيعون تركه أو الانتقال عنه.

<sup>(</sup>٤) المعنى: إذا ستروا أخلاقهم الشريرة بستار متكلف من الأخلاق الحميدة فلا بد أن تتكشف طبيعتهم الأصيلة للأنظار، كما أن كل خضاب للشيب لابد أن يزول.

<sup>(</sup>٥) أقصر عنه: كف ونزع مع القدرة عليه، والمعنى: سأصوغ فيك آيات المدح والثناء ولن أكف عن الإطراء، ولكن هل أستطيع أن أفيك حقك من الثناء وأن أحيط بجميع فعالك الغراء؟

<sup>(</sup>٦) السراة: جمع سريّ وهو الشريف أو الرئيس أو السخي ذو المروءة، النزول والنزل: المنزل أو ما هيئ للضيف أن ينزل عليه أو ربع ما يزرع أو زكاؤه ونماؤه، والمعنى: وحق أشراف الثغر لقد نزلوا عليك فأحمدوا منازلهم (الثغر هو البلد القائم على الحدود ويخاف هجوم الأعداء منه).

<sup>(</sup>٧) أعدرت: ثبت لك عدر أو أحدثت عدرًا، أملّه: أسأمه وأضجره، المستثقل: المتضجر السؤوم، المتثاقل: الثقيل المسئم، المعنى: إذا طال مكث هذه الوفود حتى أثقلوا وأملّوا فلك عدرك في الضجر منهم، وهم أنفسهم يعدرونك في ضيقك بهم، ولكنك مع هذا لم تظهر ضيقًا أو تبرمًا بطول مكثهم بل بالغت في الحفاوة بهم.

نَضَدُتْ رياحينَ الطَّلاقَةِ غَضِيَةً

ورَقُّرقُت ماءَ البِرِّ وَهُو سُلاسلِلُ(۱)

ف ما منهُمُ إلا شديدٌ نزاعُ ف القلب والجسمُ راحل(۲)

ضَمانُ عليهم أن سيُ وَثَرُ عنهمُ

عليكَ ثَناءٌ في المَ حافِلِ حافِل (۳)

مَساعٍ هِيَ العِقْدُ انتظامَ مَحاسِنٍ

تَحَلَّى بها جيدٌ منَ الدُهْرِ عاطل(٤)

تُنيرُ بها الآمالُ والليلُ واكِدٌ

وتُحْصِبُ منها الأرضُ والأَفْقُ ماحل(٥)

هنيئًا لكَ العيدُ الذي بِكَ أصْبَحَتْ

تَرُوقُ الضُّحا منه، وتَنْدَى الأصائل(٢)

تلقُّاكَ بالبُشْرى، وحيُّاكَ بالمُنى

فبُشْراكَ أَلْفٌ بَعْدَ عامِكَ قابل(٧)

<sup>(</sup>١) نضد: وضع بعض الشيء على بعض في نسق وانتظام، الرياحين: جمع ريحان وهو كل نبات طيب الريح أو نبات خاص لأوراقه رائحة طيبة أو الرحمة والرزق، غضة: طرية ناعمة، رقرق الماء: صبّه، السلاسل: الماء العذب البارد، والمعنى: لم تسأم لطول مكث هذا الوفد، بل تهللت لمقامهم وغمرتهم بالبشر والإيناس المتجددِيّن، وأوصلت إليهم برك العميم في رفق وأناة.

 <sup>(</sup>٢) النزاع: الشوق، نزع إلى أهله: اشتاق إليهم، والمعنى: هذا الوفد تعلق بك وهفا إليك في شوق ووله، فإذا رحل عنك أقام قلبه لديك.

<sup>(</sup>٣) المعنى: لقد تكفل هذا الوفد بإذاعة محامدك والتنويه بمكارمك في كل محفل يضمهم أو مكان يجمعهم.

<sup>(</sup>٤) جيد: عنق، والمعنى: مآثرك أيها الأمير أصبحت حلية يتحلَّى بها جيد الزمان بعد أن كان عاطلاً.

<sup>(</sup>٥) في الأصول «والليل والد» ولعل الصواب ما أثبتناه، واكد: قائم، ماحل: مقضر جديب، والمعنى: مناقبك الحميدة تضيء لنا الآمال، والليل مخيم على البسيطة حالك الظلام، وتخصب لنا الأرض والجو خال من السحاب.

<sup>(</sup>٦) المعنى: نهنئك بالعيد الذي أشرقت فيه فراق لنا ضحاه وطاب الأصيل.

<sup>(</sup>٧) المعنى: استقبلك العيد مبشرًا لك بالنعيم، وحيّاك مهنتًا بالرجاء، وندعو الله لك أن تستقبل ألف عيد وافدة مثله بالسعادة والنعيم.

لَئِنْ يَنْصَرِمْ شَهِرُ الصِّيامِ لَبَهْدَهُ

شَاَّى صِالحَ الأَعْمَالِ مِا أَنتَ عَامِلُ (۱)

رأيتَ أَداءَ الفَ رَضِ ضَ رَبْهَ لازمٍ

فلم تَرْضَ حتى شَيَهُ قَدْهُ النّوافل (۲)

سَدِخْتَ ببيتِ اللّهِ حُبُّ جيواره،

لكَ اللّهُ بالأَجْرِ المُضَاعفِ كَافل (۳)

هَجَرَتُ له الدارَ التي أنت آلفُ

في الله الدارَ التي أنت آلفُ

في منكَ واصل (٤)

في التَّذَاقُلُكُ الدِّيارُ فطالما

تناقَلَتِ البيدرَ المُنديرَ المَنازِلُ (٥)

ألا كلُّ رَجْوٍ - في سواكَ - عُللالةُ

وكلُّ مديحٍ - لم يكن فيك - باطل (٢)

فما لعِماد الدين - حاشاك - رافعُ

ولا لِلواءِ المُلكِ - غيركَ - حامِلُ (٧)

(١) في نسخة أ «شأى صالح الأعمال» وفي ز «لبعد ما شأى» وفي ب، ت، «نئا صالح»، شأى: سبق، نثا الحديث: حدّث به وأشاعه، والنثا: ما أخبرت به عن الرجل من حسن أو سيئ، والمعنى: إذا انصرم شهر الصيام فقد أديت فيه أعمالاً صالحات فاقت كل ما قام به غيرك من أعمال.

أعلل النفس بالآمال أرقبها

ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل

والمعنى: كل رجاء في غيرك إنما هو علالة لا تغني ولا تفيد، وكل مديح في غيرك باطل، فما يصدق المديح إلا فيك.

(٧) المعنى: ليسَ لعماد الدين رافع سواك، وليس لعلم الملك حامل غيرك، فبك وحدك يستقر الدين ويرتفع شأن السلطان.

<sup>(</sup>Y) ضرية لازم أو لازب: أمر واجب مفروض، شيعته: أتبعته، وشيعت رمضان بست من شوال: أتبعته بها، النوافل: جمع ناظلة وهي ما يتطوع به الإنسان من عبادات الفريضة مثل السنن، والمعنى: رأيت أداء الفرائض أمرًا واجبًا محتومًا فلم تقنع به حتى أتبعته بكثير من النوافل مبالغة منك في العبادة والصلاح.

<sup>(</sup>٣) سدك بالمكان: لزمه، كافل: ضامن، والمعنى: لزمت بيت الله حبًا لجواره وسيثيبك بالأجر المضاعف الجزيل، وفي نسخة ت «سلكت ببيت الله» وفي ز «سكنت» وهذه الكلمة ناقصة في نسخة ت.

<sup>(</sup>٤) المعنى: اعتكفت بالمسجد وهجرت منزلك الذي ألفته وتيسرت لك فيه سبل الراحة، لأنك متعلق بالله مخلص له الحب والولاء «المعروف أن الاعتكاف بالمساجد في العشر الأواخر من رمضان سنة مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعند المالكية – مذهب أهل الأندلس – أنه مستحب في رمضان وغيره، ويتأكد في رمضان مطلقًا، وفي العشر الأواخر منه آكد».

<sup>(</sup>٥) المعنى: إذا انتقات من مكان إلى مكان آخر فإنك مثل البدر الذي ينتقل من منزل إلى منزل، ومنازل القمر معروفة عند الفلكيين.

<sup>(</sup>٦) في الأصول «كل رَجُّوَى» ولم نجد كلمة رجوى في كتب اللفة، الرجو والرجاة: الرجاء، علالة: ما يتعلل الإنسان ويتشاغل به للتسلية عن أمر داهم، قال الطغرائي:

لأمُنْتَني الخَطْبَ الذي أنا خـائفُ

وبَلُّهُ حَنْي الْحَظُّ الذي أنا آمِلُ (۱)

[وأسْدَيْتَ عُرُفًا منك] أَلْهَمَ هِمُّتِي
فـما أَنا لا غُفْلُ، ولا أنتَ غافل (۲)

أرى خاطري كالصُّارمِ العَضْبِ، لم يَزلْ
له شَاحِدُ من حُسسْنِ رأبِكَ صاقل (۳)

وما الشَّعْرُ مما أدّعيهِ فضيلةً

تزينُ، ولكن أنْطَقَتْني الفَواضل (٤)

بقيتَ كما تَبْقَى مَعاليك؛ إنها
خوالِدُ، حينَ العَيْشُ كالظُّلِّ زائل (٥)
فـما نَسْتَزيدُ الله بعدُ نهايةً
فـما نَسْتَزيدُ الله بعدُ نهايةً

### \*\*\*

<sup>(</sup>١) المعنى: لقد أمنتني من النكبة التي كنت أخشاها، وبلغتني الآمال التي كنت أرجوها وأترقبها.

<sup>(</sup>Y) ورد أول البيت ناقصًا في الأصول، وقد أكملناه بما يناسب المقام، أسديت: أهديت وقدِّمت، العرف: الجميل والمعروف، الغفل: ما لا علامة فيه تميزه من القداح أو الطريق، أو ما لا عمارة فيه من الأرض، أو من لا يرجى خيره ولا يخشى شره، والمعنى: قدمت إليَّ جميلاً أثار همتي وأيقظ مشاعري فأصبحتُ عَلما يشار إليه، فلست أنا مهملا منبودًا، ولستَ أنتَ غافلاً عن التقويه بي ورفع مكاني.

<sup>(</sup>٣) الصارم العضب: السيف القاطع، شاحذ: سانٌ مرهف، صاقل للسيف: مزيل للصدأ عنه مزين له، والمعنى: إن ذكائي كالسيف القاطع لم تزل تجلوه وتصقله بحسن رأيك وجميل صنعك حتى أصبح قويّ الأثر حاد المضاء.

<sup>(</sup>٤) الفواضل: الأيادي الجسيمة والمنن العظيمة، وهواضل المال: ما يأتيك من غلته ومراهقه، والمعنى: لا أدعي أن الشعر فضيلة طبيعية فيّ، ولكن هباتك السامية ومننك العظيمة هي التي أوحت إليّ بهذا الشعر الرائع.

<sup>(</sup>٥) المعنى: أدعو الله أن يمد في عمرك وأن يطيل حياتك فتخلد حياتك كما خلدت آثارك، وتبقى أيامك كما بقيت معاليك، فإنها خالدة على حين أن العيش زائل كما تزول الظلال.

<sup>(</sup>٦) المعنى: لقد كملت في كل شيء فلا ندعو الله لك بزيادة في أمر من الأمور لأنه لا زيادة لما نلت، وإنما ندعوه لك بالخلود.

### العيش المونق

ما طولُ عَــذلكِ للمُـحبُّ بنافعِ
وَهَبَ الفَــؤَادَ، فليس فــيــه براجعِ(١)
فُذُدْت حين طمــعت في سُلوانهِ
هيــهــات الاظفَــرُ هناك لطامع(٢)
فَـدَعـيه حيثُ يطولُ مَـيدانُ الصّبا
كَـدُ مـا يَجُــرُ به عِنانَ الخــالع(٣)
مــاذا يَريبك من فــتًى عــزُ الهــوى
فَــعنَا لنَحْــوتِه بنِلَّة خــاضع العَحْدُ وَتِه بنِلَّة خــاضع فَــعنَا لنَحْــوت بنِلَّة خــاضع أن هل غَــيْـرَ أن مَـحَضَ الوفاءَ لِغـادر إ

- (١) المعنى: ليست مبالغتك في لوم المحب بنافعة، فقد منح فؤاده لحبيبته وهو غير راجع في ما وهب.
- (Y) التفنيد: اللوم وتضعيف الرأي أو التكذيب والتخطيء، والمعنى: حين حاولت أن تغريه بالسلوان كنت على خطأ عظيم، فليست هناك فائدة من هذه المحاولة المستحيلة.
- (٣) العنان: اللجام، الخالع: الفرس الذي خلع لجامه وانطلق عاديا، والمعنى: دعيه ينطلق في عواطفه كما شاء له الهيام واتسع له المجال حرًا طليقًا من اللائمين والعذال.
- (٤) الريب: الظنّ والشك أو الاتهام، ويُروَى عن عمر رضي الله عنه أنه قال: «مكسبة فيها بعض الريبة خير من مسألة الناس»، رابني الشيء: استيقنت الريبة، وأرابني ظننت فيه الريبة ولم أتيقن منها، عز: غلب واشتدً، عنا: خضع، النخوة: العظمة والكبرياء، والمعنى: ما الذي يحملك على اتهام فتى قابل عزّ الهوى بالخضوع لسلطانه المطلق، وفي هذا المعنى يقول الخليفة سليمان بن الحكم المستعين بالله:

(٥) محض: أخلص، والمعنى: ماذا فعل غير أنه منح وده الخالص ووفاءه المحض لحبيب غدًّار، وصدق في وصاله لحبيب هاجر؟

لمْ يَهْ وَ مَنْ لَمْ يُمْسِ قُرَّةَ عَدْنِهِ

سَهَ رُ الصَّبِابِةِ فِي خَلِيٍّ هَاجِعِ(۱)

واها لأيّامٍ خَلَتْ!! ما عَهْ دُها

- في حينِ ضَيَّ عْتِ العُهودَ - بضائع(۲)

زمنٌ كما راقَ السَّقيطُ منَ النّدى

يَسْتَنُ في صَفَحاتِ وَرْدِيانع(۲)

أيّامَ إِنْ عَتَبَ الحبيبُ لهفوةٍ

شفع الشّبِابُ فكان أكرمَ شافع(٤)

ما لي وللدُّنيا؟ غُرِثُ من المُني

فيها بِبَارِقَةِ السَّرابِ الخادع(٥)

ما إِنْ أَزَالُ أَرُومُ شُهُ هُدَةَ عاسلٍ

أَدْ مَى مُجَاجِتُها بإبرةِ السِع(١)

مَنْ مُبْلِغٌ عَنِي البِلا وَإِذَا نَبَتْ -

(١) المعنى: لم يذق طعم الحب من لم يستعذب هيه السهر والآلام شغفًا بحبيب ناء خليّ البال من لواعج الأشواق والأشجان.

 <sup>(</sup>٢) واها: كلمة تعجب من حسن أو شجن، والمعنى: ما أعجب أيام الوصال التي سعدنا بها في غفلات الزمان الوإذا كنت قد تتكرت لهذه الأيام فإنى لها حافظ وعليها أمين.

<sup>(</sup>٣) راق: سرّ وأعجب، السقيط: المتساقط من النّدى، استن السراب: اضطرب، والمعنى: قضينا زمنًا ناعمًا سعيدًا طاب كما يطيب الندى المتساقط المترقرق فوق أوراق الورد المتفتح النضير.

<sup>(</sup>٤) المعنى: طوينا هذه الأيام في نشوة ناعمة، فإذا حدث أن عتب الحبيب علينا لهفوة لم يطل عتبه، لأن شبابنا الغض يغفر لنا كل الهفوات ويشفع لنا في كل الذنوب.

<sup>(</sup>٥) المعنى: ما لي وللزمان غشني بأكاذيبه ولوِّح لي بالأماني الخداعة كلمع السراب؟ فانخدعت بآماله حتى سفرت الحقائق لي عن وجهها الرهيب.

<sup>(</sup>٦) الشهدة: العسل في شمعه، عاسل: جامع للعسل، المجاج والمجاجة: الريق الذي تمجه من فيك، يقال: المطر مجاج المزن، والعسل مجاج النحل، والمعنى: ما زلت أحاول أن أحظى بالعسل فلا أنال غير اللسع بالإبر.

<sup>(</sup>٧) نبا: تجافى وتباعد، بخع نفسه: فتلها غمّاً، ومنه قوله تعالى ﴿فلعلك باخع نفسك على آثارهم﴾، والمعنى: فليعلم عني أهل الوطن إذا تتكروا لي أنني لن أفتل نفسي حزنًا عليهم، فإنّ لي من عزة نفسي وإبائي حصنًا منيعًا.

أمّا الهوانُ فَصِنْتُ عنه صفحةً الرّمانِ الشّارعِ (۱) فَعْشِي بِها حَدُّ الرّمانِ الشّارعِ (۱) فَلْدُ ولِّي أَذُهُ ولِّي أَذُهُ ولِّي فَلْمْ أَدْدِ عِلْمَ فَطْوَةَ تابعِ (۲) إِنَّ الغِنَى لَهُ وَ القناعة، لا الذي ينشْتَفُ نُطْفَةَ ماءِ وَجْهِ القانعِ (۲) يَشْتَفُ نُطْفَةَ ماءِ وَجْهِ القانعِ (۲) اللّهُ جازُ «الجَهْ وَرِيِّ»!! فطالما مُنْدِتْ صَفاةُ الدهرِ منه بقارعِ (٤) مَلْكُ دَرى أَنَّ المساعيَ سُمْ عَلَةً للسامعِ (٥) فَسَعَى، فطابَ حَديثُ هُ للسامعِ (٥) شَيديمٌ هِيَ الزُّهرُ الجَنيُ، تَبَسِسُ مَتْ عنه الكمائِمُ في الضَّداءِ الماتع (١)

- (١) غشي فلانًا بالسوط، ضربه به، غشيَ فلانًا: أتاه، ومثلها غشاه يغشوه، الشارع: الشاهر سيفه أو رمحه، والمعنى: لقد صنت صفحة وجهي عن الذل والهوان، وآثرت أن ألقى بها سلاح الزمن البتار على أن أرغمها في التراب.
- (٢) المعنى: إذا كان الحظ الحسن قد انصرف عني فإنني لم أقتف خطواته في ضراعة وذل، بل صنت كرامتي وتركته رغمًا عنه وأنا مليء بالعزة والإباء.
- (٣) يشتف ويتشاف ما في الإناء: يشرب كل ما فيه، النطفة والنطافة: الماء الصافي جمعه نطاف ونطف، القانع: السائل النائيل، أو الراضي بالنصيب، والأول نقيصة والثاني فضيلة، وورد في الدعاء «نسأل الله القناعة ونعوذ به من القنوع» قال تعالى ﴿وأطعموا القانع والمعتر﴾ فالقانع هو السائل والمعتر هو الذي يطيف ولا يسأل، والمعنى: إن الغنى في القناعة بالقليل، وليس في جمع الكثير عن طريق إراقة ماء الوجه، ومثله قول الشاعر:

- (2) جار: مجير، منيت: ابتليت، الصفاة: الصخرة الملساء، قارع: ضارب، والمعنى: نصر الله ابن جهور 11 فكم صدم الدهر بقوته ورد صرفه عن رعيته ببأسه القوي المتين.
- (٥) المساعي: جمع مسعاة وهي المكرمة والسمو في المجد، السَّمعة والسُّمعة إطراء صفة والتنويه بها في الندوات، والمعنى: عرف الأمير أن المكارم محمدة على الأفواء والأسماع، فبذل المكرمات، فطاب ذكره على الألسنة وفي الآذان.
- (٦) شيم، طبائع، الجنيّ: اليانع، الكم والكمامة: وعاء الطلع أو غطاء نوار الزهر، وجمعه أكمام وكمام وأكمة، أما الكمائم هجمع كمامة وهي كيس يوضع على منخر الفصيل لئلا يؤذيه النباب، ولم تستعمل في غلاف الزهر كما استعملها الشاعر، قال الفرزوق:

يُعلِّقُ لما أع<u>جبَ</u> ثُه أتانُه

بأرآد لحييها جياد الكمائم

الضحاء: ارتفاع الشمس قبيل الظهر، متع النهار: ارتفع قبل الزوال، ومتع الضحى: بلغ آخرٌ غايته، والمعنى، أخلاق الأمير كالزهر اليانع الذي تفتحت عنه أكمامه تحت أشعة الشمس قبل الزوال، فذاع عبيره الفواح. أجْسرَى مُنافِسَهُ ليُسدُرِكَ شَاوَهُ فَسَاهُ بِالبِاعِ الطَّويلِ الواسعِ (۱) فَسَسَاهُ بِالبِاعِ الطَّويلِ الواسعِ قَبْتُ السَّكينة في النَّدِيِّ، كسانّه بهَ ضَبْ مُتالع (۲) عَسَدْبُ الجَنى للأولياء، فإن يَهِجْ عَسَدْبُ الجَنى للأولياء، فإن يَهِجْ فسالسَّمُ يأبَى أنْ يسوغ لجارع (۳) فسالسَّمُ يأبَى أنْ يسوغ لجارع (۳) يأيّها الملكُ الذي حساطَ الهُسدَى للولاكَ كسان حسمًى قليل المانع (٤) للولاكَ كسان حسمًى قليل المانع

يأيّه الملكُ الذي حاطُ الهُدى للهُدى للهُ المنع الملكُ الذي حاطُ الهُدى للهُ المانع المانع المانع المانع المنامُ الديكَ في المنامُ المنامُ الديكَ في المنامُ المنامُ

(١) أجراه وجاراه: سابقه، الشأو: الغاية والأمد، شآه: سبقه، والمعنى: جارى الأمير منافسيه فبذهم، وحاولوا إدراك غايته فعجزوا، لأن له باعًا طويلاً وذرعًا واسعًا في المكرمات لا يطاوله فيهما مطاول.

(Y) النديّ: مجلس يجتمع فيه القوم للحديث، الحبا: جمع حبوة وهي جلسة خاصة يضم الجالس فيها فخذيه إلى بطنه ويشتملهما بيديه أو بثوب يلفه حوله، وهي جلسة يكنون بها عن الوقار، ليثت: لفت وطويت، ومنها يلوث عمامته أي يلفها، قال ابن خفاجة في وصف جبل:

يلوث عليه الغيم سود عمائم

لها من وميض البرق حمر ذوائب

الهضب: الجبل المنبسط، متالع: مسايل الماء فوق الجبال إلى الوديان، ومتالع: ماء في شرقي الظهران عند الفوّارة، وهضب متالع: موضع انحدار الماء في سفح هذا الجبل، قال كثير عزة:

بكى سائب لما رأى رمل عالج

أتى دونه، والهضب هضب متالع

المعنى: الأمير وقور جليل، إذا احتبى في مجلسه فإنه لا يستفزه أمر - وإن عظم - كأن حبوته لفت حول هضب متالع، ومن ذا يحرك الجبال؟

- (٣) الجنى: الثمر، يسوغ: يسهل دخوله في الحلق، والمعنى: الأمير وفي لأصدقائه يمنحهم أعذب الهبات، فإذا ثار كان سمّاً ناقعًا يغص به الشاريون.
- (٤) حاطه: كالأه ورعاه، الحمى: المكان المحظور قربه، وفي الحديث «لا حمى إلا لله ولرسوله»، والمعنى: يأيها الملك الذي حرس الدين ورعى حوزته وحماه ولولاه لقل حماته وحافظوه، وفي ب، ز «يهيج لجارع».
- (٥) المعنى: اطمأن الأنام إلى رعايتك للدين فتابعوك في رعايته وحفظه، فهم مقبلون على أنواع العبادات من قيام وسجود وركوع.

مُتَ بَوْئُونَ جَنابَ عَيْشٍ مُونِقٍ

مُت فَيْ مُونِقٍ

مُت فَيْ مُونِ طَلالَ أَمْنٍ شَائِعِ (۱)

فَلَ تَصْدُرِيَنْ مَ عَهُمْ بأوف رِ شِرْكَةٍ

في أجرهمْ من مُوتِرٍ أو شافع (۲)

خَيْرُ الشّهورِ اخْتَرْتَ – عند طلوعِهِ –

خَيْرُ الشّهورِ الْحَتَرْتَ – عند طلوعِهِ –

\*\*\*\*

<sup>(</sup>١) متبوئون: نازلون، الجناب: الفناء، مونق، عجيب رائع، متفيئون: مستطلون، والمعنى: ارتاح الأنام في ظلك فهم يتمتعون بأعذب عيش وينزلون في أكرم مكان ويستطلون بالأمن والسكينة والاطمئنان.

<sup>(</sup>Y) في ب، ت، ز «من أجرهم»، المعنى: سوف تنال أيها الأمير ثواب عملك وسوف تشاركهم بنصيب كبير من أجورهم وثواب أعمالهم سواء كانت فردية أو زوجية.

<sup>(</sup>٣) المعنى: في خير الشهور «لعله شهر رمضان» اخترت أطيب مكان «لعله الاعتكاف بالمسجد» في أسعد الحالات.

# ٣ - لدى المظفر بن الأفطس أمير بطليوس

## فصل الخطاب

أرسل الشاعر رسالة مسهبة إلى المظفر بن الأفطس في الشفاعة لصديق، وأتبعها بهذه القصيدة، ولعل الشاعر اتخذ من هذا الصديق ستارًا لنفسه حينما عزله أبو الوليد بن جهور من السفارة له:

(١) الطلِّى: الأعناق واحدتها طلّية أو طلاة، اللمم واللمام: جمع لمّة وهي الشعر الذي يجاوز شحمة الأذن، فإذا بلغ المنكبين فهو جمة، بنّ: بعدن، اللمم: نوع من الجنون أو مس من الجن كما كان بعض العرب يزعمون، والمعنى: إن الحسناوات الرائعات ذوات الأجياد البيضاء والغدائر السوداء افترقن عنى فاعتراني مس من الجنون لما قاسيته من لواعج الفراق.

(Y) المعنى: لا فائدة من توجيه اللوم إليّ على حبي العنيف، فقد أعمى الهوى ناظري وأصمّ أذني، فلا أرى ولا أسمع إلاّ الحب القاهر الغلاب، أخذه شاعرنا من قول ابن هانيّ:

- (٣) شمس الفرس شماسًا: منع ظهره، ورجل شموس: صعب الخلق، مكلّلة: متوجة، والمعنى: هؤلاء الفتيات المشرقات كالشموس المسبلات شعورهن كالدياجي سلبن لبي وقلبي، فنفرت من لوم العاذلين وقابلت نصحهم بالإعراض.
  - (٤) المعنى: إن فتور عيونهن وانكسارها هو الذي ابتلانى بالأسقام والأشجان، وفي النخيرة «وما سقمت» وفي أ، ب «لتغريني بالسقم».
- (٥) آثرنا رواية الذخيرة، وفي الأصول «أن أجنّ»، والمعنى: يلومني الخليون من الحب على لهفتي وحنيني، ولم يرثوا لما أقاسيه من أشجان أسالت دموعي ممزوجة بالدماء.

(١) المعنى: ليس صاحب الذكريات بأهل للملام، وليس الوفي بعهده موضعًا للذم والتشهير.

(٢) أراح: أرتاح، الجنوب: الريح التي تهب منها، راحت: هبت راجعة، الريّا: الرائحة العنبة، والمعنى: إذا هبت رياح الجنوب حاملة إليّ أنفاس الحبيب المعطرة اهتززت هزة الارتياح والحبور، ومن المعروف أن قرطبة تقع إلى الجنوب الشرقي من «بطليوس».

(٣) أصبو: أميل، العرفان: العلم، العرف: الرائحة الذكية، الصبا: ريح تهب من الشرق، ذو سلم: وإد بالحجاز، قال الشريف الرضي:

يا ظبيه الإنس هل أنس ألذُّ به

من الغداة فأشفى من جوى الألم؟

وهل أراك على وادي الأراك؟ وهل

يعود تسليمنا يومًا بذي سلم؟

والمعنى: إنني أهتز شوقا إذا ميزت عبير الريح الشرقية، وأبعث بالسلام إلى أحبابي في «ذي سلم».

- (٤) البراق: قرية بحلب بينهما فرسخ «وقد أطلق الأندلسيون أسماء كثير من مدن الشام وقراه على مدنهم وقراهم»، جهش وأجهش إليه: فزع إليه وهو يريد البكاء كالصبيّ حين يفزع إلى أمه، وفي الحديث الشريف «أصابنا عطش فجهشنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم»، والمعنى: حينما لجّ بي الشوق إلى قرية البراق ورأيت البرق مبتسمًا فزعت إليه جاهشًا بالبكاء لأن فيه سمات من مواطن الأحباب.
  - (٥) المعنى: وحق الزمان الماضي الذي سعدنا تحت ظلاله لقد تنكر لنا بعد عرفان وأدبر عنا بعد إقبال وجار علينا في أحكامه.
- (٦) في الذخيرة «لما انقضى»، انصرم: انقطع، والمعنى: قضى الزمان علينا بالحب وأسعدنا به ثم انقضى سريعًا، فما كاد يسعدنا بالوصال حتى باغتتا بالهجران.
  - (٧) المعنى: هي ليال سعدنا فيها باللقاء وقد نامت عنا عيون العاذلين وتيقظت عيون النعيم.

ومالت علينا عُصونُ الهَوى في المنى من أمم (۱) في أن المنى من أمم (۱) وايّامُنا مُ ذهبَ الله الله وب رقياقُ الدَواشي صوافي الأَدَم (۲) حيان «أبا بكر» الأسْلَمِ عليها فِرنِّدَ الكرم (۲) ووشئح زهرة ذاك الزم بما حياز من زُهْرِ تلك الشّيم في أجْرى عليها فيرنِّدَ الكرم (۲) بما حياز من زُهْرِ تلك الشّيم (٤) هو الحاجِبُ المُعْتَلِي للعُلا من يماريخ كلّ مُنيفٍ أشَمْ (٥) مليك، إذا سابَقَتْ المُلوك حَوَى الخصال، أو ساهَمَتْهُ سَهم (٢)

<sup>(</sup>١) جنى الثمرة واجتناها: التقطها من غصنها، وأجنيته إياها مكنته من جنيها، وأجنت الأرض: كثر جناها، الأمم: القرب، والمعنى: سعدنا في روضة الوصال فمالت علينا أغصانها ومنحتنا أطيب الجنى وأعذب الثمار في يسر وقرب وسماح.

<sup>(</sup>٢) مذهبات ومذهبات: مموهات بالذهب، البرود والأبراد: جمع برد وهو ثوب مخطط، الحواشي: جمع حاشية ومن معانيها الظل، وعيش رقيق الحواشي: رغد ناعم الظلال، الأدم والأدم: الجلد، والأدم: الألفة والصلح، وفي الحديث الشريف عن خطبة المرأة «لو نظرت إليها ١١ فهو أحرى أن يؤدم بينكما» أي يدوم الصلح والألفة، وأديم النهار: عامته أو بياضه جمعه أُدم وأُدُم، والمعنى: كانت أيام الوصال ناعمة سعيدة مرفهة كأنها أبراد مذهبة رقيقة الحاشية راثقة الصفحات.

<sup>(</sup>٣) في النخيرة «أبا بكر المسلميّ»، وفي نسخة ب، ت، ز «فريد الكرم» ولافريد: الشنر يفصل بين اللؤلؤ والنهب أو الجوهرة النفيسة أو الدر إذا نظم، وسيف فريد وفرند: لا نظير له، والفرند: جوهر السيف ووشيه، والمعنى: كانت أيامنا سعيدة ناعمة كأن الأمير أبا بكر الأسلميّ أجرى عليها صفحة يده الوضاءة كاللآليّ أو السيوف.

<sup>(</sup>٤) وشح: قلد ولعلها «وشع»، زهرة الدنيا: غضارتها وحسنها، الشيم الزُّهر: الأخلاق الوضاءة كالنجوم، والمعنى: كأنّ الأمير أفاض على حسن الدنيا ومضات من أخلاقه الوضاءة.

<sup>(</sup>٥) شماريخ الجبال: أعاليها، منيف: عال مشرف على غيره، جبل أشم: طويل القمة، والحاجب: من أعظم ألقاب التشريف في الأندلس وبخاصة بعد الحاجب المنصور، وهو الحاكم الفعليّ للبلاد، أما الملك في أخريات أيام الدولة الأموية بالأندلس فكان محجوبًا في قصره بين الولائد والوصائف، والمعنى: الأمير هو الحاجب الذي تبوأ ذروة المجد فكأنه اقتعد قمة كل شامخ منيف.

<sup>(</sup>٦) الخصل: إصابة الهدف في الرهان، حوى الخصل: غلب في الرهان، ساهم: قارع، سهم: غلب، ومنه ساهمته فسهمته أي قارعته فغلبته، والمعنى: إذا سابق الملوك الأمير فإنه يبذهم في السباق وينال دونهم قصب الرهان.

- (١) المعنى: الأمير أبسط الملوك يدًا بالعطايا والهبات، وأثبتهم قدمًا في المجد والفخار.
- (٢) الأروع والرائع: من يعجبك بحسنه وجهارة منظره أو بشجاعته، الرفد: العطاء، يهتضم: يظلم أو ينتقص من حقه قال تعالى: ﴿وَمِن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلمًا ولا هضما﴾، والمعنى: الأمير رائع المنظر بارع الشجاعة لا يخيب سائله ولا يذل جاره.
- (٣) ذلول: سهل لين، الدماثة: سماحة الخلق، الثقيف والثقف: الحاذق الفطن اللبيب، العزيم والعزيمة: الإرادة القوية والتصميم، والمعنى: الأمير سمح الخلق كريم السجية، وهو مع هذا قويٌ الإرادة أبيّ النفس راسخ التصميم.
- (٤) المجرة: مجموعة نجوم تعترض السماء من الأفق إلى الأفق «ومنها المجموعة الشمسية» والعرب يسمونها نهر المجرة، والمعنى: سما الأمير إلى النجوم وسحب فوقها ذيول همته العالية وعزيمته السامية.
- (٥) ناصَى فلانًا: أخذ كلاهما بناصية صاحبه في المباراة، وفي حديث عائشة رضي الله عنها «لم تكن واحدة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تناصيني غير زينب» أي تنازعني وتباريني، سحابة وطفاء: منهمرة المطر، والمعنى: سامى الأمير بمساعيه النجوم الزهراء، وبارَى بعطاياه السحب الوطفاء.
- (٦) النهيك والنهوك: الشجاع أو السيف القاطع أو الحسن الأخلاق، جنّ: ستر، العجاج: الفبار أو الدخان، جنح الليل: قطعة منه، بَدّرٌ تِم: قمر كامل، والمعنى: الأمير شجاع قوي كريم الأخلاق، إذا ثارت الحروب نهض إليها متهللاً كالقمر عند التمام.
- (٧) شام السيف: أغمده أو سله ضد، والمقصود هنا هو المعنى الأول، الهام: جمع هامة وهي الرأس، الكماة: جمع كميّ وهو الشجاع المنجاع المنجاع المنجبع بالسلاح، البّهمّ والبّهم: جمع بهمة وهي أولاد الضان والمعز والبقر، والبهم: جمع بهمة وهو الشجاع الذي لا يهتدى من أين يؤتى، أو الجيش، والمعنى: الأمير شجاع قهار يغمد سيوفه في رؤوس الكماة، وهو كريم جواد ينحر الأنعام للضيفان (باعتبار البهم: أولاد الماشية) أو يُروي الرماح من نحور الشجعان أو الجيوش الجرارة (باعتبار البهم: الشجعان أو الجيوش).

جَـوادُ ذَراهُ مَطافُ العُـفَ فَـاةِ

ويُمناهُ ركنُ النَّذِى المُسسَّدَامُ (')

يَهِ يِجُ النزالُ بِهِ والسَّوْا

لُ لَيْتُ هَمُورًا وبِحرًا خِضَمَ (')

شَـهِ دُنا لأُوتِي فَصَعْلَ الخطابِ

وخُصَّ بفَ ضل النَّهَى والحِكم ('')

وهل فـاتَ شيءٌ منَ المكرماتِ

جَـرى السَّيفُ يطلبُ والقَلم والقَلم والقَلم والقَلم أنه والقَلم أنه والقَلم أنه والقَلم أنه المنتقب المنتقب

- (۱) جواد: سخي كريم، الذرى: الكنف، يقال: أنا هي ذرى فلان أي هي كنفه وستره ودهثه، والذرى: أعالي الأشياء جمع ذروة، مطاف: مكان الطواف، العفاة: جمع عاف وهو طالب الفضل أو الرزق كالمعتفي، الندى: السخاء، المستلم: الذي يتتاول باليد أو بالتقبيل، ومنه استلم الحاج الحجر: لمسه إما بالقبلة أو اليد، والمعنى: يطوف السائلون والقاصدون بفناء الأمير طالبين حمايته أو عطاءه، ويتسابقون إلى تقبيل يعينه كما يتسابق الحجاج لتقبيل الحجر الأسود.
- (Y) الليث الهصور: الأسد الكاسر، الخضم: الكثير العطاء أو البحر الممتلئ، والمعنى: إذا هاجته الحرب اندفع إليها كالأسد الكاسر، وإذا هزه السؤال جاد كالبحر الزاخر.
- (٣) فصل الخطاب: القول المحكم الحاسم بيلاغته ومنطقه، وصف كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه «فصل لا نزر ولا هنز» قال تعالى في شأن داود عليه السلام ﴿وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب﴾ وذهب المفسرون إلى أنه الحكم بالبينة أو اليمين، أو الفقه في القضاء، أو النطق بعبارة: أما بعد «كلاية عن بلاغته الخطابية، أو الكلام الواضح الخالي من اللبس، النهى: جمع نُهية وهي العقل، والمنى: نشهد أن الله منح الأمير القول المحكم البليغ وخصه بالعقل الراجح والنظر الصائب السديد.
  - (٤) المعنى: الأمير شجاع حازم بليغ حكيم نال بسيفه وقلمه أقصى المكرمات، ولن تستعصي المكرمات على حملة السيوف والأقلام.
- (ه) الفعال: المحاسن والمكرمات، استنم: فعل ما يُنمُّ عليه أو طلب المنمة، والمعنى: الأمير محمود بما يبنله من المكرمات عفوًا دون تكلف وإنما جريًا على سجيته، على حين أن اللئيم حريص على الأذى لا يردعه ذم أو ملام، ويمكن أن نروي البيت هكذا:

فيزيد المعنى وصف الأمير بالعفو والغفران.

(٦) شمائل: طبائع وأخلاق، الشمول: الخمر الباردة، تجفى: تكره، والمعنى: للأمير أخلاق عنبه رضية تثير في النفوس النشوة والارتياح فتصرفها عن معاقرة الراح وعن سماع الأغاني والألحان. على الرّوضِ منه ارُواءٌ يروقُ
وفي المسكِ طِيبُ أريجٍ يُ شَامٌ (۱)
أبوه الذي فَلُّ عَسرْبَ الضّالِ
ولاءمَ شَاعْبَ الهُدى فالْتَامُ (۲)
ولاءمَ شَاعْبَ الهُدى فالْتَامُ (۲)
ولاذبه الدينُ مُسْتَعْصِمًا
بذمّ حق البها الدينُ مُسْتَعْصِمًا
وجاهدَ - في اللّهِ - حقُّ الجها
دِ مَنْ دانَ - من دونِهِ - بالصّائم (٤)
فلا سلمي الطّرف إلا أذلُ
ولا شلم أنعَ شوا المُلْكَ حتى استقلُ
مُعْمُ نَعَ شوا المُلْكَ حتى استقلُ
وهمْ أظلموا الخَطْبَ حتَّى اظّلَمُ (۲)

<sup>(</sup>١) الرواء: حسن المنظر، يروق: يعجب، أريج: عبير، والمعنى: كأن شمائل الأمير خلعت على الرياض حسنها ومنحت المسك أطلب العدد .

<sup>(</sup>٢) فلّ: كسر أو ثلم، غرب: حدّ، لاءم: أصلح أو جمع، التأم: انضم أو انصلح، والمعنى: لقد تابعت أباك الذي ثلم حدّ الضلال وكسر سيفه البتار وأصلح ما انشعب من الهدى فعزت به الأخلاق وقوي به الدين.

<sup>(</sup>٣) استعصم بالله: تقوّى به وامتنع، قال تعالى على لسان امرأة العزيز في شأن يوسف عليه السلام: ﴿أنا راودته عن نفسه فاستعصم﴾، الذمة: الأمان أو الحرمة، الأبلج: المضيء المشرق، وفي حديث أم معبد أن النبي صلى الله عليه وسلم «أبلج الوجه»، والمعنى: لقد لاذ الدين بأبيه طالبًا حمايته عائذًا بحرمته فهو كريم المهود راع للحرمات.

<sup>(</sup>٤) المعنى: ناضل الأمير المشركين عبّاد الأصنام، وبنل ما بنل في سبيل الله وجاهد فيه حق الجهاد، وفي النخيرة «من دان من دونه بالظلم».

<sup>(</sup>٥) المعنى: قمع الأمير الكفار فأذل منهم كل عزيز، وألصق أنف كل آثم منهم بالتراب.

<sup>(</sup>٦) تقيل أباه: أشبهه، مقاول وأقيال وأقوال: جمع مقول أو قيل وهو لقب لملوك حمير، والمعنى: شابه الأمير في العز والمجد أجداده من ملوك حمير الذين فاقوا جميع الأمم.

<sup>(</sup>٧) نعشوا: رفعوا أو جبروا بعد فقر، استقلّ: نهض، الخطب: الأمر الشديد الداهم جمعه خطوب: أو الشأن مطلقًا صغيرًا كان أو كبيرًا تقول: ماخطبك؟ وتقول: هذا خطب جليل أو خطب يسير، اظّلم: أصلها اظتلم على وزن افتعل، واظّلَمَ وانظلم: احتمل الظلم، والمعنى: أقاموا الملك حتى رسخ وارتقع ودافعوا الظلم حتى انهار، وفي الذخيرة «وهم ظلموا».

- (١) البروج: منازل الكواكب، العوالي: رؤوس الرماح أو أعاليها أو ما فوق السنان، أجم: جمع أجمة وهي الشجر الكثيف الملتف، والمعنى: هم نجوم الهداية الوضاءة، ولكنهم يحتلون المعالي، وهم أسود كاسرة مأواها بين الرماح لا الأدغال.
- (٢) ريب الزمان: حوادثه، الحرم: ما يحميه الإنسان ويدافع عنه، ومنه حرم مكة وهو حرم الله وحرم رسوله، والحرمان: مكة والمدينة، قال تعالى: ﴿أو لم يروا أنا جعلنا حرمًا آمنًا ويتخطف الناس من حولهم﴾، والمعنى: أسأل الله لك السلامة من الأحداث وأن تظل من حوادثها في أمن وسلام.
- (٣) في النخيرة «أناديك عن مقة» والمقة: الحب، وشى: زين وزخرف، الرهم: جمع رهمة وهي المطر الضعيف الدائم، والمعنى: أناديك أيها الأمير نداء واثق بك ثقة قائمة على الحب والمودة والعرفان بالجميل، كما تعرف الرياض جميل السحب التي تزخرفها وتوشيها بأطيب الجنى وأينم الأزهار.
  - (٤) يعدوه: يصرفه، الشحط: البعد، النوى: الغربة، والمعنى: إذا كنت بعيدًا عنك فإني سيئ الحظ منكود الطالع.
- (٥) أصفاه الود: أخلصه له، محض الهوى: خالصه ولبابه، برح الألم: شدته، والمعنى: إنني على البعاد أخلص لك مودتي وأمنحك حبي وأنطوي على الآلام المبرحة لبعدك.
- (٦) أخفر الذمام: نقض العهد، أذم: أخذ العهد، والمعنى: لقد وفيت لي ورعيت مودتي على حين نقض غيرك العهد مع أن لي عليه حرمة وذمامًا.
  - (٧) المعنى: لقد تشفع بي إليك أحد الأصدقاء، فبشرته بالنجاح الكامل عن ثقة بالإنجاز.

وقِدْمُا أَقَلْتَ المُسيءَ العِثَارَ وأَدُسَنْتَ بالصَّفحِ عمّا اجْتَرَمْ (۱) وأحْسنْتَ بالصَّفحِ عمّا اجْتَرَمْ (۱) وعندي - لِشُكْرِكَ - نَظْمُ العُقودِ تناسنَقُ فيها اللآلي التُّوَّمَ (۲) تُخرِدُ لِفَ خُرِلِ بُرْدَ الشّبابِ أَذِا لبسَ الدّهرُ بُرْدَ الهَ رَمْ (۳) فعِشْ مُعْصِمًا بيَفاعِ السُّعودِ فعِشْ مُعْصِمًا بيَفاعِ السُّعودِ ودُم ناعصمًا في ظلالِ النَّعم (٤) ودُم ناعصمًا في ظلالِ النَّعم (٤) ودُم ناعصمًا في ظلالِ النَّعم (٤) ودُم ناعصمًا في ظلالِ النَّعم (١) ودُم ناعصمًا في ظلالِ النَّعم (١) ودُم ناعصمًا في ظلالِ النَّعم (١) ودُم ناعضمًا في ظلالِ النَّعم (١)

\*\*\*

ولما نـزلـنـا مـنـزلاً طـلّـه الـنّـدى انيـقًا، ويسـتـانًا من النُّوْرِ حـاليَـا أجـــدُ لنا طيبُ المكان وحــسنُه مُنَّى، فــتـمنينا، فكنتِ الأمــانيــا

البرد: ثوب مخطط، والمعنى: قصائدي في الثناء عليك تخلع على أمجادك العظيمة غلائل الشباب فيظهر مجدك غضّاً يافعًا إذا ما هرم الدهر وتحيفته السنون.

<sup>(</sup>١) في الذخيرة «أقلت مسيء العثار»، أقال عثرته: أنهضه من كبوته أو صفح عن زلته، اجترم وأجرم: أذنب، والمعنى: اعتدت من قديم أن تجبر الكسير وتعفو عن المسيء.

 <sup>(</sup>٢) تناسق: تتناسق أي تنتظم في نسق بديع، اللآلئ التؤم: اللآلئ المزدوجة، والمعنى: سأصوغ في إطرائك شعرًا منسقًا متسقًا كأنه الجواهر الفريدة واللآلئ المزدوجة اليتيمة.

<sup>(</sup>٣) أجدٌ: جدُّد، قال أبو بكر الزهري:

<sup>(</sup>٤) في نسخة ب، ز «ببقاع السعود» وفي ت «ببقاء السعود»، أعصم فلانًا: هيأ له ما يعتصم به، معصمًا: ممتنعًا متحصنًا، اليفاع: ما ارتفع من الأرض، والمعنى: أدعو الله لك أن تعيش آمنا في أسمى مكان، وأن تحيا سعيدًا متمتعًا في ظلال النعيم.

<sup>(</sup>٥) الحشم: حاشية الرجل أو عبيده أو عياله أو قرابته أو من يغضب لغضبه، قال ابن السكيت هي كلمة في معنى الجمع ولا واحد لها من لفظها، والمعنى: أسأل الله أن يظل الدهر بأيامه ولياليه قائمًا على خدمتكم وتلبية رغائبكم.

## شكرجزيل

اتصل الشاعر بالمظفر بن الأفطس أمير بطليوس، ولقي منه حفاوة وتقديرًا، فصاغ فيه هذه القصيدة:

هِيَ الشَّمْسُ مَ فَ رِبُها في الكِلَلْ ومطلَعُها من جُيوبِ الحُلَلُ(١) ومطلَعُها من جُيوبِ الحُلَلُ(١) وغُصن ترشف ماء الشَّببابِ ثَراهُ الهَ وَى، وجَناه الأمل(٢) تَهادَى لطِيفَة طَيِّ الوشاحِ وترنو ضعيفة كَرِّ المُقَل(٢) وترنو ضعيفة كَرِّ المُقَل(٢) وتبرزُ خَلْفَ حِبابِ العَفافِ وتبرزُ خَلْفَ حِبابِ العَفافِ وتسنفِ رُتحت نِقابِ الخَجَلُ(٤)

نظر السقيم إلى وجوه العُود

<sup>(</sup>١) الكلل: جمع كلّة وهي ستارة رقيقة تسدل على السرير لوقاية النائم من الحشرات (ناموسية)، الجيوب: جمع جيب وهو طوق القميص ونحوم، قال تعالى لسيدنا موسى عليه السلام ﴿وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء﴾، والمعنى: هذه الحبيبة شمس مشرقة ولكنها تبزغ من أطواق الحال، وتغرب فوق الأسرة داخل الكلل.

<sup>(</sup>Y) ترشف: امتص"، الجنى: الثمر الفض اليانع، والمعنى: وهي غصن نضير ارتوى من ماء الشباب ونبت في مفرس الحب فأثمر أعذب الآمال.

<sup>(</sup>٣) تهادى: تتهادى أي تتثنى في تؤدة ودلال، الوشاح: وسام مرصع بالجواهر تضعه المرأة بين عاتقيها وكشحيها، ترنو: تديم النظر بطرف ساكن، والمعنى: تتمايل في مشيتها وتتثنَّى في رشاقة ودلال فقد ضمّ وشاحها غصنًا ميّادًا رقيقًا، وتنظر في فتور واسترخاء أو كما قال الشاعر [النابغة الذبياني]:

<sup>(</sup>٤) المعنى: تظهر للأبصار ولكنها في حجاب من عفافها يقيها فضول الناظرين، وتكشف عن وجهها فيصبغه الخجل بلثام من الحياء، وفي الأصول (تحت النقاب).

بدتْ في لِداتٍ - كَنُهر النُّج ومِ - حَسِنُ التَّحلُي مِلاحِ العطَلُ(١) مَسْتَ يْنَ يُبِهِ هِينَ رَوْضَ الرُّبا مَسْتَ يْنَ يُبِهِ هِينَ رَوْضَ الرُّبا المُ قُتَبَل(٢) بيانع روضِ الصِّبا المُ قُتَبَل(٢) فصمن قُصضُب تِتَ فَنْى بريح ومن قُصضُب تِتَ فَنْى بِدَلْ(٣) ومن زُهَرات تُنَدُّى بمِسك ومن زُهَرات تُنَدُّى بمِسك ومن زُهَرات تُنَدُّى بمِسك ومن زَهَرات تُنَدُّى بطَلُ(٤) تَعاهَدَ صَوْبُ العِهاد الحِمَى ولاحَلُّ مَسربَعُ ها في مَلل(٥) مَسرادٌ - من الحُبِّ - غضُّ الجَنَى، ولاحَلُّ مَسرادٌ - من الحُبِّ - غضُّ الجَنَى، ليعالي مَسالي مَساليَ مَساليَّ مُسالَّدُ يُهِدي السَسرورَ للسَّرورَ ورقيب عُفَلْ(٢) ليسَلي مَسالَي مَسالَّدُ يُهدي السَّرورَ ورقيب عُفَلْ(٢) حَبْدَ عَلَلْ(٢)

<sup>(</sup>١) لدات: جمع لدة وهي المشابهة، والمعنى: برزت هذه الفتاة الرائعة بين أتراب حسناوات وضاءات كالنجوم المتلألئة، فانتات سواء كن حاليات أو عاطلات من الزينة والحلى.

<sup>(</sup>Y) يباهين: يفاخرن، الرُّبا: جمع ربوة وهي المرتفع من الأرض، والمعنى: تهادين في مشيتهن مفاخرات للورود اليانعة بشبابهنّ الغض النضير.

<sup>(</sup>٣) المعنى: هؤلاء الفتيات يخطرن بين أشجار الحديقة فيلوح لنا منظر عجب يضمٌ أغصانًا رطيبة يحركها الهواء وقدودًا مياسة يرنحها الدلال.

<sup>(</sup>٤) المعنى: وفي هذا المنظر المونق زهرات ترصعها قطرات الندى وزهرات من الفتيات المتعطرات بالمسك الفواح.

<sup>(</sup>٥) في الأصول «ولا مل مربعها» ولعل الصواب ما أثبتناه، تعاهد: تفقد الشيء لتحسينه، صوب العهاد: هطول المطر، المربع: منزل القوم في الربيع، الملل: السآمة، والمعنى: أسأل الله أن يظل حمى هؤلاء الفتيات معمورًا خصيبًا ترويه السحب الهاطلات فتنضره في غير سآمة أو ملال.

 <sup>(</sup>٦) المراد: مكان الارتياد والنجمة، أو موضع الجيئة والذهاب، غض الجنى: يانع الثمار، ورد علل: منهل مطروق، والمعنى: تحل
 هؤلاء الفتيات في منزل محفوف بالحب الفتى الذى يترشف أعذب كؤوس الوصال.

<sup>(</sup>٧) المعنى: كانت لنا في هذا الحمى ليلات حافلات بالأنس واللذات يسري إلينا فيها الحبيب ويغفل عنا فيها الرقيب.

رَمَانُ كَأَنُ الفَّتَى الْمَسْلَمِيُّ

تَكَذُّفَ لُهُ عَدْلُهُ فَاعْتَى الْهُ فَاعْتَى الْهُ فَاعْتَى الْهُ فَاعْتَى الْهُ فَاعْتَى الْهُ فَاعْتَى الْهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ

<sup>(</sup>١) تكنفه وكنفه واكتنفه: أحاط به، والمعنى طاب الزمان لنا ورق كأنه استمد طيبه واعتداله من عدل الأمير.

 <sup>(</sup>٢) الحكم: القضاء أو المعرفة والحكمة، والمعنى: تبارك الله في حكمته وقضائه أن يعيد الدين عزيزًا بعد إذلال على يد
 الأمير العظيم.

<sup>(</sup>٣) الرسم: الأثر، عفا: بلي أو امّحى، أفل: غاب أو غرب، والمعنى: وأعاد الله به معالم الدين جديدة بعد دثورها، وأطلع به نجم الهداية بعد أفوله.

<sup>(</sup>٤) امتثل: احتذى، والمعنى: احتذى المظفر سيرة أبيه المنصور في المجد والمكرمات فحمدنا له متابعته إياه.

<sup>(</sup>٥) الغرة: بياض الجبهة ويكنّون بها عن التهلل والكرم أو السيادة والشرف، يقال: رجل أغر أي شريف أو أبيض وفلان غرة قومه أي سيدهم، وغرة كل شيء: أوله وأكرمه، أو خيار المتاع أو طلعة الهلال أو أنفس شيء يملك وأهضله، تهتبل: تنتهز، والمعنى: إن الأمير تتجلى غرته البيضاء فتتبىً عن سيادته وكرمه، فنجد في النظر إليها نعيمًا ننتهزه وغنمًا ثمينًا نظفر به.

<sup>(</sup>٦) شفّ: زاد أو نقص ضد، وفضل أو نقص ضد أيضًا، والمراد هنا الزيادة أو الفضل، النهى: جمع نهية وهي العقل، والمعنى: الأمير أفضل الجميع منزلة في عقله وأشهر الناس مثلاً في نيل المعالي، وفي نسخة ت «أشفّ الورى في السهى».

<sup>(</sup>٧) أحرى: أجدر، والمعنى: وهو أجدر الناس بتدبير أمور الرعية من أمر ونهي، وهو أعلم الملوك بشؤون السياسة من نقض وإبرام.

يَمَا أَوْرَثَ «التَّعِينِهِمْ بِما أَوْرَثَ «التَّعِينِهِمْ بِما أَوْرَثَ «التَّعِينِهِمْ بِما أَوْرَثَ «التَّعِينِ عَصَالِي الدُّرا يَظلُّ العِينِ الأَظلُّ (٢) يَظلُّ العِينِ الأَظلُ (٢) تَقَيلًا - في المهدر - ظِلُّ اللواءِ وسيمَ النَّهوضَ به فاستقلُ (٣) وسيمَ النَّهوضَ به فاستقلُ (٣) ونيطَتْ حَمائلُهُ الوافياتُ مائلُهُ الوافياتُ مائلُهُ الوافياتُ مائلِمِ بِهِ النَّعَالَ الدمُ و ما بَلَّتِ البُّرْدُ تلك الدمُ و عَلَيْ البُّرِدُ لَيْثُ أَبَلُ (٥) عَلَيْ البُّرِدُ لَيْثُ أَبَلُ (٥) عَلَيْ مَا البُّرِدُ لَيْثُ أَبَلُ (٥) عَلَيْ مَا البُّمالُ الدمُ عَلَيْ البُّمالُ الدمُ عَلَيْ البُّمالُ أَلَا الدَّمُ البُّمالُ أَلَا الدَّمُ البُّمالُ الدمُ عَلَيْ البُّمالُ الدَّمَ البُّمالُ أَلَا الدَّمَ البُّمالُ المُكَارِمُ فيها البُّمالُ فيه منها البُّمالُ (١٤)

(١) التبابعة: ملوك اليمن مفرده تبَّع، والمعنى: يرجع نسب الأمير إلى التبابعة ملوك اليمن قبل الإسلام، وقد انفرد بالتاج بين من ينتسبون إلى اليمن من معاصريه، ونلاحظ هنا ملاحظتين:

أولاً: جعل الشاعر المظفر منفردًا دون الملوك بالتاج الذي ورثه عن التبابعة من ملوك اليمن الأقدمين، مع أنَّ بني عباد ملوك إشبيلية المعاصرين ينتمون إلى لخم القبيلة اليمنية، وقد ملك أجدادهم الحيرة زمنًا طويلاً في الجاهلية.

تمسدُ قحطانَه عليها نزارُ»

راجع أعمال الأعلام ج٣ ص ١٨٢، (وتُجيبُ بطن من كندة تنتمي إلى قحطان اليمنية).

- (٢) الأظل: باطن خف البعير، والمعنى: الأمير قمة عائية من قمم المجد يطأ أعداءه بقدمه فيلصقهم بالرغام.
- (٣) تقيل: استظل، وتقيّل أباه: أشبهه، سيم: كلف، والمعنى: استظل الأمير في مهده بلواء القيادة وكلف بحمله فاستطاع أن ينهض به ويقود الجيوش وهو ما زال في المهد صبيّاً.
- (٤) حمائل السيف: ما تشد به إلى وسط الفارس جمع حمالة، التمائم: العوذات التي تعلق على الصبيّ لتقيه من الحسد جمع تميمة، قال أبو ذؤيب الهذلي:

وإذا المنية أنشبت أظفارها

ألفيت كل تميمة لا تنفع

والمعنى: علقت على الأمير وهو طفل حمائل السيف بدل التمائم فحمل السيف وأجاد استعماله.

- (٥) أَبَلَ وأَبَلَّ: غلب وامنتع، والبل والأبل: الألد الجدل أو الشديد اللوم، والمعنى: ما كادت دموع الأمير وهو طفل رضيع تبل ثيابه حتى استوى فيها أسدًا غلابًا، أي أن شجاعة الأمير ظهرت وهو في المهد.
- (٦) الجُمل: جمع جملة، وهي الكلام المفيد، والجُمَّل والجُمَّل: حساب طالع الإنسان بحروف اسمه واسم أمه للنظر في مستقبله، والمعنى: عهدنا المكارم في الأمير وهو طفل معاني كامنة فيه بشرتنا بها مظاهره وسماته كما تدل الجمل على المعانى والأفكار أو بشرنا بمستقبله حساب طائعه الفلكي.

ثرى بَعْد َ بِشْ رِيُريك الغمامَ

ثَهَا لَ بَارِقُ هُ فَاسْ تَهَالْ ()

يُمَد دُّقُ مَا حَد دُّقْنَا «عسى»

به عنه، أو أنْبَ اثْنا «لَعَل» ()

ف ما وَعَد الظُنُ إلا وفَى

ولا قصالت النفسُ إلا ف عل ()

فلقًى مُناوئهُ ما اتَّقَى

وأعْطَى مُ فَوَمِّلَهُ ما سأل ()

كم السّت وفت الشُكرَ نعماؤُهُ

فاق بل يُنعِمُ من ذي قَب لَ ()

غمامٌ يُظلُّ، وشمسُ تنيرُ وسيفٌ يُسلَل ()

وبحرٌ يفيضُ، وسيفٌ يُسلَل ()

قسيمُ المُحيّا، ضحوكُ السّماح،

لطيفُ الحِوار، أديبُ الجَدل ()

لطيفُ الحِوار، أديبُ الجَدل ()

<sup>(</sup>١) استهل المطر وهلَّ وانهلَّ: اشتد انصبابه، والمعنى: يتهلل وجه الأمير فنتوقع مكارمه فيصدق ما توقعناه، كما نتوقع المطر عند لمعان البروق.

<sup>(</sup>٢) المعنى: لقد صدّق الأمير ما ترقبناه منه، وتحققت آمالنا فيه، و«عسى» و«لعل» من أدوات الرجاء.

<sup>(</sup>٣) المعنى: ما ظننا هيه خيرًا إلا تحقق ما ظنناه، ولا خطرت هي نفوسنا مكرمة إلا هعلها، هكأنه ملهم بأهواء النفوس أو هو مستوف لجميع المكرمات.

<sup>(</sup>٤) لقّاه الشيء: ألقاه إليه، قال تعالى: ﴿وإنك لتلقى القرآن﴾ أي يلقى إليك وحيًا من الله تعالى: المناوئ: المعادي المحارب، اتقى: خاف واحترس، والمعنى: أصاب الأمير أعداءه بما كانوا يحذرون أن يصيبهم منه، وأعطى آمليه ما سألوه إياه من هبات، فأوقع بالأعداء وأحسن إلى الأولياء.

<sup>(</sup>٥) من ذي قُبَل ومن ذي قِبل: في ما يستجد من المستقبل ويشاهد فيه، والمعنى: كلما استوفت عطاياه شكرنا استأنف العطاء من جديد.

<sup>(</sup>٦) المعنى: استوفى الأمير مناقب المجد والشرف فهو كريم كالغمام، وضيء كالشمس فياض كالبحر ماض كالحسام.

<sup>(</sup>٧) القسامة والقسمة والقسام: الحسن، وقسيم المحيا: جميل الوجه، الحوار والحوار: الجواب والمراجعة، والمعنى: الأمير جميل الوجه متهلل في طلعته، أريحي في سماحته، لطيف في إجابته، مهذب في مناقشته.

(١) توشِّى: تزين، أملٌ عليه الكتاب: أملاه، والمعنى: تدبج أقلامه فنون الكلام البليغ إذا أملاها وجدانه المرهف وذكاؤه اللماح.

<sup>(</sup>٢) المعنى: بيان الأمير الرائع يظهر لكل سامع أن من السحر ما هو حلال، نظر في هذا إلى الحديث الشريف «إن من البيان لسحرًا، وإن من الشعر لحكمة».

<sup>(</sup>٣) عين: أصيب بالعين أي الحسد، المعنى: ألا سبيل إلى وجود عيب فيه حتى نقيه حسد العيون؟ فإن الكمال مجلبة للحساد.

<sup>(</sup>٤) الملاء: جمع ملاءة وهي رداء من قطعة واحدة أو كل ثوب لين رفيق، رفل هي ثيابه: أطالها وجرها متبخترًا، والمعنى: إذا كان الأمير قد وُلِيَ الملك وهو فتى يختال هي ردائه الرفيق ويسحب ذيل التيه (جواب الشرط هي البيت التالي).

<sup>(°)</sup> المعنى: إذا كان الأمير قد تونّى الملك فتيّاً يتيه في صباه، فإنه كان منذ نشأته يتهيأ للمعالي ويتأهب للأمور الخطيرة التي نيطت به.

<sup>(</sup>٦) المعنى: والأمير أكبر الساسة وأخبرهم بتدبير شؤون الملك، وهو إلى هذا تقي ورع نعده أزهد النساك في هذه الدول.

<sup>(</sup>٧) الثفور: جمع ثفر وهو البلد أو المكان القائم على الحدود ويخاف أن يقتحمه الأعداء، رأب الصدع: أصلحه، الثاي والثاى: الإفساد أو الجراح أو القتل، الخلل: الفرجة بين شيئين أو الفساد في الأمور، والمعنى: توليت الدفاع عن الثغور فحصنت ما فيها من ضعف، وسددت ما بها من نقص، وأصلحت ما فيها من فساد.

<sup>(</sup>١) الفيء: ما ربحه المسلمون من عدوهم بلا قتال إما بالجلاء أو الصلح، والفنيمة: ما نالوه من عدوهم عنوة، والنفل: ما أخذه الفازي زيادة عن سهمه، غل وأغل: خان أو هو خاص بالفيء، قال تعالى: ﴿وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة﴾، والمعنى: غيرك من الملوك يجور في حكمه ويخون في أمانته.

<sup>(</sup>٢) العدم والعدم: الفقر، الوجل: الخوف، والمعنى: مملكة الأمير أصبحت حمى يغتني فيه المعدمون ويأمن فيه الخائفون.

<sup>(</sup>٣) سعود النجوم: عشرة نجوم مميزة هي سعد الذابح وسعد السعود وسعد مطر... الخ، والحمل: برج من أبراج السماء الربيعية، والمعنى: لقيت الرعية في حماه السعادة والنعيم، فزمانهم طيب، وطوالعهم سعيدة، وأيامهم حاليات كأيام الربيع.

<sup>(</sup>٤) بلَّ وأبـلَّ: عوفيَ من مرضه، والمعنى: أرجو أن تستمع أيها الأمير إليِّ فسأفضي إليك بأحاديث تبرئ العليل وتشفى السقيم.

<sup>(</sup>٥) المعنى: سأشكر لك أيها الأمير حفاوتك بي، وأنك أنزلتني أكرم منزل ومنحتني منك أقرب مكان.

<sup>(</sup>٦) المعنى: وسأقدر لك أنك لم تحتجب عني إذا زرتك، ولم تملُّ مجلسي إذا أطلت الجلوس إليك.

 <sup>(</sup>٧) الوساد (بفتح الواو وكسرها وضمها) المتكأ أو المخدة، الخطر: القدر الخطير والمنزلة الرفيعة، ما أجلٌ: ما أعظم، والمعنى:
 حينما أشرف بزيارتك تلقاني متهال الوجه بسام الثغر وتعد لي متكا مريحًا دانيًا منك، فما أعظم منزلتي بقريك (١ ما أكرم مكانى تحت ظلك (١

(١) القطر: المطر، والمعنى: لو حاولت مجازاة الأمير على إحسانه إليّ فوضعت خدي في التراب لكان هينًا بالنسبة لأفضاله عليّ، ولو حاولت شكره فأكثرت الشاء عليه كما يكثر الإغداق لقل شكري عن الوفاء بما أسداه إليّ من تبجيل وتكريم.

(٢) يسترق: يستعبد، والمعنى: يستعبد الأمير أولياءه بأمثال هذه الحفاوة والإكرام، على حين يطمع غيره من الملوك في الرعية، فيهدمون أركان الحكم، ويضعفون السلطان.

(٣) المناوئ: المعادي أو المناضل، الهبل: الثكل، ومنه قول الشاعر:

والناس من يلق خيرًا قائلون له

ما يشتهي، ولأم المخطئ الهبل

يقال هبلته أمه أي ثكلته، هذا هو الأصل، ويستعمل كثيرًا في معنى المدح والإعجاب، يعني ما أعلمه وما أصوب رأيه، والمعنى: عشت أيها الأمير للمكرمات تسديها وللأمجاد تعليها، أما من ينازعك في مجدك فإنه حريٍّ بأن تثكله أمه.

- (٤) الشبل: ولد الأسد إذا أدرك الصيد، وفي الأصول «السيل» ولعل الصواب ما أثبتاه، والمعنى: إنك جريء في مواقف الهول التي تشعر الأسود الفتية فيها بالخوف، وأنت الدليل الهادي في المشكلات إذا ضل النجم الهادي طريقه في الظلمات.
  - (٥) المعنى: إن ابنك يسرّ العيون بمنظره، على حين أن غيره يُقذي العيون ويطمس الأبصار.
- (٦) الربيب: المربَّى، يقال: ربب الصبيِّ وهو أبلغ من رباه، ومنه حديث ابن ذي يزن «أسد تربب في الفيضات أشبالا»، حفل: امتلاً، والمنى: شبّ الأمير في حجر السيادة والمجد ورضع لبانها صفيرًا حتى ارتوى، فلا عجب إذا بلغ الكمال.
- (٧) المعنى: تمكن ابنك في مكانه من السيادة، وسار يقتفي خطواتك في المعالي، فلم تسبقه ولم يلحقك، أي كان قريبًا منك وأنت منه قريب.

# ٤ – في ظل المعتضد بن عباد بإشبيلية

#### زمان ندي

مــتى أُخْفِ الغَــرامَ يَصِــفْــهُ جــســمي بالسنةِ الضّانى الخُــرْسِ الفِــصـــاحِ<sup>(١)</sup>

<sup>(</sup>١) العَرف: الريح طيبة أو خبيثة وأكثر استعماله في الطيبة، العُرف: موج البحر أو شعر عنق الفرس أو النتابع، ومنه قوله تعالى ﴿والمرسلات عرفا﴾، العطف: الجانب، والمعنى: لقد طابت الريح فبعثت فيّ نشوة وارتياحًا، فهل انتقل عبيرك الفواح إلى أمواج الرياح؟

<sup>(</sup>٢) العداد: هياج الوجع بعد سنة أو من حين إلى حين أو مس من جنون، الماء القراح: الصافي الذي لا تشويه شائبة، والمعنى: لقد هاجت ذكراك في نفسي أشجانًا، لأنها ذكرتني بصدك وهجرك، فهل هي ذكرى عارضة؟ أو هي مرض يعتادني حينًا بعد حين، فيكدر صفوي ويجعلني أغص بالماء العذب النمير؟

<sup>(</sup>٣) النشوات: جمع نشوة وهي السكر، هفا: ذهب أو مال، والمعنى: ماذا أصابني في حبك؟ أذهب الهوى بعقلي أم ذهبت به كؤوس السلاف؟

<sup>(</sup>٤) لعمرك: وحقك، ورى الزند ووري: خرجت ناره، والمعنى: وحق هواك الغلاب لقد جلبت علي الآلام والأحزان، وكم حاولت أن أنال عطفك وأفوز بحبك فلم يقدح زندك، ولم يعطف قلبك.

<sup>(</sup>٥) المعنى: كم أمرضت بالحب من قلب سليم جلبت عليه السقام بلحظات عينيك الفاترتين الناعستين كأنّ بهما داء وما بهما من داء.

<sup>(</sup>٦) المعنى: إذا حاولت إخفاء هيامي بك وحنيني إليك أظهر نحولي وذبول جسمي ما أخفيه، ودلٌ عليه بوضوح وجلاد، وإن كانت ألسنته خرساء.

فلو أن الشَّيْسَ خَفَاءَ خَصْرِكِ فِي الوِسَاحِ(۱)

خفِيتُ خفاءَ خَصْرِكِ فِي الوِسَاحِ(۱)

لَلُقَّ يِنَا مِنَ الواشِينَ حَسَتَى

رضِينا الرُّسْلَ أنفساسَ الرّياح(۲)

ورُبُ ظلامِ ليلٍ جَنُ فَ وَقِي فَي الصَّباحِ إلى الصَّباح (۳)

فَهِلْ عَدَتِ العَفافَ هِناكُ نفسي فَيُّ العَفافَ هِناكُ نفسي العَفافَ هِناكُ نفسي الحَدَّ إلى الجُناح (۱)

وكينف ألِجُ لا يَثْني عِناني وكيناني ومن سيد ألِجُ لا يَثْني عِناني رشادُ العنم عن غَيِّ الجِماح (۱)

ومن سيدر ّ ابنِ «عَسِبُّ النِ الفسسادُ من الصَّلاح (۲)

- (١) آثرنا رواية الخريدة ونفح الطيب وفي نسخة أ «فحصن عني» وفي ب ، ت «فُصحٌن عني»، الوشاح: وسام محلى بالجواهر تشده المرأة بين كتفيها وجانبيها، والمعنى: لقد أنحلني الحب وأضناني الهيام، هلو خلعت ثيابي لخفي جسمي الذابل كما يخفى خصرك النحيل تحت الوشاح.
- (Y) المعنى: كم قاسينا من ملاحقة الوشاة والرقباء فاكتفينا بأن نحمل أشواقنا لأنفاس الرياح لعلها تبلغها للأحباب، وشبيه بهذا قول الشاعر:

حـــجـــبوها عن الرياح لأني قلت: ياريح بلغيها السلاما

- (٣) جنّ الليل: ستر وأظلم قال تعالى: ﴿فلما جنّ عليه الليل رأى كوكبًا﴾، والمعنى: إذا كنت أقاسي الآن من هجرك ما أقاسيه فكم ليال طويتها معك في أنس ونعيم أضأت لنا الظلام فيها حتى الصباح.
- (٤) جنح إلى كذا: مال إليه، قال تعالى: ﴿وإن جنحوا للسلم فاجنح لها﴾، الجناح: الإثم، والمعنى: كم خلوت بك في لهضة واشتياق، ولكننى لم أتخل عن العفاف، ولم أنحرف إلى الآثام.
- (٥) ألج: أديم الإلحاح، يثني عناني: يردّني، الغي: الضلال، الجماح والجموح: الاندفاع في عناد وإصرار دون ريث أو روية، والمعنى: كيف أندفع في الغواية جامحًا لا يردني عقل ولا يردعني رشاد؟
- (٦) السر: الأصل أو اللب أو محض النسب، والمعنى: لا يمكن أن أسير في طريق الغي بعد أن اهتديت إلى الرشاد مستتيرًا بحسب ابن عباد .

هُوَ المَلِكُ الذي بَرُتْ فَ المَلِكُ الذي بَرُتْ فَ المَلِكُ الذي بَرُتْ فَ المَلِكُ منه طاهِرةُ النواحي(۱)
هُمامُ خَطِّ بِالهِ مم السُّوامي مِنَ العَلياءِ في الخِطَطِ الفِساح(۲)
أغَّ رُّ إذا تَجَهُمُ وجه دهر تبلُّح فيه كالقَّمرِ اللَّياح(۲)
سميعُ النُّصْرِ لاستعداءِ جارٍ سميعُ النَّصْرِ لاستعداءِ جارٍ أصمُّ الجودِ عن تفنيد لاحي(٤)
ضَرائِبُ جَهْمَةُ - في العَتب - تُثلَى فَرَائِبُ بَهُمْ مَةُ - في العَتب - تُثلَى الثَّناءُ الرُّدُعُ منه المسكعنه مِن افْتِ ضاح(۱)
إذا أرِجَ الثُّناءُ الرُّدُعُ منه فكم للمسكعنه مِن افْتِ ضاح(۱)
هُوَ المُّ بِ قي ملوكَ الأرضِ تَدْمَى

<sup>(</sup>١) المعنى: هو الملك العظيم الذي زكت خلاله وطابت أياديه فمنحتنا السرور والنعيم.

<sup>(</sup>٢) الهمام: الملك العظيم الهمة، أو السيد الشجاع السخي خاص بالرجال، الخطة والخط: الأرض التي يختطها الرجل لنفسه ويضع عليها خطوطًا للدلالة على أنه امتلكها، وتكون غير مملوكة لأحد من قبله، يقال خطها واختطها، ومنها خطط البصرة والكوفة، والمعنى: حاز الأمير ما لم يحزه أحد قبله فنال أعلى مكان وأسمى منزلة من معالي الأمور بما له من حزم وإقدام.

<sup>(</sup>٣) الأغر: الأبيض أو الكريم أو الشريف، تجهم: عبس، تبلج: أشرق أو ضحك وهشّ، اللياح (بكسر اللام وفتحها) الصبح أو الأبيض من كل شيء، وأبيض لياح: ناصع البياض، والمعنى: الأمير سخي شريف، يتهلل وجهه بالبشر والسماح كالقمر المنير إذا كشر الدهر عن نابيه وأنذر بالأحداث الجسام.

<sup>(</sup>٤) الاستعداء: الاستفاثة والاستعانة، التفنيد: اللوم، اللاحي: اللائم، والمعنى: يهب الأمير لنصرة جاره، ويعرض عمن يلومه على سخائه وكرمه.

<sup>(</sup>٥) الضرائب: الطبائع أو أصناف الشيء، جهمة: عابسة، العتب: اللوم في رقة ورجاء وإدلال، العتبَى: الإرضاء بعد اللوم، والمعنى: إذا أعرض الأمير وساءنا إعراضه فعتبنا عليه تهال وجهه ورق قلبه فشملنا بالعطف والرضاء.

<sup>(</sup>٦) في نسخة أ «الثناء الردع»، والردع هو الزعفران أو أثر الطيّب في الجسد، وفي ب، ت، ز «أرج الثناء العتب»، ولعله «الثناء الروح» أي الشكر الطيب، أرج الطيب: فاح، والمعنى: رضاء الأمير يطلق ألسننا بشكره فإذا فاح عبير ثنائنا عليه فإنه يقوق المسك في الطيب، أو إذا بند رضاه عتبنا فاح عبير الشكر أطيب من المسك الفواح.

<sup>(</sup>٧) المعنى: ملوك الأرض يحسدون الأمير على أمجاده وآلائه فقلوبهم دامية من الحقد كأفواه الجراح.

- (١) المعنى: رأى الله الأمير أجود الملوك عطاءً وأشجعهم قلبًا وأحسنهم حيلة ومكيدة.
- (Y) في نسخة ت «وأفرس في المنابر»، المناكي: الخيل التي بلغت السادسة أو السابعة من عمرها فتكون قد نضجت وبلغت منتهى قوتها، البرود: الثياب المخططة، والمعنى: جمع الأمير بين القصاحة والشجاعة فهو فارس إذا ركب المنابر أو امتطى الجياد، وهو أبهى من يخطر في الثياب أو السلاح.
- (٣) النَّرى: كل ما لجأت إليه تقول أنا في ذرى فلان أي في ظله وكنفه وستره، المعنى: وهو أمنع الملوك حمى وأصونهم عرضًا وأوسعهم كنف مال مبدول للراغبين.
- (٤) راض المهر: ذلك، تأدّت: انتهت، الإوتاوة: الخراج، حي لقاح: لا يخضعون لحاكم أو أمير لأنهم أعزاء، والمعنى: رأى الله في الأمير هذه المزايا فسهل له حكم الورى، وأخضع له الناس حتى المتمردين الذين لا يخضعون لحاكم أو أمير، فقد بادروا بدفع خراجهم إليه.
- (٥) معتضد بالله: مستعين به، أقبل فلانًا الشيء: جعله قبالته، والمعنى استعان الأمير بالله واعتمد عليه فجعل الفلاح حليفه والنجاح موازيًا له.
- (٦) براح: متسع من الأرض لا زرع به ولا شجر، أو الرأي المنكر، والمعنى: من شبه الملوك به فهو جاهل مخدوع مثل من شبه السماء بالأرض البراح.
- (٧) سجاح: فتاة مسيحية نشأت في بلاد النهرين عند أخوالها من قبيلة تغلب، ولما ارتد كثير من العرب عن الإسلام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وادعى بعضهم النبوة ادّمت هي أيضًا النبوة ودخلت في حروب مع المسلمين وتزوجت مسيلمة الكذاب (مدعي النبوة): ويقال إنها أسلمت في زمن معاوية هي وقومها، والمعنى: من يعتقد الرياسة في غيره من الملوك فهو كالمرتد عن الإسلام المؤمن بنبوة سجاح.

أبَحْسَرُ الجودِ - في يومِ العَطايا - وليثُ البياسِ في يومِ الكفاحِ (۱) لقصد سَفَ رَتْ بعِلَّتِكَ الليالي لقصد سَفَ رَتْ بعِلِّتِكَ الليالي لنا عن وَجْسِهِ حادثة وقاح (۲) الستَ مُصِحَه ها من كلِّ داء ومبدي حُسنِ أوْجُه هِ هَا القِباح (۳) ولو كشفتْ - عن الصَفَحات - شامَتْ بروقَ الموتِ من بيضِ الصَفَاح (۱) وقال كُلُهُ مَا تَحْسَنَى وَوَالَى عليك بصُنعِهِ المُ فُدَى المُراح!! (٥) فلو أنَّ السَّعادة سَوَّعَ ثنا فوس تَجَاوَتُها الصَلِيْ قَ بالرُباح (۱) تَجَاوُ بُنا - عَبيدكَ - عن نفوس تَجَاوُ بُنا - عَبيدكَ - عن نفوس الصَّنَى - حَرَّى شِحاحِ (۲) - عليكَ من الضَّنَى - حَرَّى شِحاحِ (۲)

- (١) المعنى: أيها الأمير إنك سخي كريم في يوم العطاء كالبحر الزاخر، وأنت أسد كاسر في يوم النضال.
- (٢) سفرت المرأة: كشفت عن وجهها، وقاح: قليلة الحياء، والمعنى: حينما أمرضتك الليائي أيها الأمير تكشفت لنا عن وجه وقح بإساءتها إلى أعظم الملوك.
- (٣) المعنى: كيف تمرضك الليالي وأنت شفاؤها من كل مرض؟ وكيف تجحد فضلك وقد أزلت قبحها وأظهرت زينتها وحسنها الوضاء؟.
- (2) شام البرق: تطلّع إليه، بيض الصفاح: السيوف اللامعة، والمعنى: لو سفرت هذه الدنيا عن حقيقتها الكالحة في الأذى والإساءة لرددتها عن شرورها بقوة السلاح.
  - (٥) المعنى: حفظك الله من كل سوء تخشاه، ووالى عليك آلاءه ونعمه في غدوك ورواحك، وفي صباحك ومسائك.
- (٦) في نسخة أ «المُلثة بالرباح» من ألث بالمكان: أقام به، وفي الحديث الشريف «لا تلثوا بدار معجزة» أي بدار تعجزون فيها عن الكسب، وألث السحاب: دام، قال الشاعر:

في روض قص دن رياض القطا الشرك الشاء المسارض ممطر الشاء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء

- وهي نسخ ب، ت، ز «الملية بالرياح» والمليّ هو الزمن الطويل ومنه قوله تعالى ﴿واهجرني مليا﴾ وهو ملي بكذا ومليء به: ثقة هيه جدير بأدائه أو هو ثري واسع الثراء، الرياح والريح: المكسب، «والمعنى: مرتبط، بالبيت التالي».
- (٧) تجافى: لم يلزم مكانه ومال من جانب إلى جانب أو تتحى عن الشيء، ومنه قوله تعالى ﴿تتجافى جنويهم عن المضاجع﴾، الضنى: السقام، حرى: عطشى، شحاح: جمع شحيح وهو الحريص، ومعنى البيتين: لو سوّغتنا السعادة ربحها الدائم المتواصل لضحينا في سبيلك بنفوسنا المستعبدة لك، الحريصة على إبلالك، الظمأى إلى شفائك «ونصب عبيد هنا على الاختصاص».

تَهَنَّأُ فَيك بِالبُّرِء المُّوفَى

وَتبِهجُ منك بِالأَلم المُسزَاحِ(۱)

فديتُك كم لِعَيْنِي من سُمُو وً

ل ل حَيْنِي من سُمُو وَكم لنفسي من طماح(۲)

ألا هل جاءَ مَنْ في الرقتُ انَّي بساحات المنى رَفِلُ المِراحِ(۲)

وأثِّي - من ظلالك - في زميانٍ وأثَّي من ظلالك - في زميانٍ المُّنو واحي(٤)

تَدِي الأَصالِ رقراقِ الضَّواحي(٤)

تُدِي الأَصالِ رقراقِ الضَّواحي(٤)

وتُصْبِحُني مُعَنَّقَةَ السَّماح(٥)

في اننا قد تَمِلْتُ مِنَ الأيادي

- (١) المعنى: إن نفوسنا الحريصة على شفائك تتلقى التهنئة بمعافاتك وتبتهج بإزاحة الآلام عنك.
- (Y) الطماح والطموح: التطلع إلى أمر عال من طمح بصره إلى الشيء وطمح ببصره إليه: استشرف له وارتفع، والمعنى: أفديك أيها الملك العظيم، إن بصري يتعلق لديك بمعالي الأمور ونفسي تتطلع عندك للمجد الأثيل.
- (٣) رهل رهلاً: جرّ ذيله وتبختر أو خطر بيده، ورجل رهل: يجر ذيله تيهًا، وعيشة رهلة: واسعة سابغة، في نسخة أ، ب «رهل البراح» والبراح» والبراح: هي الأرض الواسعة أو المكان المكشوف دون شجر أو بناء، أو الأمر الواضح، وفي نسخة ت، ز «رهل المراح» والمراح والمرح: شدة الفرح والنشاط، والمعنى: أيعلم من هارقته ورحلت عنه أني وجدت خيرًا منه، وأنني أجر ذيول التيه والفبطة في أرحب مكان تحت ظلال ملك كريم؟ «والشاعر يعرض هنا بأبي الحزم بن جهور».
- (٤) ندي الشيء: ابتل فهو ند، الآصال: جمع أصيل وهو ما بعد العصر إلى المغرب، رفراق: لألاء ولمان، الضواحي: جمع ضاحية وهي السماء أو النجوم وليلة ضحياء وضحيا: مضيئة، والمعنى: أيعرف من هجرته إليك أنني حللت لديك في مكان رحب فسيح؟ وعشت في زمان طيب لطيف الآصال وضاء العشيات؟
- (٥) الريحان: نبات طيب الريح أو كل نبات عطري، التحفي: المبالغة في الإكرام، صبحه: سقاه الخمر في الصباح، المعتقة: الخمر القديمة الجيدة، السماح: الجود، والمعنى: لقدد غمرتني بحفاوتك وإحسانك فحييتني بأزهار مودّتك، وأدرت عليً من جودك كؤوسًا معتقة تنعش الأرواح والأجسام.
- (٦) ثمل: سكر، الأيادي: المنن، الاغتباق: شرب الراح في المساء، والاصطباح: شربها في الصباح، والمعنى: لقد أسديت إليً أكرم الأيادي وأرويتني بآلائك سواء في الصباح أو المساء حتى انتشيت من سلاف جودك الغزير.

فَإِنْ أَعَجِرِ فَإِنَّ النُّصْحَ ثَقَفَ وَانْ أَعَجِرُ فَإِنْ الشُّكر صاحي (۱) وإنْ أسكرْ فيإن الشُّكر صاحي وما أكسبتَ قَدْري من سَناء وما ألقيْتَ سَعْيي من نَجاح (۲) لقد أَنْفَذْتَ - في الأمال - حُكْمي وأجريتَ الزّمانَ على القير راحي (۲) وهل أخشى وقوعًا - دونَ حظً - وهل أخشى وقوعًا - دونَ حظً - إذا مسا أثّ ريشُك في جناحي (٤) فما اسْتَ سْ قَيْتُ من غَيْم جَهام ولا اسْتَ سْ قَيْتُ من غَيْم جَهام ولا اسْتَ سُوريْتُ من زَند شَك حاح (٥) وواصَلني جَميلُك - في مَغيبي - وطالَعني نَداكَ مَعَ الْتِ زاحي (٢)

- (١) ثقف: حاذق خفيف، وثقفه: ظفر به أو أدركه فهو ثقف، قال تعالى: ﴿فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم﴾ أي إذا صادفتهم وظفرت بهم فاجعلهم عبرة لغيرهم، والمعنى: إذا عجزت عن العمل فإن فكري وحذقي لن يعجزا عن تقديم النصيحة، أو فإن النصيحة يمكن إدراكها والظفر بها لتقديمها إليك، وإذا سكرت من كؤوس نعمائك فإن شكري لك لن يعجزه السكر أو تضعفه نشوة الراح، وفي ب، ت، ز «فإن السكر صاحي».
- (٢) السناء: الرفعة، لقًاه الشيء: ألقاه إليه، قال تعالى ﴿وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم﴾، والمعنى: سأقدم لك نصيحتي وشكري لما أعليت من شأني وما أنجحت من سعيي.
  - (٣) في ب، ت، ز «على اقتراح»، والمعنى: لقد حققت لي ما أشتهيه من الآمال، وأنزلت على حكمي تصاريف الزمان.
- (٤) في الأصول «من جناحي» ولعل الصواب ما أثبتناه، أث النبات: كثر والتف، الريش: ما يكسو جسم الطائر، ومن معانيه: اللباس الفاخر أو الخصب أو المعاش، والمعنى: كيف أهوي من علياء سمائك قبل الوصول إلى ما أتمناه؟ وقد قويت جناحى بريشك وحليتنى بحلية إيناسك فأخصب ربعى بعد إجداب.
- (٥) في ب، ت، ز «غيث جهام» والغيث هو المطر، والغيم هو السحاب، الجهام: السحاب الذي لا ماء فيه، أستورى: طلب النار، الزند: العود الذي يقدح به النار وهو الأعلى، شحاح: بخيل، وزند شحاح: لا يقدح النار، والمعنّى: أملت في الملك آمالاً واسعة فصدقت آمالى فيه، لأننى رجوت سحابًا ممطرًا لاجهامًا، وزندًا واربًا لا ضنينًا.
- (٦) المعنى: نقد أحسنت إليّ أيها الملك سواء كنت قريبًا منك أو نازحًا عنك، فما زلت تواصل إحسانك إليّ وأنا نائي الدار بعيد المزار.

ولم أَنْفَكُ - إِذْ عَدَتِ العَدوادي إليك رهينَ شَدوقٍ والْتِداحِ(١)
فَحَسْبِي أَنتَ - مِن مُسْدِ لِنُعْمَى وحَسِبُكَ بِي بِشُكْرٍ وامْتِداحِ(٢)

\*\*\*

<sup>(</sup>١) هي ت «إن عدت العوادي»، الالتياح: الظمأ، والمعنى: ما زلت على رغم العوادي ظامنًا إلى وردك، متعلقًا بك، مؤملًا فيك.

<sup>(</sup>٢) المعنى: ما أكرمك من مانح للنعم جواد بالهبات!! وما أعظم شأني من قائم بالشكر مدبج للثناء!!.

#### صهركريم

في خلال هجرة الشاعر الأولى إلى إشبيلية صاهر المعتضد مجاهدًا أبا الجيش الموفق أمير دانية (١) فهنأ الشاعر المعتضد بهذه القصيدة:

اخْطُبْ فَ مُلكك يَقْ قِ دُ الإملاك والخُطُبْ فَ مُلكك يَقْ قِ دُ الإملاك واطلبْ فَ سَمَ عَدُكَ يَضْ مَنُ الإدراك (٢) وصلِ النُّجوومَ بحظِّ من لو رامَ ها هَجرتْ إليه زُهْرُها الأفلاك (٣) (واسْتَهُو مَنْ أَحْمَى) مراتعها المَها فالصَّعبُ يُسْمِحُ في عِنانِ هَواك (٤)

<sup>(</sup>۱) دانية: فرضة بشاطئ الأندلس الشرقي على البحر الأبيض المتوسط، حصينة الموقع يحفها التين والكروم واللوز، وبها مصنع لبناء السفن «ترسانة» ومنها كانت الأساطيل تخرج للتجارة أو للجهاد، وتتبعها جزر مينورقة وميورقة ويابسة، وأميرها مجاهد العامري كان فقيها ورعاً وبعد من أفقه الدارسين لقراءات القرآن الكريم وتفسيره وعلوم العربية، وقد ضم بلاطه نخبة من أعلام القراء والفقهاء والأدباء، وهو إلى هذا قائد بحري عظيم غزا سردينية في مائة وعشرين سفينة فاقتحمها وفرض عليها الجزية إلى حين، وملك كثيرًا من الجزر شرقيًّ شاطئ الأندلس وهديد شواطئ فرنسا وإيطاليا وتوفي سنة ٤٣٦هـ.

<sup>(</sup>٢) الإملاك والملاك: عقد الزواج يقال: ملك الفتاة أي تزوجها، وأملكه فالنة: زوجه إياها، الإدراك: اللحاق، والمعنى: اخطب هذه الفتاة الكريمة فإن ملكك بحاجة إلى ما يقويه من صهر كريم، واطلب ما تشاء فإن حظك الحسن كفيل بإبلاغك ما تتمناه.

<sup>(</sup>٣) الزهر: جمع زهراء وهي الكوكب النيِّر أو المرأة المشرقة الوجه يقال: (كأن زهر النجوم «أي زهر النبات» زهر النجوم)، الأفلاك: مواقع النجوم، والمعنى: صل أسرتك الكريمة بنجوم هذه الأسرة العريقة، فإنك صهر كريم لو طلبت النجوم النيرات لهجرت أفلاكها إليك.

<sup>(</sup>٤) استهوى: استنزل من هوى يهوي إذا سقط إلى أسفل، ويقال للرجل الماهر: يستنزل العصم «أي الظباء التي في أرجلها بياض وسائرها أسود أو أحمر»، أو استهوى بمعنى أثار الهوى وجذب إليه شخصًا آخر، أو ذهب بهواه وعقله من هوى يهوى أي أحبّ، المها: جمع مهاة وهي البقرة الوحشية ويضرب بها المثل في سعة عينيها وجمالها، والمهاة أيضًا: الشمس، يسمح: يسهل، وأسمحت الدابة: لانت بعد الجموح، والمعنى: اجذب إلى هواك هذه الفتاة الرائعة من حماها المنبع، فكل صعب يسهل إذا جذبته بعنان حبك.

يأيّه الملكُ الذي تدبي رُهُ الصحى لمَ ملكة الزّمانِ مِلاكا(۱) اضحى لمَ ملكة الزّمانِ مِلاكا(۱) هذي الليالي بالأماني سَمحة في الليالي بالأماني سَمحة في تقُلُ الكَ: «هاتي» تَقُلُ الكَ: «هاكا»(۲) في عقيلة وافَتْ مُ بَسَشِّرة بنَيْلِ مُناكا(۲) أهدَى الزمانُ إليك منها نُخبة لم الم تَعْدُ أن قَررُتْ بها عَيْناكا(٤) شمسُ توارتْ في ظلام مَ ضييعة شمسُ توارتْ في ظلام مَ ضييعة شما السّنا بسناكا(٥) قصرنَتْ ببيدر التّم كافلة له أن شيع فرقَديْن سيماكا(١)

(٥) فلان بدار مَضِيعة أو مَضّيَعة: أي في موضع ضياع أو هلكة، أو في مفازة منقطعة، قال الشاعر:

شعاره في أموره الكسلُ

استطار: انتشر، السنا: الضوء، والمعنى: كانت الأميرة مجهولة في خدرها كالشمس خلف السحاب، حتى اجتنبتها إليك فانتشر ضوؤها تحت أشعتك الوضاءة.

(٦) في نسخة ت «قرّت ببدر التمّ» أي سرت به، الفرقدان: نجمان قريبان من القطب، السماك: أحد نجمين نيرين أحدهما الرامح والآخر الأعزل، والمعنى: هذه الشمس النيرة اقترنت بك أيها القمر الوضاء ضامنة لك أن تتجب لك نجما نيّراً ينضم إلى ولديك النجيبين «والقصيدة توحي بأن زوجة الأمير الأولى توفيت بعد أن أنجبت له ولدين، ونحن نعرف أن إسماعيل والمعتمد نجلهما الأمير وهو ولي للعهد، ولما تولى الملك وماتت زوجه صاهر مجاهدًا أمير دانية وفي هذا الصهر صاغ شاعرنا هذه القصيدة».

<sup>(</sup>١) ملاك الأمر: قوامه وعماده، والمعنى: إن حسن تدبيرك أيها الملك أصبح عمادًا للملك لا ينهض الملك على سواه.

<sup>(</sup>٢) المعنى: لقد جادت الأيام عليك بما تشتهيه، فإذا قلت لها هاتي قالت لك خذ ما تشاء.

<sup>(</sup>٣) عقل البعير: قيّده، الشوارد: جمع شاردة أي نافرة، العقيلة: كريمة الحيّ، والمعنى: اجمع الآمال النافرة إليك وقيّدها بفنائك مقرونة بهذه الفتاة الكريمة التي تشع من حولها أعذب الآمال.

<sup>(</sup>٤) النخبة: المختار، لم تعد: لم تتجاوز، والمعنى: اختار الزمان هذه الأميرة هدية قيمة لك، أقرّ بها عينيك ومنحك السعادة والنعيم.

هِيَ والفَقَيدةُ كَالأديم احْتَرْتَهُ فَالسَّراكُ شَراكا(۱) فَقَدَدْتَ إِذ خَلُقَ الشَّراك شَراكا(۱) فَاصَفَحْ عَنِ الرِّزءِ المُعاودِ ذكرهُ والمتانف النَّف مَى، فتلك بذاكا(۲) لم يَبْقَ عُدرٌ في تَقَسسُم خاطر الم يَبْقَ عُدرٌ في تَقَسسُم خاطر الإ المئبالةُ من دماءِ عداكا(۲) كُفُّارِ أَنْهُ مِكَ الألى حَلَّيْتَ هُمْ الْواقَهُمْ، سَيُطُوقُونُ وَنَ ظُباكا(٤) أعرضْ عنِ الخَطرات، إنك إنْ تَشَا أعرضْ عنِ الخَطرات، إنك إنْ تَشَا فَعَدر النعيمُ بعِطف دهرك فانْثَنَى قبر النعيمُ بعِطف دهرك فانْثَنَى وجرى الفِرنِدُ بصَفْحَتَيْ دنياكا(١) وبدا زمانُك لابسًا ديباجةً وبدا زمانُك لابسًا ديباجةً تبي سيماكا(٧)

<sup>(</sup>١) الأديم: الجلد، خلق: بليّ، الشراك: سير النعل، والمعنى: لقد ماتت زوجك الأولى فاستبدلت بها هذه الفتاة كما يستبدل الإنسان رياط النعل بفيره، وفي نسخة ت «هي والقعيدة» والقعيدة هي الزوجة.

 <sup>(</sup>Y) هي نسخ ب، ت، ز «هتلك هداكا»، والمعنى: إذا كانت زوجك الأولى ماتت هاصفح عن إساءة الزمان إليك، واستأنف النعمة بالزوج الجديدة هإن السعادة كفيلة بمحو الإساءة، أو هإن الفقيدة كانت هداء لك من كل الأسواء.

<sup>(</sup>٣) الصِّبَّابة: بقية السائل في الإناء، والمعنى: ينبغي أن تفرغ للمتعة الجديدة، وألا تشغل خاطرك بأمر من الأمور، فلا مبرر للانشغال عن متعتك إلا إذا كنت تفكر في سفك الدماء الباقية في جسوم الأعداء.

<sup>(2)</sup> الظبا: جمع ظبة وهي حد السيف أو السنان، والمعنى: هؤلاء الأعداء كفروا بنعمتك التي طوقتهم بها فهم حريون بأن تطوقهم بسيوفك.

<sup>(</sup>٥) المعنى: لا تشغل بالك بأمر هؤلاء الأعداء، فإن سعدك كفيل بالقضاء عليهم، فلو أردت حربهم لكانت النجوم أسنة لرماحك.

 <sup>(</sup>٦) هصر الغصن: أخذ برأسه هأماله إليه، العطف: الجانب، هرند السيف: صفحته أو جوهره ووشيه، والمعنى: لقد طاب لك الدهر
 كأن السعادة مالت على عطفه منجذبة إليك، وصفت لك الحياة وازدهرت كأنما تزينت صفحتها بالوشى المنمق المنصود.

<sup>(</sup>٧) الديباج: ثوب سداه ولحمته الحرير، تجلو: تظهر، المجتلي: الناظر، السيما والسيماة والسيماء والسيمياء: العلامة، قال تعالى ﴿سيماهم هي وجوههم من أثر السجود﴾، والمعنى: ظهر الزمان هي حلة قشيبة تبدي للمتطلعين مظهرًا رائمًا من مظاهرك التي تبهر الناظرين.

ثنيا لزهرتها شُعاعُ مُنْهَبُ لوكان بعض حُلاكا(١)

لو كان وصفًا كان بعض حُلاكا(١)

فَ تَحَبُلُ فِي فُرُشِ الكرامةِ ناعمًا
واعْقِدْ بمرتبةِ السُّرورِ حُباكا(٢)
وأطلُّ - إلى شَنُو القِيانِ - إصاحةً
وتلقُّ مُنْدَرعَةَ الكؤوسِ دراكا(٣)
تَحْتَثُها - مَثْنَى - مَثاني غادةٍ
شَنَفَعَتْ بحثٌ غنائها الإمساكا(٤)
ما العيشُ إلا في الصَّبوحِ بسُحْرةٍ
قد جَستُدتْ أنوارُها الأحْللاكا(٥)
قد جَستُدتْ أنوارُها الأحْللاكا(٥)

- في لَهُ و راحِكِ تَسْتَ هِلُّ لُهاكا<sup>(٢)</sup>
- (١) زهرة الدنيا: بهجتها ونضارتها وحسنها، مُذَهَبِّ ومُذَهِّبِّ: مموَّه بالذهب، والمعنى: تجلَّت دنياك في بهجة ونضارة ترسل أشعتها الذهبية التي تذكرنا بصفاتك وآلائك.
- (٢) الحبا: جمع حبوة وهي جلسة مريحة يجمع الجالس فيها فخذيه إلى بطنه ويشتملهما بردائه أو بيديه، والمعنى: تقلب في مهاد النعيم وتبوأ مراتب السرور.
- (٣) شدو القيان: غناء الجواري، إصاخة: استماع، الكؤوس المترعة: الممتلئة، الدراك: المتابعة، والمعنى: تمتع بالاستماع إلى سجع القيان. وموالاة رشف الدنان.
- (٤) حنّه واحتثه: حضه، مثنى: اثنان مقترنان تقول: جاؤوا مثنى وثناء أي اثنين اثنين، والمثاني: جمع مثنى وهو الوتر الثاني من العود، غادة: امرأة ناعمة، والمعنى: تدعوك مثاني أوتار غادة حسناء إلى مواصلة الشراب مثنى وهي تشدو بصوتها الفتان فتطلقه حينًا وتحجزه حينًا فتتلاعب بالقلوب كما تتلاعب بالألحان.
- (٥) الصبوح: الشرب بالغداة وهو ضد الغبوق، السحر: قبيل الصبح، والسحرة: السحر الأعلى أي قبل السحر تقول: أتيته بسحر وبسحرة قال أبو نواس:

# ذكر الصبوح بسحرة فارتاحا

وأمله ديك الصباح صياحا

- جسَّد الثوب: صبغه بالجساد وهو الزعفران، وهي الأصول «جاسدت» ولم نجد هذا الفعل هي ما رجعنا إليه من المعاجم: والمعنى: ما لذة العيش إلا هي شرب الصباح المبكر وقد صبغت أضواء الفجر الأفق بالشفق الأحمر كالزعفران.
- (٦) الأريحية: الارتياح والاهتزاز للجود، ماجد: كريم الآباء، قال ابن السكيت: الحسب والكرم يكونان بدون الآباء، والشرف والمجدد لا يكونان إلا بالآباء، الراح: الخمر، استهلّ المطر وانهلّ وهلّ: اشتد انصبابه، اللها: جمع لهوة أو لهية وهي أفضل العطايا وأجزلها، والمعنى: قد تتذكر في وقت اللهو والشراب أريحيتك ومجدك وكرمك فتسخو بالهبات الوافرات.

من كان يَعْلَقُ في خال ندامِهِ نَمْ بِعض خِاللِهِ فَخَالاكا(۱) نَمُّ بِبِعض خِاللِهِ فَخَالاكا(۱) أسبوعُ أَنْسٍ مُحْدِثُ ليَ وَحشة علمًا بأني فيه لستُ أراكا(۲) فأنا المُعَذّبُ غيرَ أني مُشْعَرُ فانا المُعَذّبُ غيرَ أني مُشْعَرُ في فاكار؟) أنّى أقومُ بشكر طَوْلِكَ بعددَ ما أنّى أقومُ بشكر طَوْلِكَ بعددَ ما مَالأَتْ من الدنيا يديُّ يداكا؟(٤) بَرَدَتْ ظِلالُ ذَراكَ، واحْلَوْلَى جَنَى في عاديةُ العدا الأَقْتَالِ مُنْ في أعلى يَفاعِ حماكا(٥) وأمِنْتُ عاديةُ العدا الأَقْتَالِ مُنْ في أعلى يَفاعِ حماكا(٢) جَهد المُقِلِّ نصيحةُ ممحوضةُ في أعلى يَفاعِ حماكا(٢) فَنْ تَمْ هُدِيَها فيلا إِشْراكا(٧)

<sup>(</sup>١) الندام: المجالسة على الشراب، والمعنى: إذا كان الشراب يدفع الإنسان أحيانًا إلى فعل ما يذم عليه فإنك أنت وحدك لا يغيرك عن مآثرك الشراب.

<sup>(</sup>٢) الوحشة: الخلوة أو الهم، والمعنى: ستحتجب عني أسبوع الزفاف فتحدث لي وحشة لبعدك وعدم تمتعي بمرآك.

<sup>(</sup>٣) في الذخيرة «وأنا المعذب»، مشعر: عالم من أشعر فشعر أي أدراه فدرى، والمعنى: إنني متألم لبعدك ولكن يخفف آلامي علمي بأنك ناعم سعيد فهنيئًا لك السعادة والنعيم.

<sup>(</sup>٤) أنَّى؟. كيف؟، الطول: الغنى أو الفضل، والمعنى: كيف أقوم بشكر أياديك الجسام بعد أن ملأت يدي بخيرك العميم؟

<sup>(</sup>٥) النرا: كل ما أظل الإنسان أو أحسن إليه، تقول: أنا هي ذراه أي هي كنفه وستره ودهنه، احلولي: حلا أو استحلى، الجنى: الثمر الغض، الجمام: المياه الغزيرة، والمعنى: طابت لي الحياة عندك فبردت ظلالها وحلت ثمارها وصفت مياهها، هما أعظم نداك إلا

<sup>(</sup>٦) عادية: طليعة المقاتلين، الأفتال: جمع فتل وهو العدو أو المقاتل، أعصمت: احتميت من أعصم أي تشدّد واستمسك بشيء خشية الوقوع، اليفاع: المكان المرتفع، والمعنى: منذ لجأت إليك واحتميت بحماك أمنت ضراوة الأعداء المقاتلين.

<sup>(</sup>٧) الجهد (بفتح الجيم وضمها): الطاقة، ومنه قوله تعالى ﴿والذين لا يجدون إلا جهدهم﴾، وجهد المقل: أقصى ما يستطيعه المعدم أو الضعيف، والمعنى: أقصى ما أستطيع بذله من جهدي المتواضع أن أقدم لك النصيحة الخالصة، وقد أفردتني بالاستشارة وجعلتنى الناصح المفرد الأمين.

\*\*\*\*

<sup>(</sup>١) احتفل بالأمر وحفل به: اهتم به اهتمامًا شديدًا، الأردان: أكمام القميص أو ثياب الخز، صاك: لصق، المعنى: عندي لك النصيحة الخالصة والثناء الماطر كأنه مسك تعطرت به أبراد المجتمعات.

 <sup>(</sup>٢) الشانئ: المبغض، القراع: القتال، شاك: ظهرت شوكته وحدته، والمعنى: عندي لك النصيحة الخالصة والثناء العاطر والدهاع القوى، هادعنى إلى عدوك البغيض، هإذا أراد القتال قابلته بالأسلحة الفتاكة المدمرة.

<sup>(</sup>٣) المعنى: لا زال الحظ الحسن حليفاً لك يثمر أعظم الفوائد ويقدمها إليك في سهولة ويسر.

<sup>(</sup>٤) الصنع: عمل المعروف، والمعنى: لا زال النصر محالفًا لك لا يبارحك، والمآثر الحميدة موقوفة عليك لا تزايلك.

<sup>(</sup>٥) في ب، ت، ز «وإذا حمام السعد»، صوب المطر: نزوله، والمعنى: أدعو الله أن تهطل عليك أمطار السعود مؤذنة لك بداء الآمال.

<sup>(</sup>٦) في الأصول «معترف بأنك» ولا يستقيم المعنى إلا بما ذكرناه، والمعنى: إن الدهر يعترف معنا بأنك مصدر سعادتنا ونعيمنا، ولولاك ما صفت لنا ساعة واحدة من ساعات الحياة.

## فتي الجد(١)

«بعث الشاعر بهذه الأبيات إلى المعتضد، ونرجح أنه كتبها بعد عودته إلى قرطبة، ومن المعروف أن إشبيلية تقع إلى الغرب منها».

(۱) إذا جعلنا روي هذه الأبيات الأربعة حرف الدال: اتسق معها البيت الأول، ومن المكن أن يتسق البيتان الثاني والثائث بتخفيف الياء المشددة فيهما، والخليل والأخفش يجيزانه حيث يريان: «أن الياءين إذا أدغمت إحداهما في الأخرى صارتا بمنزلة الحرف الواحد، وصار التزام التشديد اختيارًا من الشاعر وإلا فترك التشديد جائز له» وقد درج على هذا الشعراء، أما البيت الأخير فحذف آخره ضرورة غير مقبولة، ولم نجده محذوف الآخر في ما رجعنا إليه من كتب اللغة. وإذا جعلنا الروي حرف الياء لم يستقم معنا البيتان الأول والرابع إلا بالإدغام والإبدال (وهما لغة فاشية) بعد أن نصوغ منهما صفة مشبهة على وزن (فعيل)، ولكن اشتقاق الصفة المشبهة غير قياسيّ، ولم نجد في ما رجعنا إليه من كتب اللغة كلمة (صديّ) بمعنى ظامئ أو علاه الصدأ، ولهذا آثرنا جعل الروي حرف الدال لأنه أقل ارتكانًا على الضرورات.

(٢) العرف: الربح طيبة أو خبيثة والاستعمال الأول أكثر، ند: رطب، صد: ظمآن، والمعنى: كلما هبت ربح الغرب الطيبة الندية
 فعلت بنا ما يفعله الشراب العذب في إرواء العليل.

(٣) نص العروس: أقعدها على المنصة، الهَديُّ والهدية: العروس، قال أبو ذؤيب:

برقم ووشي كصما نمنمت

- بمشيتها المزدهاة - الهدى

والمعنى: طاب الغرب بعباد الماجد الكريم الذي ازدانت به الدنيا كما تزدان العروس المجلوة ليلة الزفاف.

(٤) الراحة: الكف، النديّ: النادي وهو مجلس القوم ومتحدثهم نهارًا، وقيل هو المجلس ما داموا مجتمعين فيه فإذا تفرقوا زال عنه هذا الاسم، والمعنى: إنه ملك سخي تفيض كفه بالندى كالبحر، جميل يتألق جبينه كالبدر، فتزدان به المحافل والمجالس.

(٥) فرند السيف صفحته أو حليته ووشيُّه، صد: علاه الصدأ، والمعنى: ازدهرت دولته في عصرنا بعد ذبول، كما يتألق السيف الصدئ ويعود إليه وشيه ورونقه بعد الجلاء.

#### الملوك الصيد

هاجر الشاعر إلى إشبيلية للمرة الثانية سنة ٤٤١هـ واستقر بها، وقد استهل حياته الجديدة في خدمة المعتضد بهذه القصيدة العصماء:

للحُبّ - في تلك القِباب - مَرادُ لو ساعفَ الكلِفَ المَشُوقَ مُرادُ(۱) لو ساعفَ الكلِفَ المَشُوقَ مُرادُ(۱) لِيَغُرْ هواكِ، فقد أجدً حماية لفي الفي الفي الفي الفي الفي الفي كم ذا التجلُّدُ؟ لن يساعِفكَ الهوى بالوصل إلا أن يطولَ جِلد(٢) أعقيلةَ السِّرْبِ المُباحَ لورْدِها صَفْ وُ الهوى إذْ حُلِّعَ الورُاد(٤) مَا للمَصايدِ لم تَنْكِ بحيلة ما للمَصايدِ لم تَنْكِ بحيلة ما المَصايدِ لم تَنْكِ بحيلة أن الفرَّاد(٤) أن الظّباءَ لَتُحدُرى فَتُصادُ(٥)

<sup>(</sup>١) في نسخ ب، ت، ز «لو ساعد»، المراد: موضع الارتياد وهو طلب المرعى، الكلف: المحب، مُراد: أمل، والمعنى: للحب ذهاب وجيئة في هذه القباب، لو كانت الآمال تسعف المحب المولع ببلوغ هدفه النشود.

<sup>(</sup>Y) الغور: تهامة وهي منخفضة، النجد: ما ارتفع من الأرض، ونجد: من بلاد العرب وهو خلاف الغور، فالغور تهامة، وكل ما ارتقع عن تهامة إلى أرض العراق فهو نجد، أنجاد: جمع نجد وهو الدليل الماهر أو الشجاع الماضي في ما يعجز غيره، والمعنى: ينبغى أن تحول هواك عن نجد إلى الغور، فإن فتاة نجد يحميها فتيان شجعان.

<sup>(</sup>٣) في نسخ ب، ت، ز «كم ذا التكلف لن يساعدك الهوى»، والمعنى: إلام تصبر مع أن الهوى لن يسعفك ببلوغ آمالك إلا بعد طول الكفاح والنضال؟

<sup>(</sup>٤) العقيلة: كريمة الحيّ، السرب: جماعة النساء أو قطيع الظباء، حلاّه عن الماء: منعه وطرده، والمعنى: أيتها الفتاة الكريمة المصونة، لقد صفا الهوى في موردك العذب، ولكن المحبين الواردين على منهلك الصافي يصدون عنه في عنف وجفاء.

<sup>(</sup>٥) ادّرى الصيد وتدرّاه: خدعه حتى يقع في حباله، والمعنى: ما بال الحيل أعينني في اصطيادك؟ مع أن الظباء تخدع فتقع في الحبال.

إن يعد أ - عن سَمُرات جِزْعكِ - سامرٌ في كلّ مُطَّلَعٍ لِهمْ أَرص الْ(١) في كلّ مُطَّلَعٍ لِهمْ أَرص الْ(١) فب ما ترقرقَ للمستيم بينَها غلل المقليل - بُرَاد(٢) أنا حين أطرق ليس يَفْ تَ عُطارقي شوق كما طرق السئليم عداد(٣) يَنْهَى جَ فَاقَكِ عن زيارتي الكَرى كينْهَى جَ فاقكِ عن زيارتي الكَرى كيلا يزور خيالكِ المعتاد(٤) لا تقطعي صلِة الخيال تَجَنُّبُ المعتاد(٤) إذ فيه من عَوز الوصالِ سِداد(٥) ما ضين أنكِ بالسّلام ضنينة من عَوز الوصالِ سِداد(٥) ما ضين أنكِ بالسّلام ضنينة أيامَ طَيْ في بالعِناق جَ وادُ(١)

- (١) يعدو: يصرف، السمرات والسمر: جمع سمرة وهي شجرة الطلح، الجزع: منعطف الوادي، السامر: المجتمعون للحديث المُستُلِّي ليلاً، أرصاد: حراس مراقبون، وفي الأصول «في كل مطلع لهم أرهاد» ولعل الصواب ما أثبتتاه، والمعنى: لقد حالت بيننا وبين الوصول إليك جموع من قومك محتشدون للسمر حول خبائك، ولهم عيون ورقباء معدون لصونك وحمايتك.
- (٢) ترقرق: تلألأ ولع، الغلل: الماء الجاري بين الأشجار، البرود والبراد: الماء البارد، والمعنى: إذا حال قومك بيننا فلحرصهم على أن يحولوا بيني وبين المياه العذبة الباردة المنسابة قرب خبائك تحمل إليّ طيبك وعبيرك فتشفي غليل نفسي الوالهة التي ألهبها الشوق والحنين. وفي نسخ ب. ت. ز «يقي حر الغليل».
- (٣) السليم: اللديغ، العداد: اهتياج وجع قديم، وفي الحديث «ما زالت أكلة خيبر تعادّني..»، والمعنى: إنني حين أطرق برأسي متألمًا حزينًا أفعل هذا لما يعتادني من الشوق الملح والهوى المبرح كما يهيج الألم باللديغ حينًا بعد حين.
  - (٤) المعنى: لقد منع هجرك النوم عن زيارتي خشية أن يزورني طيفك في المنام، وشبيه بهذا قوله ابن هانئ الأندلسي: منعوك من سنة الكرى، ومضوا، فلو

#### عثروا بطيف إطارق ظنوك

- (٥) العوز: الحاجة والضيق، سداد القارورة: صمامها، ومن المجاز قولهم: «فيه سداد من عوز، وأصبت به سدادًا من عيش» أي ما تسد به الحاجة، والمعنى: إذا كنت محرومًا من وصالك فلا تحرميني من طيف خيالك ففيه لي بعض المواساة عما أكابده من آلام وأشجان.
- (٦) المعنى: كنت بخيلة عليّ حتى بالسلام، ولكن هوّن عليّ هجرك أن طيفك كان كريمًا عليّ، فكان يصلني في المنام ويجود علىّ باللثم والعناق.

هلاً حَـمَلْتِ السَّفَمُ عن جـسمٍ له

في كِلَّهْ زُرُتْ عليكِ فـوالُو(۱)

أو عُـدْتِ من سَـقَمِ الهَـوى، إنَّ الهَـوى

ممّا يُطيلُ ضَنَى الفَـتى فـيُـعاد(۲)

إيهًا! فلولا أنْ أروعكِ بالسُّرى

لَـدنا وسـادُ أو لطالَ سِواد(٣)

لغشيتُ سَـجْ فَك في مُـلاءة نَقْرَمٍ

فُـضُلُ، سـوى أنَّ العِطافَ نِجاد(٤)

لأَمِـيلَ في سُكرِ اللَّمَى، فـيـبيتَ لي

- ممّا حـوى ذاك السَّوارُ - وسِـاد(٥)

فـعـدي المُنى، فـوعـيـدُ قـومِكِ لم يكنْ

ليعـوق عَن أنْ يُقْتَضَى المِيعاد(٢)

(١) الكلّة: نسيج رقيق ينصب على الأسرة للوقاية من الحشرات، والمعنى: هلاًّ أزحت السقم عن جسمي العليل وأنت تعلمين أن قلبي متصل بك محوم عليك، وفي ت «شزرت عليك» وفي ز «رزت عليك».

<sup>(</sup>٢) العيادة والعوادة: زيارة المريض، والمعنى: هلا أزلت سقمه أو عدته في مرضه فإن الهوى يضني الأجسام ويستدعي العواد.

<sup>(</sup>٣) إيهًا: اسكت وكف، أيهًا: هيهات، إيه: اسم فعل أمر لطلب الزيادة من حديث أو عمل، فإذا وصلتها نونت، وقيل إيه أمر بالزيادة من حديث معهود، وإيه طلب أي حديث، أروعك: أخيفك، السرى: السير ليلاً، الوساد: المخدة، السّواد والسّواد: المسارة والمناجاة، ويقول شاعرنا في رسائته الهزلية. «ومتى كثر تلاقينا، واتصل تراثينا، فيدعوني إليك ما دعا ابنة الخس إلى عبدها من طول السواد وقرب الوساد؟» وابنة الخس هي هند بنت الخس الإيادي امرأة جاهلية شاعرة أديبة زنت بعبد لها فلما قرعوها قالت معتذرة: «لقد حملني على ذلك قرب الوساد وطول السواد» وفي الحديث الشريف «السواد من السحر»، والمعنى: كفي عن الدلال، فلولا أن أزعجك بطروقك ليلاً لاقتحمت عليك خدرك فدنا وسادي من وسادك وطال تناجينا فظفرنا بالوصال.

<sup>(1)</sup> السَّجف والسِّجف والسِّجاف: الستر أو الستران المقرونان وبينهما فرجة، الملاءة: ثوب لين رقيق من قطعة واحدة، النثرة: الدرع الواسعة، العطاف: الرداء أو السيف، النجاد: حمائل السيف، والمعنى: لولا مخافة إزعاجك لاقتحمت خدرك في درع سابغة رحبة كالملاءة، ورداء مكون من حمائل السيف.

<sup>(</sup>٥) اللمى: سواد الشفة ولعلها ناشئة من شدة الإحمرار وهي سمة من سمات الجمال، والمعنى: لولا خشية إهزاعك لاقتحمتُ خدرك ورشفت ثغرك فتمايلت من نشوة الحب وجعلت من سوارك لي خير وساد.

<sup>(</sup>٦) الوعد: التبشير، والوعيد: الإندار، والمعنى: بشريني بوصالك فإن تهديد قومك لن يحول بيننا وبين اللقاء.

أصبُو إلى وَرْدِ الخدود إذا عَدَتْ جَناهُ - وِرادُ(۱) جُـرتُ للعطرِ السَّطوعِ أريجُ لله وأراحُ للعطرِ السَّطوعِ أريجُ لله وأراحُ للعطرِ جسناد(۲) عَرْمٌ إذا قصد الحيم لم يثنه من أذا قصد الحيم لم يثنه من كان يجهلُ ما البليدُ، فإنّه من كان يجهلُ ما البليدُ، فإنّه من كان يجهلُ ما البليدُ، فإنّه وفتى الشَّهامةِ مَنْ - إذا أمَلُ سما - من الحُظوظِ - بِلاد(٤) فَـنَّ به شُـورى أو السَّبِ داد(٥) فَـنَّ به شُـورى أو السَّبِ دُداد(٥) من مبلغُ عني الأحبِ قَـاد أن يطمئنُ مِـهاد -(١) للشَّعْلُ أن يطمئنُ مِـهاد -(١) للشَّعْلُ قدارٍ جِــامهُ أن يطمئنُ مِـهاد -(١) للشَّعْلُ قدارٍ جِــامهُ إلى المَّارِ قدارٌ جِــامهُ اللَّهُ عني المُحبِ بعَـادُ(٧) المُسْعَلِ قدد أدى إليه بعَـادُ(٧)

- (١) صبا: مال إلى الجهل والفتوة، عدت: جرت، الجرد: جمع أجرد وهو الفرس قصير الشعر رقيقه وهي صفة مستحبة في الخيل، البنى: الثمر الفض، الوراد: جمع ورد وهو لون بين الحمرة القانية والشقرة في الخيل، والمعنى: تذكرني الخيل الجرد الحمراء بلون الخدود فأهتز من الشوق إليها فأدفع خيلي عدوًا إلى جناها اليانع الشهي.
- (٢) أراح: أطرب وأنشط، الأريج: توهج ريح الطيب، شيب: مزج، الجساد: الزعفران، والمعنى: إنني أشعر بالنشوة والارتياح إذا سطع عبير جسمك العطر في الأبراد المصبوغة بالزعفران.
- (٣) تقصدت الرماح: تكسرت، ورمح قصيد وأقصاد متكسر، والمعنى: إن لي عزمة فتية قوية إذا شاءت بلوغ الحمى لم تشها عن بلوغه الرماح المتكسرة من طول الطعان.
- (٤) طبيته واطبيته عنه: صرفته، وإليه: دعوته، والمعنى: إن الغبي هو الذي يؤثر الإقامة مع الذل على الارتحال في سبيل المجد.
- (٥) المعنى: الفتى الأبي المقدام هو الذي يندفع إلى غاياته في عزم وتصميم إذا اقتنع بأمر سواء كان اقتناعه ناتجًا عن شورى أو عن استبداد، وقريب من هذا قول سعد بن ناشب:

إذا همّ ألقى بين عينيه همه

ونكب عن ذكر الحوادث جانبا

ولم يستشر في رأيه غير نفسه

ولم يرض إلا قائم السيف صاحبا

- (٦) المعنى: إن ذكرى أحبابي الذين فارفتهم بقرطبة تؤرق مضجعي، فهل من رسول يبلغهم عني ما أريد؟
- (٧) المعنى: من ذا يبلغ أحبابي عني ألا ييأسوا من اللقاء؟ فقد يكون رحيلي عنهم سببًا لقربي منهم، فما رحلت عنهم بغضًا لهم، ولكن لأظفر بآمالي التي تتيح لي الاجتماع بهم في سعادة ونعيم، ومثل هذا قول عروة بن الورد:

تقول سليمي: لو أقمت لسرتنا

ولم تدر أني للم قام أُطوِّفُ

إِنْ أَغْتَرِبْ فَصَوَاقَعَ الْكَرَمِ – الذي في الغَرْبِ شَرِعْتُ بروقَهُ – أرتادُ(١) أو أَنْاً عن صِيدِ الملوكِ بجانبي في الغراد بيا في الغراد أله العبيد مُليكُهُمْ «عَبّاد»(٢) المجددُ عدرُ في الفرراقِ لمن نأى للجددُ عدرُ في الفرراقِ لمن نأى ليكرى المصانعَ منه كيفَ تُشاد(٢) ليرى المصانعَ منه كيفَ تُشاد(٢) يا هل أتى مَنْ ظَنَ بي – فظنونُ عُلنونُهُ المُنذِرَيْنِ» كليه ما الأضداد –(٤) أنِّي رأيتُ «المُنذِرَيْنِ» كليه ما في كونِ مُلكِ لم يُحِلْهُ في المُنذِرَيْنِ مُنْ إِرْثِ «مُحَرقً» وبَصُرْتُ بالبُردُيْنِ إِرْثِ «مُحَرقً» وبَصُرتُ بالبُردُيْنِ إِرْثِ «مُحَرقً» المُنذِرَانُ المُنذِرَانُ المُنذِرَانُ المُنذِرَانُ المُنذِرَانُ المُنْ المُنذِرَانُ اللهُ المُنذِرَانُ المُنذِرَانُ المُنذِرَانُ اللهُ المُنذِرَانُ المُنذِرَانُ اللهُ المُنذِرَانُ المُنذِرَانُ اللهُ المُنذِرَانُ المُنذِرَانِ المُنذِرَانِ المُنذِرَانِ المُنذِرَانُ المُنذِرِينَ المُنذِرَانُ المُنذِرَانُ المُنذِرِينَ المُنذِرِينَ المُنذِرَانُ المُنذِرِينَ المُنذِرِينَ المُنذِرِينَ المُنذِرَانُ المُنذِرَانُ المُنذِرِينَ المُنذِرِينَ المُنذِرِينَ المُنذِرِينَ المُنذِرِينَ المُنذِرَانِ المُنذِرِينَ المُنذِرَانُ المُنذِرِينَ المُن

ألا هبي بصحنك فاصبحينا

ولا تبقى خصصور الأندرينا

<sup>(</sup>١) شام البرق: تطلع إليه، ارتاد: طلب النجعة، والمنى: إذا اغتربت عن وطني وفارقت أحبابي فلأنني أسمو إلى تحقيق آمالي الكبيرة التي أتطلع إلى بلوغها في ظل الأمير العظيم، وهو جدير بتحقيق هذه الآمال.

<sup>(</sup>Y) الصيد: جمع أصيد وهو الملك المعتز بملكه أو رافع رأسه كبرًا أو الأسد، والمعنى: إذا كنت قد رحلت عن الملوك الصيد فإنني اخترت خيرًا منهم لأنهم بمنزلة العبيد للمعتضد بن عباد، وفي الأصول «ملوكهم عباد» وربما قصد آل عباد، نظير قوله تعالى: ﴿وَاسَالُ القرية﴾ أي أهلها.

<sup>(</sup>٣) المصانع: جمع مصنع، أو مصنعة وهي السد المائي أو الحصن. وقد تكون مصدرًا ميميًّا من (صنع) إليه معروفًا أي أسداه إليه، وقد تكون محرفة عن الصنائع جمع صنيعة وهي الإحسان، المعنى: عذري وعذر أمثالي في هجرة أوطاننا إلى هذا الملك العظيم أننا نتطلع إلى رؤية قدرته على تشييد الحصون وإقامة السدود المائية أو إلى رؤية مكارمه وأمجاده.

<sup>(</sup>٤) المعنى: لقد طن بي كثيرون ظنونًا مختلفة، وأوّلوا هجرتي تأويلات عديدة متناقضة، وما دروا أنني هاجرت إلى ملك عظيم سلالة ملوك أمجاد.

<sup>(</sup>٥) الكون والفساد: تعبيران فلسفيان يدوران حول التكوين والهدم أو الإيجاد والفناء المتعاورين على الحياة، والمنذران هما: المنذر بن امرئ القيس ويسمى المنذر الأكبر بن ماء السماء، وابنه المنذر ويسمى المنذر الأصغر، والمعنى: هل علم من لاموني على الهجرة أنني هاجرت إلى ملك كريم سلالة ملوك أمجاد وأنني رأيت في شخصه المنذرين الأكبر والأصغر قد عادا إلى الحياة؟ (المشهور أن بني عباد ينتسبون إلى بني لخم ملوك الحيرة وقد ظلوا يحكمونها من سنة ٢٦٨ إلى سنة ٨٣٢ إلى سنة ٨٣٢) والشاعر يروي هنا بعض حوادث التاريخ الممزوجة بالأساطير كما كان مؤرخو العرب يعتقدون.

<sup>(</sup>٦) محرِّق: هو عمرو بن المندر المسمى بعمرو بن هند، وسُمي محرفًا لأنه حرِّق نخل اليمامة أو حرِّق مائة من بني تميم في ثار أخ له في الرضاع، وقد فتله عمرو بن كلثوم حمية لأمه وقال فيه معلقته المشهورة التي مطلعها:

والبردان عرضهما المنذر الأكبر على وفود العرب ليأخذهما أعزهم فقام عامر بن أحيمر فأخذهما وارتداهما قائلاً: «العز والعدد في معد ثم في نزار… ثم في بهدلة فمن أنكر هذا فلينافرني» فسكت الناس، والمعنى: نظرت إلى الملك مرتديًا بردي المحرق فشيبين عليه أي أنه استعاد شخصية أسلافه الأمجاد.

(١) ملك جذيمة بن مالك الوضاح وينمت بالأبرش الحيرة ثم قصد في جيش كثيف إمارة عمرو بن الظرب العاملي فقتله، ولما تولت الزباء الحكم مكان أبيها عمرو دبرت حيلة قتلت بها جذيمة الأبرش فانتقم له ابن أخته عمرو بن عدي الذي ورث ملك خاله وأسس أسرة اللخميين بالحيرة، وسبب تسميته بذي الطوق أن أمه كانت تزينه وتضع في عنقه طوقاً فلما كبر قال خاله: «شب عمرو عن الطوق» فسارت مثلا للإنسان يكبر عن الشيء الذي لا يلائمه قال السري:

تصابى فأضحى بعد ساوته صباً

وعاود عمرو طوقه بعد ما شبًا

والمعنى: إنني رأيت ملكا قوياً لا يغفل عن حياطة أوليائه كما كان أجداده يفعلون، وجنيمة الأبرش هو صاحب النديمين المشهورين.

- (Y) كان للمنذر بن ماء السماء نديمان فتلهما في سكره ثم ندم على فتلهما ثم بنى لهما فبرين يسميان الغربيَّن فكان يخرج إليهما يومين في العام، الأول يسمى يوم النعيم يعطي فيه أول من يطلع فيه مائة من الإبل، والثاني يسمى البؤس يقتل فيه أول من يفد عليه، ويقال إنه قتل في هذا اليوم عبيد بن الأبرص الشاعر الجاهلي المشهور، وتنسب هذه القصة إلى النعمان بن المنذر، والمعنى: لقد سافني حظي الحسن إلى الوفود على هذا الملك العظيم كما كان المحظوظون يفدون على جده النعمان في يوم النعيم.
  - (٣) المعنى: هؤلاء الملوك الصيد قد اجتمعوا في فرد وتمثلوا في شخص هو هذا الملك العظيم الذي يكاد يكون أمة وحده.
- (عُ) عروة الوقّاد هو عروة بن عُتبة الكلابي، كَان يفد على الملوك وكان ذا قدر عندهم، قتله البُرّاض الكناني ويسببه قامت حرب الفجار. وقد وهم محقق الديوان فجعل عروة الوفاد هو عروة بن الورد، شاعر الصعاليك، ثم عدل إلى الصواب في استدراك ما في ديوانه من خطأ. (د.إحسان النص).
  - (٥) السدير: قصر للنعمان الأكبر بالحيرة وله نظير يسمى الخورنق، وفيهما يقول المخبّل:

وسنداد قصر بالعذيب في ضاحية الكوفة، وفي هذه القصور يقول الأسود بن يعفر:

ماذاً أوْملَ بعد آل مصرق تركو منازلهم، وبعد إياد،؟

أهل الخــــورنق والســــدير وبارق

والقصر ذي الشرفات من سينداد

والمعنى: نزلت في قصور الأمير فكأنني نزلت قصور آبائه وأجداده الشماء.

نَتَوَهُمُ الشَّهِ بِاءَ فيه كتيبة بينة بفناء اليَّدُم ومُ فيه جَوادُ(١) يَدُتِالُ مِن سِرٌ الأَشَاهِ وَسِطَهُ لِيَدُم ومُ فيه جَوادُ(١) يَدُتَالُ مِن سِرٌ الأَشَاهِ وَسِطَهُ لِيضٌ حَمَدُ السَّيوف حَبِود حِعاد (٢) في «أَل عَبُّاد» حَطَطْتُ، فأعصَمَتْ هِمَ حَمَدَ مَتْ هِمَ الرَّبِا هِمَ النَّذِينَ هُمُ الرَّبِا أَمُلُ المَنازِةِ النَّذِينَ هُمُ الرَّبِا في وَمَادُ(١) أَمُنا النَّالِ اللَّهُ وَمَادُ (١) قُلُولُ وَهَادُ (١) قُلْمُ السَّمَاءِ فَهُمْ لَهَا أُولُادُ (١)

(٥) عدٌ: ظنَّ وحسب، قال الشاعر:

فلا تعدد المولى شريكك في الغنى

ولكنما المولى شريكك في العُدم

وعده معدًا جعله معدودًا يعتد به، عقيلة القوم: سيدهم، وعقيلة كل شيء أكرمه، والعقيلة: المرأة الكريمة النفيسة، أو الدرة الكبيرة الصافية قال ابن الرقيات:

ماء السماء: أم المنذر بن امرئ القيس (المنذر الأكبر) سميت بهذا الإسم لحسنها وليس لها اسم غيره، وقيل إن اسمها هو ماوية بنت عوف بن محلم الشيباني وأبناؤها ملوك العراق «راجع خبر خطبتها لامرئ القيس الحارث بن عمرو في بلوغ الأرب ج٢ ص ١٧» والمعنى: إذا عد الناس ماء السماء في عداد الدرر الكبيرة الصافية فإن بني عباد أبناؤها الأمجاد، فهم درر غالية انحدرت من درة كريمة.

<sup>(</sup>١) الشهباء: إحدى كتائب النعمان بن المنذر، والشهباء من الكتائب: العظيمة الكثيرة السلاح، اليحموم: فرس النعمان بن المنذر، والمنى: كأنني أنزل في قصور المناذرة وأرى حولها كتيبة الشهباء وأشاهد اليحموم جواد النعمان يصول ويجول.

<sup>(</sup>Y) السرّ: محض النسب وأفضله، الأشاهب: هم بنو المنذر سموا بهذا لجمالهم، جعاد: جمع جعد وهو الكريم أو البخيل ضد، والمراد هنا الكريم، والمعنى: يختال في هذه القصور سلالة المناذرة المشهورون بالوضاءة والجمال مع الشجاعة والكرم، كأنهم سيوف مرهقة المضاء.

<sup>(</sup>٣) أعصم بفلان: أمسك به، وأعصم بالفرس تشبث بعرفه لئلا يقع، أناف: أشرف، الأطواد: الجبال العظيمة، والمعنى: نزلت على بني عباد فتعلقت بهم عزائمي فسمت بسموهم، حيث ارتقت منازلهم كالأطواد.

<sup>(</sup>٤) الربا: جمع ربوة وهي المكان المرتفع، والوهاد: جمع وهدة وهي المكان المنخفض، والمعنى: هؤلاء الملوك سلالة المناذرة هم سادة الملوك والمرتفعون هوقهم كما ترتفع الربا على الوهاد.

بيتٌ تودُّ الشُّهْبُ في أفسلاكها لوْ أنّها الوْ أنّها البنائه - أوتادُ(۱) ممدودةٌ بِلُهَى النُّدى أطنابُهُ مرفوعةٌ - بالبِيض منه - عِماد(۲) مُتَقادِمٌ، إلاَّ تكنْ شمسُ الضُّحا لِدَةً لهُ، فنجوهُ ها أراد(۳) نيطَتْ «بعبُسادٍ» لآلئُ مجدهمْ فت أومها - الأفراد(٤) ملكُ إذا فَتتَتْ صفاتُ جسلالهِ فتقاصرتْ عن بعضها الأعداد(٥) فتقاصرتْ عن بعضها الأعداد(٥) نسبِيَتْ زَبيدٌ «عَمْرها»، بل أعْرضَتْ عن بعضها إيادُ(١) عن وصف «كعب» بالسُّماح إيادُ(١)

- (١) المعنى: هم من بيت كريم، تتمنى النجوم أن تكون أوتادًا هي أساس أصلهم العريق.
- (Y) اللها: جمع لهية أو لهوة وهي أفضل العطايا وأجزلها، الأطناب: جمع طنب وهو الحبل الذي يشد به سرادق الخباء أو الوتد الذي تشد إليه الحبال، البيض: السيوف، والمعنى: قامت أركان هذا البيت على السخاء وارتفعت على قوائم السيوف.
- (٣) اللدة: الترب وهو الزميل في الولادة والتربية، أرآد: جمع رأد، ورأد الضحى: هو وقت ارتفاع الشمس وانبساط الضوء فيه، والمعنى: هذا البيت قديم في مجده، عريق في شرفه، إن لم يعادل الشمس في قدمه فهو معادل للنجوم.
- (٤) نيطت: علقت، التوم: اللآلئ المزدوجة، الأفراد: جمع فرد وهو من لا نظير له، وأفراد الناس: كبارهم، وأفراد النجوم: التي تطلع في آفاق السماء، ولعل الشاعر يقصد «الفرائد» جمع فريدة وهي الدرة النفيسة، والمعنى: تجمعت أمجاد هذه الأسرة العريقة في شخص عباد (المعتضد) فتلألأت أحسابها المزدوجة وآلاؤها الفريدة فيه.
- (٥) في نسخة أ «افتتت صفات جلاله» افتنّ في حديثه: أخذ في فنون من القول، فتن: أعجب واستمال، والمعنى: صفات الأمير الجليلة تفتن الناس بوفرتها التي تفوق الأعداد وتتجاوز الحساب.
- (٦) زبيد: قبيلة يمنية متفرعة من مذحج، عمرو بني زبيد: هو عمرو بن معد يكرب الزبيدي من فرسان العرب وشعرائها المعدودين أدرك الإسلام فأسلم، ثم ارتد عقب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عاد إلى الإسلام وأبلى في موقعتي اليرموك والقادسية أحسن البلاء، كعب: هو كعب بن مامة الإيادي من قبيلة إياد العدنانية يضرب به المثل في الجود، وقد آثر زميله بنصيبه من الماء في رحلة له بالصحراء ومات عطشًا، وفيه يقول الشاعر:

يجود بالنفس إذ ضن البخيل بها

والجود بالنفس أقصى غاية الجود

والمعنى: إذا لاحت صفات الأمير الجليلة فتنت الناس حتى تنسى قبيلة زبيد فارسها وموضع فخرها عمرو بن معد يكرب، وتعرض قبيلة إياد عن جوادها ومناط اعتزازها كعب بن مامة، لأن الأمير فوق الأنداد والنظراء.

(١) المغيرة: هو المغيرة بن شعبة من دهاة العرب المعدودين، وزياد: هو زياد بن أبيه اعترف معاوية بنسبته إلى أبيه أبي سفيان، وهو من الفرسان والخطباء الأفذاذ، والمغيرة وزياد كلاهما وال لمعاوية وأساس قوي من أسس خلافته، والمعنى: فاق الأمير بدهائه جميع الدهاة، فلو تقدم به الزمن لخضع له المغيرة ودان له زياد.

(٢) رجم بالظن ورجّم به: رمى به، الإمداد: التقوية والتزويد قال تعالى: ﴿وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون﴾، والمعنى: إن الأمير يسدد أفكاره فيصيب بها الأهداف في إحكام وإتقان، فكأن الغيب يكشف له ستار المستقبل وما يخفيه من أحداث، ومثل هذا قول أوس بن حجر:

وقول البارودي:

له من وراء الغیب أذن سمیعة وعین تری مالا یراه بصیر

- (٣) اختال: تمايل تيهًا وعجبًا، الغرة: بياض الجبهة، أو السيادة تقول: فلان غرة قومه أي سيدهم، وغرة كل شيء أوله وأكرمه، الفيلق: الجيش، عقبان: جمع عقاب من جوارح الطير، والمعنى: يتيه الملك معتزا بشجاعته ويتيه في مقدمة جيشه المكون من فوارس كالأسود تمتطي خيولاً كالعقبان.
- (٤) البراثن، جمع برثن، والبرثن من السباع كالأصابع من الإنسان. الصعاد: جمع صعدة وهي قناة الرمح المستوية بطبيعتها، والمعنى: فرسان الأمير أسود كاسرة ولكنها لا تفترس غير الفرسان في ساحة القتال، ونبالها هي الرماح المسددة في الطعان.
- (٥) المعنى: إذا أبصرت الأمير في طليعة جيشه حسبت اللواء المنشور فوقه غمامة تظل قمرًا يتلألاً جبينه الوضاء، وقريب من هذا قول المتنبي:

وقفة وما في الموت شك لواقف كانتم وهو نائم كانت في جفن الردى، وهو نائم تمر بك الأبطال كامي هزيمة وقفرك باسم

شَيْحانُ مُنغَمسُ السَّنانِ مِنَ العدا
في النُّقعِ حيث تَغَلْغَلُ الأحقادُ(۱)
تشكو إليه الشمسُ نَقْعَ كتيبةٍ
ما زال منه لِعَيْنِها إرماد(۲)
جيشٌ إذا ما الأقْقُ سافَرَ طيرُهُ
مَعَهُ في نِمَمِ الصَّوارِمِ زاد(۳)
مُعَدُّ مَعْدُ في نِمَمِ الصَّوارِمِ زاد(۳)
مُعَدُّ حَعَدُ بِهِ يَكُ حَعَدُ بِهِ الزمانِ - تِلاد(٤)
ما كان منه - إلى رَفَاهةِ راحةٍ
حيتى يُخَدُّ مَعْ الزمانِ - إلى رَفَاهةِ راحةٍ
حيتى يُخَدُّدُ مَعْدُله - إِنْ الدَّوْرُ الْمُعْدُ الْمُعْدُ الْمُعْدُ الْمُعْدُ الْمُعْدُ الْمُعْدُ الْمُعْدُ الْمُعْدُورُ الْمُعْدُ الْمُعْدُورُ الْمُعْدُورُ الْمُعْدُورُ الْمُعْدُورُ الله الله الله المُعْدُورُ المُعْدُورُ الْمُعْدُورُ اللهُ الله الله الله الله الله المُعْدُورُ اللهُ المُعْدُورُ الْمُعْدُورُ الْمُعْمُ الْمُعْدُورُ الْمُعْدُولُ اللْمُعْدُورُ الْمُعْدُورُ الْمُعْدُولُ اللهُ ا

(١) الشيحان: الغيور أو الطويل أو الحازم أو المسرع، والمعنى: يندهع الأمير إلى ميادين القتال في حمية وحزم غامسًا سنان رمحه في قلوب أعداثه المليئة بالضغائن والأحقاد.

(٢) النقع: الغبار، قال بشار:

کان ماار النقع فوق رؤوسنا وأسادي كواكبه

الكتيبة: الجيش، والمعنى: يندفع جيش الأمير إلى الأعداء فيثير في الجو غبارًا يصيب عين الشمس بالرمد فتضرع بالشكوى إلى الأمير.

(٣) الصوارم: السيوف القاطعة، والمعنى: اعتادت الطير أن ترحل فوق جيشه لأنها ضامنة أن تجد زادًا لها من جثث أعدائه، وقد نظر الشاعر في هذا إلى قول النابغة النبياني:

إذا ما غزوا بالجيش حلق فوقهم

عصائب طير تهتدي بعصائب

- (٤) المجد التليد: القديم الموروث عن الأجداد، والطريف: المستحدث، والمعنى: لم يكتف الأمير بما ورثه من مجد قديم بل أضاف إليه مجدًا طريفًا فضم آلاء إلى آلاء.
- (٥) أخلد إلى الراحة: مال إليها، قال تعالى ﴿ولكنه أخلد إلى الأرض﴾: والمعنى: لم يركن الأمير إلى الرفاهية والنعيم اكتفاء بما ورثه من مجد خالد، ولكنه جدً حتى استحدث مجدًا طريفًا يستحق الخلود وضمه إلى أمجاد آبائه السابقين.
- (٦) ورد ختام البيت ناقصًا، وقد أكملناه بما يناسب المقام، أرج: عاطر، النديِّ: مجلس القوم ومكان حديثهم ما داموا فيه، والمعنى: يفوز الجالسون إلى الأمير بأحاديثه العطرة الطيبة وتطيب لهم الإعادة ويحسن الترداد.

في الخَلق أوشك أن يُحِسُّ جَـمادُ(۱)

نفسي فداؤك!! أيُّها الملكُ الذي

زُهْرُ النجومِ - لوَجْهِ هِ - حُسناد(۲)

تبدو عليك - من الوسامة - حُلّةُ

يهفو إليها - بالنفوسِ - وداد(۳)

لم يَشْفِ منك العينَ أولُ نظرةٍ

لولا المهابةُ راجَ عَتْ تزداد(٤)

ما كان من خَللٍ فانت سِـدادهُ

- في الدُّهْرِ - أو أَوَدٍ فانتَ سَـداد(٥)

الدِّينُ وَجْهةُ أنتَ فيه عُـرةُ

والمُلْكُ جَـفْنُ أنت فيه سَـواد(٢)

لله منك يدُ عَلَتْ، تُولي بها

لو أنُ أف واهَ الملوكِ توافَ قَتْ

لو أن خاطِرَهُ الجميعَ مُنفَريَّقٌ

فيها لوافق حَظّها الإسعادُ(^)

<sup>(</sup>١) المعنى: لو تفرق ذكاؤه وإحساسه على الخلق لأحسّ الجماد.

<sup>(</sup>٢) المعنى: أفديك أيها الملك العظيم الذي تحسد وجهه النجوم المتلألئة السناء.

<sup>(</sup>٣) الوسامة: الجمال، يهفو: يسرع، والمعنى: لقد كساك الجمال حلة فشيبة تجذب إليك القلوب العامرة بالمحبة والوداد.

<sup>(</sup>٤) المعنى: لم تكتف العيون منك بالنظرة الأولى بل ازداد بها الشوق والوله لمعاودة النظر، وأوشكت أن تردد النظر إليك لولا ما يحفّك من مهابة وجلال.

<sup>(</sup>٥) الخلل: الفرجة بين الشيئين أو الصدع، الأود: العوج، السداد: ما تسد به الحاجة، السداد والسدد: الاستقامة والصواب، ومن المجاز قولهم: «فيه سداد من عوز» أي ما تسد به الحاجة، والمعنى: إذا كان هناك اختلال في شؤون الحياة ففيك صلاحه وإذا كان هناك اعوجاج فبك استقامته.

<sup>(</sup>٦) المعنى: لو تمثل الدين وجهًا لكنت أنت جبينه، ولو تجسم الملك عينًا لكنت سوادها الذي تبصر به الأشياء.

 <sup>(</sup>٧) الصفد: العطاء، والصفد والصفاد: ما يوثق به الأسير من قد وقيد وغل، والمعنى: لك يد سامية تمنح العطاء فتستدر
 الشاء أو تفك الأغلال وتحرر الرقاب.

<sup>(</sup>٨) المعنى: لو أن أفواه الملوك تلاقت على تقبيل يدك المنعمة لظفرت بأسعد حظ وفازت بأطيب نعيم.

نفَع العُداةَ الياسُ منك، لأنَّهُ بردت عليه منهم الأكباد (١) ينصاعُ مَنْ جاراكَ مـقـبـوضَ الخُطا فكأنما عضت فيه الأقدياد(٢) قد قُلتُ للتالي ثناءَك سُورةً ما لِلْورَى في نصِّها إلحاد:(٣) «أَعِـدِ الحـديثَ عن السّـيادةِ، إنَّهُ ليس الحديثُ يُمَلُّ حينَ يُعـاد..»(٤) كَــرَمُ كــمــاء الـمُــرُنِ راقَ خِــلالَـهُ أدَبٌ كروض الحَرْن بات يُجاد (٥) ومَصحاسِنُ زَهرَ الزمانُ برُهرها فكأنما أيّامُ له أع يَامُ اللهُ الله 

(١) المعنى: لقد يئس الأعداء منك فسكنوا إلى راحة اليأس، وانطوت نفوسهم على أن يتحاموك فقرّت عيونهم بالبعد عن حومة النضال، وفي الأمثال «اليأس إحدى الراحتين».

(٢) انصاع: انفتل راجعًا مسرعًا، الأقياد والقيود: جمع قيد وهو الغل، والمعنى: إذا حاول أحد مجاراتك فإنه لا يلبث أن يرتد منهزمًا يشل الخوف خطاه كأنما أحاطت به القيود والأغلال، وقريب من هذا قول المتنبى:

قَصَرتُ مخافِته الذُّطا، فكأنما

ركب الكميي جسواده مسشكولا

(٣) المعنى: قلت لمن يرتل آيات مدحك التي يؤمن بها الجميع ولا يماري في صدقها إنسان «بقية المعنى في البيت التالي».

(٤) المعنى: قلت لمن يرتل مديحك: أعد الحديث عن مجده وسؤدده فإننا لا نمل الإعادة ولا نسأم الترداد، فللتنويه به لذة تتجدد بتجدد المديح.

(٥) المزن: السحاب، الحَزَنّ: ما غلظ وارتفع من الأرض، ورياض الحزن أحسن من رياض الوهاد، قال الأعشى:

ما روضة من رياض الحَزن معشبة

خضراء جاد عليها مُسْبِل هَطِلُ

يومًا بأطيبَ منها نشر رائحة

ولا بأحسن منها إذ دنا الأصلُلُ

يجاد: يُمَّطُرُ بالجود وهو المطر الغزير، والمعنى: للأمير كرم فيّاض مثل السحاب، وله أدب بارع كأزهار الرياض. (٦) زَهَرَ: أضاء، زُهّرٌ النجوم: الوضاءة منها، والمعنى: وللأمير شمائل أضاءت لنا الزمان فأصبحت أيامه مواسم وأعيادًا.

يأيّه الملكُ الذي - في ظِلّه -ريض الزمانُ فدلٌ منه قِيادُ(١) يا خير «معتضد» بمن أقدارة - في كلّ مُع ضبِلَةٍ - له أع ضاد<sup>(٢)</sup> لما وردتُ - بوردِ حضضرتِكَ - المُثَى فَ هِ قَتْ لديُّ جِ مِ امَ هِ الأعداد(٢) ف اسْ تَ قُ بَلَتْني الشمسُ تبسيطُ راحةً للبحر - من نفحاتها - استتمداد(1) فلئنْ فَضَحَرْتُ - بما بَلَغْتُ - لَقلُّ لي ألا يكونَ منَ النَّجومِ عَتاد (٥) مهما امتدَدَحْتُ سواك - قبلُ - فإنما مــدحي – إلى مــدحي – لكَ اسـُــتِطْراد<sup>(٢)</sup> يَغْشَى الميادينَ الفوارسُ - حِقبةً -حَدْ ما يُعَلِّمَ ها النزالَ طِراد (٧) فَالسَّحِبَنْ ذيلَ المُنى في ساحةٍ - إِلاَّ أُوَفُّ بِهِا المُنَى - فِأْزَادُ (^)

<sup>(</sup>١) راض الفارس جواده: ذلله وسهل قياده، ريض الزمان: سهل قيِّادُةُ وتيسر صعبةُ، والمعنى: أيها الأمير لقد روضت لنا الدهر فأسلس قياده ولان جانبه بعد نفور وجماح.

 <sup>(</sup>Y) أعضاد: جمع عضد وهو الساعد أو الناصر والمعين، والمعنى: لقد استعنت بالله - وأنت به خير مستعين - فجعل الأقدار عونًا لك في الشدائد والملمات.

<sup>(</sup>٣) فهق الإناء: امتلأ، الجمام: المياه الغزيرة، الأعداد: جمع عد وهو الماء الجاري الذي لا ينقطع، والمعنى: لما وردت على منهلك العذب تحققت آمالي وفاضت سحائب جودك فغمرتني بفيضها الذي لا يغيض.

<sup>(</sup>٤) المعنى: لما وردت عليك استقبلت منك شمسًا وضاءة الجبين لها يد سخية يتعلم البحر منها السخاء، ويستمد منها العطاء.

<sup>(</sup>٥) في نسخة ت «بما بنيت»، العتاد: العدة، والمعنى: إذا افتخرت بما بلغته لديك من منزلة سامية فقد حق لي التيه والافتخار لأن النجوم أمست أقلٌ من أن اتخذ منها عدة أو عديدًا بعد أن نلت منك خير عدة وعتاد.

 <sup>(</sup>٦) المعنى: إذا كنت قد مدحت قبلك الملوك والأمراء فإنني لم أكن أعنيهم بالثناء، وإنما اتخذتهم هدفًا أتدرب عليه لأجيد المدائح، وحينئذ أخصك بها لأنك أحق بها من كل إنسان.

<sup>(</sup>٧) الطراد: الكر والفر في ميادين القتال، والمعنى: تدربت على مدح غيرك حتى إذا استوفيت الدربة قصرت مدائحي عليك، شأني في هذا شأن الفرسان الذين يتدربون على النزال قبل الاشتراك في القتال.

<sup>(</sup>A) المعنى: لأسحبن هي ساحتك ذيول آمائي التي أتوقع تحقيقها على يديك، وإذا لم أنلها كاملة لديك فأنال خيرًا منها وزيادة عنها مما لم يكن يجرى لى على بال.

وَلَيَسِ مُ قَدِيد مَن السَّناءَ مع الغِنَى
عبد يُفيد النُّصْحَ حين يُفادُ (۱)
ولانتَ الْفَسُ شيد ميةً منْ أنْ يُرى
- لنفيس أعلاقي لَدَيْكَ - كساد (۲)
هيهاتَ!! قد ضَمِنَ الصّباحُ لمن سَرى
ان يَسْ تَتب لسَ عَيه الإحْماد (۳)
لا تَعْدَمَن مِن الحُظوظِ ذخير قُ

\*\*\*

<sup>(</sup>١) السناء: الرفعة، والمعنى: إنني عبد أتقدم لك بالنصيحة الخالصة والرأي السديد، وجدير بمن يخلص لك أن ينال لديك المنزلة السامية والمال الجزيل.

<sup>(</sup>٢) شيمة: خلق، الأعلاق: جمع علق وهو النفيس من كل شيء، والمعنى: إنك أسمى خلقًا وأكرم نفسًا من أن تكسد مواهبي عندك، ويضيع ذكائي لديك.

<sup>(</sup>٣) هيهات: بَعدُ، يستتبُّ: يستقر، أحمد: صار أمره إلى الحمد، المعنى: هيهات أن تضيع مواهبي عندك فإنك كفيل بتقدير الرجال وتمييز الجهود، وأنت تعلم أن كل من سرى في الليل واحتمل المشقة فيه جدير بأن يبلغ غايته عند الصباح، وفي الأمثال «عند الصباح يحمد القوم السرى».

<sup>(</sup>٤) المعنى: أسأل الله أن يدخر لك من الحظوظ أسعدها وأبقاها فلا ينتهي لك نعيم ولا ينفد لك صفاء.

#### النصرالحاسم

نشبت حروب طاحنة بين المعتضد بن عباد والمظفر بن الأفطس انتهت بانتصار المعتضد سنة ٣٤٣هـ(١)، وكان إسماعيل ابن المعتضد وولي عهده قائد جيوشه، فسجل الشاعر هذا النصر وقال مادحًا الأمير وابنه:

ليَهْنِ الهُدى إنجاحُ سَعْيِكَ في العِدا وَانْ راحَ صَنْعُ اللهِ نَحْوكَ واغْتَدى (٢) وَنَهْ جُكَ سَبُلَ الرُّسْدِ في قَمْعِ مِن غَوَى وَهُ جُكَ سَبُلَ الرُّسْدِ في قَمْعِ مِن غَوَى وَهُ جُكَ سَبُلَ الرُّسْدِ في قَمْعِ مِن غَوى وعدلك في استئصالِ مِن جارَ واعْتَدى (٣) وأن بات مَنْ والاكَ في نشـوةِ الغِنَى وأصبح من عاداك في غَمْرةِ الرُدى (٤) وبُشراك دنيا غضّة العهدِ طلقة وبُشراك دنيا غضّة العهدِ طلقة كما ابتسم النُّوارُ عن أَدْمُعِ النَّدى (٥) ويولة سَعْدٍ لا انتهاء لِحدة و

<sup>(</sup>١) أراد المعتضد فتح إقليم لبله فاستغاث أميره فتح بن يحيى بحليفه المظفر بن الأفطس أمير بطليوس، فأغاثه، ولكن فتح بن يحيى نقض حلفه مع المظفر وانضم إلى المعتضد فصادر المظفر أمواله عنده وانقض على إمارته، فاستغاث بالمعتضد حليفه الجديد فخف إليه وأغاثه، فاستنجد المظفر بحليفه اسحق بن عبدالله أمير قرمونة فأمده بجيش يقوده ابنه العز، والتقى الفريقان في معركة طاحنة انتهت بانتصار جيش المعتضد بقيادة ابنه وولي عهده، اسماعيل، وقتل في هذه المعركة العز بن اسحق قائد جيش قرمونة وعبدالله الخزاز ابن عم المظفر بعد أن تثاقل البرير عن نصرتهما.

 <sup>(</sup>٢) في بعض نسخ الذخيرة «... نحوك أوغدا»: الصنع: الجميل والمعروف، المعنى: هنيئًا للهدى أن الله نصرك على الأعداء
 وأن إحسانه توالى عليك في الغدو والرواح.

<sup>(</sup>٣) المعنى: هنيئًا للدين أنك سلكت في خدمته سبيل الرشاد لتأديب الغواة الضالين، وأنك التزمت العدالة في القضاء على البغاة الظالمين.

<sup>(</sup>٤) والاك: ناصرك، النشوة: السكرة أو الرائحة الطيبة، الغمرة: الشدة، غمرات الموت: شدائده، والمعنى: هنيئًا للدين أن مناصريك فازوا بوفرة المال، وأن أعداءك تجرعوا غصص الوبال.

<sup>(</sup>٥) المعنى: هنيئًا لك إقبال الدنيا عليك فتيّة الصبا متهللة الأسارير متبسمة كما تتبسم الأزهار عن قطرات الندى.

<sup>(</sup>٦) المعنى: وهنيئًا لك الملك السعيد غير المحدود، إذا ظنه الرائي قد تم تمامه اتسعت أمامه رقعته وانفسحت مساحته من جديد.

دعوت، فقال النّصْرُ: «لَبّيْكَ» ماثلاً
ولم تكُ كالداعي يُجاوبُهُ الصّدى(١)
وأحْمَدْتَ عُقْبَى الصّبرِ في دَرك المنى
كما بلغ السّاري الصّباحَ فأحمدا(٢)
«أعببُ الله الله الله الله المستوفى الملوك بذمّا وأطولَهُمْ يدا(٣)
تباينتَ في حالَيْكَ: غُرْتَ تواضُعًا
تباينتَ في حالَيْكَ: غُرْتَ تواضُعًا
لتستوفي العَلْيا، وأنْجَدْتَ سُؤْدَدا(٤)
ولما اعتَضَدْتَ اللّهَ كنتَ موهُمُلاً
لديه لأنْ تُحمَى وتُكفَى وتُعْضَدا(٥)
وجدناكَ إنْ ألقَحْتَ سَعْيًا نَتَجْتَهُ

عند الصباح يحمد القوم السرى

وتنجلى عنهم غياهب الكرى

والمعنى: صبرت في ميادين القتال فجنيت النصر الحاسم على الأعداء، كما يحمد الساري عاقبة جهده عند الصباح.

(٣) المعنى: إنك أوفى الملوك وعدًا وأصونهم عهدًا وأكرمهم يدًا.

<sup>(</sup>١) ماثلاً: منتصبًا، الصدى: رجع الصوت، والمعنى: ما كدت تدعو الله حتى لباك النصر ماثلاً أمامك، وربما دعاه غيرك فلم يجبه إلا رجع صوته في الدعاء.

 <sup>(</sup>٢) الدرك: الوصول إلى الشيء، الساري: المسافر ليلاً، وفي الأمثال «عند الصباح يحمد القوم السرى» أي يرتاحون لبلوغ
 أهدافهم بعد ما بذلوه من مشقات السفر في الظلام، قال خالد بن الوليد:

<sup>(</sup>٤) غار: هبط إلى الغور وهو المكان المنخفض، وأنجد: ارتفع إلى النجد وهو المكان المرتفع، والمعنى: أراك جمعت النقيضين فقد تواضعت لتستوفي الشمائل الطيبات وارتفعت مما أحرزته من سؤدد وفخار.

<sup>(</sup>٥) في بعض نسخ الذخيرة «اعتمدت الله» وفي بعضها «دعوت الله» وفي جميع نسخها «بأن تحمى»، والمعنى: لما استعنت بالله كنت أهلاً لأن يحميك ويغنيك ويمدك بالنصر والتأييد.

<sup>(</sup>٦) ألقح البعير الناقة: نزا عليها فحملت منه، قال تعالى: ﴿وأرسلنا الرياح لواقح﴾ أي ملقحة للنبات لأنها تحمل مادة التذكير إلى أعضاء التأنيث في الأزهار، نتج الناقة: والى رعايتها حتى تضع، ومن الأمثال «هل تنتج الناقة إلا لمن لقحت له»، والمعنى: إن الولد لن يشبه إلا أباه، الشاوي: واضع اللحم على النار، رمده: وضعه في الرماد، ومن الأمثال «شوّى أخوك حتى إذا أنضج رمّد»، والمعنى: إنه أحسن الشواء ثم القاه أخيرًا في الرماد، أي أنه فعل خيرًا ثم ختمه بشر، والمعنى: إنك إذا بدأ خيرا ختمه بأقبح الإساءات.

وكم ساعَد الأعداءَ أوّلُ مَطْمَعٍ

رأوكَ بعُ قُ بِ اهُ أحقٌ وأسْ عَدا(۱)

فلا ظافر إلاّ – إلى سَعْدكِ – اعْتَزى

ولا سائسٌ إلاّ بتدبيركَ اقْتَدى(۲)

ضلالاً لمَ فت ون سِمَ وْتَ بِحالهِ

إلى أن بَدَتْ – بِينَ الفَراقِدِ – فَرْقَدا(۳)

رأى حظها أوْلَى به، فاحلها

وما زاد – لما لَحُ في البَعْي – أنْهُ

سَعَى للذي أصلحتَ منها فأفسدا(٥)

فذلٌ، وقد أمْطَيْتَهُ ثَبَحَ السُّها

وضلٌ، وقد لَقُّيْتَهُ قَبَسَ الهُدَى(٢)

<sup>(</sup>١) المطمع: ما يطمع فيه، والمعنى: كم اندفع الأعداء إليك يحدوهم الطمع فيك، وغرهم أول اللقاء ثم جاءت العاقبة بغير الظفر الذي أملوه، وكنت أنت به جديرًا وسعيدًا، ولعل الأصوب «وكم أسعد».

<sup>(</sup>٢) المعنى: لن يظفر أحد إلا إذا انتمى إليك، ولن يفلح سائس إلا إذا افتدى برأيك وحسن تدبيرك.

<sup>(</sup>٣) المعنى: ما أضل سعي هذا المفتون المغرور الذي توليته بالرعاية والعناية حتى رفعت منزلته إلى النجوم ثم خان عهدك وجحد نعماك.

<sup>(</sup>٤) الحظن النصيب أو هو خاص بالنصيب من الخير والفضل، أولى به: أحق به وأجدر، الحضيض: القرار المنخفض من الأرض، وفي الحديث «أنه أهديت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية فلم يجد شيئًا يضعها عليه فقال ضعها بالأرض، وفي الحديث فإنما أنا عبد آكل كما يأكل العبيد» يعني ضعها بالأرض، الصنيعة: الإحسان، أوهد: أخفض، والمعنى: رأى عدوك نفسه أهلاً للمنزلة السامية التي أنزلته إياها فكفر نعمتك وأنزلها في الحضيض بعد أن كانت في أوج العلاء، وفي نسخة ت «أوفى به» أي أتم، وفي الخريدة «فأحطها».

<sup>(</sup>٥) لج في البغي: تمادى في الظلم، والمعنى: لمّا لج خصمك في عناده لم يسرِّي إليك، ولكنه أساء إلى نفسه وأفسد ما أصلحته من أحواله.

<sup>(</sup>٦) آثرنا رواية الخريدة، وفي الأصول «فدل»، الثبج: الوسط أو معظم الشيء أو صدر القطا، السها: كوكب خفي من بنات نعش الصغرى يمتحن الناس به أبصارهم، والمعنى: لقد أعززت هذا العدو فاجتهد في إذلال نفسه، وأنرت له السبيل فلجّ في الضلال.

بحِلمِ تلقًى جَـهْلَهُ فَـتَـفَ مُّـدا(١)

تَجَنَّى، فأهديتَ النصيحة مَحْضَةً،

ولجَّ، فوالَيْتَ العِقابَ مُردُّدا(٢)

ولم تألُهُ بُقْ يَا عليه تَنَظُّرًا

لِفَيْ لَهُ مِنْ أكرم تَهُ فتم رَدا(٣)

فــمــا آثَرَ الأوْلَى، ولا قَلَّدَ الحِــجِي،

ولا شكر النُّعْمَى، ولا حَفظَ اليَدا(٤)

كانك أهديت الساوابح ضهرا

ليركُضَها - في ما كرهتَ - فيُجْهِدا<sup>(٥)</sup> وأجْــرَرْتَهُ ذيلَ الحَــبــيــر تألُّفُــا

لِيَـخْلُقَ – في ما جـرّ – حـِقـدًا مُجـدّدا $^{(7)}$ 

(١) لمًا: دعاء للعاثر بأن ينهض من كبوته، ومثله دع ودعدع وهي أسماء أفعال، قال رؤية:

وإن هوى العاثر قلنا دعدعا

له، وعالينا بتنعيش لعا

تغمده بإحسانه: غمره به، والمعنى: طالما أقلت عثرته بحلمك وغمرت ذنوبه بعفوك، وهو سادر في الضلال.

- (٢) تجنى: ادَّعى الننوب على الأصدقاء ليجد الوسيلة للجفاء، لجّْ: تمادى في عناد، والمعنى: لقد أخذ يَتَمَحَّلُ الأسباب للمجاهرة بالعداء فنصحته فلما أبى قبول النصيحة وأصر على جحوده واليت عليه أنواع العقاب.
- (٣) لم تأله نصحًا: لم تقصر في نصيحته، البقوى والبقيا والبقيّة: الانتظار وترقب الخير، ومنه قوله تعالى: ﴿بقية الله خير﴾ أي طاعة الله وانتظار ثوابه، أو الحالة الباقية لكم من الخير، أو الباقيات الصالحات، الفيئة: العودة، والمعنى: لم تدخر وسعًا في ترقب توبته ورجوعه إلى الصواب ولكنه كلما بالغت في إكرامه تمرد، وشبيه بهذا قول المتنبي:

إذا أنت أكرمت الكريم ملكته

وإن أنت أكرمت اللئيم تمردًا

- (٤) الأولى: الأحرى والأفضل، الحجى: العقل، اليد: النعمة، والمعنى: لقد خالف الصواب هما هعل الأفضل، ولا اتبع صوت العقل، ولا شكر الجميل، ولا حفظ الإحسان.
- (٥) السوابح: الخيل المسرعة كأنها تسبح في الهواء، الخيل الضمر: الملفوفة غير المترهلة وهي أسرع في السباق، والمعنى: كأنك قد وهبت له الخيل المطهمة ليجريها في الإساءة إليك حتى يصيبها بالجهد والإعياء.
  - (٦) الحبير: الثوب الناعم الجديد، والمعنى: خلعت عليه ثياب نعمائك فكلما جرر ذيولها امتلأت نفسه حقدًا عليك.

سلِ الحائنَ المُ قُتَرُّ: كيفَ احْتِقَابُهُ

- معَ الدهر - عارًا بالفَرارِ مُخلُدا؟(١)
رأى انَّهُ أضحى هِزِبرًا مُصَمَّمً مَا،
فلم يَعْدُ أن أمستى ظليمًا مشردا(٢)
يَوَدُّ - إذا مصاجنَهُ الليلُ - أنَّهُ
أقامَ عليه - آخرَ الدهرِ - سَرْمَدا(٢)
يُحاذِرُ أَنْ يُلْفَى قَتِيلًا مُعَنِّرًا

- إذا الصبحُ وافَى، أو أسيرًا مقيدًا

لبئسَ الوفاءُ اسْتَنَّ في «ابنِ عقيدِهِ»
عشيةً لم يُصْدِرْهُ من حيث أوْردا(°)
قسرينُ له أغسواهُ، حستى إذا هَوَى
تَبَرْنُ اله أغسواهُ، عُسْتَدُّ البراءةَ أرشدا(٢)

- (١) في النخيرة «سل الخائن»، الحائن: الأحمق، وفي الأمثال «أنتك بحائن رجلاه» أي قادته رجلاه إلى الهلاك على يديك، المفتر: المفرور، احتقابه: ادّخاره، والمعنى: سل هذا الأحمق المفرور كيف اندفع إلى مجاهرتك بالعداء فلما رأى بأسك بادر بالفرار فاكتسى به سبة الأبد، وفي نسخة أ، ب، ت «بالمرار» وقد آثرنا رواية الذخيرة وتمام المتون ونسخة ت.
- (٢) في نسخة ت «أنه يضحى»، الهزير: الأسد القوي، المصمم: الماضي في عزمه إلى غايته، الظليم: ذكر النعام، والمعنى: لقد اغترّ بنفسه فحسب أنه أسد كاسر فلم يلبث أن فر مشردًا كالنعام، ومثل هذا قول المتنبي:

الوعل: التيس الجبلي.

- (٣) آثرنا رواية النخيرة وتمام المتون ونسخة ت، وأما بقية الأصول فهي «دهاه إذا ما جنه الليل»، جنه الليل وأجنه وجنّ عليه: ستره، سرمدًا: دائمًا، والمعنى: يتمنى من شدة رعبه إذا ستره الظلام أن يظل الليل مقيمًا عليه طول الحياة، وفي الذخيرة «آخر الليل».
  - (٤) المعنى: إنه من رعبه يخشى انبلاج الصباح لأنه يتوقع فيه الأسر أو الهلاك.
- (٥) العقيد: المعاهد، ويشير هنا إلى العزبن اسحق الذي أرسله أبوه إسحق بن عبدالله أمير قرمونة على رأس جيش لنجدة المظفر فقتل في المعركة وحز رأسه وأضافه المعتضد إلى خزانة الرؤوس التي كان يحتفظ بها في قصره، والمعنى: بئس ما صنعه من تخليه عن ابن حليفه وتركه معفرًا في ميدان القتال حيث ورد ولم يستطع الصدور.
- (٦) المعنى: لقد استنجد بحليفه وأغواه حتى أورده موارد الهلاك، ثم تخلى عنه متبرئًا منه معتقدًا أن هذا هو طريق الرشاد، والشاعر هنا يستوحي الآية الكريمة عن الشيطان ﴿إِذْ قَالَ للإِنسان اكفر، فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين﴾.

# فأصبح يَبْكيهِ المُصابُ بثُكْلِهِ، بُكاءَ «لبيد» حين فارقَ «أَرْبَدا» (١) فِداءُ لإسماعيلَ كلُّ مُرشَّحٍ إذا جُشتَمَ الأمْرَ الجَسيمَ تبلُدا (٢) أفادَ مِنَ الأملاك حِدثانَ نَسلِهِمْ مُوالِيَ، لم يَشْكُ الصَّدِي منهمُ الصَّدى (٣)

أعاد الصّباحَ الطلقَ ليالاً عليهمُ فصاد الصّباحَ الطلقَ ليالاً عليهمُ فصارَ، وثَنَّى ناظرَ الشّهُ مُس أرمدا(٤)

## بلينا، وما تبلى النجوم الطوالعُ

#### وتبقى الديار بعدنا والمصانع

- (٢) مرشح للولاية: مهيأ ومؤهل لها، جُشِّم: كُلف، والمعنى: فداء لإسماعيل ابن المعتضد وولي عهده وقائد جيشه كل مهيأ لتولى السلطان إذا كلف أمرًا قعدت به البلادة والإحجام.
- (٣) في الأصول «أهاد من الأملاك حدثان فشلهم» والمعنى فيها مضطرب ولعلها: «أهاد من الأملاك حدثان قتلهم» بمعنى أنه اقتص من هؤلاء الملوك لإحداثهم قتل الأطفال العاجزين الذين لا يستطيعون الكلام. وإن كان يضعفه أن المفعول لأجله هنا (حدثان) يجب جره باللام، ولعل الصواب ما أثبتناه، الحدثان: الفتيان يقال هم غلمان أحداث السن وحدثانها، أو قرب العهد وفي الحديث «لولا حدثان قومك بالكفر لهدمت الكعبة وينيتها» أو مصدرًا للفعل حدث بمعنى وقع، أو أول الأمر وابتداؤه، الموالي: جمع مولى وهو العبد أو المعتق أو المعتق أو الصاحب أو القريب أو الحليف أو الشريك، الصدي: الظمآن، الصدي: العطش، والمعنى: لقد استفاد ابنك اسماعيل من ملوك الأعداء أنه أسر أبناءهم وهم في حالة من الذعر أخرست ألسنتهم حتى لا يشكو الظامئ منهم ظمأه، واتخذ منهم عبيدًا وعتقاء.
- (٤) في الأصول «فجاء، وأثنى» وهي عبارة ركيكة، فضلاً عن أن الفعل أثنى لا يناسب المعنى هنا، ولعل الصواب ما أثبتناه، حار: رجع، ثنَّى: أتى بأمر ثان، فإن الرجل إذا فعل أمرًا ثم ضم إليه أمرًا آخر قيل ثنى بالأمر الثاني، والمعنى: إن اسماعيل قلب الصباح المشرق فأعاده ليلاً مظلمًا على أعدائه بما أثاره من غبار المعركة، فعاد إليهم ظلامه المطبق وثنى فأصاب ناظر الشمس بالرمد.

<sup>(</sup>۱) المعنى: أصبح إسحق أمير قرمونة يندب ابنه العز ويبكيه كما بكى لبيد على أخيه أريد، وخلاصة قصتهما هي أن أريد أخا لبيد لأمه - وقد على رسول الله على الله عليه وسلم مع عامر بن الطفيل ورهط من قومهما، فقال عامر للنبي
(ص): أتجعل لي نصف ثمار المدينة وتجعلني وليَّ الأمر من بعدك وأسلم؟ فقال (ص): اللهم اكفني عامرًا واهد بني
عامر، فانصرف وهو يقول: لأملأنها عليك خيلاً جردًا ورجالاً مردًا، ولأربطن بكل نخلة فرسًا، فطعن في طريقه (أي
أصابه الطاعون) فمات، أما أريد فأصابته صاعقة فأحرقته فرثاه لبيد بقصيدته المشهورة:

فَجَلُّ هَلالًا - في ظلام عَجاجِةٍ ثيراجِمُ من «صِبُّه الجَسِةِ» و«زِناتَةٍ»

راجِمُ من «صِبُّه الجِسةِ» و«زِناتَةٍ»

- بمثل نجومِ القَدْفِ - مَثْنَى ومَوْحَدا(۲)
همُ الأولياءُ المانِحوك صَفاءَهُمْ
همُ الأولياءُ المانِحوك صَفاءَهُمْ
إذا امتاز مُصفي الودِّ مِمُنْ توددا(۳)
لهمْ كلُّ ميمونِ النُّقيبِةِ بازلٍ
كفيلٍ بأنْ يَسْتَهُ زِمَ الجَمْعَ مُ قُردا(٤)
يُسُرُكَ في الهَيْجِا إذا جَرُ لامَةُ
ويرضيك في النادي إذا اعْتَمُ وارتدى(٥)
كرهتَ - لِسَيْفِ المُلْكِ - أَلفَةَ غِمْدِهِ
وقلُ عَناءُ السَّيْفِ ما كان مُ فُمَدا(٢)
ولم تَرَ للشَّبِلِ الإِقَامِة في الشَّرِي

- (١) في نسخة ز «فحل هلالا»، العجاجة: الفبار، والمعنى: ما أجله حينما يشرق في غبار الحروب كالبدر المنير فتحسده الأقمار في صفحة السماء.
- (Y) راجم في الكلام والعُدّو والحرب: بالغ بأشد مساجلة، وتراجموا بالحجارة: تراموا بها، نجوم القدف: الشهب التي تصيب الشياطين، مثنى وموحدا: مزدوجة ومفردة، والمعنى: يقذف الأمير أعداءه بفرسان أشداء من قبيلتي صنهاجة وزناتة أزواجًا وآحادًا كما تقذف الشهب الشياطين.
- (٣) الأولياء: جمع ولي وهو النصير أو الصديق، تودَّد إليه: تحبب، وتودده: اجتلب مودته، والمعنى: فرسان قبيلتي صنهاجة وزناتة هم الأنصار المخلصون لك مودتهم، وشتان بين من يصفي الود ومن يتكلفه ويتصنعه.
- (٤) ميمون: مبارك، النقيبة: النفس، البازل: الرجل الكامل في تجريته، والمعنى: هؤلاء الفرسان فيهم كل رجل كامل مجرب مبارك النفس كفيل بأن يحاول وحده هزيمة جيش بأكمله.
- (٥) الهيجاء: الحرب، اللأمة واللامة: الدرع، اعتم: لبس عمامة، ارتدى: لبس الرداء، والمنى: يرضيك كل فارس فيهم إذا سحب درعه لمباشرة القتال ويروقك إذا لبس عمامته وارتدى حلته وتصدر مجالس الرجال في المنادمة حين السلام.
- (٦) المعنى: أيها الملك العظيم لقد سللت من ابنك سيفًا بتارًا على الأعداء، وحين أبرزته من غمده ظهر مضاؤه، وقلما يظهر مضاء السيف إذا ظل مغمدًا في القراب.
- (٧) الشرى: طريق في سلمى كثيرة الأسود، أصحر: خرج إلى الصحراء، والمعنى: لم ترض لشبلك أيها الملك أن يقيم بغابته فأبرزته لقتال الأعداء بالصحراء فأمعن فيهم افتراسًا وتقتيلاً.

هُماما! إذا حاربتَ فارفعُ لواءَهُ،
فالله في الله في الله واعدا في الله والله وا

(١) الهمام: الملك العظيم الهمة، والمعنى: إن ابنك أمير عظيم الهمة قوي العزيمة فوله قيادة جيوشك واعقد عليه اللواء فلا يزال يلقى من الله النصر والتأييد.

له في على تلك المضايل في هما لو أمهات دتى تكون شمائلا

<sup>(</sup>٢) يأنف: يستنكف، المهاد: الفراش، صهوة: مقعد الفارس على فرسه، الروع: الفزع، جواد أجرد: قصير الشعر رقيقه، أو جواد سباق، والمعنى: يستنكف الأمير أن يطمئن على الفراش الوثير ويؤثر عليه متن جواد سباق إلى القتال وشبيه بهذا قول عنترة:

<sup>(</sup>٣) التمائم: جمع تميمة وهي ما يعلق على الطفل لحمايته من حسد العيون، أيفع الغلام: شب فهو يافع، الرقراق: اللامع الوضاء، الفرند: السيف الذي لا نظير له أو حليته وجوهره أو ما على صفحتيه من الوشي، سيف مهند: مشحوذ بتار أو منسوب إلى الهند وكانت تجيد صناعة السيوف، والمعنى: شب الأمير منذ طفولته يضيق بحمل التمائم المعلقة على الأطفال ويؤثر عليها حمل السيف البتار.

<sup>(</sup>٤) سيف باتك الحد: قاطع مرهف، والمعنى: الأمير كالسيف القاطع في عزمه ومضائه ولم نر قبله حسامًا تقلد حسامًا.

<sup>(</sup>٥) الشمائل: جمع شمال وهو الخلق، المخايل: جمع مخيلة وهي الظن أو المظهر، والمعنى: إذا كان الأمير الآن تام الفضائل بارع المحاسن فلقد رأينا منه في طفولته بشائر وعلامات تنبئ بما نتوقعه له من مستقبل عظيم، قال أبو تمام في رثاء طفلين:

قَــرتَ به عَــيْدًا؛ فكم ســادَ عِــثــرَةً

وكم سـاسَ سلطائًا، وكم زانَ مَشْـهَدا(۱)
وأعطيتما - في ما تُريغانهِ - الرّضى،
وأعطيتما - في ما تُريغانهِ - الرّضى،

\*\*\*\*

<sup>(</sup>١) عترة الرجل: نسله ورهطه الأدنون، والمعنى: أقر الله بالأمير عينيك وأسعد به قلبك!! فكم ساد عشيرته وكم أحسن سياسة رعيته وكم زان مواقف المجد والفخار.

<sup>(</sup>٢) أراغ: أراد وطلب، المدى: الغاية، والمعنى: أدعو الله أن يهب لكما من الآمال ما تحبان وأن يبلغكما من الغايات أقصى ما تريدان.

### كعبة الآمال

«في عيد الأضحى سنة ٤٤٦هـ أنشد الشاعر هذه القصيدة مهنئًا المعتضد بالعيد، مشيدًا بفتكه بأمراء الأقاليم المجاورة له (١) وفي مقدمتها حنين إلى ولادة كما ذكر ابن خاقان».

أمسا في نسسيمِ الريحِ عَسرُفٌ مُسعَسرٌفُ

لنا: هل لِذِاتِ الوَقْفِ بِالجِـرْعِ مَـوْقِفُ الْأَ

فنقصض أوطارَ المُنكى من زيارةٍ

لنا كَلَفٌ منها بما نتكلُّف (٢)

ضَــمـانٌ علينا أن تُزارَ، ودونَهـا

رقاقُ الظُّبا والسُّمْ هَ رِيُّ المُثَقَّفُ (٤)

(٢) في القلائد والخريدة وسرح العيون «... عرف يعرف» العرف: الريح طيبة أو خبيثة والأشهر الأول، والوقف: سوار من عاج، ووقِّقها ألّبَسها السّوار، قال جران العود:

الجزع: منعطف الوادي، والمعنى: هل تستطيع نفحات الريح أن تعرفنا هل تقف ذات السوار العاجي بمنعطف الوادي؟

- (٣) الأوطار: الحاجات، الكلف: الحب، نتكلف: نتجشم، والمعنى: هل تقف ذات السوار بمنعطف الوادي فتتيح لنا تحقيق آمالنا
   بزيارة لها طالما تكبدنا المشقات في الظفر بها في شوق ولهفة وهيام.
- (٤) الظبا جمع ظُبة، وهي حد السيف أو السنان أو نحوهما، السمهريّ: الرمح الصلب، المُثقف: المسوّى بالثقاف، والمعنى: لقد تعهّدنا أن نزورها على الرغم مما يحول دونها من السيوف المرهفة والرماح المشرعة.

<sup>(</sup>۱) زار المعتضد بعض أمراء الأقاليم الصغيرة المجاورة له ليستطلع أحوالها ويرشو زعماءها للانضمام إليه، وعند زيارته لابن قرة أمير رندة فكر في اغتيال المعتضد وهو في ضيافته، ولكن أميرًا من أقاربه هو معاذ بن قرة قبح لأسرته الغدر بالضيف، وأدرك المعتضد المؤامرة فتظاهر بأنه لم يعلم شيئًا، واحتال حتى عاد إلى إشبيلية، وبعد بضعة أشهر استضاف ابن نوح أمير مورور وابن قرة صاحب رندة وشريس وابن خزرون صاحب أركش، فوفدوا عليه مع أتباعهم من الأمراء والعظماء، فأقام لهم الولائم الفاخرة ثم أعد لهم حمًّامًا، وبينما هم ينعمون فيه أوصد بابه عليهم ورفع درجة حرارته حتى ماتوا جميعًا اختنافًا، وكانوا يناهزون الستين، واستشى من الاغتيال معاذ بن قرة الذي أبى اغتيال المعتضد حينما كان في ضيافة بني قرة، فحفظ المعتضد له صنيعه وأكرمه وغمره بإنعامه، واستولى على أقاليم هؤلاء الأمراء بعد اغتيالهم.

وقومٌ عِدًى يُبُدُونَ عن صَفَحاتِهِمْ
وَأَنْهَرُهُمَا مِن ظُلْمَةِ الحِقَدِ أَكلَفُ(')
عَسِارَى، يَعُدُونَ الغرامَ جريرةً
بها، والهوى ظُلمًا يَغيظُ ويُؤسئفُ(')
يَودُونَ لو يَثْنِي الوعيدُ زَماعنا
وهيهاتَا! ريحُ الشُّوقِ مِن ذاك أعْصَفُ('')
يسيرُ لدى المشتاقِ في جانب الهوى
في جانب الهوى
في جانب الهوى
مل الرُوعُ إلاَ عَصْمُ رَدُّ ثم تَنْجَلي،
هل الرُوعُ إلاَ عَصْمُ رَدُّ ثم تَنْجَلي،
أم الهوال إلا عُمَّة سوف تُكشَف،(')
وفي السِّيرَاءِ الرَّهُم وَسُطَقِبِابِهمْ
بعيدُ مَناطِ القُرطِ أَحْورُ أَوْطَف(')

- (١) صفحاتهم: مطالع وجوههم، الأزهر: الأبيض، الكلف: الكدرة تعلو الوجه، أو هو سواد هي صفرة، والاسم منه الكلف، والصفة أكلف، والمعنى دون الوصول إلى هذه الحبيبة أعداء ألداء يجاهروننا بالعداوة والبغضاء ويُسنَوِّدُ الحقد وجوههم البيضاء.
- (٢) جريرة: جناية، يؤسف: يثير الحزن العميق، والمعنى: قوم هذه الفتاة شديدو الغيرة علهيا يعدون حبها ذنبًا لا يغتفر وعدوانًا يثير الغيظ ويحرك الحزن الدفين.
  - (٣) في القلائد والخريدة «لو يثنى البعاد» وفي الذخيرة «البعيد»، الوعيد: التهديد، قال الشاعر:

فَدَع الوعيدَ. فما وعيدُك ضائري أطنين أجندة النباب يَضيرُ؟

الزماع: المضاء في الأمور في عزم وتصميم، والمعنى: يتمنى هؤلاء الأعداء أن يخيفنا وعيدهم فيضعف عزمنا ويفل مضاءنا، وهيهات هيهات!! فإن ريح الشوق أعصف من أن تصدّها الحوائل أو تردّها العوائق.

- (٤) النوى: الوجه الذي ينويه المسافر، أو البعد، أو التحول من مكان إلى آخر، أرض مجهل: لا يهتدي فيها السائر، اعتسف الطريق وتعسفه: خبط فيه على غير هداية، وأعسف: سار ليلاً خابطًا خبط عشواء، والمعنى: يسهل على المتيم أن يتكبد المشقات ويقتحم المجاهل الرهيبة في سبيل الوصول إلى حبيبته وظفره منها بالوصال.
- (٥) الروع: الهول والفزع، الفمرة: الشدة، تتجلي: تزول، الغمة: الكرية، وأمر غمة: مبهم ملبس قال تعالى ﴿ثم لا يكن أمركم عليكم غمة﴾ قال أبو عبيدة: ظلمة وضيق وهم، والمعنى: من السهل علينا أن نقتحم في سبيلها الأهوال فكل رهبة سوف تتنهي وكل كرب سوف يزول، فإن الوسائل الشاقة يهون احتمالها في سبيل الوصول إلى الغايات، وقد آثرنا رواية نسخة توفى أ ، ب، ز «ثم تكشف».
- (٦) السيّراء: نوع من الثياب فيه خطوط صفر أو يخالطه الحرير أو الذهب الخالص، الرقم: الخز أو ضرب مخطط من الوشي، مناط الشيء: مكان تعليقه، أحور: واضح الحور وهو شدة سواد الدين في شدة بياضها، أوطف: طويل أهداب العينين، والمعنى: في الحلل المذهبة الموشاة بين قبابهم يعيس حبيب لي كالغزال طويل الجيد أحور العينين طويل الأهداب.

تأوًّد في أعسلاهُ لَدْنٌ مُسهَ فُسهَفُ(۱)
فلِلْعانِكِ المُسْتَجُّ ما حسازَ مِسْسَرٌ مِسْسَدٌ ما ضمٌ مِطْرَفُ(۲)
وللغُصن المُسهترِّ مما ضمٌ مِطْرَفُ(۲)
حبيبٌ إليه أن نُسسرٌ بوَصْلِهِ
الذا نحنُ زُرناهُ - ونَهْنَا ونُسْسِعَفُ(۳)
وليلةُ وافَستُنا الكثيبِ لموعد،
سُرى الأيْمِ، لم يُعْلَمْ لمِسَراهُ مَرْحَفُ(٤)
تهادى أناةَ الخَطْوِ مسرتاعةَ الحَسْسا
كما ربع يَعْفُورُ الفَلا المُتَسْسَرَقُ (٥)
فما الشمسُ رَقَّ الغيمُ دون إياتِها
سوى ما أرى ذاك الجبينُ المُنَصُفُ (٢)

تَبِايَنَ خَلْقاهُ، فِ فَ بُلُ مُنَعُمُ

- (١) تباين: اختلف وتباعد، عبل: ضخم (والمراد هنا الردف)، تأود: انعطف وتمايل، لدن: طري، مهفهف ومهفف: ضامر البطن، والمعنى: اختلفت أعضاء جسمه في الصفات، فهو ضخم الردف ضامر الخصر ممشوق القوام.
- (٢) العانك: المرأة السمينة، والرمل العانك: المكدس المرتفع، المتزر والإزار: الملحفة وهي ثوب يلف على الجزء الأسفل من الجسم ويسميه العامة الآن (جونله)، المطرف (بضم الميم وكسرها): رداء مربع من الخز (ولعله ما يسميه العامة الآن بلوزة)، والمعنى: يضم مثزرها ردفًا ضخمًا مرتجًا، ويضم مطرفها غصنًا مهتزًا، حيث اكتمل لها تناسب الأعضاء وتم فيها الجمال.
  - (٣) المعنى: هذا الحبيب يتمنى أن نسعد بوصاله ونهنأ بلقائه.
- (٤) في نسخة أ «لم يعلم لمسراه مرحف» وفي ب، ت وسرح العيون «مرجف»، وقد آثرنا رواية ز «مزحف» وقد فسرها في النسخة بمعنى «غاية» زحف فلان: انتهى إلى غاية ما طلب، ومزاحف الحيات مواضع دبيبها، وقد تكون «مرخف» والرخف هو الزبد الرقيق أو العجين المسترخي، الأيم: الحية، والمعنى: مازلنا نذكر الليلة التي لاقتنا فيها على الكثيب في موعد معلوم فأقبلت منسابة في خفة ورشاقة كما تنساب الحيات في هدوء فوق الرمال.
- (٥) تهادى: تتهادى أي تتمايل في رشاقة ودلال، الأناة: المرأة التي تنهض في فترة استرخاء، يعفور الفلاة: ظبي الصحراء، المتشرف: المستطلع من مكان عال من تشرف المربأ وأشرفه وشارفه: علاه، وفي النخيرة وسرح العيون «المتشوف» من تشوف إذا تطاول ونظر وأشرف، والمنى: أقبلت متهادية رقيقة الخطأ خائفة من الرقباء، تسير وتتلفت وتتطلع حولها مخافة العيون، كما يرتاع الظبي فيتطلع من عل ويتفحص ما حوله ليأمن غائلة الكواسر.
- (٦) أياة الشمس وأياؤها: حسنها ونورها، الجبين المنصف: الذي يعلوه الخمار، ونصنف الجارية بالنصيف ألبسها الخمار، قال النابغة الذبياني: سـقط النصيف، ولم ترد إسـقاطه

ف تناولت ، واتق تنا بالي د في تناولت ، واتق تنا بالي د المعنى: ليست الشمس - حين يحجبها الفيم الرقيق - بأجمل منظرًا من جبينها تحت النقاب.

قعيدكا!! أنّى زُرتِ؟ نُورِكِ واضحُ
وعطرُكِ نمّامُ وحَلْيُكِ مُ سَرْجِفُ(١)
هَبِيكِ اعْتررتِ الحَيُّ!! واشيكِ هاجعُ
وفرعُكِ غِرْبيبٌ وليلُكِ أغْضَفُ(٢)
فأنّى اعْتَسَفْتِ الهَوْلَ؟ خَطُوكِ مُدْمَجُ
فأنّى اعْتَسَفْتِ الهَوْلَ؟ خَطُوكِ مُدْمَجُ
وردِفُكِ رَجْراجٌ، وخَصْرِكِ مُخْطَفُ(٣)
لَجَاجٌ، تمادي الحُبُّ في المعشر العدى
وأمُّ الهَوَى الأَفْقَ الذي فيه نُشْنَفُ(٤)
وأمُّ الهَوَى الأَفْقَ الذي فيه نُشْنَفُ(٤)
وأنْ نَتَلَقَّى السُّخْطَ – عانينَ – بالرضى
للغِيْرانَ، أَجْفَى ما يُرى حين يَلْطُفُ(٥)
كفانا من الوَصْلِ التَّحِيدَةُ خُلْسَةُ
في يسومِعُ طَرْفٌ، أو بَنانٌ مُطَرُفُ(٢)

<sup>(</sup>١) في سرح العيون «فديتك أنَّى زرت» وفي الذخيرة «نورك فاضح»، هذا البيت والأبيات الثلاثة التالية له كررها الشاعر في قصيدته اللامية في مدح أبي الوليد بن جهور، ويمكن الرجوع إلى شرحها ص ٤٥٥، ٤٥٦، وسنكتفي هنا بشرح التغييرات الطفيفة التي اقتضاها تغيير القافية والسياق، حليك مرجف: مضطرب موسوس ينم عليك كأنه يتحدث بمسراك.

<sup>(</sup>Y) في سرح العيون «اعتسفت الليل... وليلك أغدف»، الأغدف: من الغداف وهو الشعر الطويل الأسود أو الجناح الأسود، الليل الأغضف: المظلم، ومثله الأغسف.

<sup>(</sup>٣) في سرح العيون «فكيف أطقت المشي خصرك...»، وفي الأصول «أنّى اعتسفت الهول» وقد آثرنا رواية الذخيرة، وفي بعض نسخها «وكيف اعتسفت» وفي سرح العيون «وقدك أهيف» أهيف: ضامر نحيف، ومثله مخطف الحشا ومخطوفه وأخطفه أي ضامره.

<sup>(</sup>٤) اللجاج: التمادي والإلحاح في العناد أو الخصومة، الأُمُّ: القصد، شنفه: أبغضه وتتكر له، وفي نسخ ب، ت، ز «يشنف» والضمير فيه يعود على الهوى.

<sup>(</sup>٥) عانين: خاضعين، قال تعالى ﴿وعنت الوجوه للحيّ القيوم﴾ أي خضعت وذلت، غيران: شديد الغيرة، أجفى: أخشن وأغلظ، والمعنى: من اللجاج في الحب أن نتلقى غضب قومها وسخطهم بالذل والخضوع محتملين غلظتهم وجفاءهم، وهم أعنف ما يكونون إذا هم حاولوا اللطف والوداد.

<sup>(</sup>٦) في الخريدة «كفانا من الشوق»، بنان مطرف: مخضب، والمعنى: لا مبرر للإلحاح في الوصول إلى هذه الفتاة على الرغم مما يحيط بها من أهوال، فحسبنا أن نبادلها التحية اختلاسًا: إيماءً باللحظ أو إشارة بالبنان.

خليليًّ مَـهُـالًا! لا تلوما، فاِنْني فَـوَادي البِفُ البَثِّ، والجسمُ مُـدْنَفُ(۱) فَـاعْنَفُ ما يَلْقَى المحبُّ لجاجـة على نفسه في الحبِّ حين يُعَنَف (۲) وإني ليستهوينيَ البرقُ صَبوة وإني ليستهوينيَ البرقُ صَبوة إلى برقِ ثغـر إلى بُدا كاد يَخْطَف (۳) ومـا وَلَـعِي بالرّاحِ إلا توهُمُ لا لَطُلُم بِه كالرّاحِ، لو يُتَـر رَشُف (٤) وتُدْكِرُني العِـقـدَ المُـرنَّ جُـمانُهُ مُـرنَّاتُ وُرُقٍ في ذُرا الأيْكِ تهــتِف (٥) فـما قَـبُلَ مَنْ أهوى طوى البدرَ هودجٌ ولا ضَمَّ ريمَ القَـفْرِ خِـدرٌ مُـسَجُف (٢)

- (١) في ب، ت، ز «أليف الحزن»، البث: أشد الحزن، الجسم مدنف: مريض مرضًا ثقيلاً مزمنًا، والمعنى: يا صديقي لا توجها إليّ اللوم على تدلهي فيها، فلا حيلة لي في حبها، وماذا أصنع في قلب برح به الحب وجسم أضناه الهيام؟.
- (Y) المعنى: إن أشد ما يلقاه المحب من آلام مبرحة هو لوم اللائمين وعنل الملاحين، وفي الأمثال المأثورة «ويل للشجى من الخلى».
- (٣) يستهويه: يستميله ويتيمه، قال تعالى ﴿كالذي استهوته الشياطين﴾، الصبوة: الميل إلى الجهل والفتوة أو الشوق والحنين،
   والمعنى: كلما لمع البرق هاج شوقي وحنيني إلى ابتسام ثغر وضاء يكاد يخطف الأبصار بالألائه.
- (٤) في الخريدة «لظلم لها» وفي القلائد «إذ يترشف»، الظِّلّمُ: ماء الأسنان وبريقها، الراح: الخمر، والمعنى: ما كان شغفي بالخمر إلا لأنها تذكرني بريقه العذب الذي أتمنى أن أحظى برشفه، وقريب من هذا قول المتنبي:

- (٥) المُرِنُّ: المحدث صوتًا فيه امتداد، الجمان: اللؤلؤ أو حبوب من الفضة تشبه اللؤلؤ تصنع عقودًا، الوُرَقَّ: جمع ورقاء وهي الحمامة التي في لونها غبرة، ذرا: جمع ذروة، وذروة الشيء: أعلام، الأيك: الشجر الكثير الملتف، والمعنى: ينكرني سجع الحمائم رنين حبات عقدها النضيد.
- (٦) هي سرح العيون «حوى البدر»، وهي الأصول «ولا صان ريم القضر» وقد آثرنا رواية النخيرة والقلائد وسرح العيون، الهودج: مركب النساء، الريم والرئم والريم: الظبي الخالص البياض، الخدر: الستر أو البيت إن كانت هيه امرأة، وأخدرت الجارية: لزمت الخدر، بيت مسجف: مسدول عليه الأستار، والمعنى: لم أر بدرًا يركب هودجًا، ولا ظبيًا يحل بيتًا مصونًا بالأستار قبل حبيبي المشرق كالبدر المنير، الرشيق كالظبي الغرير.

# ولا قَبْلَ «عبَّاد» حوى البحرَ مجلسٌ ولا قَبْلَ «عبَّاد» ولا حَسمَلَ الطَّود المعظَّمَ رَفْ رَفْ رَفُ (١)

XXXXXXXX

هُوَ المَلِكُ الجَهِ عُدُ الذي في ظلالهِ

تُكَفُّ صُروفُ الحادثاتِ وتُصْرَفُ(٢)
هُم الدهرَ منه وأهَلَهُ
هُم المُ يَزينُ الدهرَ منه وأهَلَهُ
مَليكُ فقيه كاتبٌ مُ تَفَلْسِفُ(٣)
يَتَدِيهُ بِمَرقاهُ سريرٌ ومِنْبَرُ
ويَحمَدُ مسعاه حُسامٌ ومُصْحَفُ(٤)
رَوِيُتُ لهُ في الحادثِ الإِدَّ لحظةُ
وتوقيعُهُ الجالي دُجَى الخطبِ أحْرُفُ(٥)
يَذِلُّ له الجبِّارُ خِيفَةُ الجالي دُجَى الخطبِ أحْرُفُ(٥)
يَذِلُّ له الجبِّارُ خِيفَةَ بأسهِ

(١) الطود: الجبل العظيم، الرفرف: ثياب عريضة خضر تتخذ منها مفارش الوسائد والأسرة، أو الوسادة، أو المتكأ، أو نوع من البسط، قال تعالى ﴿متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان﴾، والمعنى: ولم أر قبل الأمير مجاسًا يضم البحار ولا بساطًا يحمل الجبال، وشبيه بهذا قول ابن دراج القسطلي في ابن أبي عامر:

وكيف استوى بالبر والبحر مجلس

وقام بعبء الراسيات سرير؟

- (٢) الجعد: الكريم أو البخيل، والمقصود هنا المعنى الأول، تكف: تصد، صروف الحادثات: نوائب الدهر وأحداثه، والمعنى: هو
   الملك الكريم الذي يصد عنا عاديات الزمان ويكف طوارق الحدثان.
- (٣) المعنى: إنه زينة للزمان وأهله، فقد ضم إلى سياسة الملك التبحر في الفقه، كما جمع إلى البراعة في الكتابة التعمق في الفلسفة.
- (٤) المعنى: يعتز بحمله سرير الملك ومنبر الخطابة، كما يحمد مناقبه ومساعيه المصحف والسيف، فهو ملك عظيم وخطيب مصقع وهارس مغوار ومشمر في دراسة الشريعة ونصرة الدين.
- (٥) آثرنا رواية النخيرة والقلائد والخريدة وسرح العيون، وهي الأصول «هي الحادث الأود» والأود: العوج أو الإجهاد، الإد والإدة والإد: الأمر الفظيع أو الداهية أو المنكر، والمعنى: يحل الأمير أعضل المشكلات هي لمحة خاطفة من ذهنه الوقاد، ويصوغ هي بضعة أحرف الرأي الخطير الذي يبدد ظلمات الخطوب.
- (٦) الأبلج: المضيء المشرق، وفي حديث أم معبد في صفة النبي صلى الله عليه وسلم «أبلج الوجه» أي مشرقه، المتغطرف:
   السيد المتكبر المختال في مشيته، والمعنى: يخضع كل جبار للأمير خائفًا مرتاعًا، ويذل له كل متكبر مختال.

حِذَارَكَ - إذ تبغي عليه - مِنَ الرّدى

ودونكَ فاسْتَوفِ المُنَى حين تُنصِفُ (۱)

سَتَعْتَامُهُمْ في البرِّ والبحرِ بالتُّوى

كتائبُ تُرْجَى أو سَفَائنُ تُجْدَفُ (۲)

أغرُّ متى ندرسْ دواوينَ مَجْدِهِ

يَرُقْنا غريبٌ مُجَملٌ أو مُصنَّفُ (۳)

إذا نحن قررُظناه قصصَّر مُطنبِهُ

ولم يتجاوزْ غاية القصد مُسرِف

وأروعُ لا باغي أخساهُ مُسبَلِغُ

مُناهُ، ولا راجي نَداهُ مُسسَوفُ (٤)

مُناهُ، ولا راجي نَداهُ مُسسَوفُ (٤)

مُسَرُّ القُوى، لا يملأ الخطبُ صَدْرَهُ

وليس لأمسرِ في التريتلهف (٥)

له ظلاً نُعْمَى يذكِرُ الهِمُ عندهُ

ظلالَ الصَّبِا، بل ذاكِ الْذَي وأَوْرَفُ (٢)

أرى الموت يعتام الكرام، ويصطفي

عقيلة مال الفاحش المتشدد

عقيلة كل شيء: خيرته وأنفسه عند أهله، التوى: الهلاك، تزجى: ترسل وتساق، قال تعالى: ﴿ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله﴾، والمعنى: سوف تجتاح أعداءك كتائب جيشك البرية وأساطيله البحرية، فكأنها تختارهم وتقذفهم بالهلاك.

- (٣) الأغر: الأبيض أو الشريف، والمعنى: إذا درسنا بواعث مجده وسؤدده وجدنا فيها ما يحير الألباب من العجائب التي ميزته عن غيره جملة وتفصيلا، وفي البيت إشارة تورية لكتاب الغريب المصنف لأبي عبيد القاسم بن سلام المتوفى سنة ٢٢٤هـ وكتاب المجمل في اللغة لأبي الحسن أحمد بن فارس المتوفى سنة ٣٩٠هـ.
- (٤) الأروع: الذي يثير الإعجاب بحسنه أو شجاعته، باغي: طالب والمعنى: الأمير رائع المنظر جميل المظهر لا يعتدي على أوليائه، ولا يخيب قاصدوه بإخلاف أو تسويف.
- (٥) مُمَرَّ: مفتول من أمررت الحبل أو الخيط إذا فتلته فتلاً شديدًا، والمعنى: الأمير مكتمل القوى محكم التكوين لا يرتاع لخطب نازل ولا يتأسف على أمر فائت.
- (٦) الهم: الشيخ الفاني، أورف: أوسع وأطول من ورف الظل وأورف إذا طال واتسع وامتد، والمعنى: يمد الأمير ظلال نعمه
   الوافرة فينسى الشيخ الفاني تحتها ظل شبابه، ويرى ظلال الأمير أوسع مدى وأندى نسيمًا.

<sup>(</sup>١) في نسخة ت «أن تبغي»، والمعنى: إذا فكرت في الجور عليه فاحترس من أن يقتلك سلاحه البتار. وإذا فكرت في نيل جميع أمانيك فالجأ إليه تنل منه أعظم الآمال.

<sup>(</sup>٢) العيمة: خيار المال، واعتامها: أخذها والاعتيام: الاختيار، قال طرفة:

جحيمٌ لِعاصيه يُشبُ وقودُهُ
وجنهُ عصدْن للمطيعينَ تُزْلَفُ(ا)
مَحاسِنُ، غَرْبُ الذمّ عنها مُخلَلٌ
كهامٌ، وشملُ المجدِ فيها مُخلُكُ
تناهَتُ!! فعِقْدُ المجدِ منها مُخَصلٌ
سنناءً، وبُرْدُ الفخرِ منها مُخَوقُ(۱)
طلاقة وجه في مضاء، حمثل ما
يروقُ فِرِنْدُ السّيْفِ والحَدُّ مُرْهَفُ(١)
على السّيْفِ من تلك الشهامةِ مِيسمَمُ
وفي الرُّوضِ من تلك الطّلاقة وَرُخرُفُ(٥)
سجايا لمن والاه كالأرْي تُجْتنى
تعودُ لمن عاداه كالشّري يُنْقَفُ(١)
يراقبُ منه اللّه «مُعْتضِد» بهِ
يدراقبُ منه اللّه «مُعْتضِد» بهِ

 <sup>(</sup>١) أزلف: قرب، قال تعالى ﴿وأزلفت الجنة للمتقين﴾ أي قربت لهم، والمعنى: الأمير جحيم متوقد على الأعداء وجنة وارفة دانية للأصدقاء.

<sup>(</sup>Y) الغرب: الحد، مفلل: مكسور، الكهام: الكليل الذي لاغناء عنده، والمعنى: شمائل الأمير تتلاقى وتتجمع عليها آيات المجد والفخار وترتد عنها سيوف القادحين متكسرة كليلة مغلولة المضاء.

<sup>(</sup>٣) برد مفوف: ثوب رقيق مخطط، والمعنى: بلغت شمائل الأمير حد التمام، فعلى جيد المجد منها عقد رفيع وضًاء، وعلى الفخر منها ثوب رقيق مزدان.

<sup>(</sup>٤) فرند السيف حليته ووشيه، مرهف: ماضي الحد، المعنى: الأمير متهلل الوجه بسام الثغر، وهو إلى هذا مرهف العزم ماضي الحد، كالسيف يعجبنا بوشيه ويروقنا بمضائه.

<sup>(</sup>٥) آثرنا رواية النخيرة والقلائد وسرح العيون، وفي الأصول «وفي الروض من تلك الطلاقة مظرف» وفي الخريدة «... أحرف»، وفي النخيرة «وفي الروض من تلك اللطافة»، أحرف»، وفي النخيرة «وفي الروض من تلك اللطافة»، ميسم: علامة، الزخرف: ألوان النبات الزاهية أو الذهب أو كمال الشيء وحسنه، والمعنى: استعار السيف من الأمير مضاءه ونفاذه، واقتبست منه الروضة بها مها وزخرفها.

<sup>(</sup>٦) الأري: العسل، الشري: الحنظل أو شجره، ينقف: يشق، والمعنى: شمائل الأمير حلوة كالشهد يقطف لمن والاه، ولكنها مرة كالحنظل تشق ثمرتها لمن عاداه.

<sup>(</sup>٧) معتضد بالله: مستعين به، يد الدهر: مدى الزمان، والمعنى: يراقب «المعتضد بن عباد» ربه ويستعين به مدى الحياة في كل أموره، فيشتد في سبيله ويلين في سبيله، فهو مراع دائمًا لحقوق الله.

فَ قُلْ للملوكِ الحاسديه: مــتى ادْعَى

- سباقَ العتيقِ الفائتِ الشّاوِ - مُعْرِفُ وَ الْكِلَّمُ التي

الميس «بنو عــبُّادٍ» القِّــبُلَةَ التي

عليها لأمالِ البَرِيَّةِ مَـعْكَف (٢)

ملوكُ يُرى أحـياؤُهُمْ فَخْرَ دهرهمْ

ويَحْلُفُ مــوتاهُمْ ثناءً مُــحَلَّف (٣)

بهمْ باهَتِ الأرضُ السَّـماء: فــاؤجُــهُ

شُموسٌ وأيدٍ من حَيَا المُـرْنِ أَوْكَف (٤)

أشارِحَ مَـعْنَى المجــدِ وَهُوَ مُـعَـمُسٌ

ومُجْزِلَ حَظِّ الحَمْدِ وَهُوَ مُستَفْسِف (٥)

لَعمْر العِدى المُستدرجيكَ بزعمهمْ

إلى غِرةٍ، كادت لها الشمسُ تُكْسَف (١)

لَكالوك صـاعَ الغَـدْرِ لُؤْمَ سَـجِــيُّـةٍ

لَكالوك صـاعَ الغَـدْرِ لُؤْمَ سَـجِــيُّـةٍ

<sup>(</sup>١) العتيق: الرائع، الشأو: الغاية والأمد، المقرف: المولود لأبوين مختلفين في الجنس، فالإقراف من جهة الأب والهجنة من جهة الأم، والمعنى: قل لحاسديه من الملوك هيهات أن تنالوا مناله، فشتان بينه وبينكم في الفخار، ومتى استطاع جواد غير أصيل أن يدرك الجواد الأصيل السباق؟.

<sup>(</sup>٢) معكف مصدر ميمي من عكف على الشيء إذا أقبل عليه مواظبًا، ومنه الاعتكاف في المسجد. قال تعالى ﴿يعكفون على أصنام لهم﴾، والمعنى: إن بني عباد هم القبلة التي تتجه إليها الأنظار وتتوافد عليها الآمال.

<sup>(</sup>٣) المعنى: إنهم ملوك يفخر بهم الدهر ما داموا أحياء، ويطيب الثناء عليهم إذا طوتهم المنون.

<sup>(</sup>٤) الحيا: المطر، المزن: السحاب، أوكف: أغزر مطرًا، والمعنى: تفتخر الأرض بهم على السماء، فوجوههم شموس مشرقة وأيديهم غيوث ممطرة.

<sup>(</sup>٥) معمس: ملتبس مظلم، مسفسف: منحط حقير، والسفساف: الرديء من كل شيء والأمر الحقير، وفي الحديث «إن الله تبارك وتعالى يحب معالي الأمور ويكره سفسافها»، والمعنى: لقد أوضحت معالم المجد بعد غموضها، وأعليت بواعث المحامد بعد إسفافها فأجزلت العطاء على الثناء.

<sup>(</sup>٦) في البيت إشارة إلى التدبير الذي أعده الأمراء لاغتيال المتضد، والشاعر يقسم بحياتهم متهكمًا بهم، والمعنى: إنهم استدرجوك ليأخذوك على غرة فدبروا مؤامرة تكاد الشمس يدركها الكسوف من هولها.

<sup>(</sup>٧) الصاع: مكيال سعته قدحان وثلث بالكيل المصري الحديث، مكيال مطفف: منقوص قليل، قال تعالى: ﴿ويل للمطففين﴾ أي الماع: مكيال سعته قدحان وثلث بالكيل المصري العدر الخسيس اللئيم، فجازيتهم عنه جزاءً رادعًا، ولكنه أقل مما يستحقون «وقد ذكرنا أن المعتضد استضافهم ودعاهم إلى الحمام ثم أوصده عليهم ورفع درجة حرارته حتى ماتوا مختتقين».

# لقد حاولوا العُظْمَى التي لا شَـوَى لَها فَـدُ مِنَ الهَمِّ مُـدُ صَفُ (١)

2M2 2M2 2M2 2M3

ولمًا رأيت الغَدْر هَبُ نسيمُهُ

تلقّاه إعصارُ لبَطْشِكَ حَرْجَفُ (۲)

القّاد الأعصادي أنَّ حَسِرُمُكَ نائمٌ

لقد تَعِدُ الفِسْلَ الظُّنونُ فَتُخْلِفُ (۳)

دَواعِي نِفُسَاقُ أنذرتْكَ بائنهُ

سَيَشْرَى ويَدُوى العضوُ من حيثُ يُشْنَافُ (٤)

تحصمُلتَ عِبءَ الدهرِ عنهمْ، وكلُّهُمْ

بنُعْماك مَوْصولُ التَّنَعُمِ مُتُرفُ (٥)

فإن يكفُروا النُّعْمى فيتلك ديارُهُمُ

- (١) الشوى: الأمر الهين، أو الأطراف وما كان غير مقتل، وأشواه: أصاب شواه لا مقتله، عقد: تصميم، الهمُّ: العزيمة، محصف: محكم، والمعنى: لقد دبروا أمرًا جليلاً يصيب المقتل في الصميم (لا في الأطراف) فبادرهم منك تدبير محكم حصيف واستاصلتهم قبل أن يستأصلوك.
- (٢) في الأصول «خرجف» ولعل الصواب ما أثبتناه، الإعصار: الريح العاصفة، الحرجف: الريح الباردة الشديدة الهبوب،
   والمنى: لما رأيت الغدر باديًا منهم قابلتهم بأعنف مما أرادوه، وفي الأمثال «إن كنت ريحًا فقد الآقيت إعصارًا».
- (٣) آثرنا رواية نسخة أ والنخيرة، وفي ب، ت، ز «أن بأسك نائم» وفي سرح العيون «أن حربك..»، وفي القلائد والخريدة «يظن الأعادي» وفي سرح العيون «لقد تعد النسل...»، الفسل: الرذل، والفسل: الأحمق، والمعنى: أيحسب الأعداء أن عزمك غافل؟ وطالما خدعت الأحمق خيالاته وأحلامه.
- (٤) يشرى: يستطير، يدوى: يمرض، يشاف: يصاب بالشأفة، وهي قرحة تخرج في أسفل القدم فَتُكوىَ فتذهب، واستأصل الله شأفته: أذهبه كما يذهب الكي القرحة، والمعنى: لمحت فيهم مظاهر النفاق بادية تنذر بكيدهم المستطير، وقد يصاب العضو بالمرض من حيث مكان العلاج.
- (٥) المعنى: كم تحملت عنهم أثقال الزمان ودفعت عنهم غوائله!! فأصبحوا يعيشون في ترف ونعيم تحت ظلك الوارف العميم، ولكنهم جاحدون.
- (٦) القاع: المستوي من الأرض، وزاد ابن فارس وصفًا له بأنه لا ينبت، أو هو أرض سهلة مطمئنة قد انفرجت عنها الجبال، أو الأرض الخالية، الصفصف المستوي من الأرض أو حرف الجبل، قال تعالى ﴿ويسالونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفًا فيذرها قاعًا صفصفا﴾، أي خالية مستوية بالأرض، والمعنى: إذا كانوا قد كفروا أنعمك فقد خربت أوطانهم ودككت حصونهم فسويتها بالتراب، فهي الآن قفر خلاء، وهم أهل لهذا الجزاء.

وَطَيُّ الثَّرَى مَ ثُوى يكونُ قُصارَهُمْ في الأداهِمِ مَ رُسنَفُ (۱) وإنْ طالَ منهمْ في الأداهِمِ مَ رُسنَفُ (۱) وبُشْ راكَ عـيـدٌ بالسُّرور مُظَلُّلُ وبالحظّ في نَيْل المُنَى مُ تَكَنُف (۱) بشيرٌ بأعـيادٍ تُوافيكَ بَعْدهُ على المُوالي ويَرْصُف (۱) بشيرٌ بأعـيادٍ تُوافيكَ بَعْدهُ كما يَنسُقُ النَّظْمَ المُوالي ويَرْصُف (۱) تُوافي - إذا وافَتُكَ - قاضِينَة الممنى في النَّاهِرُ المُتَوكِّف (۱) في نشيكَ دولتِكَ الذي في المَنى دماءُ العدا دأبًا بغَرْبَيْهِ تُظْلَف (۱) هُوَ الصَّارِمُ العَضْبُ الذي العَرْمُ حَدُهُ وحِلْيَ شَه بذلُ الدَّى والتَّعَفُف (۱) وحِلْيَ شَه بذلُ الدَّى والتَّعَفُف (۱) هُم سَمَا للمُلْكِ إِذْ هُوَ يافعُ وتمَّتْ لله آياتُهُ وَهُوَ مُ حَدُلُ المُنْكِ الْمُلْكِ إِذْ هُوَ يافعُ وتمَّتْ لله آياتُهُ وَهُوَ مُ حَدْلُ (۱)

- (١) قصارك وقصاراك: أقصى ما تستطيع، الأداهم: جمع أدهم وهو القيد الحديدي، مرسف: مشي المكبل بالقيود، والمعنى:
   مآلهم أن توردهم موارد الهلاك وتقذف بهم إلى القبور بعد أن تطيل تقييدهم بالأغلال.
- (٢) متكنّف: محاط به، يقال: تكنفوه واكتنفوه وكتفوه: أحاطوا به، والمعنى: هنيئًا لك بالعيد الذي أقبل عليك يظلله السرور
   ويحيط به الحظ السعيد المبشر ببلوغ الآمال.
- (٣) ينسق: يسوي وينظم في جمال وإتقان، يرصف: يحكم، الموالي: المناصر، والمعنى: هذا العيد بشير بأعياد متوالية توافيك بعده في نسق بديع محكم، كما ينسق المادحون الموالون لك أبدع آيات الثناء فيك.
- (٤) أنشاه الشراب: أسكره، الزاهر: المشرق المتلألئ أو الناضر البهيج، المتوكف: من توكف المطر إذا هطل وقطر، والمنى: توافيك هذه الأعياد حينما تواهي فتقضي لك الآمال، ويثير فيك النشوة روضها اليانع الذي تسيل منه قطرات الندى، أو زمانها الندي المشرق.
- (٥) غرب السيف: حدّه، تظلف: تباح وتهدر، الظلف: المباح، وذهب دمه ظلفًا أي باطلاً هدرًا، والمعنى: تسل في هذه الأعياد سيف دولتك الذي يهدر ويستبيح دم الأعداء، والمقصود هنا هو الأمير إسماعيل ابن المعتضد ولي العهد وقائد الجيش.
- (٦) العضب: المرهف القاطع، والمعنى: إن ابنك وقائد جيشك إسماعيل هو سيف قاطع بتار، حده العزيمة الصارمة وحليته
   العفة والسخاء.
- (٧) اليافع: الفلام الناشىء، وأيفع الفلام: شب، محلف: مجاوز للحلم، والمعنى: إن الأمير همام تطلّع لحمل أعباء الملك وهو ناشئ، وتمت له أسباب السيادة حين شارف البلوغ.

كريم يعد الحصد المفس قِلْية في الجميل ويُشْغَفُ (۱) فيدولَعُ بالفعل الجميل ويُشْغَفُ (۱) غدا بخصيس يُقْسِمُ الفَيْمُ إِنَّهُ للْحُفْلُ منه مُكْفَهِ رَاً والحُفَلُ الله عَلَى من يُرْقِ الأستَةِ بَرْقُهُ والمَّلِ رَعْدُ في نواحيه يَقْصِف (۲) وللطَّبل رَعْدُ في نواحيه يَقْصِف (۲) وللطَّبل رَعْدُ في نواحيه يَقْصف (۳) وللطَّبل رَعْدُ في نواحيه يَقْصف (۳) وللطَّبل رَعْدُ في نواحيه يَقْصف (۱) وكلُّ بما عنانا قصطونُ ولائم وكلُّ بما يُرضيك داع في ملْحِف (۱) قصرتا بحدم در الله حدم دك، إنَّهُ الله حمد الله حدم دك، إنَّهُ المؤكّد منا يُحْظي لديه ويُزلِف (۱) وعُدْنا إلى القصر الذي هُو كعبة وعُدْنا إلى القصر الذي هُو كعبة وعُدْنا إلى القصر الذي هُو كعبة

<sup>(</sup>١) القنية: ما يدخره الإنسان لنفسه من التحف، والمعنى: الأمير كريم يعد المحامد أنفس ما يدخره الإنسان، فيندفع إلى فعل الجميل في شوق وهيام، فيستحق بهذا الحمد والشاء.

 <sup>(</sup>٢) الخميس: الجيش الكثيف التام التكوين من المقدمة والقلب والميمنة والميسرة والساق، والمعنى: قاد الأمير جيشًا كثيفًا يقسم السحاب – وهو حافل ممتلي – أن هذا الجيش أغزر منه عدة وعديدًا.

<sup>(</sup>٣) المعنى: جيش الأمير كالسحاب المتراكم تبرق فيه أسنة رماحه الزرقاء، وتدوي الطبول كالرعد القاصف في نواحيه.

<sup>(2)</sup> آثرنا رواية النخيرة والقلائد وسرح العيون وتمام المتون، وفي الأصول «فلما قضينا» وفي سرح العيون «ما دعانا أداؤه» وفي الأصول «ما عنانا أداؤه» وقد آثرنا رواية الوافي، وفي تمام المتون والوافي «وكل بما أوليت» وفي نسخ ب. ت، ز «داع فمحلف» والمعنى: ولما قضينا ما يهمنا قضاؤه من واجبات العيد، والجميع يدعون الله لك ويلحون في الدعاء أن يبلغك أقصى ما تتمناه (جواب الشرط في البيت التالي).

<sup>(</sup>٥) يُحظي: يجلب المنزلة والحظوة، يزلف: يقرب، ومنه قوله تعالى ﴿وأزلفت الجنة للمتقين﴾، والمعنى: لما انتهينا من قضاء مناسك العيد حمدنا الله ثم حمدناك لأن في الثناء عليك تقربًا إلى الله وظفرًا برضاه.

<sup>(</sup>٦) في الأصول «ناظر أو مطرف» والمطرف هو المختار من طرف الشيء إذا اختاره، أو المقاتل حول العسكر، أو الذي يسوق الإبل أو الخيل ويرد أوائلها على أواخرها، وهذه المعاني لاتتفق مع السياق، ولعل الصواب ما أثبتناه، يغاديه: يباكره، مطوف: طائف حول مكان خاص، وطاف بالبيت: أدى مناسك الحج فيه، قال تعالى ﴿وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود﴾، والمعنى: عدنا إلى قصرك الذي هو كعبة تتجه إليها النواظر ويطوف بها القاصدون كما يطوف الحجاج بالبيت الحرام.

فيإذ نحن طالَعْناهُ، والأَفْقُ لابسُ عَجَاجَتَهُ والأَرْضُ بالخيلِ تَرْجُفُ (۱) عَجَاجَتَهُ والأَرْضُ بالخيلِ تَرْجُفُ (۱) رأيناكَ في أعْلى المُصَلِّى، كانْما تَطلُعُ من مِحرابِ داودَ يوسئف (۲) ولمَا حضرنا الإِذْنَ، والدهرُ خادمُ تشيرُ فيُمضي، والقضاءُ مُصَرِّف (۳) وَصَلْنا فَ قَبِلْنا النَّدى منك في يَدٍ بها يُثْلَفُ المَالُ الجسيمُ ويُخْلَفُ (٤) لقد جُدْتَ!! حتى ما بنفسٍ خصاصةُ وأمنتَ!! حتى ما بنفسٍ خصاصةُ وأمنتَ!! حتى ما بقلبٍ تَخَوُف (٥) ولائ لم يَسْهُلُ مِنَ الدهرِ جانبُ ولا لانَ مِعْطَف (١) ولا ذل مُقتاد، ولا لانَ مِعْطَف (١) لكَ الخيرُ الذَّي لي بشكركَ نهضةُ وكيفُ أؤدي فرضَ ما أنت مُسئلفُ (٧)

<sup>(</sup>١) في نسخة ت «فإن نحن طالعناه» العجاجة: الغبار، ترجف: تضطرب، قال تعالى ﴿يوم ترجف الأرض والجبال﴾، والمعنى: تطلعنا إلى قصرك العظيم وحوله الجيوش الجرارة وقد ملأت الجو بالغبار وارتجت الأرض تحتها من وقع السنابك والأقدام.

<sup>(</sup>٢) المحراب: صدر المجلس أو أكرم مواضع البيت أو مقام الإمام من المسجد أو الغرفة، قال تعالى ﴿فخرج على قومه من المحراب﴾، والمعنى: لما وفدنا عليك أشرقت علينا في وضاءة وجمال يوسف الصديق من مصلاًك الشبيه بمحراب داود عليه السلام.

<sup>(</sup>٣) المعنى: لما حضرنا إلى مجلسك وتلقينا الإذن بالمثول بين يديك، والدهر يلبي إشارتك والقضاء ينفذ أحكامك «جواب الشرط في البيت التالي».

<sup>(</sup>٤) المعنى: لما وقفنا بين يديك قبلنا يديك فقبلنا الجود ممثلاً فيها لأنها تتلف المال بالبذل والسخاء وتجدده بالإصلاح والتعمير لتعيد إنفاقه وبذله في أريحية وسماح.

<sup>(</sup>ه) الخصاصة والخصاص: الفقر، قال تعالى: ﴿ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة﴾، والمعنى: لقد ظللت تجود حتى لم تترك فقيرًا معدمًا، وبسطت ظلال الأمن حتى لم تترك خائفًا مرتاعًا.

<sup>(</sup>٦) في القلائد «ولا ذلّ منقاد»، المعطف: السيف، والمعنى: ولولاك ما سهل لنا جانب الدهر، ولا انقادت لنا صروفه، ولا لان سيفه البتار.

 <sup>(</sup>٧) المعنى: اسأل الله أن يهبك الخير، ولكنني لا أدري كيف أستطيع النهوض بأعباء شكرك على ما غمرتني من إحسان؟
 وكيف أستطيع أن أؤدي لك جزاء ما أسديته إليٌ من إنعام؟

أعدت به يم الحال مني عُصرة يقابلُها طَرُفُ الجَمُوحِ فَيُطْرَفُ (۱) يقابلُها طَرُفُ الجَمُوحِ فَيُطْرَفُ (۱) وبوأته دنياك دارَ مُصقامَة بحصية بحصية بألبِسْتُها سُندُسِيّة بوكم نعمة ألبِسْتُها سُندُسِيّة بالسَدْسُبِيّة بالسَدْبُ لها في كلِّ حينٍ وألْحَفُ (۲) مواهبُ في اليَحدَيْنِ، كأنما من المَرن تُمْرَى أو من البحر تُعْرَفُ (۱) في المُرن تُمْرَى أو من البحر تُعْرَفُ (۱) في المُرن تُمْرَى أو من البحر تُعْرَفُ (۱) في المُرن تُمْرَى أو من البحر تُعْرَفُ (۱) في الله عنه في المُرن تُمْرَى أو من البحر تُعْرَفُ (۱) في الله عنه في المُرن تُمْرَى أو من البحر تُعْرَفُ (۱) في الله عنه في المُرن تُمْرَى أو من البحر تُعْرَفُ (۱) في الله عنه وأشْرَفُ (۱) في الله عنه المؤلِّمُ أحسوالي وأسْدَى وأشْرَفُ (۱)

\*\*\*

<sup>(</sup>١) آثرنا رواية القـلائد، وفي الأصول «أفدت بهيم الحال» وفي النخيرة «أنرت بهيم الحـال»، وفي الأصول «يقابلها طرف الجموح» وقد آثرنا عليها رواية النخيرة والقـلائد والخريدة، الفرّة: بياض الجبهة، والمعنى: كانت أحوالي مظلمة فاتمة فبدّدت ظلامها وزينتها بغرة بيضاء يتطلع إليها الحسود فيرتد إليه طرفه وهو خاسىء حسير.

<sup>(</sup>٢) بوّاه منزلا: هياه ومكن له فيه، المقامة: الإقامة، قال تعالى: ﴿وقالوا الحمد لله الذي أحلّنا دار المقامة من فضله﴾ أي دار الإقامة الخالدة وهي الجنة، والمقامة: المجلس أو الجماعة من الناس، ذلل: سهل مأخوذة من الذَّل أو الذَّل: ضد الصعوية قال تعالى ﴿وذلكت قطوفها تذليلا﴾ أي «سويت عناقيدها ودليت»، المقطف: القطف «اسم المصدر من الفعل قطف»، والمعنى: أنزلتني منزلاً كريمًا في دنياك الناعمة تحت الظلال الوارقة والقطوف الدانية.

<sup>(</sup>٣) في نسخ ب، ت، ز «أسرُّ بها في كل حين»، السندس: الديباج الرقيق، سربله: ألبسه القميص، ألحف: جر إزاره على الأرض خيلاء، والمعنى: كم خلعت عليٌ من النعم السابغة كأنها حلل حريرية ألبسها وأجرر ذيول التيه والخيلاء.

 <sup>(4)</sup> تُمرَى: تستخرج أو تستحلب من مرى الناقة يمريها: مسح ضرعها فأمرت أي در لبنها، ومرى الشيء: استخرجه، والمعنى:
 الأمير كريم وهاب اليدين كأنما يستمد هباته من البحر أو يستنزلها من السحاب.

<sup>(</sup>٥) المعنى: إذا كنت قد أسرتني بإحسانك واستعبدتني بنعمائك فإنني أعتبر عبوديتي لك أرفع أحوالي وأشرف ما أصبو إليه من آمال.

#### نشوة العافية

هنأ الشاعر الأمير بالفصد (۱) ودعاه إلى معاقرة الشراب ومباشرة اللذات:

لا الله عنه الله عنه المنه عنه المنه عنه المنه عنه المنه المنه عنه المنه المنه عنه المنه المنه

تلقًيتَ ألم يَنْصرِفْ نابِيَ الحدّ<sup>(٣)</sup> ومِنْ مُتَ ولِّي فَصْدَ يُمْناكَ، كيفَ لمْ

يَهُلْهُ عُـبِابُ البِـحـرِ في مُـعْظَمِ المَدَّوْنَ) ولم تَغْشَلَهُ الشَّمْسُ المنيـرُ شُلعاعُـها

فيخطئ في ما رامَة سَننَ القَصند؟(٥)

₩,₩,₩,₩,

سرَى دَمُكَ المُهراقُ في الأرضِ، فاخْتَستَ أفانينَ روضٍ مثلَ حاشِيَةِ البُرْدِ<sup>(٢)</sup>

<sup>(</sup>١) الفصد: قطع عرق في أعلى الصدغ وكانوا يستعملونه علاجًا لحدّة الصداع، وجرت العادة أن يتلقى المفصود الهدايا وينشط إلى اللهو والشراب.

<sup>(</sup>Y) أحمده: وجده محمودًا، والمعنى: هنيئًا لك الشفاء الذي نجم عن الفصد، وإننا لنتجه إلى الله بالحمد والشكر على ما أولاك من نعمائه.

<sup>(</sup>٣) المبضع: سلاح صغير للفصد، والمعنى: ما أعجب أن يشق المبضع عرقك ولا يرتد مفلول الحد كما ترتد عنك السيوف والرماح.

<sup>(</sup>٤) المعنى: وما أعجب أن يباشر المعالج فصدك ولا يخشى أن يغرق في بحرك الطامي ومدك الزخار.

<sup>(</sup>٥) السنن: الطريقة، القصد: الاعتدال أو إتيان الشيء، والمعنى: وما أعجب أن يتم المعالج الفصد ولم يرتد بصره حسيرًا أمام نورك الوضاء فيخطىء الهدف ويضل السبيل.

<sup>(</sup>٦) المهراق: المراق المصبوب، الأفانين: جمع أهنان، والأهنان: جمع هنن وهو الفصن، وشجرة هنّاء وهنوّاء: كثيرة الغصون، حاشية الثوب: جانبه وتكون هي العادة مزخرهة، وعيش رهيق الحواشي: رغد، البرد: ثوب مخطط، والمنى: سال دمك الزكيّ هاكتست الأرض منه بهجة وزينه كزينة الحدائق المتشابكة الأغصان أو حواشي الثوب المزخرف المزدان.

فِصادُ أطابَ الدّهرَ، فالقَطْرُ في الثّرى كما طابَ ماءُ الوردِ في العنبرِ الوَرْدِ (۱) لقد أوفتِ الدنيا بعهدك نَضْرة كما كرمَ العنهدر الفقي القد أله المنتها كرمَ العَهد (۲) كمثلُ قد عَلَّمْ تَها كَرمَ العَهد (۲) لدى زَمَنٍ غضًّ أنيقٍ فِي خَرِيْدِ الوردِ في خَجلةِ الخَدْر (۲) نُسوعُ منه العَيثِ في ظلُ دولةٍ مُقابِلة الأرجاءِ بالكوكبِ السّعد (٤) وهُبُ إلى اللذاتِ مُسؤثِر راحية للكذرة والله المنافية المنافي

(١) العنبر الورد: الماثل للاحمرار، والمعنى: هذا القصد طاب به الزمان لأنه أتاك بالشفاء فأصبح المطر في الثرى شبيهًا بماء الورد إذا اختلط بالعنبر المائل للاحمرار.

 <sup>(</sup>٢) وفي وأوفى: أتم أو أدى ما وعد به، النضرة: الحسن والرونق، قال تعالى: ﴿ولقاهم نضرة وسرورا﴾، والمعنى: تمت زينة الدنيا وبهجتها في عهدك كأنك قد علمتها كيف تفي بالعهد وترعى الذمام.

<sup>(</sup>٣) أنيق: حسن معجب، فرند السيف: جوهره وحليته، والفرند: الورد الأحمر، والمعنى: لقد طابت بك الدنيا في زمن غض جميل تروق صفحته كما تروق حمرة الورد في صفحة الخد.

<sup>(</sup>٤) نسوغ: نستمرئ ونستطيب، والمعنى: نستمرئ العيش في زمانك مستظلين بدولتك التي غمرت كواكب السعد أرجاءها بأطيب الآمال.

<sup>(</sup>٥) نجمُّ: نريح، والمعنى: انشط إلى اللذات مفضلاً الراحة من الأعباء مريحًا نفسك العظيمة تهيئة لاستثناف الكد في تدبير السلطان.

 <sup>(</sup>٦) في الأصول «في لؤلؤ من جنابها» ولعل الصواب ما أثبتناه، الحباب: الفقاقيع الهوائية التي تعلو سطح الماء، الجيد: العنق، الرؤد: الشابة الحسناء، بعقدها اللؤلؤي.

<sup>(</sup>٧) الأريحية: سعة الخلق والسماحة والسخاء، والمعنى: تمتع باللذات، وإذا جدت علينا بمشاركتك فيها، فلا عجب فقد يأنس السيّد بمنادمة العبيد.

#### فرحة الشفاء

شرب المعتضد دواء، وأحسّ خفة ونشاطا، فحياه الشاعر بهذه القصيدة:

<sup>(</sup>١) أحمده: وجده محمودًا، والمعنى: طابت لك عاقبة الدواء، ثم طابت لك بعدها عاقبة الشفاء.

<sup>(</sup>٢) المعنى: خرجت معافى من الداء كما يخرج السيف صقيلاً بعد الجلاء.

<sup>(</sup>٣) المعنى: أسأل لله أن يطيل بقاءك للدنيا، فأنت شفاؤها من الأسقام.

<sup>(</sup>٤) الأولياء: جمع ولي وهو المحب أو الصديق أو النصير، والمعنى: أسأل الله أن يهبك أعمار الأعداء لتمنحها للأصدقاء.

<sup>(</sup>٥) المعنى: إنك خير من يمتطي جوادًا ويحمل لواءً ويقود جيشًا جرارًا.

<sup>(</sup>٦) القَدِّم والقُدِّم: الشجاع، والقَدَّم: التقدم، احتبى: جلس ضاماً فخنيه إلى بطنه مشتملاً بثوب يلفّه حوله، وهي جلسة يكنون بها عن السيادة والوقار، الحباء: العطاء، والمعنى: وأنت خير من يجيل سيفه أو جواده في ميادين القتال بشجاعة متقدمًا الصفوف، وخير من يتصدر المجالس ويمنح العطاء.

\*\*\*\*

<sup>(</sup>١) المعنى: هنيئًا لك العافية التي نسأل الله أن يمتعك بها دائمًا فلا يكون لها انتهاء.

<sup>(</sup>٢) المعنى: ندعو الله أن تبقى سعيدًا في دولة باقية بقاء الدهر آمنة من الفناء، ويجوز أن تكون «آمنة الفناء» وفناء الدار: ما امتد من حوانها.

<sup>(</sup>٣) في نسخة ب «تقضى بها زمنا» وفي نسخة ز «يقضى بها زمن» أفضى إليه بسره: أعلمه به، وأفضى إلى الشيء: وصل إليه، والمعنى أدعو لك أن تعيش ناعمًا في مسرة يوصلها إليك زمن مزخرف مزدان كأطراف الثياب.

<sup>(</sup>٤) السربال: القميص أو الدرع أو كل ما يلبس، والمعنى: تمتع بمعاقرة الشراب، فقد رق النسيم وطاب الجو وصفا لك الزمان.

<sup>(</sup>٥) البهو: البيت المقدم أمام البيوت، أو الواسع من الأرض، يميس: يتبختر، والمعنى: تمتع بالشراب حتى يتمايل بك فناء قصرك سعيدًا بسعادتك متبخترًا في حلل البهجة والنعيم.

<sup>(</sup>٦) المعنى: ونسأل الله أن يطيل حياتك وأن يجعلنا فداءً لك من كل سوء ١١ إن كنا أهلاً للفداء.

# ٥ - لدى المعتمد بن عباد

مرض الشاعر فعاده المعتمد فشكر له عيادته في هذه الأبيات.

لستُ بالجاحدِ آلاءَ العِللْ

كم لهـــا من ألم يُدْني الأملُ(١)

أجْ تَلي - من أجلها - بدرَ العُللا

مُ شرقًا في منزلي حين كمل (٢)

حُلَّةُ أَلْبُسَ عَالِي فَضَحْ رِهَا

فاغْتَدَتْ ترفُلُ في أَبْهَى الحُلل(٢)

رَفُّ بِشْـــرُ الأفْقِ في عَـــيْني لهـــا

لا لأنَّ الشُّمْسُ حلَّتْ في الحَمَلُ (٤)

(١) ورد هذا البيت والتالي له في الأصول هكذا:

لست بالجاحد ألاء العلل

مــشــرقــاً في منزلي حين كــمل

أجـــتلى من أجلهـــا بدر العــــلا

كم لهامن ألم يدنى الأمل

- ولعل الصواب ما أثبتناه، وفي نسخة ب، ت، ز «كم لها من أمل»، الجاحد: المنكر وهو عالم، الآلاء: النعم جمع ألّى، العلل: الأمراض، والمعنى: لست بالمنكر ما أسداه إليّ المرض من إحسان وهو قدوم الأمير لعيادتي، وكم بعث الألم في نفسي أعذب الآمال.
  - (٢) اجتلى الشيء: نظر إليه، والمعنى: لقد أتاح لي المرض أن أسعد برؤية الأمير في منزلي مشرهًا كالبدر عند التمام.
- (٣) الحلل: جمع حلة وهي مكونة من إزار ورداء، ولا تسمى حلة حتى تكون ثوبين، رفل في ثيابه: أطالها وجرها متبخترًا. والمعنى: حلّ الأمير داري فألبسها فخرها العالي، فأخذت تميس وتتمايل ابتهاجًا به.
- (٤) رف: برق وتلألأ، الحمل: برج في السماء تحل الشمس به في الربيع، والمعنى: حلّ الأمير داري فتلألأت آفاقها وأضاءت جوانبها ولاحت لعيني فيها بشائر الأفراح فابتهجت بها أكثر من ابتهاجي بحلول الربيع.

<sup>(</sup>١) المعنى: لا أبالي بعد هذه العيادة الكريمة بما يفعله المرض بجسمي، فقد أصحَّت عيادة الأمير نفسي وشفتها من كل داء.

<sup>(</sup>٢) المعنى: أيها السيد الكريم لقد غمرتني بإحسانك وحملتني ما ليس في طوق إنسان احتماله من نعم وآلاء.

<sup>(</sup>٣) لقد طوقتني من إحسانك بطوق ثمين تبصره القلوب لا العيون.

<sup>(</sup>٤) المعنى: إنني أعتز بما طوقتني به من إحسان، حتى لا أرضى النجوم بديلاً من هذا الطوق الثمين.

<sup>(</sup>٥) المراد: مكان الارتياد وهو طلب النجعة، الورد العلل: المنهل المطروق الذي يتردّد عليه الشاربون، والمعنى: لقد حللت من نعمائكم في مكان فسيح وارف الظلال داني الثمار على منهل سهل الورود ميسر الطروق.

<sup>(</sup>٦) المعنى: أسأل الله أن يزيد دولتكم بسطة وسعة تنكمش أمامها الدول وتتضاءل أمامها الملوك.

<sup>(</sup>٧) المعنى: أسأل الله أن يمتع أباك المعتضد بما دلت عليه مخايل النجابة فيك، وما علقه الرجاء بك «ليت من أدوات التمني، ولعل من أدوات الرجاء».

<sup>(</sup>٨) المعنى: ستهلل الليالي بك وتقبل على أبيك في بشر وإيناس حاشدة له فيك جميع ما تفرق من آمال.

### قدوم سعيد

عاد المعتمد من سفر وقد أبلُّ من مرض، فهنَّاه الشاعر بالعودة والشفاء:

اقْدَمْ كما قَدِمَ الربيعُ الباكرُ

واطلَعْ كما طلَع الصنباحُ الزاهرُ(١)

قَسسَمًا!! لقد وفي المئنى ونفي الأسنى

مَنْ أَقدَمَ البُشْرَى بِأَنَّكَ صادر (٢)

لِيُ سَاهِرُ مَكَ ثُبُ وِيُغُ فِيَ سَاهِرُ

ويَراحَ مُ سَرْتَقِبُ ويُوفِيَ نادر (٣)

قَفُلُ وإبلالٌ - عَقِيبَ مُطيفَةٍ -

غَشِيتٌ كما غُشِيَ السُّبِيلَ العابر(1)

إن أعْنَتَ الجِسِمْ المُكرُّمُ وَعْكُهِا

فلرُبُّما وُعِكَ الهنزَبْرُ الخادر<sup>(٥)</sup>

ما كان إلا كانْجالاءِ غَيَابَةٍ

لبسَ الفِرنْدَ بها الحُسامُ الباترُ(١)

<sup>(</sup>١) المعنى: اقدم علينا في رونق وبهاء كما يقدم الربيع المبكر، وأشرق علينا كما يشرق الصباح الجميل الوضاء.

<sup>(</sup>٢) المعنى: أقسم أن الذي بشرنا بصدورك إلينا قد حشد إلينا أعذب الآمال ونفى عنا البؤس والشقاء.

<sup>(</sup>٣) المعنى: إن في قدومك علينا سرورًا للحزين ونومًا للساهر وراحة للمترقب ووفاءً لنذر الناذرين.

<sup>(</sup>٤) القفل والقفول: الرجوع من السفر، الإبلال: الشفاء من المرض، مطيفة: نازلة ملمة «والقصود بها هنا العلة»، غشيت: طرفت، عقيب: عاقب أي تال، والمعنى: رجعت من سفرك بعد شفائك من علة أطافت بك فسرنا قدومك كما سرنا شفاؤك.

<sup>(</sup>٥) أعنته: أوقعه في العنت وهو المشقة، الوعك والوعكة: أذى الحمى، الهزير: الأسد القوي، الخادر: المقيم بالخدر، وخدر الأسد: أجمته، والمعنى: إذا كانت الحمى قد نالتك بالأذى فقد تنال الأسد الرابض في العرين.

 <sup>(</sup>٦) غيابة كل شيء: ما سترك منه، الفرند: السيف أو وشيه وحليته، الباتر: القاطع، والمعنى: ما كان المرض إلا ظلامًا عابرًا
 تكشف عن وضاءتك وإشراقك، كما يتلألا السيف في زينته وبريقه ولمعانه، وفي ب، ت، ز «حسام باتر».

قَلْتَ فُ لُ الْسِنَةُ الأنامِ، وَدابُها الشّاعـرُ(۱) شكرٌ يجاذِبُهُ الخطيبُ الشّاعـرُ(۱) إن كان أسْعَدَ - مِنْ وصولِكَ طالعٌ - فكذاك أَيْمَنَ من قُ في ولِكَ طائر(۲) أف حي الزّمانُ نهارُهُ كافُ ورَةٌ والليلُ مِسنْكُ - من خِلالِكَ - عاطر(۳) قد كان هَجْري الشّعْرَ - قبلُ - صَريمةً حَدْري الشّعْرَ - قبلُ - صَريمةً حَدْري الذاك النّقْدِ فيها عاذِر(٤) حَدْري الذاك النّقْدِ فيها عاذِر(٤) حَدَّ إذا أَنَسْتُ أَوْبُكَ بارثًا صَنَّ إلى البلاغَةِ عَدْنَهُ واسْتَنارَ الخاطر(٥) عَيُّ قَلَبَتْ إلى البلاغَةِ عَدْنَهُ القَاتُ: إنّكَ ساحـر(١) لولا تُقاتُ: إنّكَ ساحـر(١) لولا تُقاتُ: إنّكَ ساحـر(١) لولا تُقاتُ: إنّكَ ساحـر(١) في النّذِلُ يُحْرِزُ مُحْتَ ذِهْنِي، في النّذِلُ يُحْرِزُ مُحْتَ نَهْنِي، في النّذُلُ يُحْرِزُ مُحْتَ نَهُ الأَبِرُ(٧) في النّذُلُ يُحْرِزُ مُحْتَ نَاهُ الآبِرُ(٧)

<sup>(</sup>١) في نسخة أ «يجاد به الخطيب الشاعر» والمعنى: على الأنام أن يتجهوا بالشكر إلى الله على شفائك فيساجل الشعراء الخطباء في شكرك، ويبارونهم في الثناء.

<sup>(</sup>Y) هكذا في الأصول ولعل تكملة البيت هكذا: «فكذاك أيمن من شفائك طائر»، ويكون المعنى: إذا كان الحظ قد أسعدنا بوصولك فقد أسعدنا كذلك بشير اليمن بشفائك، فاجتمع لنا الحظان السعيدان.

<sup>(</sup>٣) المعنى: طابت بك أيام الحياة فأصبح النهار كافورًا، والليل مسكًا، لأن سجاياك الطيبة سرت فعطرت الليل والنهار.

<sup>(</sup>٤) الصريمة: العزيمة، والمعنى: كنت مصممًا على هجر الشعر لأنني أعلم مدى بصرك بالشعر وتفننك في النقد، وعذري في هذا أننى أخشى نقدك اللاذع وأدبك البارع ويصرك النافذ العميق.

<sup>(</sup>٥) المعنى: كنت مصممًا على هجر الشعر حتى قدمت علينا صحيحًا معافى فصفت قريحتي وتفجرت ينابيع الشعر في خاطري وكنت أنت مصدر الوحي وباعث الإلهام.

<sup>(</sup>٦) العيّ: العجز عن البيان، العين: الذات، وعين الشيء: نفسه، والمعنى: كنت عييًا مفحّمًا فقلبت العي فيَّ من طبيعته إلى البلاغة والبيان، فكيف غيرت طبائع الأشياء؟ لولا تقاك لقلت إنك من السحرة البارعين.

<sup>(</sup>٧) التلقيح: عملية الإنسال، أبر النخلة: لقحها بنقل فتات زهرة التذكير إلى ميسم زهرة التأنيث، والمعنى: كان ذهني عقيمًا لا ينتج شعرًا حتى أثرته بمواهبك فجاد بأطيب الثمار، فتمتع بثمره كما يتمتع الذي يلقح النخل بثمره الشهي المذاق.

<sup>(</sup>١) انتشى: سكر، عربد: شغب في سكره، ورجل معربد: يؤذي نديمه في سكره، والمعنى: كم ذكرتك فانطلق لساني بالثناء عليك فتمايل قلبي سكرًا، وعربد بين الضلوع من حدة النشوة والسرور.

<sup>(</sup>٢) المعنى: أيها الملك إن معاليك وأمجادك مثل عظيم سائر تردده الأيام على مسامع العالم طول الزمان.

<sup>(</sup>٣) شام البرق: تطلع إليه ناظرًا أين يمطر، الهامر: المنصب، والمعنى: أيها الأمير كلما رأينا البشر متهللاً في وجهك ترقبنا سخاءك الفياض فانهل علينا سحابه الهاطل بالإحسان.

<sup>(</sup>٤) المعنى: أنت ابن الملك العظيم الذي ينجب الملوك العظماء، ولو كان المجد مقلة لكان فيها إنسانها البصير.

<sup>(</sup>٥) المعنى: إن أباك ملك شريف زين الدنيا بطلعته وآلائه، وأعز دين الله بسيفه وتأييده.

<sup>(</sup>٦) أبناك: أعطاك بناء، الثبج: الوسط، محاضر: مجالد مغالب، والمنى: بنى لك الملك قبة عظيمة فوق نهر المجرة بالسماء، فهنيئًا لك أنك منافس للنجوم ومغالب لها في السمو والضياء.

<sup>(</sup>٧) السمة: العلامة، المؤيد والظاهر: لقبان من ألقاب المعتمد بن عباد، والمعنى: إني مترقب لك التأييد والظفر تفاؤلاً بلقبيك وما يحملان من معاني النصر والتأييد.

# فوق المثال

طالت غيبة المعتمد فاهتزت نفس الشاعر شوقًا إليه، وابتدأ في كتابة هذه الأبيات، ولكنه لم يكملها:

(١) لقحت المرأة: حملت، ولقحت الحرب والعداوة: هاجتا بعد سكون، الحيال: العقم، ومنه حالت الأنثى حيالاً وحئولاً: لم تحمل، ولقحت عن حيال أي حملت بعد عقم، قال الحارث بن عباد يطلب فرسه (النعامة) ليشترك في الحرب بين بكر وتغلب (وكان ممتنعًا عن الاشتراك فيها حتى قتل مهلهل ابن ربيعة ابنه بجيرًا، وقال فيه: «بؤ بشسع نعل كليب»):

والمعنى: سأبعث نفسي هدية إلى الأحباب محمولة على ريح الشمال، فقد هاج شوقي بعد سكون.

- (٢) الشثن: الخشونة والغلظ، وأسد شثن البراثن: خشنها، الحفيظة: الحمية، اللدن: اللين الطريّ، والمعنى: سأهدي نفسي
   إلى صاحب العزمات القوية عند الغضب، والشمائل الرقيقة السمحة عند الرضى.
  - (٣) المعنى: إلى الذي برزت آثاره الخالدة واضحة للعيان، وذاعت أنباء معاليه فطاب حديثها على كل لسان.
- (٤) الإشكال: الغموض، يقال: أشكل عليه الأمر أي التبس، والمعنى: سأهدي نفسي إلى ملك عظيم يتجلى فيه معنى الكمال إذا التبس لفظ الكمال ومعناه على الباحثين.

إلى مَنْ لا مَستَسيلَ لهُ - إذا مسا
بدا في السُّرْجِ - أو فَوْقَ المِتْالِ<sup>(۱)</sup>
هَديَّةَ مَنْ - لَوَ انَّ الدُّهْ رِسَنَّى
مُناهُ - هَدَى إليكَ سُرَى الخَيال<sup>(۲)</sup>
فكم بَوُأْتَني ساحاتِ نُعْمَى
عِسذابَ الوِرْدِ وارِفَسةَ الظِّلالِ<sup>(۳)</sup>

\*\*\*\*

<sup>(</sup>١) المعنى: إلى ملك لا نظير له أو هو فوق النظير إذا لاح ممتطيًا صهوة جواده في ميادين القتال، (أو: تأتِّي للإباحة في التشبيه كثيرًا كما يقرر هذا ابن مالك، قال تعالى ﴿فهي كالحجارة أو أشد قسوة﴾).

<sup>(</sup>٢) سَنَى: يسر وسهل، هدي: قصد، السرى: السفر ليلاً، والمعنى: أهدي إليك نفسي، ولو أن الدهر سهل لي بلوغ آمالي لقصدتك ساريًا إليك كما يسري طيف الخيال فيقطع في طرفة عين أبعد المسافات.

<sup>(</sup>٣) المعنى: كم غمرتني بآلائك وأحللتني فسيح نعمائك، فوردت عندك أطيب مورد ونعمت لديك بأورف الظلال.

# المولى المقيل

اقترح المعتمد على الشاعر أن يعارض أبياتًا كان يستحسن ألحانها فأنشده:

ويَشْفَى وصالُكِ قلبي العليسلا(١)

وإنْ عَصَفَتْ منكِ ربيحُ الصُّدودِ

فَ قَدْتُ نسيمَ الحياةِ البليلا(٢)

كما أنُّنى إنْ أطَلْتُ العِدْارَ

ولم يُبْدِ عُذْريَ وَجْهًا جميلا(٢)

وَجَدْتُ «أبا القاسمَ الظافِر ال

مُ وَيُدَ بِاللهِ» مَ وْلًى مُ قِيلا(٤)

إذا ما نداهُ هَمَى والحَادِي

شاة كشاو الجواد البخيلان

وأقْ للامُ لهُ وَفْقُ أسْ يافِ لهِ

يَظَلُّ الصَّريرُ يُباري الصَّليلا<sup>(٢)</sup>

\*\*\*\*

<sup>(</sup>١) المعنى: لقاؤك يجعل ليلي الطويل قصيرًا، ووصالك يشفي قلبي السقيم.

<sup>(</sup>٢) المعنى: إذا هبت على من جانبك ريح الهجر فإنها تسلبني الحياة ونسيمها العليل.

<sup>(</sup>٣) المعنى: إذا لج بي العثار وتكرر الخطأ ولم أستطع تقديم عذر مقبول (بقية المعنى في البيت التالي).

<sup>(</sup>٤) المعنى: إذا أخطأت وجدت الأمير المعتمد عافيًا عن ذنوبي مقيلاً عثراتي.

<sup>(</sup>٥) همَى: سال، الحيا: المطر أو الخصب، شأى: سبق، والمعنى: إذا تدفق جوده فاق تدفق المطر وأصبح المطر بخيلاً بالنسبة إلى نداه.

 <sup>(</sup>٦) في نفح الطيب «لأقلامه فعل أسيافه»، الصرير: صوت القلم عند الكتابة، الصليل: صوت السيوف عند القراع، والمعنى:
 آثار أقلامه عظيمة كآثار سيوفه، فبينهما مباراة في إحكام الأمور وقوة التأثير.

# فوق الجميع

ثم عاد فاقترح عليه معارضة أبيات أخرى، فأنشده على وزنها ورويها:

أنت المُ سَنَبُ لُلولوعْ وَمُ شَيِرُ كَامِنَةِ الدُّمُ وعْ (١) وَمُ شَيرانِ لُو اعْ فُ يِنَ الطّلوعْ (٢) يَتَ مَنْ يَانِ لُو اعْ فُ يِنَ الطّلوعْ (٢) والظّافِ رُ المَلِكُ المُ قَيْ والطّافِ رُ المَلِكُ المُ قَيْ يَدُ واحدٌ عَدْلُ الجُموعُ (٣) البَيدُ وُ وَحدٌ عَدْلُ الجُموعُ (٣) البَيدُ وُ فِي سُحُبِ البُورو وَ (٤) البُروعُ في لِبَيدِ الدُّروعُ (٤) عَنْتِ الأص وَلُ لأَصْلِهِ وَلُوعُ المُصلِةِ وَلُ لأَصْلِهِ وَلُ لأَصْلِهِ وَلُ لأَصْلِهِ وَلُوعُ (٤) عَنْتِ الأَص وَلُ لأَصْلِهِ

\*\*\*

وتَقاصَ رَتْ عنهُ الفُ روعْ(٥)

<sup>(</sup>١) الولوع بالشيء: التعلق به، والمعنى: إنَّك مصدر حبي المبرح ومثير دموعي الكامنة.

<sup>(</sup>٢) المعنى: كم تمنيت أن يبرأ قلبي من الحب وتكف عيناي عن الدمع مهما أشرقت بجمالك الفتان.

<sup>(</sup>٣) المعنى: إنّ الملك المعتمد واحد، ولكنه يعادل الجموع الغفيرة فهو أمة وحده «من ألقاب المعتمد: الظاهر بحول الله، والمؤيد بالله».

<sup>(</sup>٤) البرود: الثياب المخططة أو أكسية يلتحف بها، اللبد: جمع لبدة وهي الشعر المحيط بعنق الأسد، والمعنى: يختال الأمير في أبراده كالبدر بين السحب، ويبدو في دروعه كالأسد الكاسر في لبده.

<sup>(</sup>٥) عنت: خضعت، والمعنى: فاق الأمير في عراقة أصله جميع الأصول. وتقاصرت عن فروعه جميع الفروع، فهو ماجد الآباء طيب الأبناء.

# عودة ميمونة

عاد المعتمد إلى إشبيلية ظافرًا من بعض الحروب فرفع الشاعر هذه التهنئة إليه:

إني غرضت إلى تناصف وجهها

غرض المحب إلى الحبيب الغائب

أي محاسن وجهها، المعنى: اطلع علينا صباحًا مشرقًا، فكم فينا من متيم بك مستوحش لبعدك مترقب لقريك.

- (٤) المعنى: كم من مدلِّه بك كان يعيش تحت ظلالك في حياة ندية ناعمة معطرة المساء وضاءة الصباح.
- (٥) البرجيس: المشتري ويسميه المنجمون عند العرب «السعد الأكبر» وأضافوا إليه الخيرات الكثيرة والسعادات العظيمة (راجع عجائب المخلوقات للقزويني)، والمعنى: كم من ناعم تحت ظلالك يرى كلما أراد في شخصك العظيم سعادة المشترى ممزوجة بجمال القمر.
- (٦) المعنى: هذا الناعم في ظلك المتمتع بقربك أقام بعد رحيلك عنه في قلق واضطراب يطول عليه الليل فيترقب الصباح شاكيًا منه المطل والتسويف.

<sup>(</sup>١) اجتلى الشيء: نظر إليه، والمعنى: اهنأ أيها الأمير بما نلته من النصر المبين، وتمتع بما حزته من تأييد احتشد لك في أبهى منظر وأجمل رواء، «ومن ألقاب المعتمد: الظاهر بحول الله، والمؤيد بالله».

<sup>(</sup>Y) في نفح الطيب «يجتني»، والمعنى: تمتع في ظلال السعد، واجن من غراس آمالك أطايب الثمار.

<sup>(</sup>٣) الغرض: شدة النزوع نحو الشيء والشوق إليه، وغُرِض إلى لقائه: اشتاق، قال ابن هرمة:

قُلُ لِساقينا: «يُحِرْ أكوسَهُ»

ولشادينا: «يَصِلُ قَطْعَ الوَترُ»(۱)
حَسَّ بُنَا سُكُرُ جَنَّ لُهُ ذِكَرُ الذي يَجْنِي السَّكَر(٢)
لم يغادرُ لي شَنَّ فَى من جَلَدٍ
مَعَ أَنِّي لمْ أَرْلُ ثَبْتَ الغَّلَي مَنْ جَلَدٍ
أَيُّهَا المَاشِي البَرازُ المُنْبَرِي
والذي إن سِيمَ ما فوقَ الرِّضَي
والذي إن سِيمَ ما فوقَ الرِّضَي
وإذا أعْتَبَ في مَعْ شَيَّ بَيْ المُسْتَمِرِ (١)
وإذا أعْتَبَ في مَعْ شَيَّ بَيْ المَسْتَمِرِ الدَّسَلَ المُسْتَمِرِ (١)

- (١) في نفح الطيب «يجد أكوسه»، وفي الأصول يجز أكوسه» ولعل الصواب ما أثبتناه، وفي نسخة أ «ولساقينا يطل قطع الوتر»، يُحرِّ أكوسه: «أبعد عنا كؤوسك»، وللمغني: «المعني: «أبعد عنا كؤوسك»، وللمغني: «واصل سكون أوتارك» فلسنا بحاجة إلى الكؤوس والأوتار.
- (٢) السكر: نبيذ يتخذ من التمر أو كل ما يسكر، المعنى: لا حاجة بنا إلى الكؤوس والأوتار، فحسبنا ذكراك العذبة التي تبعث فينا نشوة لا تبعثها كؤوس الراح.
- (٣) الشفى: القليل، يقال للشمس عند غروبها وللقمر عند محاقه وللرجل عند موته: ما بقي منه إلاَّ شفّى أي قليل، رجل ثبت الغدر: ثابت في القتال والجدل وجميع ما يأخذ فيه، وفي الأصول «ثبت الغرر» ولعل الصواب ما أثتبناه، والمعنى: لم يترك بعدك لى بقية من الجلد مع أننى قوي الجسم راسخ العزم سواء في ميادين القتال أو الجدال.
- (٤) البراز: الفضاء، الخَمر: ما يواري الصائد من شجر وغيره، والمعنى: أيها الأمير إنك خير حام لي من غدر الزمان فإنه إذا دبٌ إليّ مستخفيًا متواريًا نهضت أنت إليه متحديًا بارزًا للميان.
- (٥) سامه الخسف: أنزله به، فوق الرضى: دونه، مثل قوله تعالى ﴿إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلاً ما بعوضة فما فوقها﴾ قال أبو عبيدة: فما دونها، كما تقول إذا قيل لك فالن صغير: هو فوق ذلك أي أصغر من ذلك، الألوى: الشديد الخصومة الجدل، بعيد المستمر: قوي في الخصومة لا يسأم المراس، أنشد أبو عبيد: لأرطأة بن سهية:

إذا تخازرت، وما بي من خزر ثم كسرت العين من غير عور وجدتني الوكى بعيد المستمر أحمل ما حملت من خير وشر

والمعنى: إذا تعرض خصم للأمير بما لا يرضيه وجد فيه قرنًا قوى الخصومة شديد البأس لا يمل النضال.

(٦) أعتب: رضيّ وصفح بعد العتاب، اليسر: السهل، والمعنى: إذا عتب إنسان على الأمير رق له قلبه ولان جانبه، فشمله بالصفح والغفران. نَظْمِيَ الـمُ هُ دَى إلى أبرعِ مَنْ 
نَظُمَ السَّحْرَ بِيانًا أو نَثَرُ(١) 
لِيَ فيه المَشَلُ السائرُ عنْ 
جالبِ التُّمْرِ إلى أرضِ هَجَر(٢) 
غَيْر أنَّ العُنْرُ رَسْمُ واضحُ 
ثَنْ العُنْرُ أَنَّ العُنْدُ وَاضحُ 
ثَنْ قَدْ وُقُقَ عَبْدُ عَظْمَتْ 
ثَنْ قَد وُقُقَ عَبْدُ عَظُمَتْ 
نعمه أه المولى عليه في شنكر(٤) 
لا عَدا حَظُكَ إقيب الله ثرى 
قياض يُناءَهُ كلَّ وَطَر(٥) 
واصْطَبِحْ كي أسَ الرضى من مَلِكِ 
سِرْتَ في إرضائه أزكى السِّيرِ (١) 
حينَ صَدَمُ مُتَ إلى أعدائه 
فائذَ حَدَّهُمْ منكَ صَمَّا ألفَ بَر (٧) 
فائذَ حَدَّهُمْ منكَ صَمَّاءُ الفَبَر (١)

- (١) المعنى: أهديت شعري إلى أبرع أديب ينفث السحر سواء هي الشعر أو النثر.
- (٢) في نفح الطيب «في جالب التمر»، والمعنى: إنني حينما أهدي إليه شعري أكون مثل من يجلب التمر إلى هجر الشهيرة بتمرها أو الخمر إلى بابل الشهيرة بخمرها. ومثله مهدي الورد إلى جور.
- (٣) صدر: أصاب الصدر، والمعنى: ما كان ينبغي لي أن أنقدم بشعري إلى الأمير الشاعر العظيم ولكن لي عذرًا فإن شعري نفثة أنفس بها عن صدري الحزين.
- (٤) المعنى: ومن أعذاري في رفع شعري إلى الأمير أنني أؤدي به شكر أياديه العظيمة عليَّ، فمن واجب العبيد أن يشكروا ما غمرهم به مواليهم من نعم وآلاء.
  - (٥) في نفح الطيب «يرى قاضيا أبناءه»، والمعنى: أدعو الله أن يكون حظك سعيدًا محفوفًا بقضاء الآمال.
  - (٦) المعنى: اشرب في الصباح كأس المودة والقبول من والدك الملك العظيم فقد سرت في سبيل رضاه أطيب مسير.
    - (٧) الصماء: الحية التي لا تجدي فيها الرقى، أو الداهية الشديدة، قال العجاج:

ح وادث الدهر ولا طول الق دم م

الغبر: التراب، وصماء الغبر أو داهية الغبر: داهية عظمى لا يُهتدّى لمثلها، أو بلية لا تكاد تذهب، ومن أمثالهم في الدهاء والكيد «إنه لداهية الغبر»، قال الحرمازي يمدح المنذر بن الجارود:

داهية الدهر وصماء الغبر

المعنى: حينما نهضت مصممًا إلى الأعداء أصابتهم منك نكبة نكباء ليس لها عنهم زوال، أو وجدوا فيك بطلاً عميق الغور واسع الدهاء لا قبل لهم به في الكيد والنضال، وفي الأصول «صماء العبر» ولعل الصواب ما أثبتناه. فاضَ غَمْ رُ للنّدى من فوقهمْ
كان يُروي شُرْبَهُمْ منه الغُمَ رِ(۱)
سَبَقَ الناسَ فصَلَلَى منكَ مَنْ
إِنْ رأى آثارَهُ الزُّهْرَ اقْ تَ فَرِ(۲)
زِنْتُ ما الأيَّامَ، إِذْ مُلكُكُم اللهُ الشَّلْ الغُرر (۱)
سالَ في أوْجُ هِهَا سَيْلَ الغُرر (۱)
فابْقَ يا في دولة قصادرة بعض عُراسِ نواحيها القَدر (٤)
مُسنْ تَنزِلِيْ مَنْ طَغَى، مُسنْ تَاصِلَيْ

(١) الغمر: الكثير، وفي الحديث «مثل الصلوات الخمس كمثل نهر غمر»، والغمر: أصغر الأقداح، قال أعشى باهلة يرثي أخاه المنتشر بن وهب الباهلي:

تكفيه فلذة لحم إن ألم بها

من الشواء، ويروي شربه الغمر

«القصيدة بتمامها في جمهرة أشعار العرب»، والمعنى: لما نهضت إلى أعداء الملك فأوقعت بهم، شملهم عفوه وعطفه ففاض عليهم كالبحر الزاخر، وكانوا لا يظفرون قبل هذا إلا بالنزر اليسير.

(٢) في نفح الطيب «سابقاً الناس»، صلى: جاء تاليًا للسابق، هالسابق هو المجليِّ والتالي له هو المصلي، اقتفر الأثر: تتبعه
 قال أعشى باهلة:

لا يغم ز الساق من أين ومن وصب كلا يذار أماد القصيد

ولا يزال أمام القوم يقتفر

والمعنى: سبق المعتضد الناس مجليًا فتلاه الأمير مصليًا لأنه حينما رأى آثار أبيه الزهراء تتبع مناهجها في حمية ونشاط.

- (٣) المعنى: أنت وأبوك زينة الدنيا، فقد أضأتما في وجهها كما تضيء الغرة في الجبين.
  - (٤) المعنى: اسعدا بالبقاء في مملكة قوية تحرسها الأقدار من كيد الأعداء.
- (٥) المعنى: انعما في هذه الدولة عاملين على إذلال البغاة، وإهلاك الطغاة، وإقالة عثرات الكرام.

\*\*\*\*

<sup>(</sup>١) الخُلَّة: الحاجة أو الفقر، الإمحال: الفقر والجدب، المعنى: ابرزا في هذه الدولة كالأعلام تهدي الضالين، والسحب تغني السائلين، والأقمار تبهر الناظرين.

<sup>(</sup>٢) المعنى: تفتر الأرض ضاحكة مستبشرة بما أبديتما من أمجاد، كما تضحك الحديقة مفترة عن مباسم الأزهار.

#### ظلال النعيم

كتب الشاعر إلى المعتمد يشوقه إلى تعاطي الحميًا في قصوره البديعة التي منها المبارك والثريا:

لق تستطيعُ سَرَتْ إليك خَسِالا(٥)

السمة: العلامة المميزة، والمعنى: هنيئًا لك الظفر المبين وتأييد الله لك تحقيقًا لما تلقبت به وما اتخذته سمة لك من الظفر والتأييد.

- (٣) المعنى: أيها الملك العظيم: لولاك ما وجدت العقول الباحثة مثالاً حيّاً مجسمًا للكمال.
- (٤) آثرنا رواية نفح الطيب، وفي الأصول «فالثريا نصبة» من نصب الشيء: رفعه، أو النصبة بمعنى النوع، أو النصبة بمعنى السارية، الإنافة: الإشراف يقال: أناف على الشيء: أشرف عليه، والمعنى: إن قصر الثريا ينتسب إلى نجوم الثريا ويشبهها في الضوء والإشراق وفي سموً المكانة والجلال.
- (٥) الإغباب: الإقلال من الزيارة، وفي الحديث «زر غبًا تزدد حبًاً» والغب في سقي الأبل وفي الحمى يوم ويوم، وقال الحسن: الغب في الزيارة في كل أسبوع، والمعنى: لقد اشتاقت هذه الدار إليك وزادها شوقًا قلة ترددك عليها، فلو كانت تستطيع السير لسارت إليك تحت الظلام كطيف الخيال، وربما كانت «قد شفها» بمعنى أنحلها.

<sup>(</sup>١) المعنى: اظفر بالنجاح الباهر، وتمتع بالحظ المقبل البسام، واسعد بأمانيك، واستنجز ما وعدك القدر به من أطيب الآمال.

 <sup>(</sup>٢) من ألقاب المعتمد: الظاهر بحول الله، والمؤيد بالله، اللذا: اللذان وقد حذف الشاعر النون جريًا على لغة بعض بني ربيعة،
 قال الأخطل:

رَفِّ هُ وُرودكَ هِ البَّ فُنَمَ راحة وأطِلْ مَ رَارَكَ هِ البَّنْعَمَ بالا(۱) وأطِلْ مَ رَارَكَ هِ البَّنْعَمَ بالا(۱) وتم قُلِ القَصْرَ «المبارك» وَجْنَة قد وسَطَتْ فيها «الثُّريّا» خالا(۲) وأبرْ هناك من المُ دامِ أتَمُ ها أرَجًا زكا، وأشعَ ها جريالا(۳) قصر رُيُقِ رُ العينَ منهُ مصنعُ عَلَيْ الجَوانبِ، لو مَ شَي لاخْتَ الا(۱) بَهِجُ الجَوانبِ، لو مَ شَي لاخْتَ الا(۱) لا زلتَ تَقْتَ رِشُ السّرورَ حدائقًا

\*\*\*

فيه، وتَلْتَحِفُ النَّعيمَ ظِلالا<sup>(٥)</sup>

<sup>(</sup>١) رفهت الإبل: وردت الماء كلما شاءت، والمعنى: أكثر من زيارتها، ومتعها بقربك لتجد فيك الراحة والأنس والنعيم.

 <sup>(</sup>٢) في نفح الطيب «وتأمل القصر» والمعنى: إذا تخيلنا قصر المبارك وجّنةٌ كان قصر الثريا فيها أشبه بالخال الذي يمنح
 الخدود البهجة والجمال.

<sup>(</sup>٣) في نفح الطيب «... كؤوسها .. وأنمها وأشفها ..»، الأرج: توهج ريح الطيب، الجريال: الخمرة أو لونها الأحمر، والمعنى: تمتع في هذا القصر بمعاقرة الراح وتناول أزكاها عبيرًا وأسطعها لونًا في سرور وطرب.

<sup>(</sup>٤) المصنع: الحصن أو حوض الماء، والمعنى: هذا القصر يحوي غديرًا حسن الجوانب، لو استطاع المشي لاختال إعجابًا بما حواه من بهاء وجمال.

<sup>(</sup>٥) المعنى: أسأل الله أن تسعد في هذا القصر مفترشًا فيه رياض الحبور ملتحفًا فيه ظلال النعيم.

# الرثاء

«رثى الشاعر أبا الحزم بن جهور وزوجه، كما رثى المعتضد وأمه وابنته، ورثاؤه أشبه بمدحه، ولكن رثاءه لصديقه ابن ذكوان ينبض باللوعة ويفيض بالحنين».

#### تهنئة وعزاء

مات أبوالحزم بن جهور في السادس من شهر المحرم سنة ٤٣٥ وخلفه ابنه أبوالوليد في حكم قرطبة، فصاغ الشاعر هذه القصيدة في رثاء الأمير وتهنئة الحاكم الجديد:

ألم تَرَ أَنَّ الشَّمِسَ قَد ضَمَّهَا القَبِنُ وَابِنَهُ البِدرُ (۱) وَإِنْ قَد كَفَانا - فَقَدَهَا - القَمرُ البِدرُ (۱) وَأَنَّ الحَيْلِ الْ كَان أَقْلَعَ صَوبُهُ وَقَد فَاضَ للآمالِ فِي إثرهِ البِحر (۲) إساءة دهر أحسسن الفعلَ بَعْدَهَا وذنبُ زمانٍ جاءً يَتْ بَعْهُ العُذر (۳) في المنا الكاشحونَ الفصا يَتْ بَعْهُ العُذر (۳) في لا يتَهنُّ الكاشحونَ الفصا يَجَا في المنا الليلُ إلاَّ ريثَما طلعَ الفَجْر (٤) وإن يَكُ ولَى «جَهْورٌ»، فمُحَمَّدٌ وإن يَكُ ولَى «جَهْورٌ»، فمُحَمَّدٌ البَرُّنى وابنُهُ البَرُّنى وابنُهُ البَرُّنى وابنُهُ البَرُّن

\$\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2

<sup>(</sup>١) آثرنا رواية الذخيرة وفي الأصول «كفاها فقدها ..» البدر: القمر إذا امتلاً أو السيد، وبدر القوم: سيدهم، قال ابن أحمر: وقد نضرب البدر اللجوج بكفه

عليه، ونعطي رغبة المتودد

والمعنى: لقد هوت الأميرة كالشمس الغاربة فضمّها اللحد، ولكن عوّضنا عنها بقاءً ابنها المضيء كالقمر الكامل أو السيد المضيء.

<sup>(</sup>Y) الحيا: المطر أو الخصب، الصوب: نزول المطر، والمعنى: إذا كان الأمير قد قضى نحبه فقد كنت له خير خلف، كما أن المطر إذا أقلع فاض بعده البحر مبشرًا بأعذب الآمال.

<sup>(</sup>٣) المعنى: إذا كان الدهر قد أساء إلينا قد أساء إلينا بموت الأمير فقد أحسن إلينا بولاية ابنه كما يتبع المسيء إساءته بأحسن الأعذار.

<sup>(</sup>٤) في الأصول: «فلا يتمنّ الكاشحون» وقد آثرنا رواية الذخيرة، الكاشح: المنطوي على العداوة، والمعنى: لا يهنأ الأعداء بموت الأمير فقد عوَّضنا ابنه عن فقده، فما أظلم علينا الليل حتى أشرق علينا الصباح.

<sup>(</sup>٥) المعنى: إذا كان جهور قد مات فقد خلفه ابنه محمد البر العادل الذي رضيت عنه رعيته كل الرضاء.

لَعَهُ مُ رَي لَنِعْمَ العِلَقُ أَتْلَفَ لَهُ الرُّدى فبانَ، ونعْمَ العِلْقُ أَخْلَفَ لهُ الدهرُ(١) [هُمَامٌ جسرى يتلو أباه، كسما جَسرَى معاوية يتلو الذي سننة صخر آ(٢) هززنا به الصُّم صامَ، فالعزمُ حَدُّهُ وحِلِيَـــــُـــهُ العَلْيـــا، وإفْـــرْنْدُهُ البِــشْــر(^^) فَتَى يَجِمعُ الْجِدَ الْمُفرِّقَ هُمُّــهُ ويُنْظَمُ - في أخلاقِهِ - السُّودَدُ النُّقْرِ (٤) أهابت إليه بالقلوب محدبه هِيَ السِّحـ للأهواءِ، بل دونَها السِّحْر(٥) سَرَتْ حيث لا تسري - من الأنفس - المُنى ودبَتْ دبيبًا ليس يُحْسِنُهُ الخَصْر(٢) لبِ سنا لديه الأمننَ تَنْدَى ظِلالُهُ وزهرةَ عيشِ مثلَما أيْنَعَ الرَّهر(٧) وعادتْ لنا عاداتُ دنيا كأنّها بها وسَنُ أو هَنُّ أعطافَ ها سُكْرُ (^)

XXXXXX

<sup>(</sup>١) العلق: النفيس، بان: رحل، والمعنى: نعم الراحل الكريم، ونعم خلفه العظيم.

<sup>(</sup>Y) البيتُ زيادة من النخيرة، معاوية: هو معاوية بن أبي سفيان الصحابي مؤسسة الدولة الأموية، وصخر هو أبو سفيان والد معاوية وكان صخر سيِّدا هي الجاهلية وأسلم يوم فتح مكة، المعنى: لقد تابع الأمير أباه الراحل هي المجد والسيادة كما تابع معاوية والده أبا سفيان هي السؤدد والسلطان.

 <sup>(</sup>٣) الصمصام: السيف القاطع الذي لا ينثني، إفرند السيف. حليته ووشيه، والمعنى: هززنا منه سيفًا بتارا: حدُّه المضاء والعزم
 وحليته المجدُ وصفحته الثهلل والحبور.

<sup>(</sup>٤) المعنى: الأمير فتى ناهض عظيم جمعت همته ما تفرق من أشتات المعالي وانتظمت في شمائله الأمجاد المنثورة.

<sup>(</sup>٥) المعنى: دعت محبته إليه القلوب، كأن محبته سحرٌ يستهوى الأفئدة أو هي فوق السحر والساحرين.

<sup>(</sup>٦) المعنى: سرت محبته في القلوب وتغلغلت في الضمائر إلى حيث لا تسري الأماني، ودبت في الأجسام دبيبًا لا يمكن أن تدب إليه السلاف.

<sup>(</sup>٧) المعنى: نعمنا في ظلاله بالعيش الندى في سكينة وأمن واطمئنان، وسعدنا بحياة زاهرة متفتحة كما تونع الأزهار.

<sup>(</sup>٨) الوسن: النعاس أو أوله، أعطاف: جمع عطف وهو الجانب، والمعنى: تبسمت لنا الحياة في ظل الأمير، وارتدت إلينا أيام السعادة والنعيم، وطابت لنا الدنيا كأنما مالت بها سنة الكرى أو هزت جوانبها نشوة السلاف.

ومنه الأيادي البيضُ والنَّعَمُ الخُضْرُ()

نُسِرُ وفَاءَ حِينَ نعلنُ طاعِاءً

فحما خانَهُ سِرٌ ولا رابَهُ جَهْر()

فَقُلُ للحَيارَى: «قد بدا علمُ الهُدَى

وللطامع المغرور: «قد قُضِيَ الأَمْر()

«أبا الحَرْمِ» قد ذابتْ عليك - مِنَ الأسى 
قلوبُ مُناها الصَّبْرُ لو ساعَدَ الصَّبر()

دَعِ الدهرَ يَفْ جَعْ بالذَحَائِر أَهْلَهُ

فحما لنفيسٍ - مُدْ طَواكَ الرَّدى - قَدْر()

تهونُ الرزايا بعد، وهيَ جليلة

ويُعرَفُ - مذ فارَقْتَنا - الحادثُ الثُّكُرُ()

مَليكُ له منّا النّصيدة والهوي

(١) المعنى: إنه ملك محبوب، له علينا حقوق النصيحة والوداد، لأنه يغمرنا بالنعم والإحسان.

- (٢) المعنى: لقد أخلصنا له في السر والعلانية، فنحن نمنحه الطاعة عن حب ووفاء، فلا تخونه الضمائر ولا تسوءه الأفعال.
- (٣) المعنى: قل للضالين: لا تحاروا، فقد ظهر لكم علم الهدى ممثلاً في الأمير، وقل للعدو الطامع المتكبر: أقصر عن مطامعك في الحكم، فقد قضى الله بنصرة الأمير، ولا راد لما قضاه الله.
- (٤) في الذخيرة «قلوب ومنها الصبر»، والمعنى: أيها الراحل الكريم لقد ذابت عليك قلوينا من وقدة الأحزان. حتى أصبح أكبر آمالنا أن نظفر بنفحة من الصبر، ولكن لا سبيل إلى مساعفته للقلوب.
- (٥) في الذخيرة «إذ طواك» المعنى: دع الموت يتخطف بعدك من يشاء، فلم يبق لنا بعد موتك من نخشى عليه الفناء من العظماء، ومثل هذا قول عقيل بن مرة:

لتغدُ المنايا حيث شاءت فإنها مصلة بعد الفتى ابن عقيلِ كأنُّ المنايا تبتغي في خيارنا لها ترة أو تهتدي بدليلِ

(٦) المعنى: تهون بعد موتك كل مصيبة وإن عظمت، ويجل خطبك فينا فلا يدانيه خطب مدى الحياة، وشبيه بهذا قول أشجع بن عمرو السلمي:

> ف ما أنا من رزء - وإن جل - جازع ولا بسرور - بعد موتك - فارحً كان لم يمت حي سسواك، ولم تقم على أحسد إلا عليك النوائحُ

فقدناكَ فِقُدانَ السُّحابةِ، لمْ يزلْ لها أثرٌ يُثْني به السَهلُ والوَعْرُ(') مَساعيكَ حَلْيٌ لليسالي مُسرَصَعُ وَذِكْسرُكَ في أردانِ أيّامها عِطْر('') في أردانِ أيّامها عِطْر('') في أردانِ أيّامها عِطْر('') في أردانِ أيّامها عِطْر('') إليها التُناهي طال أو قَصتُ رَ العُ مْر('') عـزاءٌ - فَدَتُكَ النفسُ - عنه، فان ثوَى على فال أو قصتُ رَ العُ مْر('') في أن يُودَع التُّرْبُ هالِكُ في أن يُودَع التُّرْبُ هالِكُ بَلِ الرزءُ أن يَهْلِك الأَجْسر(') أمسامَكَ - مِن حِفْظ الإلهِ - طليعة وحولكَ - من آلائه - عستُكَرُ مَجْر('') وما بِكَ من فقر إلى نَصْسر ناصر وحولكَ - من آلائه - عستُكرُ مَجْر('') كَفُّرُهُا النَّهُ النَّهُ الكَلاءَةُ والنَّصُسر لناصر كَفُّرُها الكُفُّرُ('') لَكَ الذَيْ يُسْرِنا النَّهُ النَّهُ الكَلاءَةُ والنَّصْسر المَّدُونُ اللَّهُ الكَلاءَةُ والنَّصْسر المَّدُونُ النَّهُ الكَلاءَةُ والنَّصْسر المَّدُونُ اللَّهُ الكَلاءَةُ والنَّصْسر المَّدُونُ اللَّهُ الكَلاءَةُ والنَّصْسر المَّدُونُ اللَّهُ الكَلاءَةُ والنَّصْسر المَّدُونُ المَّدُونُ اللَّهُ الكَلاءَةُ والنَّصْسر المَّدُونُ اللَّهُ الكَلاءَةُ والنَّصْسر المَّدُونُ اللَّهُ الكَلاءَةُ والنَّصْسر المَّدُونُ المَّعُلِيُ المَّدُونُ اللَّهُ الكَلاءَةُ والنَّصُرِ اللَّهُ الكَلَّهُ وَلَيْهَا الكُفُّرُهُا الكُفُّرُهُا الكُفُّرُ اللَّهُ الكَالِي المَّلْوَالِي المَّلْوَالِي المَلْوِلُونُ اللَّهُ الكَالْدُونُ المُلْوِلُهُ الكُفُرُونُ المَّلْونُ المُنْ المُنْ المُولِدُونُ المَالِّهُ الكَالْدُونُ المُولِدُ المَّالِي المُلْونُ المَّلُونُ المُولِدُ المَّلِي المُلْونِ المَالِمُ المُولِدُ المَالِي المَلْونُ المُولِدُ المُولِدُ المُولِدُ المَالِمُ المُلْونُ المُولِدُ المَالِمُ المُولِدُ المُولِدُ المُولِدُ المُولِدُ المُولِدُ الْمُولِدُ المُولِدُ المُؤْكِدُ المُولِدُ المُولِدُ

إني أتمم أيساري، وأمنحهم

مثنى الأيادي، وأكسو الجفنة الأدما

والمعنى: أدعو الله أن يغمرك بخيراته، إنني واثق بك ، شاكر لإحسانك المتصل الدائم الذي لو جحدته لكنتُ من الكافرين.

<sup>(</sup>١) المعنى: فقدناك ١١ ولكن بقيت فينا آثارك الخالدات، كما تذهب السحبُ وتبقى آثارها في الوديان والهضاب.

<sup>(</sup>٢) في النخيرة «مساعيك حلي للزمان»، مرصّعٌ: محلى، الأردان: جمع ردن وهو أصل الكم، والمعنى آثارك يتحلى بها الزمان، وذكراك تتعطر بها الأيام.

<sup>(</sup>٣) المعنى: لا أبعدك الله إذا كان الموتُ قد طواك فإنه نهاية كل حي سواء طالت أو قصرت به الحياة.

<sup>(</sup>٤) الفاني: الشيخ الكبير الضعيف، الضرع: الذليل المستكين، الغمر: الذي لم يجرب الأمور، المعنى، أيها الأمير تعز عن الراحل الكريم، فنحن فداؤكم من كل سوء، وإذا كان الموت قد طواه فلك من شبابك وعزتك وتجاريك أكرم عوض وخير عزاء.

<sup>(</sup>٥) المعنى: ليست المصيبة أن يموت إنسان، ولكن المصيبة أن نجزع عليه فنفقد ثواب الصبر ونبوء بالخسران.

<sup>(</sup>٦) الطليعة: مقدمة الجيش، المجر: الجيش العظيم، والمعنى: سيحوطك الله بعنايته، فيتقدمك حفظه، وتحيط بك آلاؤه، فتكون من حولك كالجيش العظيم، وفي الذخيرة «أمامك من حفظ الإله صنيعة».

<sup>(</sup>V) الكلاءة: الحفظ والعناية، والمعنى: لست محتاجًا إلى من ينصرك فإن الله لك خير ناصر وحافظ ومعين.

<sup>(</sup>٨) مثنى الأيادي: ازدواج النعمة أي إعادة المعروف مرتين فأكثر قال النابغة الذبياني:

تَحَامَى العِدى - لمًا اعْتَلَقْتُك - جانبي

وقال المُناوي: شَبَّ عن طَوْقِهِ عَـمْ رُو<sup>(۱)</sup>

يلينُ كالمُ كان يخاشنُ منهمُ

ويَقْتُرُ نحوي ذلك النَّظَرُ الشَّرْ(٢)

فحصدتَقْ ظُنوناً لي وفيً فاإنَّني

ف صدد قُ ظُنوناً لي وفي ف إنَّني لأهلُ اليدِ البيضاءِ منك، ولا فَخْرُ (٣) ومن يَكُ - للدنيا وللوَفْرِ - سَعْيُهُ فَ فَا لَوَفْرُ (٤) فَتَ قَرِيبُكَ الدنيا، وإقبالُكَ الوَفْرُ (٤)

\*\*\*

<sup>(</sup>١) اعتلقه: تعلق به أي أحبه، شبّ عمرو عن الطوق: مثل يضرب لمن يكبر شأنه عن إتيان أمر صغير، وقد قاله جنيمة بن الأبرش لما رأى ابن أخته عمرو بن عدي وقد نظفته أمه وأنبسته لباس الملوك ووضعت في عنقه طوقاً، والمعنى: لما تعلقت به خشيني العدوَّ، وقال الخصم: لا سبيل إلى الإساءة إليه، فقد عظم شأنه وجلَّ أمره وكبر عن تلقي الإساءات.

<sup>(</sup>٢) نظر إليه شزرًا: نظر إليه بجانب العين ولم يستقبله بوجهه أن نظر إليه بمؤخر عينه غاضبًا، والمعنى: لما ظللتني بحمايتك خاهني الأعداء فلان كلامهم لي بعد الخشونة ورقت نظراتهم إلي بعد نظرات الحقد والوعيد.

<sup>(</sup>٣) المعنى: صدق فيَّ ما أوحت به إليك الظنون من وفاء وإخلاص وألمية وذكاء، فإنني أهل لإحسانك جدير باصطناعك، ولا أقول هذا فخرًا ولكنه الحق الصراح.

<sup>(</sup>٤) المعنى: من كان يسعى للحصول على الدنيا أو لجمع الأموال فإنني أسعى إليك وحدك، فقربك يغنيني عن متاع الدنيا أو وفرة الأموال.

# البدرالأفل

فجع الموت شاعرنا في رفيق طفولته وصديق صباه القاضي أبي بكر بن ذكوان في ثلاث خلون من ربيع الأول سنة ٥٤٣ه فأدمت الفجيعة قلبه، ثم قادته قدماه إلى قبره، فأوحت أشجانه إليه هذا الرثاء:

ي دين و المرض – من بُرَحـــائـهـــــا – زَلـزالُ<sup>(٥)</sup>

<sup>(</sup>١) هي النخيرة «انظر لحال السرو...» وهي ز «ولدولة العلياء كيف تزال»، السرو: المروءة والسخاء، حال: تغير، الإدالة: الغلبة والنصر، يقال: أدالنا الله من عدونا أو عليه أي نصرنا عليه، والمعنى: ما أعجب أن تتقلب الأيام فتطمس المروءة والسخاء وتزيل دولة العلياء بعد الازدهار والنماء.

<sup>(</sup>٢) الشأو: الغاية والأمد أو السبق، والمعنى: لا تحلق مع الخيال، ولا توسِّع صدرك لعظائم الآمال، فالغرور بالمنى ضلال أي ضلال.

 <sup>(</sup>٣) عاقه عن كذا واعتاقه: حبسه عنه وصرفه، والمعنى: ما أعذب الأمال لولا أن الأعمار لا تتسع لتحقيقها، فبينما يتهيأ
 الإنسان لاستقبال أمانيه إذا بالمنية تطويه.

<sup>(</sup>٤) المعنى: من سرّه طول الحياة قلّ بها متاعه لما يعذبه من شيخوخة ووهن وانحلال، فما العيش إلا منام، وما السرور إلا طيف خيال.

<sup>(</sup>٥) انتحاه: قصده، البرحاء: شدة الأذى، تقول: برّح به الأمر أى جهده، المعنى: ما بالنا نصاب في كل يوم بخطب مبرح تكاد الأرض يصيبها من هوله الزلزال؟.

<sup>(</sup>١) شهاب ثاقب: مضيء، قال تعالى: ﴿والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب﴾، أقلع: كفّ، العارض: السحاب يعترض في الأفق، ومنه قوله تعالى: ﴿هذا عارض ممطرنا﴾، هطال: متوالي المطر، والمنى: إذا كان الأمير جهور قد انطقاً سراجه الوضاء بالأمس فقد مات اليوم ابن ذكوان ورحل عنا كما يرحل السحاب المطير.

<sup>(</sup>Y) انثال: انصب أو تتابع، والمعنى: أن نعيَ الأمير ابن جهور والقاضي ابن ذكوان أشاع مظاهر الأسى في جميع مظاهر الحياة حتى لقد بكاهما الغمام بدمعه الهتان.

<sup>(</sup>٣) الشكل: المثل جمعه أشكال وشكول، حمَّ: قدر، الحمام، قضاء الموت وقدره، والمعنى: كان بين الأمير والقاضي تقارب في الشمائل والأمجاد، فلما طوى الموت الأمير جذب إليه القاضي كما تتجاذب النظائر وتتقارب الأمثال.

<sup>(</sup>٤) المعنى: مات أبوبكر بن ذكوان فأصاب موته البرية بنكبة لا تعدلها نكبة، وخطب تقصر عن هوله أشد الخطوب.

<sup>(</sup>٥) في نسخة ب، ت «قمر ثوى...» حثا الرجلُ التراب: هاله بيده، والمعنى: إن القاضي قمر هوى إلى التراب، ففي ذمة الله ما طواه الثرى المنهال من أمجاد وأفضال.

<sup>(</sup>٦) أقله: حمله أو رفعه عن الأرض، السرير: النعش قبل أن يحمل عليه الميت، استقلال: حمل، والمعنى: لما رأيته محمولاً على النعش عجبت كيف أطاق السرير حمل سؤدده وأمجاده.

 <sup>(</sup>٧) قصاره وقصاراه: غايته وآخر أمره أو ما اقتصر عليه، والمعنى: أثبت موتُ الأمير للعقلاء أن الحياة مصيرها إلى الفناء،
 وأن الجبال مآلها إلى الزوال.

ما أقبح الدنيا؛ خيلاف مودع عند المنت المن

(١) خلاف مودع: بعده، يقال: قعدت خلافه أي بعده، قال تعالى: ﴿وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلاً﴾، والمعنى ما أقبح الدنيا
 بعده فقد كان زينة لها وبهجة فيها، تتيه به وتختال أي اختيال.

(٢) الحلو الحلال: الرجل أو الكلام الذي لا ريبة فيه، أنشد ثعلب:

تصيد بالحلو الحللال، ولا تُرى

على مكره يبدو بها فيعيب

وقال الشاعر:

إذا كان أولاد الرجال حزازة

فأنت الحلال الحلو والبارد العذب

والمعنى: أيها القبر المعطر بحلوله فيك، لا أبعد الله مقر فتاك الطاهر الأمين.

- (٣) المعنى: أيها الضريح الطاهر: لقد حلَّ فقيدنا بك كما يحل السيف اللامع في جفنه، وكان الشباب قد صقله، ثم عدت عليه المنون.
- (٤) طرق: وفد ليلاً، والمعنى: فيك أيها القبر جثمان فتى عاطر الشمائل، تهبّ علينا ذكراه المعطرة كما تحمل ريح الشمال نفحات الرياض، فتعطر الأجواء بعبيرها الفواح.
  - (٥) فيه عليه مقال: فيه مجال لأن يلومه اللائمون، قال هشام بن عبدالملك:

إذا أنت لم تعص الهوى قادك الهوى

إلى بعض ما فيه عليك مقال

والمعنى: كان الفقيد قريبًا كل القرب من مكارم الأخلاق، بعيدًا كل البعد عما يثير الملامة والعقاب.

(٦) الجريال: حمرة لون الراح، والمعنى: إن شمائل الأمير المادية والمعنوية يباري جمائها فضلها، كما أن طعم الراح ينافس لونها الجميل. يا من شاى الأمثال منه واحد في السُّود الأمثال في السُّود الأمثال في السُّود الأمثال في السُّود الأمثال في نقصت حين فضلك كامل هلا استُضيف - إلى الكمال - كمال (٢) ودَّعْتَ عن عُمْرِ عَمَرتَ قصيرَهُ بمكارم أع مال من اللهن طوال (٣) من اللندي إذا تنازع أهله فالسُّخبهات حُلماءه الجُهُالُ (٤) لو كنتَ شاهِدَهُمْ لقلُّ مِراؤُهُمْ لول كنتَ شاهِدَهُمْ لقلُّ مِراؤُهُمْ لول كنتَ شاهِدَهُمْ لقلُّ مِراؤُهُمْ في العَلوم؟ فقد هوى العَلمُ الذي وسراؤهم ألذي وسراؤهم المناع الأغفال (٥) من للعلوم؟ فقد هوى العَلمُ الذي

(١) في سرح الميون «يا من نثا الأمثال فيه مهذب، ضربت له...» والنثا: التحدث عن إنسان بمدح أو قدح، شأى: سبق، والمنى: أيها الراحل الكريم: لقد فقت أمثالك من العظماء، فصرت مضربًا للأمثال في السؤدد والكمال.

(٢) في سـرح العيون «حيث فضلك»، وفيه وفي الذخيرة والأصول «هلا استضاف إلى الكمـال كمـال» ولعلها مأخودة من استضاف الرجلُ إلى الأمير: لجأ إليه، أنشد ابن الأعرابي:

ومارسنى الشيبُ عن لمَّتى

فأصبحت عن حقه مستضيفا

وقد تكون «هلا أضاف..» بمعنى مال، قال ساعدة بن جؤبة يصف سحابا:

حتى أضاف إلى واد ضفادعه

غرقى ردافى تراها تشتكى النشجا

وريما كان الصواب ما أثبتناه، والمعنى: لقد كمل فضلك ونقصت حياتك، فهل كملت حياته مثلما كملت سجاياك «والمعروف أن ابن ذكوان مات في سن الأريمين».

- (٣) في ب، ت، ز «ودعت من عمر...» والمعنى: لقد متَّ بعد عمر قصير، ولكنك أطلته بآثارك الباقية وأمجادك الخالدة.
- (٤) الندي: مجلس القوم ومتحدثهم ما داموا فيه، والمعنى: من ذا يتصدر النادي بعدك فيرد الجهال إذا أساؤا القول في الحلماء؟
- (٥) المراء والمماراة: الجدل أو شدة الخصومة أو الطعن في الرأي تصغيرًا لقائله وتزييفًا لرأيه، ولا يكون المراء إلا اعتراضًا بخلاف الجدل فإنه يكون ابتداءً أو اعتراضًا، الأغر: الأبيض أو الشريف، الفتاء: الشباب، والمعنى: لقد كثر الجدل واللدد بعد فقدك، ولو كنت حاضرًا لانقطع الجدل توقيرًا لشخصك المهيب الذي جمع وقار الكهولة إلى نضرة الشباب.
- (٦) الوسم والسمة: العلامة، الأغفال: الخالية من العلامات، والمعنى: أين العالم المدفق الذي يتعمق في دراسات العلوم
   العويصة بعدك؟ لطالما لجأ إليك الباحثون، ورووا عنك دراساتك العميقة التي تحاماها أكثر الدارسين.

من للقضاء يَعِنُ - في أثنائِهِ - إيضاء يَعِنُ - في أثنائِهِ الشّكالُ(\)

مَنْ للي تيم تتابَعَتْ أرزاقُه؟

هَلك الأبُ الحاني وضاع المال\)

أعززُ بأن ينعاك نَعْيَ شهاتة للموات للأولياء المعشرُ الأقتال\)

فُجِعَتْ رَحَى الإسلام مِنكَ بِقُطْبِها ليتَ الحسودَ فِداك!! فَهُ وَ ثِفال\)

زُرناكَ لمْ تَاذَنْ كَا أَنْكُ عَالَا فَهُ وَ ثِفال\)

زُرناكَ لمْ تَاذَنْ كَا أَنْكُ عَالَ لواجِبٍ إِغَامَالُ الْأَنْ الطّلاقَةُ مَاؤُها سَنْسَالُ الْأَنْ الطّلاقَةُ مَاؤُها سَنْسَالُ (')

أينَ الطّلاقَةُ مَاؤُها سَنْسَالُ (')

(١) آثرنا رواية النخيرة لما فيها من المجانسة التي أولع بها الشاعر، وفي الأصول «إيضاح مظلمة»، والمعنى من ذا يلجأ إليه القضاة بعدك لجلاء ما يعتريهم من مشاكل معقدة يضل فيها الباحثون؟

- (٢) المعنى: إلى من يلجأ اليتيم بعدك إذا توالت عليه المصائب ففقد ثراءه بعد أن فقد والديه؟
- (٣) الأقتال: حمع قِتْل وهو العدو أو المقاتل، والمعنى: عـزيزٌ علينا أن يشـمت فيك الأعداء الألداء، وأن ينقلوا نعيك إلى الأصدقاء الأولياء.
- (٤) قطب الرحى: المحور الذي تدور حوله، الثقال: ما يوضع تحت الرحى من جلد أو نحوه ليقع عليه الدقيق، قال زهير بن أبي سلمى في وصف الحرب:

متى تبعثوها تبعثوها نميمة وتضر إذا ضريتموها، فتضرم فتعرككم عرك الرحى بثفالها وتلقح كشافًا، ثم تنتج فتتثم

أي إذا أثرتم الحروب فإنها سوف تنتشر وتشتعل كالنار فتطحنكم برحاها وتظل تنمو وتتوالد فلا تكاد تقف عند حد، والمنى: لقد فقد الإسلام بك عماده المكين، فليت حاسديك كانوا لك الفداء، فهم من سقط المتاع.

- (٥) المعنى: زرنا ضريحك فلم نسعد بلقائك كأنك غافل عنا، وما كنت في حياتك مقصرًا عن قضاء واجب أو غافلاً عن أداء الحقوق.
- (٦) آثرنا رواية النخيرة وفي الأصول «روضها سلسال»، الحفاوة: المبائفة في الإكرام والإلطاف والرعاية، غض الجنى: طازج الثمار، ماء سلسل وسلسال وسلاسل: سهل الدخول في الحلق لعذوبته وصفائه، والمعنى: أين منا الآن كرمك الوارف الظلال الفض الثمار؟ وأين منا الآن طلاقة وجهك المتهلل المحبوب؟

أيّامَ مَنْ يع بِضْ عليكَ ودادَهُ

يكُنِ القَبولُ بشيرُهُ الإقبالُ (۱)

مهما نُغِبُكَ لا نُربُك، وإن نَزُرُ

هيهات!! لا عَهْدٌ كَعَهْدِكَ عائدٌ

لإ أنتَ في وَجْهِ الزّمانِ جَمال (۲)

فاذهبْ ذهابَ البُرءِ أعْقَبَهُ الضّنى

والأمنِ وافَتْ بَعْدَدُهُ الأَوْجَال (٤)

لكَ صالحُ الأعمالِ إذْ شَيْعُ تَها

بالبِر ساعة تُعرضُ الأعمال (٥)

بالبِر ساعة تُعرضُ الأعمال (٥)

حيا الحَيا مَثُواكَ، وامْتَدُتْ على

ضاحي ثَراكَ مِنَ النَّعِيمِ – ظِلال (٢)

وإذا النَّسيمُ اعْتَلُ فَاعْتَامَتْ به

ساحاتِكَ الغَدواتُ والأصال (١٠)

(١) المعنى: لقد كنت تمنح عطفك وبرك لكل راغب فيك، فتقبلُ مودته وتقبل عليه في بشر وإيناس.

أرى الموت يعتام الكرام، ويصطفى عقيلة مال الفاحش المتشدد

والمعنى: أدعو الله أن يرسل النسيم العليل على ساحاتك في الصباح والمساء.

<sup>(</sup>٢) الإغباب: الإقلال من الزيارة، والغب في سقي الإبل وفي الحمى يوم ويوم، وقال الحسن: الغبّ في الزيارة في كل أسبوع، والرفه: أن ترد الإبل الماء كلما أرادت، والمعنى: كنا إذا أبطأنا عليك في الزيارة لا تتهم صداقتنا وإذا أكثرنا من زيارتك لا تم تمل لقاءنا فما أرعاك للصداقة والأصدقاء.

<sup>(</sup>٣) المعنى: السبيل لنا إلى أن نظفر بعهد مثل عهدك أو مودة كمودتك، فقد كنت جمال الزمان وزينة الحياة.

<sup>(</sup>٤) الأوجال: المخاوف، والمعنى: نم منعمًا في جوار الله فقد ذهبت عنا ذهاب الشفاء أعقبه الداء، وغادرتنا مغادرة الأمان حلّت بعده المخاوف والأهوال.

<sup>(</sup>٥) المعنى: لك الأعمال الصالحات مشفوعة بالبر والتقوى وستنال عند الله جزاءها حين تعرض عليه الأعمال.

<sup>(</sup>٦) الحيا: المطر، الضاحي: البارز للشمس، والمعنى: أدعو الله أن يسقي بالمطر الغزير مثواك، وأن يسبغ عليك ظلال الرحمة والرضوان.

<sup>(</sup>٧) اعتام الشيء واعتماه: اختاره، قال طرفة بن العبد:

ولئنْ أذالَكَ - بَعْد َ طول صِيانَة ٍ 
قَدرُ، فكلُّ مَصُونة ۗ إستُدالُ (۱)

سيحوطُ مَنْ خلَّفْتَهُ مُسْتَ بْصِرُ

في حفظ ما اسْتَحْفَظْتَهُ لا يالو(۲)

كَفَلَ الوزيرُ «أبوالوليد» بِجَبْرهِمْ

إن الوزير - لمثلها - فَعُالُ الرابِيرِ الرابِيرِ المثلها - فَعُالِلُ سَجِيّتُهُ الوفاءُ، فما لهُ

بالعهد - في ذي خُلَة - إِخْللل (٤)

حَتْمُ عليه «لَعًا» لِعِثْرة حالهم

قد تَعْشُر الحالاتُ ثُمُّ تُقَالُ (٥)

قي بيبوليبي

والمعنى: أوجب الأمير على نفسه أن يصلح شؤون أصدقائه ويقيل عثراتهم موقنًا بأن الحسنات يذهبن السيئات، وأن التوبة تجبُّ الذنوب، وأن الأمور قد تلتوي ثم تستقيم.

<sup>(</sup>١) في سرح العيون «فلئن أذالك» وفي بعض نسخ الدخيرة «ولئن أذلك وقد آثرنا رواية نسخة ت والذخيرة وسرح العيون، وفي باقي الأصول «فكل مصونِه سيذال» أذال خادمهُ: أهانه، وذال الرجلُ: هان، والمعنى: إذا كان الموت قد طواك وأنزلك من عليائك فكل مصون في الحياة مآله إلى الهوان.

<sup>(</sup>٢) لا يألو: لا يقصر (وقد خفف الشاعر الهمزة)، والمعنى سيحوط الأميرُ ابن جهور أسرتك من بعدك، ولن يدخر وسعًا هي حفظ حقك، وهو بصير بواجب المروءة والوفاء.

<sup>(</sup>٣) المعنى: تكفل أبوالوليد بن جهور برعاية أسرتك وجبر صدعها ولم شملها، وليس هذا بغريب على مروءته ونبله، فإنه لأمثال هذا الإحسان معتاد.

<sup>(</sup>٤) الخلة: الصداقة والحب، والمعنى: إن ابن جهور ملك مفطور على الوفاء فلا يخل برعاية الأصدقاء.

<sup>(</sup>٥) لما لك: أقالك الله من عثرتك، قال الشاعر:

إيهً ابني ذَكْ وانَ ال إِنْ غَلَبَ الأَستى فَكُمْ إلى الصَّبْ رِ الجميلِ مَالُ (١) إِنْ كَان غَابَ البَدْرُ عن ساهُ ورمِ إِن كان غابَ البَدْرُ عن ساهُ ورمِ منكمْ وفارق غابة الرَّبِ الرُّبِ

\*\*\*\*

إيهًا فدى لكمو أمي وما ولدت

حاموا على مجدكم، واكفوا من اتكلا

قال ابن الأثير، وقد ترد بمعنى التصديق والرضى بالشيء، ومنه حديث ابن الزبير – لما قيل له: يا ابن ذات النطاقين – قال: إيهًا والأله أي صدقت ورضيت ، وقد تكون آهًا بمعنى أسفًا وحزنًا، والمعنى: كفوا عن الأسى يا بني ذكوان، وافزعوا إلى الصبر الجميل فإنه غاية العقلاء المتقين.

(Y) الساهور: دارة القمر، الرئبال: الأسد أو الذئب، والمعنى: إن كان بدركم قد غاب عن دارته، وهارق أسدكم غابته هاهزعوا إلى الصبر الجميل.

<sup>(</sup>١) إيهًا: حسبك، أو أسكت وكفِّ، قال حاتم الطائي:

## عليها سلام الله

نظم الشاعر هذه القصيدة معزيًا الأمير أبا الوليد بن جهور في أمه:

هُوَ الدهرُ!! فاصْ بِرْ للذي أحدث الدهرُ
فمن شيم الأبرار - في ميثلها - الصّبرُ(۱)
ستَ صَدْبِرُ صبرَ الياسِ أو صَبْرَ حسبة في في من أن يُعْ قب الرّزءُ في ستنة في الوزر(٢)
حِلْ الرّن مِنْ أنْ يُعْ قِبَ الرّزءُ في ستنة في العذر(٣)
إذا آسَفَ الثّكلُ اللبيبَ فَسْ فَاللها - عن مثلِ أخلاقِكَ - العذر(٣)
إذا آسَفَ الثّكلُ اللبيبَ فَسْ فَالله أن يحسبَط الأجر (١٤)

(١) المعنى: صبرًا لما أصابكم به الدهر، فإن الصبر الجميل من شيمة الأحرار.

(٢) في أ، ب، (معه وزر)، الحسبة: الأجر، قال ابن الزيات في رثاء زوجه واصفًا حالة طفله بعدها:

مُ صابُ الذي ياسى بمَ يْتِ ثُوابِهِ

ولا يأتسي بالناس في الحدثان

هُوَ البَـرْحُ، لا المينتُ الذي أحـرزُ القَـبْرُ(٥)

والمعنى: لا بد للحزين من الصبر إمَّا يأسًا وإمّا طلبًا للثواب، فأرجو أن تأبى صبر القنوط الذي تكثر به الذنوب وتحبط به الحسنات، وقريب من هذا قول المتنبى:

سكونُ عــــزاء أو سكونُ لغـــوب

- (٣) المعنى: أرجو ألا تنساق مع الحزن إلى غايته حتى لا تنجم عن المصاب فتنة يضيق عنها العذر، وبخاصة لمن يتسم بمثل أخلاقك الكريمة وشمائلك العذاب.
- (٤) شفه الحزن: هزله، أبرح الألم، أشده، المنى: إذا برح الحزن بالعاقل الحكيم وأنحل بدنه لجأ إلى الصبر للثواب، فإن أكبر نكبة أن يجمع الإنسان بين المصاب العظيم والجزع المميت الذي يحبط الحسنات.
- (٥) البرح: الشدة والشر، ولقيَ منه البرحين أي الدواهي والشدائد، والمعنى: إن إشد المصائب أن يفقد الإنسان إيمانه بالله وثقته فيه وتسليمه أموره إليه، فالموت أهون من هذا لأنه مصير كل إنسان.

(١) النهج: الطريق الواضح، مهيع: بين واضح، إيضاع: إسراع، قوم سفرٌ: مسافرون، والمعنى: حياة الورى طريق واضح موصل إلى الموت يسرع فيه الأحياء كأنهم مسرعون في السفر إلى هدف منشود.

وجَــرُّنَ مِنْ أَذِيالِهِ العَــسْكُنُ الـمَــحْــرُ<sup>(١)</sup>

- (Y) المنهاج: الطريق، البجر: الشر أو الأمر العظيم أو العجب، يقال لقيت منه البجارى أو الأباجر أي الدواهي، وفي حديث أبي بكر رضي الله عنه: «يا هادي الطريق جرت، إنما هو والله الفجر أو البجر، أي إن انتظرت حتى يضيء الفجر أبصرت الطريق، وإن خبطت في الظلماء أفضت بك إلى المكروره، ويُروى البحر، يريد به غمرات الدنيا تشبيها لها بالبحر لتحيّر أهلها فيها، والمعنى: أيها الهادي إلى الطريق السوي: لقد جرت على نفسك وعلى من تهديهم، فليس أمامك إلا طريقان: إما أن تتخبط في الظلماء فتتردى في الهاوية وتهوى في قرار سحيق.
  - (٣) المعنى: إنَّ في موت غيرنا عبرة لنا أيّ عبرة، ولكن الأماني الخداعة تحملنا على مطايا الغرور.
- (٤) قصرك أن تفعل كذا وقصارك وقصاراك: جهدك وغايتك والمعنى: إذا كان الموت نهاية كل حيٌّ فإن طول العمر وقصره سيًّان.
- (٥) النمار: ما يلزمك حفظه وحياطته والدفاع عنه، أو الحرم، أو الأهل، أو المال، والمعنى: لقد أصبح حمى الدين مباحًا بعد فقدك، فلم ينفعه وفره ولا أنصاره العديدون.
  - (٦) استقلّ بنفسه: كان ضابطًا لأمره واستقل الطائر: ارتفع، ومنه قول عمر بن أبي ربيعة:

يا طيب طعم ثناياها وريقتها

إذا استقل عمود الصبح فاعتدلا

ثنى عطفةُ: تاه وتكبِّر، قال تعالى: ﴿ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هُدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله﴾ المسكر المجر: الجيش العظيم، والمنى: فقدك الدينُ، فلم يفنه عن فقدك الأنصار العديدون الذين ارتفع بهم شأن الملك فتمايل مفتخرًا تياهًا، وجرَّ بهم الجيش العظيم ذيول المجد والفخار. هو الخنسية ألو غَيْن القَضاءِ يَرُومُه أنه شاهُ المَرامُ الصَبِّق والمَسْلاَلُ الوَعْنُ (١) المَسْلاَلُ الوَعْنُ (١) إذا عَشَرَتْ جُرْدُ السّوابح في القَنا بليلِ عَجاج ليس يَصْدَعُهُ فَجْر (٢) لقصد بكر النّاعي علينا بدَع وق علينا بدَع علينا لها لَوعَة بِكُر (٣)

أَأَنْفَسَ نَفْسٍ - في الوَرى - أقْصَدَ الرَّدَى؟

وأخْطَرُ عِلْقٍ - للهُدَى - أَهلَكَ الدُّهْرُ ( عُلْقٍ - للهُدَى - أَهلَكَ الدُّهْرُ ( عُلْقٍ - للهُدَّدُ الْبَطْنِ الأَرْضِ أُنْسٌ مُ جَدِّدٌ الْبَطْنِ الأَرْضِ أُنْسٌ مُ جَدِّدٌ الطَّهُدُ ( عُلَقُلُهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَ

(١) شآه: سبقه أو حزنه، والمعنى: لقد نكبنا الموتُ فيك، ولو رامك غير القضاء المحتوم لرده عن هدفه المسلك الشائك، وثناه عن غايته المطلب العسير.

(٢) الجرد: خيل لا رجالة فيها، أو الخيل القصيرة شعر الجلد وهو من الأوصاف المحمودة في الخيل، قال أبوالمناصف:

برقة أجردُ نجل جُ رد

السوابح: الخيل السريعة الجري كأنها تسبح في الهواء، العجاج: الدخان أو الغبار، يصدعه: يشقه، والمعنى: لو نالك غير القضاء المحتوم نثارت الحروب الطاحنة التي تتعثر فيها الخيول بالرماح في مواقع عنيفة يثور فيها الغبار كالليل البهيم الذي لا ينشق له صباح.

(٣) العوان: النصف في سنها من كل شيء، والحرب العوان هي التي يستمر فيها القتال مرة بعد أخرى كأنهم جعلوا الأولى بكرًا، والحرب العوان هي أشد الحروب، والمعنى: لقد طالعنا الناعي بالنعي مرارًا لبعض الأعزاء، ولكنه في هذه المرة أثار في جوانحنا حزبًا ممضًا لم نشعر له من قبل بنظير، وشبيه بهذا قول أشجع بن عمرو السلمي:

كــــأن لم يمت حي ســــواك ولم تقم

على أحصد إلا عليك النوائح

(٤) أقصد فلاناً: طعنه فلم يخطئه أو أصابه فأماته مكانه، وأقصدت الحية فلانا: لدغته فقتلته، قال أبوحية النميري:

رمين فأقصدن القلوب، ولم تجد

دمًا مائرًا إلا جوي في الحيازم

العلق: النفيس، والمعنى: هل طوى الموت أنفس روح بين الأنام، وهل أهلك الدهر أغلى نفس في الحياة.

(٥) المعنى: هنيئًا للأرض أن هذه السيدة الوقورة حلت ببطنها فآنسته وأوحش ظاهر الأرض بعد رحيلها عنه.

بطاهرةِ الأثواب، قانِتَ قِ الضَّدَى مُ مِ حَرابُها الخِدرُ (۱) مُ مُ سَبِّ حَةِ الآناءِ، مِ حَرابُها الخِدرُ (۱) فَا أَنْقَتْ فَالنَّفُسُ أَنْثَى نَفْ يَ سَلِّهُ الْإِنْ الْقُفْ وَى اللَّقَ وَى اللَّقَبْ بَسَرُها فَي اللَّقَ وَى اللَّقَبْ بَسَرُها فَمن صالحِ الأعمالِ يُسْتَوْضَحُ الجَهْ (۱۲) يُطَأْطَأُ سِتُ رُ الصَّون دونَ حِجابها فَمن صالحِ الأعمالِ يُسْتَوْضَحُ الجَهْ (۱۲) يُطَأْطَأُ سِتُ رُ الصَّون دونَ حِجابها في ذلك المَّدُونَ مُ السَّتُ (۱۱) لَعَمْ النَّامُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهِ تَتَّرِي تَحِيلُها النَّعْمُ الذُحُنُ (۱۵) عليها سلامُ اللَّهِ تَتَّرِي تَحِيلُها النَّعْمُ الذُحُنُ وَالْمُ اللَّهِ تَتَّرِي تَحِيلُها النَّعْمُ الذُحُنُ وَالْمُ اللَّهِ تَتَّرِي تَحِيلُها النَّعْمُ الذُحُنُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهِ تَتَّرِي تَحِيلُها النَّعْمُ الذُحُنُ وَالْمُ اللَّهِ وَالْمُ اللَّهُ وَالْ رَبْحانُها النَّصْدُ (۱۵)

(١) طاهرة: الأثواب: نقية من الدنس، فتت لله: ذل له أو أطاعه، أو دعاه، أو قام في الصلاة، قال تعالى: ﴿وقوموا لله قانتين﴾، الآناء: جمع إنو أو إني أو إنّى، وهو أي ساعة من ساعات الليل وقيل وهن منه، والمعنى: لقد أنس بطن الأرض بسيدة صالحة طاهرة نقية تقوم للعبادة في الضحى وتسبح الله أثناء الليل، فقد جعلت من خدرها مسجدًا ومحرابًا.

(٢) في النخيرة «لا يسمو بتذكيره» المعنى: إذا كانت الفقيدة أنثى فلن تقلل أنوثتها من خطرها، فالنفس مؤنثة، والجسم مذكر، مع أنَّ قيمة الإنسان بنفسه لا بجسمه، وشبيه بهذا قول المتبي:

ولو كان النساء كمن فقدنا

لفضلت النساء على الرجال

وما التأنيث لاسم الشمس عيب

ولا التذكير فخر الهلال

- (٣) في الذخيرة (استبدّت بذكرها) امرأة حصان وحاصن وحصناء: عفيفة أو متزوجة، والمعنى: إن الفقيدة طاهرة عفيفة تعمر
   خشية الله قلبها فتنم على تقواها أعمالها الصالحات.
- (٤) النوافل: جمع نافلة وهي عطية التطوّع ومنه نافلة الصلاة، والمعنى: إن لها دون ستر حجابها ستارًا من الصون والمفاف يسدل عليها فيرتفع مظهرًا عطاياها العديدة.
- (٥) النعم الخضر: الطيبة المحبوبة، وفي الحديث: «إن الدنيا حلوة خضرة مضرة فمن أخذ بحقها بورك له فيها»: والمعنى: وحق الثياب البيضاء المودعة في الثرى لقد ضمّت في ثناياها نعما طيبة محبوبة لاجثمانًا مدفونًا في التراب.
- (٦) تترى: أصلها وترى يقال جاءوا تترى بمعنى متواترين أي متتابعين، وقد عدى الشاعر هنا الفعل (نسم) إلى مفعولين مع أنه فعل لازم.

والمعنى: عليها سلام متتابع من الله تحية لها مشفوعة بالغفران لما قدمته من صالح الأعمال، وما عطرت به حياتها من أطيب الآثار.

وعاهدَ تلك الأرضَ عَهْدُ غَصامةٍ إِذَا اسْتَهْبُرَتْ في تُربها ابْتَسِمَ الزُّهرُ(١)

XXXXXXX

فديناك إنّ الرُّزءَ كان غَامامَةُ البَدْر (٢) طَلَعْتَ لنا فيها كما يَطْلُعُ البَدْر (٢) الْسُتَ الذي - إن ضاقَ ذَرْعُ بحادشٍ - تَبَلُجَ منه الوَجْهُ واتَّسَعَ الصَّدْر (٣) تَعَرُّ بحوّاءَ - التي الخَلْقُ نَسْلُها - تَعَرُّ بحوّاءَ - التي الخَلْقُ نَسْلُها - في العَصْرِ يَتْ بَعُهُ العصر (٤) فمنْ دونها، في العَصْرِ يَتْ بَعُهُ العصر (٤) نساءُ النبيّ المصطفَى أُمَّهُ العَصْرِ عَثْ بَعُهُ العصر (٤) تويْن، فَمَعْناهُنَّ - مُذْ حُقُبٍ - قَفْر (٥) وجازَيْتَها الحُسْنَى، فَأُمُّ شَفيقةٌ وجازَيْتَها الحُسْنَى، فَأُمُّ شَفيقةٌ وجازَيْتَها الحُسْنَى، فَأُمُّ شَفيقةٌ يَحَلَيْ اللهِ بِرُ (١) تَمَنَّتْ وفَاةً في حياتِك، بَعْدَ ما تَقَلَّ النَّقْر (٧) توالَتْ - كنظم العِقْدِ - آمالُها النَّقْر (٧) توالَتْ - كنظم العِقْدِ - آمالُها النَّقْر (٧)

<sup>(</sup>١) عاهد: عاقد وحالف، العهد: الوفاء والضمان، والمعنى: أسأل الله أن ينضر ثراها بمطر دائم كلما سال عليها تبسم زهرها ضاحكًا.

<sup>(</sup>Y) المعنى : نحن فداؤك أيها الملك العظيم، إن المصاب الذي أصابنا بفقد والدتك أظلم علينا إظلام السحاب، ولكنّك بدّدت ظلمته كما يبّدد القمرُ الظلام.

<sup>(</sup>٣) الذرع: بسط اليد، وضاق به ذرعًا: لم يطقه ولم يقو عليه، كأنه مدّ يده إليه فلم ينله، تبلج: أضاء أو ضحك وهش، والمعنى: كلّما ألمت بنا الحوادث وضقنا بها ذرعًا فرجتها عنا بوجهك المشرق البسام وصدرك الواسع الحليم.

<sup>(</sup>٤) المعنى: لك أيها الملك العظيم عزاء في أم البشر حواء ومن تلاها من عظيمات النساء.

<sup>(</sup>٥) المفنى: الدار التي بها أهلها: الحقبُ: الدهر وجمعه أحقاب، والحقب: السنون جمع حقبة، والمعنى: لقد ماتت أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وأقفرت منهن دارهن فهي خواء منذ عصور سحيقة.

<sup>(</sup>٦) المعنى: نقد كنت بارًا بأمك تبادلها إحسانًا بإحسان فهي أم شفيقة رؤوم، يُعنى بها ابن كريم جميع فعاله تتسم بالبر والوفاء.

<sup>(</sup>٧) المعنى: تم نت الفقيدة أن تـنوق الردى وأنت حيّ، فأجـاب الله رجاءها كما حقّق لها جميع أمانيها، هواهت متوالية كالعقد النظيم.

كانُ الرُدى نَذْرُ عليها مُـؤكُـدٌ في النَّذُرُ (١) في فَي النَّذُرُ (١) تولَّتُ في بالحظ فيك وَفَى النَّذُرُ (١) تولَّتُ في في النَّذُ من مُ جيابِ رُعائِها نَفياسُ به ِ ذُخير ميا يُقياسُ به ِ ذُخير أَنَّ تَتِمُّ به النَّعْسِمِي، وتَتُّسِسِقُ المُنَى وتُسْتَقْبَلُ الصَّبْر (٣) وتُسْتَدْفَعُ البَلُوى، ويُسْتَقْبَلُ الصَّبْر (٣) في الدنيا جناحك بَعْدها في الدنيا جناحك بَعْدها في الدنيا جناحك بَعْدها ولا زلت ميوفور العَديدِ بقُروائبُها - جَبْر (٤) ولا زلت ميوفور العَديدِ بقُروائبُها - جَبْر (٤) لعَديدِ بقُديدِ بقُدر بهمْ ذلك الأزر (٥) لعَديدِ بقُديدِ بهمْ ذلك الأزر (٥) بني «جَهُور» أنتمْ سيماءُ رياسةٍ

بني «جَـهْ ور» أنتمْ سـماءُ رياسةٍ

مَناقِبُكُمْ - في أَفْقِها - أَنْجُمُ زُهْرُ (٢)

تَرى الدُّهْرَ: إِنْ يَبْطِشْ فــمنكم يميئُهُ

وإِنْ تَضْحَكِ الدنيا فانتمْ لها ثَغْرُ (٧)

<sup>(</sup>١) المعنى: كأن الفقيدة قد ندرت ندرًا مؤكدًا لله أن تقابل المنية فرحة متهللة إذا حقّق الله جميع آمالها فيك، فلما تمّ حظها بك وفت بنذرها واستقبلت الردى في بهجة وسرور.

<sup>(</sup>٢) المعنى: لقد طواها الردى، ولكن دعواتها الصالحة المجابة ظلت باقية بعدها معدودة من أثمن الذخائر الخالدات.

<sup>(</sup>٣) المعنى: إن دعواتها الصالحة وسيلة إلى أن يتمم الله عليك النعم، وأن يحقق لك الآمال، ويدفع عنك البلاء، ويلهمك الصبر في البأساء والضراء.

<sup>(</sup>٤) هاضَ الجناحُ: كسره، والمعنى: أدعو الله ألا تصدمك الدنيا في الفقيدة الكريمة، فإنك صلاحٌ لكل من تطحنه النوائب أو تصدمه الكوارث أو تتجهم له الحياة.

<sup>(</sup>٥) قرة العين: سرورها وقرّت عينه: ضد سخنت، وأقر الله عينه: أعطاه حتى تقرّ فلا تطمح إلى من هو فوقه، ويقال حتى تبرد ولا تسخن، فللسرور دمعة باردة، وللحزن دمعة حارة، الأزر: المعونة والنصر، والمعنى: أسأل الله أن يزيد عددك ببنيك ويجعلهم قرة لعينيك، وأن يشد أزرك ويتم لك بهم النصر والتأييد.

<sup>(</sup>٦) آثرنا رواية النخيرة والخريدة والمطرب، وفي أصول الديوان «لعافيكم في أفقها أنجم زهر»، المناقب: المفاخر، والمنى: يا بني جهور: لقد علوتم في أمجادكم حتى أصبحتم في رياستكم سماء، تشرق فيها مفاخركم كالأنجم الزهراء.

<sup>(</sup>V) في تمام المتون «وإن تبسم الدنيا»، والمعنى: الدهر إذا بطش فأنتم يده الباطشة، وإن الدنيا إذا ابتسمت فأنتم ثغرها البسام.

لكمْ كلُّ رَقْ رَاقِ السُّماحِ كَانَّهُ مَا عَلَيْهُ مِنْ طَلاَقَتِهِ مَ أَقُرُ (١) من طلاقَتِهِ مَ أَقُرُ (١) من طلاقَتِهِ مَ أَقُرُ (١) من طلاقَتِهِ مَ أَبْرِقَتْ وَتَدَفَّ قَتْ فَصَيْبُها الجَدْوَى، وبارقِه ها البِشْر (٢) إذا ما ذُكرتُمْ، واستُشيقَتْ خِلالُكمْ مَلَيْكُمْ واستُشيقَتْ خِلالُكمْ طريق تَكُمْ مُ شَلّى، وهَدْيُكُمُ رَضَى طريق تُكُمْ مُ شُلّى، وهَدْيُكُمُ رَضَى ومذَهُ بُكُمْ قَصَدُ، ونائِلُكُمْ غَمْ مُ (٤) ومذهبُكُمْ قَصَدُ، ونائِلُكُمْ غَمْ مُ (٤) وكم سائلٍ مِالغيب عنكُمْ مَ أَجَبْتُهُ والسُّودَدُ الوِثْر (٥) هناك الأيادي الشَّفْعُ، والسُّودَدُ الوِثْر (٥) عَطاءُ ولا مَنُ وحُكْمُ وَلا هوى وحِلْمُ ولا عَجْرُ وعِرُّ ولا كِبْر (١) قَدِر اللهُ عَلَى النَّعْمَاءُ فيكمْ تَمامَها عَلَيْنا، في مِنّا الحَمْدُ للّهِ والشُّكرُ (٧) علينا، في مِنّا الحَمْدُ للّهِ والشُّكرُ (٧) علينا، في مِنّا الحَمْدُ للّهِ والشُّكرُ (٧)

(١) رقراق السحاب: ما تلألاً منه، وكذلك كل شيء له لألاء، الأثر والإثر: فرند السيف ورونقه، والمعنى: فيكم كل فتى سمح متهلل كريم كأنه سيف صقيل يبهر النظر بما فيه من لمعان ولألاء، وفي تمام المتون «من طلاقته بشر».

(٣) استشف الشيء: نظر ما وراءه، تضوع: فاحت رائحته، استمجد: استكثر، وفي المثل هفي كل شجر نار واستمجد المرخ
 والعفار، كأنهما أخذا من النار ما هو حسبهما فصلحا للاقتداح بهما، قال الأعشى:

الخبر: العلم بالشيء، والمعنى: إذا روى أنباءكم المتحدثون تعطرت بها الأفوام، وإذا رآكم المتطلعون وجدوا مظاهركم مطابقة لأخباركم في السؤدد والكمال.

<sup>(</sup>٢) الصيّب: السحاب الهاطل، الجدوى: العطية، والمعنى: سحائب أفضالكم قد لمع برفّها وتدفق مطرّها فقاضت بالهبات وتهلّلت بالبشر والحبور.

<sup>(</sup>٤) في نسخة ز «ونائلكم قصد ومذهبكم غمر»، المثلى: الفضلى، النائل: العطاء، الغمر: الكثير، والمعنى: لقد جمعتم الفضائل كلها، فطريقتكم أفضل الطرق، وقيادتكم أحب القيادات، ومذهبكم معتدل مقبول، وكرمكم فياض عميم.

<sup>(</sup>٥) في الخريدة «وكم سائل بالغيب عنهم»، والمعنى: كم سائل متطلع لأخبارهم أجبته: إن مكارمهم متتالية مزدوجة، وإن مجدهم منفرد معدوم النظير.

<sup>(</sup>٦) المعنى: إن عطاءهم لا يكدر صفوّه المن، وحكمهم لا يميل به الهوى، وحلمهم لا يتبعه العجز، وعزهم لا تشوبه الكبرياء.

<sup>(</sup>٧) المعنى: لقد أتمت السعادة بكم نعماءها علينا، فلله منا أطيب الحمد وأعذب الثناء.

#### منهل الردي

توفيت أم المعتضد فرثاها الشاعر بهذه القصيدة:

الاهل ثرى الدّاعي المُ ثَوبُ - إِذْ دَعَا بِنَعْدِيكِ - أَنْ الدّينَ مِنْ بِعضِ مِا نَعَى؟ (١) وَأَنَّ الدُّينَ مِنْ بِعضِ مِا نَعَى؟ (١) وَأَنَّ الدُّينَ مِنْ بِعضِ مِا نَعَى؟ (١) وَأَنَّ الدُّم وَعَا الله وَانُ الهُدى قد بان منكِ فودّعا (٢) لرزئكِ تنهلُ الدم وع، ف مسثلُهُ لرزئكِ تنهلُ الدم وع، ف مسثلُهُ الدم وع، ف مسثلُهُ الدم وع، ف مسثلُهُ لو كان مَدْمَعا (٣) لقد أَجْهُ شَنَ الإخلاصُ بالأمسِ باكيًا عليكِ، كما حنّ اليقينُ فرَجُعا (٤) ويُنيا وجدنا العيش في غَفُلاتها طريقًا - إلى ورد المنيَّةِ - مَهْيَعا (٤) نُعلُّلُ فيها بالمُنَى فَتَعُرُنا في الله المُنَى فَتَعُرُنا بوارقُ ليس الآلُ منها بأخْ دَعا (١)

<sup>(</sup>١) ثوب الداعي: إذا دعا مرة بعد أخرى، المعنى: أيعرف الناعي الذي ردد علينا أنباء الفجيعة أنه نعى إلينا الدين يوم نعاك؟.

<sup>(</sup>٢) المعنى: وهل يعلم الناعي أن التقوى هارفتنا بفراقك، وأن الهدى حينما رحلَت عنه آذننا بعدك بالرحيل؟ ولعل الأصوب أن يقول «بان منا هودعا» أي هقدناه يوم هقدناك.

<sup>(</sup>٣) المعنى: إن رزءك كفيل بإثارة الدموع وانسكاب العبرات، وإذابة القلوب حتى تتمنى أن تسيل في فيض الدموع.

<sup>(</sup>٤) أجهش وجهش إلى إنسان: هزع إليه وهو يريد البكاء كالصبّي يفزع إلى إمه وقد تهياً للبكاء، وفي الحديث «أصابنا عطش فجهشنا إلي رسول الله. صلى الله عليه وسلم»، رجع واسترجع: آلمه المصاب فقال: «إنا لله وإنا إليه راجعون، والمعنى: لقد تفجرت دموع الوفاء عليك، كما أن الإيمانُ من هول المصاب هاتفًا: «إنا لله وإنا إليه راجعون».

<sup>(</sup>٥) المهيع: الطريق البعيد الواسع، المعنى: إنَّ الدنيا طريق واسع يفضي بنا إلى الهلاك، ونحن مسوقون إلى الردى في غفلة بالعيش الخداع عن مصيرنا المحتوم.

<sup>(</sup>٦) الآل: السَّراب، أو ما يشبهه في أول النهار وآخره كأنه يرفع الشخوص وليس هو السراب، والمعنى: إن الحياة تغرنا بالآمال الخداعة كالسراب، أو هي أمعن منه في الوهم والضلال.

أصبِبْنا بما لوْ أَنُ هَضْبَ مَستَالِعٍ
الْصيب به لانْهَدُ أو لتَضَعْضَعا(۱)
مَنارٌ – من الإيمانِ – لم يَعْسدُ أَنْ هَوَى
وحبلٌ – من التّقوى – وَهَى فتقطّعا(۲)
وشمسُ هُدُى أمسى لها التّرْبُ مَعْرِبًا
وكان لها المحرابُ – في الخِدْرِ – مَطْلعا(۲)
لئن أُتْبِعْتِ مِنَا غَصامة رحصة للله لئن أُتْبِعْتِ مِنَا غَصامة زاك السّريرَ المُرفَعا(٤)
سريرُ بأمسلاكِ وزُهرِ مسلائكِ المَدْنُ بأمسلاكِ وزُهرِ مسلائكِ اللهامَى واليَتامى واليَتامى فقيدة ليَّالَيْ أَديا صَوبُهُ ثُمُّ أَقَشْعا(١)
أضلَهُمُ في المَدْنُ أحيا صَوبُهُ ثُمُّ أقشعا(١)
أضلَهُمُ في الجَدْبِ مرتعا(٧)

(١) الهضب: الجبل المنبسط، المتالع: مسايل الماء فوق الجبال إلى الوديان، ومتالع: ماء في شرقي الظهران عند الفوارة، وهضب متالع: موضع انحدار الماء في سفح هذا الجبل، قال كثير عزة::

بکی سےائب لما رأی رمل عےالج

أتى دونه، والهضب هضب متالع

المعنى: فجعنا فيك بمصيبة فادحة لو أصابت هضب متالع لانهدٌ ركنه وهوت جوانبه.

- (٢) المنار: علم الطريق، أو موضع النور، والمعنى: لقد كنت منارًا هاديًا مرفوعًا لم يلبث أن هوى إلى التراب، وحبلاً متينًا من التقوى لم يلبث حتى ضعف فتمزَّق كل تمزيق.
- (٣) المعنى: لقد أشرقت في أفقنا شمسًا للهداية، ثم لم تلبث أن غربت هاوية إلى التراب، وطالما طلعت في خدرها قانتة في المحراب.
  - (٤) السرير: النعش قبل أن يحمل عليه الميت، المعنى: لقد ظللتها غمائم الرحمات حينما أتبعناها بصالح الدعوات.
    - (٥) المعنى: لقد شيعتها الملائكة الأبرار، وحف بسريرها الملوك الوضاءون كالنجوم.
- (٦) في نسخ ب، ت، ز، «قعيدة» قعيدة الرجل وقعاده: زوجته: الأيامى: جمع أيم وهي التي لا زوج لها سواء كانت بكرًا أو ثيبًا، المزن: السحاب الممطر، صوب المطر: نزوله، والمعنى: لتبك الأرامل والأيتام عليك، فقد كنت سحابًا يهطل عليهم بالإحسان، ثم لم يلبث أن تركهم للذل والهوان.
- (٧) سوام الوحش: الوحوش الراعية في الخلاء، والمعنى: لقد فقد بعدها اليتامى والأيامى آمالهم، وضافت بهم سُبُل الحياة كما يفقد الحيوان السائم في الفلوات مرتعه الخصيب.

مُسبِّحةُ الآناء، قانتةُ الضُحى

ثَوَتْ فَقُوى مَغنى التَّوُّهِ بَلقَعا(١)

تبيتُ مع الإخباتِ مُسعرةَ الحَشا

تقيّةَ مَنْ يَخْشى إلى الله مَرجعا(٢)

إذا ما هي اسْتَوْقَتْ من البِرّغاية

تأتّتْ لأخرى، لا ترى تلك مَقنعا(٣)

كأن قضاءَ الواجباتِ مُحَرَّجُ

تَقَ بُلُهُ إِلاَ بِأَنْ تتطوعاً

أصسَرُفَ الرَّدى؛ لو أنَّ للسَّيْفِ مَصَرِبًا لل رُعْتَنا، أو أنَّ في القوسِ منْزَعا (°) فلو كنتَ إذْ ساتَرْتَ رامَ مُصِجَاهرٌ فلو كنتَ إذْ ساتَرْتَ رامَ مُصِجَاهرٌ ذمارَ الهُدَى كان المَحُوطَ المُمَنُعا (٢) إذًا لَتَناهُ الجَسِيشُ من كلِّ ألْيَسٍ إِذًا لَتَناهُ الجَسيعِ قلبًا في الحِفاظِ مُشيعًا (٧) يُسْايع قلبًا في الحِفاظِ مُشيعًا (٧)

<sup>(</sup>١) الآناء: جمع إنو أو إني أو أنّى أو إنّى وهو أي ساعة من ساعات الليل، وقيل وهن منه، قنت لله: ذل له أو أطاعه أو دعاه أو قام هي الصلاة، والمعنى: كانت الفقيدة تقوم الليل مسبحة حامدة وتؤدي صلاة الضحى خاشعة خاضعة، ولما طواها الموت أقفر بعدها محراب التأوه والخضوع لله.

<sup>(</sup>٢) في نسخ ب، ت، ز «تبيت مع الإخبات» الإخبات: الخشوع لله، والتقاة والتقية: التقوى، قال تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون﴾، والمعنى تبيت في محرابها خاشعة لله واجفة القلب مضرمة الأحشاء من خشيته مشفقة من لقائه.

<sup>(</sup>٣) تأتَّى: تهيًّا، المعنى: إذا بلغت أقصى غاية من أحد وجوه البر فإنها لا تقنع بما بلغته بل تتهيأ لغيره من المبرات.

<sup>(</sup>٤) محرّج أو محرم، المعنى: كأنها ترى قضاء الفرائض غير مقبولة عند الله ما لم تشفعها بالسنن والنوافل.

<sup>(</sup>٥) المنزع: السهم الذي يُرمى به أبعد ما يقدر عليه، والمعنى: أيها الموت لو أن في سيوفنا موضعًا للضراب، ولو أن في أقواسنا سهامًا للرمى ما استطعت أن تفجعنا بهذا المصاب الأليم.

<sup>(</sup>٦) الذمار: ما يلزمك حفظه وحمايته، والمعنى: لو جاهرتنا أيها الموت بنيتك في القضاء على الفقيدة التي كانت منارًا للهدى لحفظناها من صولتك ولكنك انسللت إليها في الخفاء.

<sup>(</sup>٧) الأليس: الشجاع أو الأسد، يشايع: يتابع ويلاحق، المشيع: الشجاع، والمعنى: لو رامك الموتُ مجاهرًا لصدّه الجيش المكون من كل أسد كاسر يتابع قلبه الشجاع في معارك النضال.

فلا سبرْب يُلفَى - في حِماهِ - مُروَّعا(۱)
ولكن عبرَرْتَ المَلْكَ - من حيثُ لا يرى فلمْ يستطعْ للحادثِ الحَثْمِ مَدفعا(۲)
يغيظُ العِتاقَ الجُرْدَ ألاّ ترى لها
مجالاً، فتعنو في المَرابطِ خُشُعًا(۳)
وتأذفُ بيضُ الهندِ أنْ ليس تُنْتَضَى
وسُمْ رُ القَنا ألا تُهَرُ وتُشرِعا(٤)
لئن ساءَكَ الدّهرُ المُسيءُ فلمْ يكنْ
بؤل عهدٍ واجبِ الحِفْظِ ضَيْعا(٥)
شَيهِ دُنا: لقد طرَزتَ بُرْدَ جَمَالِهِ
وما فَحْرُهُ إلاّ بأنْ كان مُصْغِيًا
وما فَحْرُهُ إلاّ بأنْ كان مُصْغِيًا

«ومـعـــــضـِــدٌ بالله» يَحْــمي ذِمـــارَهُ

(١) السرب: القطيع من الظباء أو الخيل أو النساء، المعنى: ولو رامك الموت مجاهرًا لردّه المعتضد بالله، فإنه ملك شجاع يذود عن حرمه فلا يرتاع في حماه إنسان أو حيوان.

(٢) عرَّ فلانًا: ساءه، وعرَّ القوم بمكروه: أصابهم به، قال العجاج:

ما أيبٌ سرك إلاَّ سرني

نصحًا ولا عرك لك إلا عرني

والمعنى:: واكنك دهمت الملك من حيث لا يتوقع فلم يملك دفعًا للقضاء المحتوم.

- (٣) العتاق: جمع عتيق، وهو الكريم من كل شيء، وفرس عتيق: جواد رائع، الجرد، جمع أجرد وهو كل فرس قصير الشعر رقيقة، تعنو: تذل وتخضع، والمعنى: يعز على الخيول المطهمة ألا تجد لها مجالاً للدفاع عنك وإنقاذك من براثن المنية فتخضع للقدر المحتوم ذليلة خاشعة في المرابط.
- (٤) انتضى السيف ونضاه: سله، أشرع الرمح وشرعه: أماله وسدده للطعان، والمعنى: يعزُّ على السيوف ألا تسل وعلى الرماح ألا تشرع للدفاع عنك وإنقاذك من سطوة المنون.
- (٥) المعنى: إذا كان الدهر قد أساء إليك فإن من شيمته الإساءة، وليس هذا أول عهد ضيعة الدهر وكان واجبًا عليه أن يرعى العهد ويحفظ الذمام.
  - (٦) المعنى: أشهد أنك كنت زينة وزخرهًا في غلائل الدهر وعقدًا في عنقه مرصعًا بالجمال.
  - (٧) في ب، ت، ز «لبَّى وأسرعا»، كان أكبر فخر للدهر أنه تابع لك مصيخ لأمرك ملب لندائك.

أتى العَثْرةَ العُظْمَى، فهل أنت قائلُ الله حينَ أشْفَى من كابتِابِهِ «لعا» (١) وها هو مُنقادُ لحُكْمِكَ فاحْتَكِمْ لله ومُنقادُ لحُكْمِكَ فاحْتَكِمْ لله ومُنقادُ لحَكْمِكَ فالله ومُنه ليصدَعا (٢) لتَحْمُلُ التي ودّعتَ أمسِ - مفارقًا - لقد وردتْ حوضَ السّعادةِ مَشْرَعا (٣) تمنّتْ وفاةً في حياتِك، بَعْد ما حَشَدْتُ لها الأمالَ: مَرْأى، ومَسْمَعا (٤) فوفَيْ تَها ما لمْ تَدَعْ لضميرها فوفَيْ تَها ما لمْ تَدَعْ لضميرها إلى غايةٍ من بَعْدِمِ مُتَطَلّعا (٥) في العرزِ رحمة لها، وعريزُ أن تذلِ وتخضَعا أنا الها، وعنورُ أن تذلِ وتخضَعا أنا تروحُ أمير رافي التَّلارِ مُحكَمًا وتخدو شَفيعًا في الذنوب مُشْمَقًا في الذنوب مُشْمَقًا

<sup>(</sup>١) أشفى على الموت: أشرف عليه، لعا: دعاء للعاثر أن ينهض من كبوته، والمعنى: لقد كبا الدهر كبوة عظمى بقضائه على الفقيدة الكريمة، وأمضه الندم حتى كاد يشفي به على الهلاك، فهل أنت غافر له زلته، مقيل له عثرته.

 <sup>(</sup>٢) صدع بالأمر: تكلم به جهارًا، أو أصاب به موضعه، قال تعالى: ﴿فاصدع بما تؤمر﴾ أي شق جماعتهم بالتوحيد أو اجهر
 بالقرآن أو أظهر الشريعة، والمعنى: هاهو ذا الدهر يخضع لحكمك فاحكم بما يرضيك، ومره لينفذ ما تريد.

<sup>(</sup>٣) المشرع: مكان ورود الماء، والمعنى: وحق الفقيدة الكريمة التي ودعتها بالأمس لقد حلَّت بدار السعادة والنعيم وسلكت إليها أوسع طريق.

<sup>(</sup>٤) حشدت: جمعت، المعنى: لقد حققت للفقيدة جميع آمالها ولم يبق لها أمل إلا أن تموت في حياتك.

<sup>(</sup>٥) المعنى: إنك حشدت لها كل ما تطلعت إليه حتى لم يبق لها من الآمال ما تتمناه غير بقائك.

<sup>(</sup>٦) المعنى: إنك – مع عزتك وجلالك – خفضت لها جناح الدُّل وخضعت لها خضوع الابن البار الشفيق، مع أنها يعز عليها خضوعك وذلك وإن كانا موجهين إليها رحمة وتكرمًا، والشاعر يشير هنا إلى الآية الكريمة ﴿واخفض لهما جناح الدُّل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا﴾.

<sup>(</sup>٧) التلاد: المال القديم الموروث، وفي حديث ابن مسعود «آل حم من تلادي» أي السور القرآنية المسماة بها هي من قديم ما أخذته من القرآن وتعلمته بمكة، والمعنى: نتحكم في أموالك الموروثة فتمنحها للعافين وتزيد تكرمًا فتشفع شفاعة مقبولة للمذنبين، أو أنت تمنح العافين وهي تشفع للمذنبين.

(٥) الأعطاف: جمع عطف وهو الجانب الأخدع: عرق في جانب العنق، ورجل شديد الأخدع: ممتنع أبي، ولين الأخدع مستباح ذليل، المعنى: كيف تصيبك الأحداث، وأنت الذي النع قلاد الدهر وهززت عطفيه للسماح وكبحت منه الجماح؟.

(٦) غب كل شيء: عاقبته، يوتر: يُفرد، يشفع: يزاوج، المعنى: إنك لا تنتقم عند المقدرة، ولا تكتفي بالإحسان مرة بل تتبع الإحسان إحسانا.

(٧) في الأصول «قيل أنهم مثلها» ولعل الصواب ما أثبتناه، الجلل: الشيء العظيم أو الصغير الهين (من الأضداد)، وعلى المعنى
 الأول قول وعلة بن الحارث:

وعلى المعنى الثاني قول امرئ القيس:

والمعنى: إذ أسدى الأميرُ معروفًا عظيمًا يقل نظيره أشاد به الشعراء ووصفوا إحسانه بأنه بلغ الغاية، حتى إذا فرغوا من تدبيج وصفهم فجأهم بإحسان آخر فوق الإحسان الأول وأبدع منه أثرًا.

<sup>(</sup>١) المعنى: أعزيك أبها الأمير فيها، وأفتديك من كل سوء، وأرجو أن تلوذ بالصبر وتسلم لقضاء الله المحتوم، فإن المنية قضاء لازم يتوقعه لنفسه وآله كل إنسان.

<sup>(</sup>٢) الفل: الثلم أي الكسر، أو الهزيمة، المعنى: لن تتوقع الأيام أن تراك جازعًا، ولن تطمع في أن تُحطم صبرك الجميل.

<sup>(</sup>٣) أربدً: أغبر ومان للسواد، الأبلج: المشرق المضيء، الأروع: الرائع الحسن، المعنى: كلما عبس وجه الخطوب قابلته بوجه بسام.

<sup>(</sup>٤) مُقصد القلب: مصابه، ومنه أقصد فالانًا إذا طعنه فلم يخطئه، المعنى: ما كنت مستحقًا لأن يرميك الدهر بنكباته فيصيب قلبك الكريم.

وإن يَسَلِ العاف ونَ جَدواكَ يُعطِهمْ جَدواكَ يُعطِهمْ جَدواك، إذا لم يسالوه تبررَعا() ويُعْرَى بتوكيد الإساءة مُدنبُ في للقاكَ بالإحسانِ أغْرى وأولَعا() فيلقاكَ بالإحسانِ أغْرى وأولَعا() خدلائقُ مُ مُهاةُ الفِرِنْد، كأنّها حدائقُ روضِ الحَرْن جِيدَ فأيْنَعا() تُنافِحُها منها أحاديثُ سُودَد تَخالُ فَت يتَ المسكِ عنها تَختوُعا() تَخَالُ فَي الآفاقِ أسْرى مِنَ الصّبا تَختوُعا() تَغَلْقُلُ في الآفاقِ أسْرى مِنَ الصّبا وأسرعا() وأشْهر من شمسِ النّهارِ وأسرعا() فلو صَرَفَت حصَرْف المَنونِ حَللَةُ فلو صَرَفَتْ حصَرْف المَنونِ حَللَةُ الكنتَ بَمَحْيا مَنْ تَودُّ مُحمَدً عالاً)

- (١) في نسخة ت «وإن يسأل... تعطهم جوادًا»، العافون جمع عاف وهو طالب الإحسان، الجدوى: العطية، المعنى: إذا سألك المحتاحون بادرت بالعطاء، وإذا لم يسألوك تبرعت قبل السؤال.
- (Y) أغرى: أشدُّ ولعًا من غري بالشيء: أولع به، والمعنى: لقد تيمك الإحسان فإذا كرَّر المذنب إساءته مولعًا بتوكيدها رآك أشد منه شغفًا بالصفح والغفران، وقد نظر الشاعر في هذا إلى قول المأمون: «لو يعلم الناس مقدار حبي للعفو لتقربوا إليَّ بفعل الننوب».
- (٣) أمهى الصانع الشفرة: رققها، وأمهى الحديدة: أرقها وسقاها الماء، الفرند: رونق السيف ووشيه، الحزن، ما غلظ من
   الأرض، ورياض الحزن أحسن من رياض الخفوض قال الأعشى:

ما روضة من رياض الحزن معشبةً

خضراء جاد عليها مسبلٌ هطل

يومًا بأطيب منها نشر رائحة

ولا بأحسس منها إذ بنا الأصل

والمعنى: إن شمائلك عذبة رقيقة كأنها صفحة السيف المصقولة أو هي شبيهةً بالحدائق الغناء جادها الغيث فأينعت وازدهرت بأطيب الثمار.

- (٤) في ب، ت، ز «.... منها تضوعًا» تضوع: فاحت رائحته، المعنى: إن شمائك الطيبة تبادل أحاديث مجدك أطيب النفحات، حتى تحسب فتيت المسك ينفح منها بأطيب العبير.
- (٥) تغلغل هي الشيء: دخل هيه، المعنى: أحاديث مجدك وطيب شمائلك ينتقل عبيرها من بلد إلى بلد أشد ذيوعًا من ريح الصبا وأشهر من الشمس وأسرع.
- (٦) صرف الدهر: حادثه، المنون: الموت، المعنى: لو كان الجلال يدفع قضاء الموت ويرده لصده جلالك فتمتعت بحياة والدتك العظيمة.

فلا زِلتَ ممنوعَ الحِمَى مُسْعَفَ المُنى إذا كان شانيك المُصابَ المُفجُعا<sup>(۱)</sup> ودُمتَ مُلقًى أنْجُمَ السَّعُدِ، باقِيَا لدِينٍ ودنيا، أنتَ فَخْرُهُما معا<sup>(۲)</sup> \*\*\*\*

<sup>(</sup>١) الشانئ: المبغض، المعنى: أسأل الله أن يظل حماك منيعًا وآمالك دانية وأن تحل المصائب بحسادك ومبغضيك.

<sup>(</sup>٢) المعنى: أدعو الله أن يجعل نجومك طالعة دائمًا بالسعد، وأن يبقيك ملاذًا للدين والدنيا، فأنت زينة للدنيا وعصمة للدين.

# شكروعزاء

توفيت بنت المعتضد قبل وفاته بثلاثة أيام فحزن عليها حزنًا شديدًا عزاه الشاعر عنها بهذه القصيدة:

|                                              | <del>-</del>                        |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|
| فــــاقْنِ شَبُكرًا وعـــزاءً <sup>(١)</sup> | ستسرك الدهسر وسيسساء                |
| واقْتَـضَى الشّكـر نماءَ <sup>(٢)</sup>      | كم أفاد الصّبر أجسرًا               |
| قود إلفًا واجتباء (٢)                        | أنتَ إِنْ تـــاسَ على المف          |
| شَمِـلِ السُّزءَ إبـاء <sup>(٤)</sup>        | فاسُلُ عنه غَيرةً واحـ              |
| خصورُ مُلِّيتَ البَقاء (٥)                   | أيها «المعتضدُ» الم                 |
| يَام عِزًا وعادء (٢)                         | وتَـزَيُّـدْتَ مـــعَ الأيْـــ      |
| نُ عَـناء لاغَـناء ( <sup>(٧)</sup>          | إنّما يُكسِبُنّا الحُــزْ           |
| مَـوْت ِقد أعْيَـا الدواء <sup>(٨)</sup>     | أنست طَسبُّ أنَّ داء الْـــــ       |
| خطب عال الأنبياء (٩)                         | فـــــــــــــــأسً إنَّ ذاك الْـــ |
| -                                            |                                     |

وقل مثل ما قالوا ولا تتزيد

<sup>(</sup>٢) المعنى: طالما أعقب الصبر مثوبة وأجرًا وطالما اقتضى الشكرُ نماء النعمة، قال تعالى: ﴿ولئن شكرتم الأزيدنُّكم﴾.

<sup>(</sup>٣) اجتباءً: اختيارًا واصطفاءً.

<sup>(</sup>٤) معنى البيتين: إذا كنت متالًا لفقد كريمتك لطول ألفتك إياها واصطفائك لها على غيرها فينبغي أن تسلو عنها أنفة وغيرة وإباء، والشاعر يعبر هنا عن النظرة العربية القديمة إلى النساء.

<sup>(</sup>٥) مليت البقاء: متعك الله بطول الحياة.

<sup>(</sup>٦) التزيد: المفالاة أو الكذب، وفلان يتزيد في حديثه إذا تكلُّف مجاوزة ما ينبغي، قال الشاعر:

ولع يلَع: استخف، والشاعر استعمل الفعل (تزّيد) هنا بمعنى زاد.

<sup>(</sup>٧) المعنى: إن نتيجة الحزن المشقة والعناء لا المنفعة والغناء.

<sup>(</sup>٨) الطب: الماهر الحاذق بعمله، والمعنى: إنك عليم بأن المنية ليس لها دواء.

<sup>(</sup>٩) تأسى: تعزى، غال عدوه واغتاله: أصابه من حيث لم يتوقع، والمعنى: التمس عزاء في ما أصابك بأن المنية أصابت قبل كريمتك الأنبياء.

# لى إذا ما الله شاءً(١)

## وسيفني الملأ الأع

M M M M

دَفْنُها كانَ الهِدَاءُ (٢)
مُرْنِ شَكِلِين سُواء (٢)
أَرَجَ المسكِ ثناء (٤)
تُا وفضلاً وزكاء (٥)
كُوْثُرِ العذبِ الرُّواء (٢)
سُعُداءُ الشيهداء

حـبِّــذا َهدْيُ عَـــروسِ
عُــمِّـرَتْ حــينًا ومــاءَ الْـ ثم وَكتْ فــــوَجَــــدنا جَـمـعتْ تقــوى وإخــبا ســتــوفًى من جــمــام الــ حــيث تلقى الأتقــيــاءَ الـ

M M M M

أن غدت منك فداء<sup>(٧)</sup> قى وإن عُمُّوا فَناء<sup>(٨)</sup> وأسحب السَّعْدَ رداء<sup>(٩)</sup> رَهُمُ – والأولي

هان مسا لاقت عليها غُنْم أحسبابك أن تسب فالبَس الصُّنعَ مُسلاءً ورِثِ الأعْسداءَ – أعسما

#### \*\*\*\*

- (١) الملأ الأعلى: الملائكة المقربون، وقيل الملائكة وأرواح الأنبياء والصديقين.
  - (٢) الهديُّ: السيرة، الهداء: الزفاف، قال زهير:

فإن تكن النساء مخبأت

فحق لکل مصصنة هداء

والمعنى: حبدًا سيرة العروس إذا زفت إلى القبر، فالقبر خير صهر كما يقول عبدالله بن طاهر:

لكل أبي بنت يُراعي شـــؤونهـا

ثلاثة أصهار إذا حمد الصهر

فبعل يراعيها وخدر يكنها

وقبر يواريها وأفضلها القبر

- (٣) المعنى: عاشت الفقيدة طاهرة نقية مثل ماء المطر في النقاء والصفاء.
- (٤) الأرج: توهج ريح الطيب، المعنى: لما توفيت الأميرة تركت فينا ذكرى طيبة عاطرة مثل ريح المسك تطلق الألسنة عليها بأعذب الثثاء.
  - (٥) الإخبات: الخشوع، الزكاء: الطهارة أو الصلاح.
- (٦) في أ «الكوثر العنب رواء» الجمام: الماء الغزير، الكوثر، نهر في الجنة، الرواء والرويُ: الماء الغزير العنب أو بئر زمزم، والمعنى ستنهل في الجنة من نهر الكوثر حتى ترتوي.
  - (٧) المعنى: لقد هون عليها الموت أنها أصبحت لك منه الفداء.
  - (٨) المعنى: أكبر غنيمة يتمناها أصدقاؤك أن تتمتع بالحياة وإن طواهم الفناء.
- (٩) الصنع: الجميل، الملاء والملاءة: الريطة وهي ثوب شامل من قطعة واحدة، والمعنى: ارتد غلائل الإحسان واسحب ذيول السعد في الحياة مثلما تجر ذيول الرداء.
  - (١٠) المعنى: تمتع بالبقاء حتى ترث أعمار الناس جميعًا سواء منهم الأعداء أو الأنصار.

## تهنئة ورثاء

مات المعتضد فرثاه الشاعر بهذه القصيدة وهنأ ابنه المعتمد بولاية الحكم، وبلاحظ أن الشاعر كرر في هذه القصيدة عشرين بيتًا من قصيدته في رثائه لأم أبي الوليد بن جهور مع تغييرات طفيفة، وهي ظاهرة غريبة عند شاعر فحل كابن زيدون: (١)

هو الدهر فاصب للذي أحدث الدهرُ

ف من شبِيَمِ الأبرار - في مثلها - الصّبُرُ ستصنْبِرُ صَبْرَ اليأس أو صَبْرَ حِسْبَةٍ

فلل تُؤثرُ الوَجْه الذي معه الوزر حسنارك من أن يُعْقِبَ الرّزءُ فستنةً

يضيقُ لها - عن مثل إيمانك - العذر إذا آسنَفَ الثُّكلُ اللسين في أسنَفَ الثُّكلُ الليسين في أسنَفَ الثُّكلُ الليسين

رأى أفدح الثُّكْلَيْنِ أن يهلِكَ الأجرر مُن من ين الله الذي يأسل بمنيت ثوابه

لهمْ فيه إيضاعٌ كما يُوضعُ السُّفْر فيا هاديَ المنهاج جُرْتَ فإنَّما

هُوَ الفَجِرُ يَهديكَ الصِّراطَ أو البَجْرِ إِذَا المُوتُ أَضحى قَصَّرَ كلِّ مُعَمَّرٍ

فإنَّ سواءً طالَ أو قصر العُمر العُمر العُمر العُمر العُمر المُم تر أنَّ الدِّين ضِيد مُ ذم المُم اللهُ مُم اللهُ اللهُ مُم اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) عللنا هذه الظاهرة الغريبة في كتابنا «ابن زيدون: عصره وحياته وأدبه» ص٣٥٨,٣٥٧.

وحيثُ اسْتَقَلُّ المُلْكُ ثانِيَ عِطفِهِ وجسرٌ من أذياله العسسنكرُ المسجسرُ هُوَ الضِّيْمُ لَوْ غَيْرُ القَصْاء يَرومُهُ ثَناه المَـرَامُ الصِّعْبُ والمسلكُ الوَعْسِر بليلِ عـجاج ليس يصدَعُهُ فَجِر أَأَنْفُسَ نَفْس - في الوَرى - أَقْصَدَ الرَّدى وأخطرَ عِلْقِ - للهُدَى - أَفْقَدَ الدّهر $^{(1)}$ أعبِّادُ يا أَوْفَى الملوكَ، لقد عدا عليكَ زمانٌ من سجيِّتهِ الغَدر(٢) ف ه لاً عداهُ أنّ عَلْياكَ حَليُّـــهُ وذِكْ رَكَ - في أردانِ أيّامِ لهِ - عِطْر (٣) غُ شِيتَ!! فلم تَغْشَ الطِّرادَ سَوابحُ ولا جُردتْ بيض، ولا أشْرعَتْ سُمْر (1) ولا عدد، دَثْر، ولا نائلُ عَدْ رُون

<sup>(</sup>١) تقدم شرح الأبيات السابقة جميعها في رثاء الشاعر لأم أبي الوليد بن جهور، لأنها مشتركة بين الرثاءين، (انظر: قصيدة «عليها سلام الله» ص (٥٧٤)، إلا بعض تغييرات طفيفة نذكر هنا معاني مفرداتها: ضيم ذماره: أبيح حماه، دثر: كثير، المناجيج: جياد الخيل.

<sup>(</sup>٢) في نفح الطيب «لقد سطا .. »، المعنى: أيها الأمير - الذي فاق الملوك بوفائه - لقد أصابك الدهر ١١ ولا غرو، فإن من سجيته الغدر بالعظماء.

 <sup>(</sup>٢) عداه عن الأمر: صرفه عنه، أردان القميص: أصول أكمامه، المعنى هلا صرف الدهر عن إساءتك أن معاليك زينته، وأن
 ذكرك الطيب يعطر حواشيه.

 <sup>(</sup>٤) غشيه الخطب: جلله، أو دهمه، الطراد: القتال، السوابح: الخيول المسرعة كأنها تسبح في الهواء لسرعتها، البيض: السيوف، السمر:
 الرماح، المنى: لقد دهمتك المنية فلم تستطع دفعها جيوشك بخيلها وسيوفها ورماحها، فلا حيلة في رد القضاء المحتوم.

<sup>(</sup>٥) آثرنا رواية النخيرة، وفي الأصول «ولا غرر ثبت»، الدثر: الكثير، النائل: العطاء، الغمر: الغزير، المعنى: لم يدفع عنك القدر جلالك المهيب ولا جيشك الكبير ولا عطاؤك الغزير.

لئن كان بطنُ الأرضِ هُيّئَ أُنسُاهُ بأنَّكَ ثاويهِ لقد أوْحَشَ الظَّهُ لُواً اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ لعَـمْ لُ البرودِ البيضِ في ذلك الثّرى لقد أُدْرِجَتْ أثناءَها النَّعَمُ الذَّ ضْ لَا اللَّهُ الْمُ عليك - من الله - السَّلامُ تحيَّةً يُنَسِّمُكُ الغفرانَ رَيحانُها النَّضُر (٣) وعاهد ذاك اللَّحْد عَهْدُ سحائبِ إذا استعبَرتْ - في تُربهِ - ابتسمَ الزُّهر<sup>(ء)</sup> ف ف يه عادةً لا يُسامَى يَفاعُهُ وقَدْرُ شببابِ ليس يَعْدِلُهُ قَدْرُ (٥) وأبيضَ في طَيِّ الصِّف يح كانَّهُ صفيحة مُاثور طلاقَتُهُ الأثر(٢) كانْ لمْ تَسِلْ دُمْ لُ المنايا تُظِلُّها إلى مُسهَج الأقستال راياتُهُ الدُهُ مُسر (٧) ولم يَحْم - منْ أنْ يُسْتَ بِاحَ - حِمى الهُدَى فلم يُرْضِ إلا أنْ ارْتُجعَ الثُّفُ عُلَا أَنْ ارْتُجعَ الثُّعُ لِدُ (^)

<sup>(</sup>١) المعنى: إذ كان بطن الأرض قد سعد بحلولك فيه فقد أوحش ظهرها برحيلك عنه.

<sup>(</sup>٢) سبق شرح مفردات هذا البيت ومعناه ص (٥٥٧).

<sup>(</sup>٣) سبق شرح مفردات هذا البيت ومعناه ص (٥٧٧).

<sup>(</sup>٤) سبق شرح مفردات هذا البيت ومعناه ص ٥٧٨ والأبيات الثلاثة السابقة صاغها الشاعر في رثاء أم أبي الوليد بن جهور وكررها هنا.

<sup>(</sup>٥) اليفاع: الأرض المرتفعة، المعنى: لقد ضمّ قبرك مجدًا لايساميه مجد، وطوى شبابًا لا يعادله شباب.

<sup>(</sup>٦) الصفيح: وجه كل شيء عريض أو حجارة عراض رقاق، سيف مأثور: في متنة أثر، أو متنه حديد وشفرته حديد ذكر، الأثر فرند السيف، المعنى: ثوى الأمير في أطباق التراب طلقًا وضاءً كأنه سيف مصقول ثوى في القراب.

<sup>(</sup>٧) في ت «إلى مهج الأبطال» الأقتال:: جمع قبّل وهو العدو أو المقاتل أو الشجاع أو القرن أو المثل، المعنى: انطوى الأمير كأنه لم يكن قائدًا مظفرًا يبعث المنايا الحمر إلى مهج الأعداء تحت راياته الحمر.

<sup>(</sup>٨) الثغر: موضع الخوف على الحدود المتاخمة لبلاد الأعداء، المنى: طوى الموت الأمير كأنه لم يكن بطلاً مقدامًا حمى ذمار الدين من أن يستبيحه الأعداء. ولم يطمئن له بال حتى استرد ما اغتصبوه من ثغور.

(١) انتجع فلانًا: قصده طالبًا معروفه، المعتفون: طلاب الإحسان، الشآبيب: جمع شؤيوب وهو الدفعة من المطر، القطر: المطر، المعنى: انطوى الأمير كأنه لم يكن مقصدًا للطلاب يفدون عليه فتنهل عطاياه متوالية عليهم كما تتوالى الأمطار.

 <sup>(</sup>٢) تكتنف: تحيط، الألمية: توقد الذكاء، النجوى والنجي: السر الخفي، الممنى: ذهب ذكاء الأمير الوقاد الذي كان يهتك أستار الفيوب فيكشف ما وراءها من أسرار.

<sup>(</sup>٣) تشدّر: تهيئا للقتال، أو توعد وتغضب، أو نشط لأمر وأسرع إليه، المجلَّي: الأول هي السباق، المرقب: موضع الإشراف والتطلع من عل، جلى البازي: رفع رأسه ثم نظر، المعنى: كأن الأمير لم يكن متهيئا للأمور العظيمة متحفزًا لها مسرعًا إليها كما يتهيئا الصقر للانقضاض على فريسة من مرتقاه الرهيع.

<sup>(</sup>٤) باكرهُ: أتاه بكرة أي صباحًا، راوحه: قصده في الرواح وهو العشي أو من الزوال إلى الليل، عضد: نصر، المعنى: إن لقبي الأمير (المعتضد بالله والمنصور بفضل الله) كانا فألاً حسنًا دالاً أكبر الدلالة على حياة الأمير الحافلة بالأمجاد وأن الله سيحوطه بالنصر والتأييد.

<sup>(</sup>٥) المعنى: عاش الأمير مظفرًا منصورًا إلى أن أدركته الوفاة وقد تقدم معروفه وتم مجده فترك لنا أخلد الآثار.

<sup>(</sup>٦) ثبير: جبل بظاهر مكة، السرير: النعش قبل أن يحمل عليه الميت، بهضه الأمر وبهظه: فدحه وشقّ عليه، الإصر: الثقل، المعنى: كيف استقل السرير بحمل الأمير وهو راسخ مثل جبل ثبير، ولم يضطرب من هول ما يحمل من عظمة وجلال؟

<sup>(</sup>٧) المعنى: أيها الأمير المنعم على رعيته الواصل لعبيده كيف قطعًت عنا إحسانك؟ وكيف استطعت أن تهجرنا بعد الوصال؟.

ثُغاديك - داعينا السّلامُ - كَ عَهْ بِنا فَمَا يُسمَعُ الداعي، ولا يُرفَعُ السّتُ لُرُ (۱) أعَصَدُ الداعي، ولا يُرفَعُ السّتُ لُرُ (۱) فَنُعْ تَبِ علينا ذان عن ذلك الرضى فَنُعْ تَبِ علينا ذان عن ذلك الرضى فَنُعْ تَبِي وَقَر (۲) فَنُعُ شُكُ فُلُ فُراعُكَ بَعْ دَهُ المَعْ تَبِي وَقَر (۲) أمّ المُعْ تَبِي وَقَر (۲) سَيَخُصاتُ إلاّ أنَّ مَـوْعِدَهُ المَعْ المُعْ المُعْ المَعْ المُعْ المَعْ المُعْ المَعْ المَعْ المَعْ المُعْ المُعْ المُعْ المُعْ المُعْ المُعْ المَعْ المُعْ المُ

- (١) المعنى: لقد وفدنا على قبرك للتحية والسلام، كما كنا نفد عليك في الحياة، ولكنك لا تسمع دعاء، ولا ترفع سترًا، ولا تأذن للزائرين.
- (٢) في نفح الطيب «فنسمع أم بالمسمع...»، الوقر: الصمم أو ثقل السمع، والمعنى: ما بالك لا ترد علينا السلام؟ أعاتب علينا فنعمل على إرضائك؟ أم أن أذنك لا تستطيع سماع التحيات؟.
- (٣) انصات: أجاب وأقبل، أو استوى قائمًا. وانصات به الزمان: صار مشهورًا. وانصات الرجل: ذهب متواريًا، والمنى: إن هراقك شغلنا وأشعل نار الحزن في قلوبنا: وسيتوارى الفراغ الذي خلفته فينا حينما تعود إليه، ولكن موعد إيابك هو يوم الحشر. أو لقد فرغت من أعباء الحياة ومشاغلها، وسيذهب فراغك ويتوارى ولكن في يوم الحساب.
- (٤) سجيس الليالي: آخرها، وفي الحديث «ولا تضروه في يقظة ولا منام سجيس الليالي والأيام»، رام يريم: برح. ويقال لا رمت أي لا برحت، والمفنى: كيف أستطيع نسيانك على قرب عهدي بك؟ ولو طال العهد إلى آخر الحياة ما استطعت لك نسيانا.
  - (٥) المعنى: كيف أنساك وقد غمرتنى بإحسانك وأياديك الوافرة التي أيسرها جليل، وأقلها كثير؟
- (٦) في نفح الطيب «وإن كنتُ لم أشكر.. فلا بقيَ الكفر»، تمليتها: استمتعت بها، تترى: متوالية، قال تعالى: ﴿ثم أرسلنا رسلنا تترى﴾ أي واحدًا بعد واحدًا ويق: أهلك، والمعنى: إذا أنا لم أحمد أياديك المتوالية عليًّ وكفرت بأفضالك الجسام فإنني أكون إذًا جديرًا بالهلاك والخسران.
- (٧) الشلو: الجسد أو العضو منه، سوغ له كذا: جوزه وأباحه له، أو أعطاه، والمعنى: هل يعلم الفقيد الكريم أنك واصلت بعده الإحسان إلى ورفعتني إلى مكانة كريمة يحار الفكر في ما توحي به من جلال؟.

<sup>(</sup>١) المتات: ما يمت به من قرابة أو صداقة أو إحسان، المعنى. إن صلاتي الوثيقة ببيتكم الكريم لم يضيعها ابنك المعتمد الحاكم الجديد العادل في حكمه، المرضي في سيرته، البار في بنوته، وهذا البيت ساقط من نسخة ت.

<sup>(</sup>٢) من ألقاب المعتمد: الظاهر بحول الله والمؤيد بالله، المعنى: إن ابنك الأمير له من لقبيه أوهى نصيب فهو مظفر في حروبه مؤيد بالله في أهماله، فإن لله حكمة عالية في ما وكله إليه من ولاية وسلطان، وفي نفح الطيب «في الذي واهام..».

 <sup>(</sup>٣) الزلفى: القرية والمنزلة، قال تعالى: ﴿وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقريكم عندنا زلفى﴾، المعنى: لقد أدناني الأمير منه
 كما أدنيتني ورآني أهلاً للاصطفاء كما رأيتني، وزاد فقريني إليه تقريبًا نتج عنه المجد والفخار.

<sup>(</sup>٤) في القلائد والخريدة وبعض نسخ الذخيرة وبعض نسخ نفح الطيب «ومنظرهم شزر» نظر إليه شزرا: نظر إليه بمؤخر عينه غاضبًا، المعنى: لقد أكرمني فأرغم أنوف أعدائي بإحسانه إليّ، وكانوا يلقونني متجهمين ويوجهون إلي نظراتهم حانقين غاضبين.

<sup>(</sup>٥) في الخريدة «فأنا الصدر»، الدست: كلمة فارسية معناها صدر البيت، عقد حبوته: جلس مشتملاً بثوب يلفّه (وهي جلسة يكنون بها عن الوقار) السماط: الجانب، والصف، المعنى: إذا تصدر الأميرُ مجلسه واصطف حوله الأمراء والوزراء قدمني عليهم وجعل لي الصدارة بينهم.

<sup>(</sup>٦) السما كان (الرامح والأعزل): نجمان نيران، النسر: يطلق على أحد نجمين: النسر الواقع أو النسر الطائر، المعنى: لي في قلبه محل كريم تتمناه نجوم السماء.

<sup>(</sup>٧) في ب، ت، ز «التناجي خيفة»، المعنى: تهامس الأعداء بالدس لي آملين أن يفسدوا ما بيني وبين الأمير من صلات معتقدين أنني قد قُضيَ علي بالهلاك، والشاعر يقتبس هنا ألفاظ الآية الكريمة ﴿قُضِي الأمر الذي فيه تستفتيان﴾.

مضى نَفَثُهم - في عُقدةِ السّعي - ضَلّةً فعاد عليهمْ غُمّةً - ذلك السّحْرُ (۱) فعاد عليهمْ غُمّة الله السّحْرُ (۱) يَشْبِبُ مكانهمْ كما شبّ - قَبْلَ اليومِ - عن طَوْقِهِ عمرو (۲) كما شبّ - قبْلَ اليومِ - عن طَوْقِهِ عمرو (۲) لك الخير، إنَّ الرزَّ كان غَيابة طلعت لنا فيها كما يَطْلُعُ البدر (۳) فقرتْ عيونُ كان أسْخَنَها البُكا وقرتْ قلوبُ كان زلزلها الذُّعر (۱) ولولانَ أعْييا رَأْبُنا ذلك الثّان لللها الذُّعر (۱) وعيزُ فلمّا يَنْتَعِشْ ذلك العَاشِرَة والمّا قَدَمْتَ الجيشَ بالأمسِ أشرقتْ والمّا الخُبْر (۱) إليكَ - مِنَ الأمالِ - آفاقُها الغُبْر (۲)

هو الوافد الميمون والراتق الشاي اذا الذوائده ما الهوش

إذا النعلُ يومًا بالعشيرة زلت

والمعنى: لولاك ما استطعنا أن نتحمل الخطب ولأعيانا إصلاح ما فسد من شؤوننا وعز علينا النهوض بعد سقوطنا بوهاة الأمير. (٦) في نفح الطيب «... قدمت الجيش بالأمر»، والمعنى: لما تقدمت أمام الجيش بددت حزننا على وفاة الأمير لأننا رأينا فيك خير خلف لخير سلف، وأشرقت إليك الآمال بعد أن تكدر صفاؤها من هول المصاب.

<sup>(</sup>۱) النفث: النفخ: مع ريق، عقدة السحر: الخيط المعقود الذي يربطه الساحر ويتلو عليه تعاويذه ورقاه وينفث فيه ليكيد به لمن يشاء. قال تعالى: ﴿ثم لا يكن أمركم عليكم غمة﴾ قال يشاء. قال تعالى: ﴿ثم لا يكن أمركم عليكم غمة﴾ قال أبوعبيدة: مجازها ظلمة وضيق وهم، والمعنى: لقد حاول الأعداء أن يغيروا قلبك علي وتفننوا في الكيد والدس، ولكنك خيبت ظنونهم ورددت كيدهم في نحورهم.

<sup>(</sup>Y) المعنى: يرتفع مكاني عن متناول كيدهم كما شب عمرو عن الطوق، وهو عمرو بن عدي بن نصر كانت أمه تدلله في صغره وتلبسه طوقًا فلما أبصره خاله جذيمة الأبرش ملك الحيرة قال: «شب عمرو عن الطوق» أي كبر عن حلية الأطفال فذهبت مثلاً.

<sup>(</sup>٣) الغيابة: الستار الحاجز عن النظر، والمعنى: لقد هبط المصاب علينا كما يهبط الظلام، حتى أشرقت علينا فيه كما يشرق البدر فيبدد غواشي الظلمات.

<sup>(</sup>٤) قرت عينه: نالت ما تطمح إليه فهدأت ولم تتطلع إلى شيء آخر، أو بردت فلم تسخن، فللسرور دمعة باردة وللحزن دمعة ساخنة من شدة الحزن، وسخنة العين ضد قرتها، والمعنى: لما أشرقت علينا بعد هول المصاب فرحت العيون الباكية وهدأت القلوب المنعورة.

<sup>(</sup>٥) رأب الثأى: جبر الكسر أو أصلح الفساد، قال جرير:

فَقَضُدُ يُت مَن فَرْضِ الصّلاة لُبانَةً مُسْتُ مِنْ فَرَضِ الصّلاة لُبانَةً وفارِطُها طُهرُ (۱) ومن قَبْلُ ما قَدَّمْتَ مَتْنى نوافلِ يلاقي بها من صامَ من عَوز فِطر (۲) ورحتَ إلى القصصر الذي غَضَّ طَرْفَ لهُ القصر الذي غَضَّ طَرْفَ لهُ القصر الذي غَضَّ طَرْفَ لهُ القصر الذي غَضَّ طَرُفُ القصر (۳) فداما معًا في خير دهر، صئروفُ لهُ حَرامٌ عليها أن يَطُورَهُما هَجْر (٤) وأجْمِلُ - عنِ الشَّاوي - العَزاءَ، فإنْ ثَوى فَإِنْ تَوى فَإِنْكَ لا الفاني، ولا الضَّرِغُ الغُمْر (٥) وما أعْطَتِ السَّبعونَ - قَبْلُ - أُولِي الحِجي من الإِرْبِ ما أعْطَتُكُ عِشروك والعَشْر (٢)

السنت الذي إنْ ضـاقَ ذرعٌ بحـادث منه الوجها واتّستع الصّدرُ والله المسلمة واتّستع الصّادرُ والله المسلمة والسّاء المسلمة والتستع المسلمة والمسلمة والمسلمة

<sup>(</sup>١) في نفح الطيب فشيعها نسك وقارنها طهر»، اللبانة: الحاجة من غير فاقة ولكن من همة، الفارط: السابق، المعنى: أرضيت ربك ونفسك بأداء الصلاة المشفوعة بالخشوع والخضوع المسبوقة بالطهر والنقاء.

<sup>(</sup>٢) منتى: مزدوج مكرر، النوافل جمع نافلة وهي عطية التطوع، العوز: الفقر، المعنى: لقد توالت عطاياك من قبلُ فغمرت الفقراء وأطعمت الصائمين بعد أن هدهم الجوع.

<sup>(</sup>٣) المعنى: رجعت إلى القصر الذي كان يعتز بقريك ويرفع الرأس تيهًا بك، ولقد غض طرفه وأطرق حزينًا حينما آثرت غيره عليه، والآن يحق له التسامي والاعتلاء.

<sup>(</sup>٤) يطور: يحوم أو يقارب، وفي حديث علي كرم الله وجهه و«الله لا أطور به ما سحر سحير» أي لا أقربه أبدًا، المعنى: أدعو الله أن يمتع بك هذين القصرين وأن يديمها معًا آمنين من صروف النهر ناعمين بقربك بعيدين عن هجرك.

<sup>(</sup>٥) الفاني: الشيخ الكبير الضعيف، الضرع: الذليل المستكين، الغمر: الذي لم يجرب الأمور، المعنى: تعزّ أيها الأمير عن الراحل الكريم، هإن لك من شبابك وعزتك أكرم عوض وخير سلوان.

 <sup>(</sup>٦) في نفح الطيب «من الأب»، الحجى: العقل، الدهاء أو العقل أو الدين، والمعنى: لقد نلت في سن الثلاثين – من التجرية والحكمة والدهاء – ما لم ينله من بلغ من عمره السبعين.

<sup>(</sup>٧) ضاق بالأمر ذرعًا: لم يطقه ولم يقو عليه، تبلج: هش وضحك، المعنى: إنك تلقى الأحداث الخطيرة - التي توهن غيرك وتبهظه - بوجه متهلل وصدر رحب فسيح.

ف لا تَهِضِ الدني ا جَناحَكَ بَعْدَهُ فَ مَنْ وَالْبُها - جَبْرُ (۱) فَ مَنْ وَ الْعَدِيدِ بِقُدَرَةٍ وَلا زَلتَ مَنْ وَفَ وَرَ العَديدِ بِقُدرَةٍ وَلا زَلتَ مَنْ وَفَ وَرَ العَديدِ بِقُدرَةٍ لِهِ ذَلكَ الأزر (۲) في سماء رياسة إلى في سماء رياسة إلى قطلًا عَ منهمْ حَلَوْلها أنجُمُ زُهْر (۳) قطلًا عَ منهمْ حَلوْلها أنجُمُ زُهْر (۳) شَكَكُنا!! فلم نُذْ بِتْ: أأيّامُ دَهْرِنا بِها وَسَنُ أم هَزُ أعطافَ ها سُكر (٤) بها وَسَنُ أم هَزُ أعطافَ ها سُكر (٤) وما إن تَغشَّتْ ها مُخازِلَةُ الكرى وما إنْ تَمَشتْ - في مفاصلها - خَمْر (٥) سبوى نَشَواتٍ - منْ سبايا مُصَلّكٍ

XX XX XX XX

يُصدَقُ في عليائها الخَبَرَ - الخُبُر(٢)

أرى الدهر: إنْ يبطِشْ فــانت يمينُهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا

<sup>(</sup>١) هاض الجناحُ: كسره، والمنى: أسأل الله ألا يروعك الدهرُ بمصاب آخر!! فإنك جابر كل كسر ومصلح كل فساد.

<sup>(</sup>Y) قرة العين: سرورها أو برودتها من دموع الفرح ضد سخونته من الحزن، الأزر: المعونة والنصر، والمعنى: أدعو الله أن يزيد عددك ببنيك ويجعلهم قرة عينيك وأن يمنحك بهم النصر والتأييد.

<sup>(</sup>٣) تطلع: طلع، المعنى: لقد أشرقت في سماء الملك وبزغوا هم من حولك مثل النجوم الزهر، وفي نفح الطيب «تطلع منهم حولنا».

<sup>(</sup>٤) في نفح الطيب «لأيام دهرنا»، الوسن: النماس، الأعطاف: جمع عطف وهو الجانب، المعنى: لقد ازدانت بك الدنيا واهتزت من الطرب حتى حسبناها مالت بها سنة الكرى أو رنح عطفيها الشراب.

<sup>(</sup>٥) في نفح الطيب «في معاطفها الخمر»، والمعنى: لقد تمايلت الدنيا من هزة السرور، وما داعب عينيها النومُ ولا دبت في أعضائها نشوة الراح.

 <sup>(</sup>٦) المعنى: لم يغش النوم الدنيا ولاهزتها نشوة الشراب، ولكنها اهتزت طربًا بسجايا الأمير وشمائله العذبة التي يصدق أخبارها العيانُ وتطابق فيها الأنباءُ ما تشاهد منها العيون.

<sup>(</sup>V) المعنى: إنك عدة الدهر ومصدر أحداثه، فإذا بطش فأنت يمينه الباطشة، وإذا ضحك فأنت ثغره البسام.

وكم سائل بالغَيب عنك - أجَبْ تُكُ:

هناك الأيادي الشُّفْعُ والسُّوْدُ الوِتْرُ (۱)
هناك التُّعقى والعِلْمُ والحِلْمُ والنَّهى
وبذل اللَّها والباسُ والنَّظُمُ والنَّشر والنَّشر والنَّظمُ والنَّشر والنَّشر والنَّشر والنَّشر والنَّشر والنَّشر والنَّشر والنَّل مُ حُدِر (۱)
محاسنُ، ما للرّوضِ - سامَرَهُ النَّدى رُواءُ إذا نُصتْ حُسلاها ولا نَشْ رِدانِ مُسِكَهَا
متى النَّشرِقَ لم تُطْرِ دارينُ مِستَكَهَا
حياءً، ولم تَفْخَرْ بعَنْبَرِها الشَّحْر (١)
عطاءُ ولا مَنُ وحَكمُ ولا هَـوى
وحِلمُ ولا عَجْنُ وعِنْ ولا كِبْر (١)
قد اللَّ تَوْفَتِ النَّهُ ماءُ فيك تمامَها،

#### \*\*\*\*

<sup>(</sup>١) المعنى: رب سائل عنهم لم يحظ برؤيتهم أجبته بأن مكارمهم متوالية متتابعة مزدوجة، أما مجدهم فهو فذ معدوم النظير.

<sup>(</sup>٢) المعنى: لقد اجتمعت فيهم صفات التقوى والعلم والحلم والذكاء وبذل العطايا والشجاعة وبراعة النثر وروعة الشعر.

<sup>(</sup>٣) المناجز: المبارز في ميدان القتال، الحضر والإحضار: ارتفاع الفرس في جريه، المعنى: الأمير شجاع إذا بارز خصمه أقبل عليه الخصم متهيبًا مترددًا وأدبر عنه هاربًا ممعنًا في الفرار، وفي نفح الطيب «وإقباله خطر وإدباره حصر».

<sup>(</sup>٤) آثرنا رواية نفح الطيب، وهي الأصول «... ولا بشر»، الرواء: المنظر الجميل، النشر: الرائحة الطيبة، والمعنى: إن شمائله تكسف محاسن الروض المرصع بالندى، وسجاياه العاطرة تغرق نفحات الأزهار.

<sup>(</sup>٥) دارين: ميناء بالبحرين مشهورة بتجارة الطيب، الشحر: ساحل البحر بين عدن وعمان وهو مشهور بتجارة العنبر، المعنى: إن شمائلك تنفح بأطيب العبير، فلا تجاريها دارين بمسكها العاطر، ولا الشحر بعنبرها الفواح.

<sup>(</sup>٦، ٧) سبق شرح هذين البيتين حيث ختم بهما الشاعر مدح أبي الوليد بن جهور ورثاء أمه انظر صفحة (٥٨٠).

# الهجاء

«وصف الحميدي والضبّي شاعرنا بأنه قبيح الهجاء، ووصفه ابن بسام في رواية مبتورة لابن سعيد أنه كان – سامحه الله – ممن لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. ولكننا نرى شعره في الهجاء مقبولاً بالنسبة إلى شعر معاصريه، ونلاحظ أنه كان ينذر قبل أن يهجم، وقلّما ابتدأ بالهجوم، ولكنه يدافع دفاع القوي المستميت».

# أعد نظرا

«كتب الشاعر هذه القصيدة إلى أبي عبدالله بن القلاس البطليوسي مداعبًا ومحذرًا».

<sup>(</sup>١) في تمام المتون «أبا عبدالإله اسمع وخذ ... بمقالتي» أصخ: استمع.

<sup>(</sup>٢) في تمام المتون وأنقص بعدها أو زد»، قع: فعل أمر ماضيه وقع.

 <sup>(</sup>٣) أكدى الرجل: بخل أو قل خيره، قال تعالى ﴿أَفرأيت الذي تولى وأعطى قليـالاً وأكدى﴾، أكدى المطر: قل ونكد، وأكدى
 العام: أجدب، وفي حديث عائشة تصف أباها رضي الله عنهما: «سبق إذ ونيتم، ونجح إذ أكديتم» أي ظفر إذ خبتم.

<sup>(</sup>٤) الجناب: الفناء.. أو ما قرب من محلة القوم، أمرع: أخصب.

فسمسا إنْ غساضَ لى صسبسر وما إنْ فاض لي مَدمع(١) وكـــــائــنْ رامــتِ الأيّــا مُ تَـرويـهـي فــلــم أَرتَــعْ(٢) إذا صـــــابَــثْنِيَ الجُـلُـى تَجَلَّتْ عَن فصتًى أَروع (٢) على مــا فـات لا يأسى وممّا ناب لا يَج نع تدبِبُّ إليًّ مـــــا تـالـو عــقـــاربُ مـــا تَـنِي تَلسع (٤) كـــــانًا لـم يـؤلُّبْـنـا زمانٌ لَيِّنُ الأخسدَع إذ الدنيا متى نقتد أبِيُّ سُـرورها يتبع وإذْ للحظّ إقبيالٌ وإذ في العيش مستدم تع وإذْ أوتارُنا تهــــفـــو وإذْ أقدداكُنا تُتُدرعُ

(٢) كائن وكأين: بمعنى: كم في الاستفهام والخبر، وهي مركبة من كاف التشبيه وأي المنونة، قال زهير:

وكائن ترى من صامت لك معجب

زيادته أو نقصه في التكلم

راعه وروعه: أفزعه وارتاع: فَزع.

- (٣) صاب يصيب: أصاب، الجلِّى: الأمر العظيم، الأروع: الرائع الحسن، والمعنى: إذا دهمتني النوائب فإنها لا تجدني ضارعًا خوَّارًا بل تتكشف مني عن فتى مهلل الوجه رائع المنظر.
  - (٤) تألو: تقصر في الجهد، ما تني : ما تزال.
  - (٥) ألَّب: جمِّع، وألَّب: تجمع الأخدع: عرق في جانب العنق، رجل شديد الأخدع: ممتتع أبيٍّ، ولِّين الأخدع: ضده.
    - (٦) المعنى: كانت الدنيا سهلة سمحة معنا، إذا اجتذبنا سرورها البعيد الجامح انقاد إلينا في يسر وسماح.
      - (٧) تهفو: تتحرك، تترع: تمتلئ.

<sup>(</sup>١) غاض الماء: قل ونضب.

(١) الأوطار: الحاجات.

- (٣) البغي: الظلم أو الكبر أو العدول عن الحق، يصرع: يسقط، والمراد هنا يهلك.
  - (٤) أغوى: أضلُّ، البغي: الفجور، أو العهر والفساد، أو الطلب.
- (٥) في الأصول: «تقبل إذ أتى خطبًا وأنف النمل لا يقرع» ولعل الصواب ما ذكرناه أو قريب منه. ولعله «تقايل إذ أتى خطبًا» وتقايل بمعنى بادل فيكون المعنى: «إذا أتاها خاطب فبادله وانصرف عنها تاركا له مكانك»، تقتّل الرجل لحاجته: تهيّا لها وجدٌ فيها، وتقتّل للمرأة: خضع لها وذل، ورجل مقتل: قتله العشق، وقلب مُقتّل: أهلكه الحب، قال امرؤ القيس:

بسهميك في أعشار قلب مقتل

وتقتلت المرأةُ: مشت مختالة في دلال وتئن وانكسار قال الشاعر:

تقتات لي، حتى إذ ما قتاتني

تنسكت، ما هذا بفعل النواسك

أنف الفحل لا يقرع: لا يلطم، وفي الأمثال «هذا فحل لا يقرع – أو لا يقدع – أنفُه» وذلك إذا كان كريمًا فإن كان غير كريم وهم بتلقيح نافة كريمة ضُرب أنفه بالرمح أو بغيره حتى يرتدع، وقد كثر استعمال هذا المثل مجازيًا بمعنى أن الخاطب الكريم لا يمكن رده، قال ورفة بن نوفل في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم للسيدة خديجة رضى الله عنها: «هو الفحل لا يقرع أنفه» أي كفء كريم، الخطب: الخاطب، يقال خطب الرجل المرأة فهو خطب وخاطب، والمعنى: تذلل لهذه المرأة إذا جاءها راغب فيها، فإنها لن ترده وستبوء أنت بالخسران، ويكون الأمر هنا للسخرية، أو يكون البيت صفة لها والفعل «تقتل» مضارع، أصله «تتقتل» حذفت فاء الفعل (التاء الثانية) أي إنها تلين في مشيتها وتتثنى وتتدلل وتستجيب لكل فحل ينشدها، وتكون كلمة (خطب) فاعلاً، فكأن الشاعر يقول: لا تستجيب لكل راغب فيها من الفحول.

 <sup>(</sup>٢) الأدمانة: الظبية المشرية بالبياض، والأقصح فيها أدماء، تعطو تمد عنقها وترفع مقدمتيها لتتاول أوراق الشجر، القمرية:
 نوع من الطيور المفردة من فصيلة الحمام.

ولا تَكُ منك تلك الدًا رُ بالمرأى ولا المَسمعُ(۱) فيإنٌ قُصاركَ الدَّهلي نُ، حين سِواك في المضجعُ(۲)

\*\*\*

<sup>(</sup>١) المعنى: لا تحاول أن تكون قريبًا من دارها أو دانيًا منها بحيث تراها وتسمع من بها.

<sup>(</sup>٢) قصارك وقصاراك: غايتك وآخر مداك أو جهدك، والمعنى: إن أقصى ما تناله منها أن تحلّ في فناء بيتها حيث يحتل سواك مخدعها وينالُ منها ما تمناه.

### تحذيرووعيد

كتب الشاعر هذه القصيدة إلى منافسه – في حب ولادة – أبي عامر بن عبدوس مذكرًا وعاتبًا ومنذرًا:

<sup>(</sup>١) الهـزير: الأسد القـوي، الشـرى: مـأسـدة في طريق سلمى، ريض: جثم، هـدًا: سكن، المعنى: حـركت الأسد الهـادي ونبهـته فترقب أن يفترسك.

<sup>(</sup>٢) المعنى: مازلت تمد إلى الأسد يد العدوان مغالبًا في إثارته على الرغم من انقباضه، فإذا نالك بسوء فعليك وحدك الملام.

 <sup>(</sup>٣) الخسف: الإذلال أو حمل الإنسان على ما يكره، سامه خسفًا: أولاه ذلاً، امتعض: اغتاظ، المعنى: احترس من نقمتي، فإن
 الكريم يحلم ويعفو، ولكنه إذا تعرض للهوان ثارت ثائرته فبطش بالمسيء إليه وأنزل به أشد العقاب.

<sup>(</sup>٤) الشجاع: نوعٌ من الحيات أو الذكر منها، النهوس: العاض بمقدم أسنانه أو الأسد. والمعنى: إن هدوء الثعبان - أو الأسد -المفترس لا يمنعه أن يعض إذا استثاره إنسان.

<sup>(</sup>٥) المعنى: لا يمكن أن تهوى الكواكب وتهون ، ولا يقع في الحسبان أن تقاوم الأقدار.

إذا زيعَ فليـــقـــت صبِــدْ مُــســـرف ً مَساعِيَ يقصد ومنا المَفض (١) وهل واردُ الغَ مُ رمِن عِ دُمِ يق اس به مُ سُ تَ شيف الدَ رَض (۲) إذا الشمسُ قابلتَ ها أرمدًا فحظُ جفونك في أن تُغَضُّ (٣) أرى كل بَحْ ر «أبا عسامسر» يُسَ لُّ إِذَا فَي خَلِيْهِ رِكَضُ (٤) أع ي خرى مِ نرَعي إذا وتري بالمنايا انق بض (٥)

(١) في الأصول إذا ريغ.. مسرف.. مساع» وصحة الفعل أريغ بمعنى طلب، ولعل الصواب ما أثبتناه هو زيع: رُدٌ من الفعل زاع زوعًا: كفه مثل وزعه، مسرف: مجاوز للحدود أو مبذر أو مخطئ أو جاهل أو غافل، مساع: مآثر، الحفض: رديء المتاع أو عمود الخباء أو حجر البناء أو البعير الضعيف الرديء، قال عمرو بن كلثوم:

على الأحفاض نمنع من يلينا

- والمعنى: إذا زجر من يجهل أو يخطئ مآثرنا العظيمة التي يقصر عن بلوغها الأراذل والضعفاء فليرتدع وليكف عن الاندفاع في الجهل والأخطاء.
- (٢) الغمر: الماء الكثير، العد: الماء الذي لا انقطاع له مثل ماء العين، استشف ما في الإناء: شريه كله، البرض: القليل ضد الغمر؛ والمعنى: لا وجه للموازنة بين من يتمتع بالماء الوافر الغزير ومن لا يجد إلا النزر اليسير، والمقصود هنا: لا وجه للموازنة بين العظيم والحقير.
- (٣) المعنى: إذا قابلت الشمس وأنت مصاب بالرمد فلا بد أن تغض طرفك محافظة على بصرك. أي إنك ضعيف الفطنة مريض الفكر لا تستطيع أن تدرك عظمة الرجال.
- (٤) البحر: الفرس، ركض: جرى، والمعنى: كل جواد يجري في الخلاء يشعر بنشوة وارتياح لأنه لا يجد من ينافسه، وقريب من هذا قول المتنبي:

وإذا ما خلا الجبان بأرض طلب الطعن وحسده والنزالا

أو إن الميدان أمامي فسيح، وما أشد شوقي للركض فيه، فاحذر منافستي، وفي الذخيرة «أرى كل مجر».

(٥) في الذخيرة «،، وتري بالمنايا انتفض»، المنزع: السهم ، والمعنى: إنني أخشى وأشفق عليك من أن تتعرض لسهامي القاتلة إذا جذبت القوس لإطلاقها.

ف إنّي ألِينُ لمنْ لي الله وأتركُ من رامَ قَصَدري حَرضْ (۱) واتركُ من رامَ قصدري حَدرضْ وفي وكمْ حدرك العُبية بن من حسائن في في الله عن حسائن أله من حسبض في المناطقة الله عن حسبض المناطقة الم

«أبا عامر» أين ذاك الوفاء إذ الدهر وسننان والعيش غَض (٣) وأين الذي كنت تعطت تعدد من من من من من من من الفترض (٤) وأم حض مُست بن قبيا والم وأم حض مُست بن قبيا وهيهات من شاب مِمن مَحض (٥)

أَبِنْ لي: ألمْ أَضْ طَلِعْ نَاهِ ضَّ لَيَ المَّ أَضْ طَلِعْ نَاهِ ضَّ لَيَ المَّ أَضْ طَلِعْ نَاهِ ضَّ اللهِ ف بأع<u>ب</u>اء بِرَكَ، في من نَهَضْ (٢)

- (١) القصر: الحبس أو الإجبار ومنه حديث إسلام تمامة «فأبى أن يسلم قصراً فأعتقه» وقيلَ أراد قهراً وغلبة من القسر فأبدل السين صادًا وهما يتبادلان في كثير من الكلام، الحرض: الإشراف على الهلاك.
- (٢) العجب: الزهو والكبرياء، حائن: أحمق، الحبض: بقية الحياة، والمعنى: كم من أحمق دفعه الغرور إلى عدائي فغادرته صريعًا ما به من حراك.
  - (٣) وسنان: نائم غير مستغرق في نومه، قال ابن الرقاع:

وسنان أقصده النعاس، فرنقت

في عصينه سنة وليس بنائم

غض: طري، والمعنى: أين وفاؤك السابق والحياة غافلة عنَّا والعيش ناعم سعيد؟

- (٤) في الذخيرة «من مصافاتي»، اعتد بالشيء : أدخله في العدد والحساب، فهو معتد به محسوب غير ساقط.
- (٥) تشوب: تخلط، مثل شوب اللبن بالماء، محض: أخلص، تقول محضته الود، وأمحضته: أصفيته له، ولبن محض: لم يخلط بسائل، والمعنى: كنت أصفي لك مودتي وأنت تمزجها بالكدر، وشتان بين الخلقين.
  - (٦) اضطلع بالأمر: قوي على النهوض به، المعنى: أظهر لي ما تعتقده: ألم أنهض ببرك والإحسان إليك مع الناهضين؟

الم تَنْشَ من البي نَفْ حَسَانُ المِسْكَ طيبًا يُفَضُ (۱)

الم تَكُ من شبيه مستى غاديًا

إلى تُرَع ضاحكته الله المَرض (۲)

ولولا اختصاصك لم التَفق لم التَفق المِسلام المُسلام الله المُسلوب المُك الم التَفق المِسلوب المُك الم التَفق المِسلوب المنافي - من وفاع - سرور ولا عادني - من وفاع - سرور ولا عام - مضض (۱)

ولا عادني ولا نالني - لجَفاع - مضض (۱)

ولكن يعِنْ اعتصارُ الفَتَى ولكن يعِنْ اعتصارُ الفَتَى إذا الباردُ العَدْبُ الهدى الجَرض (۱)

(۱) نشي ريحًا طيبة: شمها وكذلك انتشاها وتنشاها، يفض: يفت أو يصب، والمعنى: ألم تشم من عبير أدبي نفحات طيبات كأنها فتيت المسك المنثور أو رذاذه المصبوب.

تُعارضُ جوهرَهُ بالعَرضُ (٢)

- (٢) الترع: جمع ترعة، وهي الروضة في مكان مرتفع أو مفتح الماء حيث يرد الناسُ أو فوّهه الجدول، الفُرض: جمع فرضة وهي من النهر ثلمة يُستقَى منها، ومن البحر محط السفن، و المعنى: ألم تجد من شمائلي عذوية ورقة كأنك غاد منها على حدائق غناء تحفها الجداول والفدران.
  - (٣) المعنى: لولا صلاتك الوثيقة بي ما عنيت بشأنك ولا اهتممت بوفائك أو كيدك.
    - (٤) في ب، ت، ز، «ولا نائني بجفاء مضض»: «المضض: وجع المصيبة.
- (٥) في نسخة أ «ولكن يعز اعتصار الفتى واردًا .. » وكلمة «ولكن» أو كلمة «واردًا» زيادة في الوزن فلا بدٌ من حذف إحداهما الاعتصار أن يغص الإنسان بالطعام فيعتصر بالماء وهو أن يشريه قليلاً قليلاً، قال عدي بن زيد:

الجرض: الفصة بالريق حتى لا يمكن ابتلاعه إلا بجهد وهم، والمعنى: كيف يستطيع المرء أن يزيل غصته إذا كان الماء العذب المزيل للفصص يسبب له أشد الفصص؟

(٦) أوأبه وأتأبه: أغضبه، أو ردّه بخزي، أو فعل به فعلا قبيحًا، واتّأب: خزي واستحيا، الجوهر: الأصل، أو الطبيعة، أو الحجر الكريم، العرض: المظهر: أو الصفات العارضة وهو في اصطلاح المتكلمين مالا يقوم بنفسه ولا يوجد إلا في محلًّ يقوم به، وهو خلاف الجوهر وذلك نحو خمرة الخجل وصفرة الوجل أو متاع الدنيا وحطامها، يقال: الدنيا عرض حاضر يأكل منها البرُّ والفاجر، وفي الحديث «ليس الغنّى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنّى النفس»، المعنى: حاولت معارضة شعري الرائع الثمين بشعر تافه ركيك كمن يعارض الجوهر بالحطام أو الطبع الأصيل بالمظاهر الجوهاء، وفي الذخيرة «عبثت بشعري ولم تتثك».

أضاقَتْ أساليبُ هذا القري ضري أم قد عفا رَسْمُ هُ فانقرضْ (۱) في مُمْ وري الْمَوقَّتَ سَهُمُ النَّضال وأرسلتَ هُ الوَ أَصَ بْتَ الغَرض (۲) وشرتَ للخوضِ في لُجَّةٍ وشي الغَير وضرفي لُجَةٍ وضي في لُجَةً وسي الم يُخَضُ (۲) وغركَ من عهد وفع الله وغركَ من عهد وفع الله وغركَ من عهد وفع الله والظنو سرابُ تراءى وبَرْقُ ومَضُ (٤) تَظُنُّ الوف اءَ بها والظنو نُ فديها تقولُ على مَنْ فَرض (٥) ومنعُ زُبُد دَتَ هُ مَنْ مَ خَصَ الله ويمنعُ زُبُد دَتَ هُ مَنْ مَ خَصَ الله ويمنعُ رُبُد دَتَ هُ مَنْ مَ حَمَ مَنْ (۱) ويمنعُ مُنْ مَنْ مَ حَمْ مَنْ وَدَنا مَا انْتَ قَضْ (۱) ويمنعُ شَرَّ مَن وَدَنا مَا انْتَ قَضْ (۱) النَّ قَضْ (۱)

- (١) عفا: درس وبلي، الرسم الأثر ورسم الدار: ما كان من آثارها لاصقًا بالأرض.
- (٢) في النخيرة والخريدة ونسخة أ «لفوقت» وفي ب، ت، ز «لطوّقت»، فوق السهم: جعل له فوقًا والفوق: موضع الوتر من السهم، والمعنى: لقد أعددت سهامك لرميي وسددتها إلى ولكنك أخطأت الهدف.
  - (٣) المعنى: شمرت ثيابك لتخوض في بحري الطامي، وما خاضه قبلك إنسان، وفي الذخيرة «هي الموت».
- (٤) في النخيرة «من عهد ولأدة» وفعّالة كناية عمّن تفعل الفعل القبيح الذي يُستحيّا من ذكره، المعنى: غرك من فعل ولأدة وعود كاذبة وأحلام خادعة مثل السراب الكاذب أو السراب الخادع.
- (٥ و٦) معنى البيتين: لقد خدعتك فتخيلتها مثلاً للوفاء، مع أن الظواهر تدل على ألا وفاء لها وأنها تشبه الماء الذي لا يستقر في يد ولا يعطى زيدة لمن يمخضه، فلا تغتر بملمسها اللين ولا بكلامها الرقيق.
- (٧) في الذخيرة «بسير إليك» وفي ب، ت، ز «بسر إليك» ؛ استحمد: طالب الحمد؛ والمعنى: بلغني أنها توددت إليك بأن باحت لك بأسراري لفرض تخفيه في نفسها.
- (A) المعنى: يا أباعامر لقد عثرت عثرة فاطلب إليّ أن أقيلك منها وأن أغتفرها لك، وستجد مني صدرًا رحبًا وصديقًا غافرًا،
   وبهذا تستطيع أن تستأنف من صداقتنا ما تبدد.

ولا تَعْ تَ صِمْ ضَلَةُ بِالحِ جَ اِجِ

وسَلِّمْ، فَ رُبُ احت جَ احِ بُحِضْ (۱)

وإلا انتَ حَ تُكَ جِي وشُ العت ابِ

مُناجِ رزةً في قَ ضَ يضٍ وقَضْ (۲)

وأن فرْ خَليلَكَ مِنْ مِ الهِ الْمَ الهِ الْمَ الهِ الْمَ الهُ الْمَ الهُ الْمَ الهُ الْمَ الهُ الْمَ الهُ المَ الْمَ اللهُ المَ اللهُ المَ اللهُ المَ اللهُ المَ اللهُ المَ اللهُ المَ اللهُ الله

- (١) الحجاج: الجدال، دحض حجَّتُهُ: أبطلها؛ المعنى: لا تتمسك بالجدال والمناقشة، واعترف بالخطأ، فرُبَّ حجة باطلة لم تغن عنك في الاعتذار.
- (٢) انتحى قصد؛ القض: الحصا الصغار، والقضيض: الحصا الكبار، والمعنى: اعترف بأخطائك وإلا قصدتك جيوش اللوم
   مجتمعة عليك في عدد وفير.
  - (٣) أنذر صاحبك بأنني ماهر في طب الجنون العارض، ويبدو أنه يقصد بقوله (خليلك) ولادة.
- (٤) بطا القرحة: شقها، الخراج: القروح، عسا: غلظ ويبس، والمعنى: إنني كفيل بسلاح كل داء مستعص هاشق القروح الغليظة اليابسة، والعروق النابضة ، أي إنني كفيل بشفاء كل جاهل من طيشه وتأديبه على حماقته.
- (٥) يسعط: ينشق، الحضض: صمغ من نحو الصنوبر والمر وما أشبههما له ثمرة كالقلقل وتسمى شجرته الحضض، أو هو عصارة الصبر، والمعنى: إنه قبل أن يضمد الجرح يكويه بالنار، وإنه يعالج المريض بأن ينشقه السمَّ الزعاف لاعصارة الصبر كما يفعل غيره من الأطباء، أي إنه كفيل بعقاب كل جاهل مغرور.
  - (٦) المعنى: أشعر خليلك أنني انتخبتُ لي بديلاً خيرًا منه، واستعضت عنه حبيبًا صادق الود محمود الوفاء.
- (٧) القلَى: البغض، أمر: صار مرًا، أقض مضجعه: أقلق نومه وأتعبه، وأقض المضجع: خشن والمعنى: أخبر خليلك أنني استعضتُ
  عنه خيرًا منه، وأن شرابي لم يتكدر لبعده، وأن نومي لم يتبدد لهجره، فأمره أيسر من أن أشعر له بشوق أو حنين.

وأنَّ يَدَ البَ يُنِ مِ شَكُورةٌ لَهُ البَ يُنِ مِ شَكُورةٌ لَهُ البَ يَن البَ اللهُ اللَّهُ البَ نَى اللهُ البَ نَى اللهُ البَ اللهُ الل

\*\*\*\*

<sup>(</sup>۱) البين: البعد، أماط العار: أزاله، الوصم: العيب والعار، رحض الوصم: غسل العيب ومحا العار، المعنى: إن الفراق يستحق شكري لأنه أزال الفشاوة عن عيني وأبراني من حب دنس وهوى ذميم.

<sup>(</sup>٢) الجنى: الثمر الغض، النفض: ما تساقط من الورق والثمر، والمعنى: لقد تمتعت بخير ما فيها ولم أترك منها إلا الفضلات.

<sup>(</sup>٣) الريض: مأوى الماشية، المعنى: هنيتًا لك يا سيدي ما نلته من فضلات زادي ويقايا حبي، فانعم بهذه الفضلات وظلّ ملازمًا لها مدى الحياة.

#### سوء الجزاء

وجه الشاعر إلى أبي الحزم بن جهور - بعد أن زج به في السجن - أبياتًا لم يصل إلينا منها غير هذين البيتين:

بني جَهُورٍ أحرقتمُ بجَفائكُمْ ضميري، فما بالُ المدائحِ تَعْبَقُ (١) تعددُونَنِي كالمَنْدَلِ الرطبِ، إنَّما تعددُونَنِي كالمَنْدَلِ الرطبِ، إنَّما تطيبُ لكمْ أنفاسُهُ حين يُحْرَقُ (٢)

\*\*\*

(١) هي المعجب «فؤادي»: هما بال..» وهي النخيرة والمغرب ورايات المبرزين وسرح العيون وتمام المتون «جنابي» وهي المطرب والخريدة وأصول الديوان «ضميري»، الجَنَان: القلب، تعبق: تستمر رائحته لاصقة أيامًا، المعنى: يا بني جهور : لقد قابلتم مودتي بالجفاء، وأحرفتم فؤادي بإعراضكم عني على الرغم مما خلعته عليكم من عاطر الحمد وطيب الثناء.

(Y) آثرنا رواية النخيرة وفي أصول الديوان «كالعنبر الورد»، وفي المطرب وتمام المتون «تظنونني كالعنبر الورد»، وفي نفح الطيب «تظنوني كالعود حقا»، وفي المعجب «تفوح لكم أنفاسُك» وفي المغرب «وهو يحرق»، العنبر الورد: الزعفران، المندل: عود طيب الرائحة يستعمل في البخور ويقال إنه منسوب إلى مندل بالهند، الرطب: الغض الطري، والمندل الرطب من أجود أنواع البخور ، قال عمر بن أبي ربيعة:

والمعنى: تسيئون إليّ وتنتظرون ثنائي كما تحرقون المندل الرطب لتتعموا بأريجه الفواح، ومثل هذا قول علي بن رشيق القيرواني:

أراك اته مت أخاك الثقة وعندي مقة وعندي مقة وعندي مقة وعندي مقة وعندي مقت واثني عليك، وقد دستوتني العود من أحرقة

## الشاعرالكذاب

قُلْ للوزير: - وقد قطعتُ بمَدْحِهِ زمني، فكان السَّجْنُ منه ثوابي<sup>(۱)</sup> لا تَحْشَ لائمتِي بما قد جئتَهُ مِنْ ذاك فِيَّ، ولا تَوقُ عصلاً لم تُحْطِ في أمري الصَّوابَ مُوفَّقًا هذا جسزاءُ الشَّساعِ الكذّابِ<sup>(۲)</sup>

\*\*\*\*

وقصائد تحكي الرياض، أضعتها

في باخل ضاعتٌ به الأحسابُ

فإذا تناشدها الرواة وأبصروا الـ

ممدوح قالوا: شاعر كذَّابُ

ولعل الشاعرين استوحياه من قول ابن الرومي:

إن كنتَ من جهل حقي غير معتذر

أو كنت من ردّ مدحي غير متئب

فأعطني ثمن الطرس الذي كتبت

فيه القصيدة، أو كفارة الكذب

<sup>(</sup>١) في المطرب والخريدة وتمام المتون «بمدحه عمري» وفي تمام المتون «فكان الحبس».

<sup>(</sup>٢) آثرنا رواية تمام المتون وفي الأصول «لا تخش في حقي بما أمضيته» توقى: أتقى وخشي.

<sup>(</sup>٣) في الخريدة والمطرب «لم تعدُ..»، والمعنى لقد كذبت في مدحك؛ ونسبت إليك من المآثر ما ليس فيك، فاستحققت أن ألقى جزاء الكاذبين، وقد أخذ الأبيوردي هذا المعنى فقال:

#### نهاية طاغية

روى الصفدي وابن شاكر<sup>(۱)</sup> أن الناس بعد وفاة المعتضد «تعجبوا من وزيره ابن زيدون كيف انفرد بالسلامة منه؟ فقال: كنت كمن يمسك بأذني الأسد يتقي سطوته تركه أو أمسكه» وأنه صاغ فيه:

\*\*\*

 <sup>(</sup>١) يظهر أنهما تأثرًا في روايتهما بما رواه ابن الأبار من أن الشاعر «أظهر سرورًا بهلاك المعتضد لأنه كان غير مأمون على
 الدماء ولا حافظًا لحرمة الأولياء فقال يهجوه:

لقد سرنا أن النعي موكل.. البيتان...»

وقد أوهينا هذه الروايات في كتابنا «ابن زيدون: عصره وحياته. وأدبه ص ٢٩٦, ٢٩٦» ولهذا نرجح أنهما من صنع خصومه الذين تآمروا عليه بعد وفاة المعتضد ليغروا به الحاكم الجديد «المعتمد»، راجع ص (٣٦٠-٣٧١)، ولم يرد البيتان في أصول الديوان.

<sup>(</sup>٢) النعي: الناعي أو النعي أو النعيُّ. حم: فُضي أو قدر، الحمام: الموت أو قدره.

<sup>(</sup>٣) تجانف: مال، الصوب: نزول المطر، الصدى: جسد الميت، جهام: سحاب لا مطر فيه، ومعنى البيتين: لقد سرنا نزول الردى بهذا الملك الطاغية، وأسأل الله ألا يسقي المطر جثته، وألا يجود عليه السحاب، ومن الأدعية المحبوبة للميت عند العرب: سقى قبره الغيث وجاده السحاب.

#### بيتيتيم

روى صاحبا الذخيرة والخريدة أن الشاعر هجا رجلاً كان في عينه فص، ولم يذكرا المهجو ولا سبب الهجاء، ولم يشاركهما أحدٌ في رواية هذا البيت الفاحش:

مَـــخَــضَتْ في اسـ ..... الأ... حليــبُــا

#### \*\*\*

(١) لم يرد هذا البيت في أصول الديوان، وانقرد بروايته ابن بسام والعماد الأصفهاني، وفحش البيت يصرفنا عن شرحه ونعتقد أن معناه ظاهر للمتأمل على أننا نرى شعراء العرب قد استباحوا لأنفسهم أن يقذعوا في الهجاء، وكانوا يرون في هذا سمة من سمات الرقة والظرف أو شفاء الضغائن والأحقاد، حتى أصبح تناول الأعراض أمرًا مألوفًا لا غرابة فيه، ومن يراجع نقائض جرير والفرزدق والأخطل ومعاصريهم يعلم تفننهم العجيب في الإفحاش والتشهير، وقد سار على وتيرتهم بشار بن برد وحماد عجرد وأبونواس ودعبل وأضرابهم ووصل ابن الرومي في الإقذاع إلى مدى لا يلحقه فيه شاعر قديم أو حديث، وذاعت طريقته بين الشعراء، ومن يقرأ يتيمة الدهر للثعالبي يجد فيها ألوانًا غريبة من الإفحاش لو وجهها شاعر اليوم إلى خصمه لناله قانون العقوبات بأعنف الجزاء.

وقد روينا في مقدمة الديوان نبذة من هجاء ولادة لابن زيدون وللأصبحي وسنذكر مثالين من الهجاء أولهما للمتنبي في هجاء ابن كيفلخ من قصيدة طويلة:

يحمي ابن كيغلغ الطريق، وعِـرسـه

ما بين رجليها الطريقُ الأعظمُ

يمشى بأريعة على أعقابه

تحت العلوج، ومن وراء يُلجَمُ

والمثال الثاني للشاعر الأندلسي أبي بكر محمد الأعمى المخزومي في نزهونة الشاعرة:

ألا قل لنزهونة: مالها

تجرر من التيه أنيالها؟

ولو أبصرت ...... شمرت

- كـمـا عـوّنتنيّ - سـريالهـا

ولا نستطيع أن نذكر هنا قصيدة ابن عمار في المعتمد بن عباد وزوجه وبناته (نفح الطيب طبع ليدن ج٢ ص ٢٦٩)

# المطيترات

«نوع من المطارحات الشعرية ينهض على الأحاجي والألغاز وتدور كلها على أسماء الطيور، ولكل طائر حرف يرمز إليه وقد تتغير الرموز بتغير القصائد.

وقد دارت هذه المطارحات بين الشاعر والمعتمد بن عباد إلا مطارحة واحدة دارت بين الشاعر وأبي طالب بن مكي.

وهذه المطارحات رياضة ذهنية وتدريبات شعرية، وقد عقبنا على هذه المطارحات بتعريفات موجزة للطيور غير المشهورة الواردة بهذه المطيرات، ومرتبة على الحروف الأبجدية».

### البعيد القريب

كتب الوزير الفقيه صاحب الأحكام والأحباس أبوطالب بن مكي إلى الشاعر قصيدة معماة بأسماء الطيور تتكشف رموزها عن هذين البيتين:

فأجابه ابن زيدون:

أيّها المُرسلُ أطيا رَ المُعمَّى لامتحاني<sup>(٣)</sup>

<sup>(</sup>١) افتن في حديثه وفي خطبته: جاء بالأفانين، والأفانين: الأساليب وهي أجناس الكلام وطرقه، الظرف: الكياسة أو الذكاء والبراعة يوصف بها الشبان لا الشيوخ، أو حسن العبارة، أو حسن الهيئة، أو الحذق بالشيء.

<sup>(</sup>٢) الخاطر: الهاجس: ، أو ما يخطر في القلب من تدبير أمر، والمراد هنا الذكاء.

 <sup>(</sup>٣) التعمية: الإخفاء والتلبيس، ومنه عميت، معنى البيت تعمية فهو معمى أي جعلته غامضًا مبهمًا، قال تعالى: ﴿فعميت عليهم الأنباء﴾ وفي إحدى القراءات «فَمُمِّيتٌ».

هاك: كي تَزداد في الآ داب عِلمً المكاني قد أتثنا الطّيْرُ تشدو بعض أبيات الأغساني برطانات ٍ قَصَصَانَات ٍ قَالَا ما اقْتَضَيْنا من بيان(١) إن تغنثى البلبل اهتا جَ غِناءَ الوَرَشِيانُ (٢) فَ تَادى منه بيتا غَ زَلِ مُنف ردان (۲) لِمُ حبِّ في حـــبـيب عنه ناء، منه دان «یا بعید الدار، مسوصو لأ بقلبي ولساني رتم الدُّهُ ال ئ، فـــادْنَتْكَ الأمـــانـي»

\*\*\*

دعتْ ساقَ حارً ترحة وترنما

والقمري من فصيلة الحمام وقيل إنه يتولد بين الفاختة والحمام وهو عذب التغريد.

(٣) تآدى: تتابع.

<sup>(</sup>١) الرطانات: الأحاديث بلغة أعجمية، قضيته ما اقتضى: أعطيتُه ما سأل.

<sup>(</sup>Y) الورشان :طائر لحمه أخف من الحمام يسمى ساق حر، يقول الدميري: إنه ذكر القمارَى، قال حميد بن ثور: وما هاج هذا الشوق إلا حساسةً

#### قرة عين المعتمد

مدح الشاعر المعتمد بن عباد بقصيدة وقد عمّى له فيها بيتًا هو:

الحاجبُ الأعلى العضيُ وُ المعنى العصف وُ المعنى الم

ففكُّه المعتمد، وقدم له بأبيات هي:

يا سيدي الأعلى ومن أعددته أقوى العُددُ ملت طيورُكَ بي وقد حلّت طيورُكَ بي وقد قطربُت منها ما بَعُد كاشَدُ فُتنا عن سرسها فَوَشَى إليَّ بها الصُّرد (٢) بي تَا يدلُ على اعتقا بيدلُ على العضاد بيد بيا العلى العضاد العامل العضاد قد مين المعتقد قد تقين المعتمد قد مين المعتقد مرد المناف

فأجابه ابن زيدون:

لو أنَّ مَنْ جسارَ قَسصَدْ لم يَجْنِ - عن وَصْلي - بصَد<sup>(۲)</sup>

<sup>(</sup>١) العضد: الناصر والعين، قرة العين: سرورها، أو برودتها أو انقطاع بكائها أو رؤيتها ما كانت متشوفة إليه حتى تقرّ فلا تطمح إلى زيادة عنه، ويقال حتى تبرد ولا تسخن، فللسرور دمعة باردة وللحزن دمعة حارة ، وضدها سخنت عينه.

<sup>(</sup>٢) الصرد: طائر فوق العصفور يصيد العصافير ضخم الرأس والمنقار.

<sup>(</sup>٣) قصد: عدل.

(١) أرخص ورخُّس له في فعل كذا: أذن له في فعله بعد النهي عنه، العمد: القصد وهو ضد الخطأ في القتل، وقسم الفقهاء القتل على ثلاثة أوجه القتل: الخطأ المحض (بالصدفة) وشبه العمد (كالضرب المقضي إلى الموت)، والعمد المحض (مع سبق الإصرار) وقد حرِّك الشاعر السكون تسهيلاً لحركة القافية، والمعنى: هذا الحبيب ناكث للعهد أبيح لعينيه أن تقتلا القلوب متعمدتين دون حرج أو قصاص.

(٢) القود: القصاص، وأقاد الأميرُ القاتل بالقتيل: قتله، والمعنى : إن هذا الحبيب يقتل القلوب وهو آمن من القصاص.

(٣) مخلد: محلَّى بالقرط أو مسوّر بسوار . أنشد أبوعبيد:

أعجازهن أقاوزُ الكثبان

الأقاوزُ: قبضات من الرمال مستديرة تشبه بها أرداف النساء، خلّد: أبقى، الخلّد: القلب أو النفس، والمعنى: أنه جميل مزين بالحلى أبقى نار الشوق أبدًا في كل القلوب.

- (٤) وعر: صعب، وطريق وعر: شاق مليء بالعقبات، نهج: طريق واضح، الجدد: ما استرق من الرمل أو الأرض المستوية أو ما لا وعث فيها أو السعة، وفي الأمثال «من سلك الجدد أمن العثار» والمعنى: طريق رضاه محفوف بالمتاعب، ولكن حبّه يسلك إلى القلوب طريقا ممهدًا رحبًا.
  - (٥) المعنى: هو حبيب قاسى القلب، إذا حسبناه مزق رداء الهجر أعاده جديدًا.
  - (٦) المعنى: كلما ترقبتُ منه نسيم الوصل ركدت ريحه ولفحتني منه عواصف الهجران.
  - (٧) الصَّدُّ والصُّدُّ : الجبل، المعنى: ما كنت أتألم من هجره وأنفر منه لو كان سلوى عنه راسخًا كالجبل الأشم.

ف تنُـةُ وَجْ دِ، هي كال فتنة في العِجْلِ الجَسَدُ(١) غَيْ رُمُ بِينٍ، طَرْفُ هُ يعصبُفُ بالخَصمُ الألد(٢) عَصِفُ «أبي القصاسم» باك قتل إذا القتل مَ رَد (٢) الحــــاجِبُ الأعلى الذي لوماجَدَ الشُّهُ مُس مَ جَد (٤) مَحْضُ التُّقى، عَفُّ الهَوَى غَــمْــرُ النُّدى، صـَـدْقُ الجلد(٥) ركين طود الحام إنْ حُــــباه في النّادي عـــقـــد<sup>(١)</sup> مُ وفَقُ الأنْحاءِ غا د في أسساليب الرُّشَـد(٧) لو قُص ً كُنْهُ جـــودِهِ للبحب، وافَى فاسْتَمَد (^)

<sup>(</sup>١) المعنى: إن فتنتي بمثل فتنة بني إسرائيل بالعجل الذهبي الذي صاغه لهم السامري فعبدوه.

<sup>(</sup>٢) اللدد: الخصومة، الألد: الشديد الخصومة، المعنى: إنه لا يستطيع الإبانة أو الجدال ولكن نظرات عينية بليغة الأداء تعصف بكل خصم لدود.

<sup>(</sup>٣) أبوالقاسم من ألقاب المعتمد، مرد: عتا وتجبر أو بلغ الغاية، المعنى: تعصف عيناه بالقلوب كما يعصف المعتمد بالقتل إذا استمر القتال وبلغ مداه.

<sup>(</sup>٤) ماجد الشمس: فاخرها في الشرف، مجدها: فاقها في مجدها.

<sup>(</sup>٥) محض التقى: خالص التقوى نقيها، غمر الندى: جزل العطاء، صدق: صلب، الجلد: الشجاعة.

<sup>(</sup>٦) الركين: الجبل العالي الأركان، ورجل ركين: رزين يشبه الجبل، عقد حبوته أو احتبى: اشتمل بثويه وقيل جمع بين ظهره وساقيه بعمامة أو نحوها ليستند، إذ لم يكن عند العرب ما يستندون إليه في مجالسهم، وأصبحت جلسة يكنون بها عن التؤدة والوقار، والمعنى: الأمير ثابت وقور حليم إذا عقد حبوته مثل الحبل الراسخ الوطيد.

<sup>(</sup>V) النحو: القصد جمعه أنحاء، الأساليب جمع أسلوب وهو الطريق أو الفن من القول، والمعنى: الأمير موفق في مقاصده ناهج سُبُل السداد.

<sup>(</sup>٨) كنه الشيء: نهايته أو جوهره، المعنى: لو حكى للبحر عن طبيعة سخائه ومداه لأتى إليه البحرُ مستمدًا منه العطاء.

(١) البُعَد والبُعَد: الهلاك. قال تعالى: ﴿ألا بعدًا لمدين كما بعدت ثمود﴾ المعنى: إنه مهبط آمالي عند الرضا ومثار خوفي عند مواطن الهلاك أي عند اشتداد القتال.

- (٣) المعنى: اتقد ذكاؤه كالنار ورقت شمائله كالماء.
  - (٤) اعتضد: استعان

- (٦) سني سناء: ارتفع، المعنى: أصبح المعتضد أسمى أب طاوله في سموه ومجده أسمى ولد.
- (٧) السرو: سخاء في مروءة، ناهيك: حسبك أو كافيك، السند: نسبة الحديث إلى قائله، وأسند الحديث: رهعه، والمسنّد من الحديث: ما اتصل إسناده حتى يسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعكس المرسل والمنقطع، المعنى: حدثتنا أيها الأمير عن سخاء أبيك ومروءته، وما أصدق الحديث إذا كان راويه متصلاً بالمروي عنه قريبًا منه.

 <sup>(</sup>٢) الثفر: المكان الذي يخشى هجوم الأعداء منه في الحرب على الحدود، المنى: إذا عهد إليه بالحكم اضطلع به، وإن ولي
 القيادة الحربية في مكان مخوف أمنه.

 <sup>(</sup>٥) الجدُّ: ضد الهزل أو الاجتهاد، الجدّ : الحظ، وفالان مجدود: محظوظ، والجد أيضًا: الفنى أو العظمة، قال عزّ وجل:
 ﴿وَأَنه تعالى جدُّ ربنا﴾ أي عظمته وجلاله.

مَلْكُ - إذا نحنُ اعتمدُ نا منه أوفى مُ<del>ـــ هُـــ تَـــ مَـــ</del> تَهَالُتْ شمسُ جَب ين واست هَلْت مُلْن يد(١) مُ مَ حَبُّصُ الدّهن الذي أصلح منه ما فسد(٢) وعساضِ لذي الذي قد كان - قَـبْلُ - مُـضْطُهَـد<sup>(٣)</sup> وناص ل العِلْمِ الذي نَفَ قَ أُمّا كس د(٤) من لم يَعِسدُ إلا وَفَى مُــــشـــاورُ - في أمــــره شَـيْحانُ لو شاءَ استبد(٥) يَخْ شَى العَدقُ منه عَــنْ مَ قَـسْور شاكي اللِّبَد (٢) سَــمْحُ له مــهــمــا عَنَا فظُّ عليه إنْ عَنَدْ<sup>(٧)</sup>

وإنك مسهما تعط بطنك سيؤله

وفرجك نالا منتهى الذم أجمعا

والمعنى: كلما ذل خصمه له وخضع قابله بالسماحة والغفران، وإذا ركب الخصم رأسه قابله بالخشونة والجفاء.

<sup>(</sup>١) المعنى: إنه ملك كريم، إذا اعتمدنا عليه تهلل وجهه بالسماح وفاضت يداه بالسخاء.

<sup>(</sup>٢) محص الذهب بالنار: أخلصه مما يشوبه، المعنى: إنه نقّى الزمان مما خالطه من أكدار.

<sup>(</sup>٣) عاضد الدين: ناصره ومعينه.

<sup>(</sup>٤) نفقه: روجه، كسد: بار، ومنه كسدت البضاعة إذا لم يقبل عليها شار.

<sup>(</sup>٥) الشيحان: الغيور أو الحازم.

 <sup>(</sup>٦) القسور والقسورة: الأسد قال تعالى: ﴿كأنهم حمرٌ مستنفرة فرت من قسورة﴾ شاكي السلاح وشائكه: نافذهُ. اللبد: الشعر المتراكم على عنق الأسد.

 <sup>(</sup>٧) في ب عتا: طغى وتجبر ، عنا: خضع وذل، قال تعالى: ﴿وعنت الوجوه للحي القيوم﴾ مهما: مصدرية شرطية، أو زمانية شرطية بمعنى كلما مثل قول الشاعر:

- (١) فرند السيف وإفرنده: وشيه وحلية صفحته أو جوهره، راع: أفزع، المعنى: الأمير سمح كريم في رضاه، ولكنه قاس عنيف في غضبه، مثل السيف يروقك وشيه وجوهره ويفزعك حدّه ومضاؤه.
- (٢) السمط: الخيط مادام فيه الخرز: وإلا فهو سلك، أو القلادة الطويلة، المعنى: طوقت جيدي بسمط ثمين من جواهر شعرك، فأصبح مناط فخري إلى الأبد.
- (٣) الرقم: الكتابة ، أو ضرب مخطط من الثياب، أو الخز، أو البرود، العذار: الشعر النابت على صفحتي الوجه، الوشي:
   النقش والتزيين، المنى: إن شعر الأمير أجمل من منبت العذار على صفحة الخد المشرق الوضاء.
- (٤) اللمى: سمرة في الشفة مستحسنة، المعنى شعر الأمير أجمل مظهرًا من ثغر أحمر الشفتين يفتر عن أسنان لؤلؤية تشبه البرد.
  - (٥) المنتقد: المتميز المختار من نقدت الدراهم وانتقدتها إذا ميزت جيدها وأبعدت الزيف منها.
- (٦) أيلول: يعادل شهر سبتمبر في التقويم السرياني، نيسان: يعادل في هذا التقويم شهر إبريل، وترتيب هذه الشهور يوافق ترتيب الشهور الإفرنجية إبتداء من سبتمبر حتى أغسطس على النسق الآتي: أيلول، تشرين الأول، تشرين الثاني، كانون الثاني، شباط، آذار، نيسان، آيار، حزيران، تموز، آب، المعنى: لقد هتفت حينما هزني شعره المختار أفيه نسماتُ الخريف أم فيه ورد الربيع؟
- (٧) الشهم: الذكي الفؤاد المتوقد، الصرد: طائر جارح فوق العصفور وهو شرس يصيد العصافير، ويقلد أصواتها فتأتي إليه فيفترسها، المعنى: لقد أدرك خاطرك الوقاد سر ما عميته لك فنم عليه، وليس اسم الصرد وحده هو مفتاح اللغز، ولكن بصيرتك الملهمة هي التي استشفته من خلف الحجاب.

- (١) المعنى: لك خاطر نفاذ يحل المشكلات، وفطنة تؤلف ما شرد من معاني المعميات، فإذا تألفت وضح منها ما كان محفوفًا بالغمون...
- (٢) الشنشنة: العادة أو الطبيعة أو الخلق، ومن الأمثال «شنشنة أعرفها من أخزم» قاله أبو أخزم الطائي، وكان أخزم عاقًا أبيه، ثم توفي فوثب أبناؤه على جدهم فأدموه، فقال:

المعنى: أن فطنة الأمير طبيعة فيه ورثها عن أبيه ، كما ترث الأشبال طبائع الآساد.

- (٣) يعدوه: يجاوزه، السدد والسداد: الاستقامة والصواب.
- (٤) عنّ: من معانيها التعليل مثل قوله تعالى: ﴿وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه﴾ أي بسبب موعدة، معتبد: متخذ عبدًا، المعنى: كيف أستطيع القيام بشكر نعمة تستعبد – بسبب وفرتها وجزالتها – الأحرار؟
  - (٥) سوغه: جوزه، وسوغ له كذا: أعطاه إياه، القعساء: الثابتة الراسخة، الرغد: الطيب الواسع.
- (٦) في الأصول: «استضاف منهل» واستضاف معناها طلب الضيافة ولعل الصواب ما أثبتناه، ضاف إليه وأضاف: مال ودنا، قال ساعد بن جوَّبة يصف سحاباً:

حتى أضاف إلى واد ضفادعه

غرقى ردافى تراها تشتكى النشجا

أي غرقًى مترادفة تشتكي النشج وهو مجرى الماء، المعنى: حيث انعطف المورد الصافي إلى ظل ظليل.

كانها لي جَدَّة كُلُهُ المَدر (۱) حُدَّة بمكروهِ الحَدر (۱) يَحْ مِلُها منّيَ وا في الشُكْرِ صافي المُعْتَقَد (۲) كم قام بالشّكر إلى أنْ أثْقَلَتْ لهُ فَقَدَ مَد أنْ أثْقَلَتْ لهُ فَقَدَ مَد أَنْ لم يُقَدم من الكنْ لم يُقدمن مبرئ مُبْلغُ العُذرِ اجْتَهَد (۲) وُقَديتُ بَطْشَ العَين فيد كمْ بالعَين فيد كمْ بالعَدي في كمْ بالعَدي فيد كمْ بالعَدي فيد كمْ بالعَدي فيد

\*\*\*

<sup>(</sup>١) المعنى: إن نعمتك السابغة عليَ تجعلني أعيش في جنة وارفة الظلال، ولكنها محفوفة بالحاسدين، وهو يشير هنا إلى الحديث الشريف «حفت الجنة بالمكاره وحُفت النار بالشهوات».

<sup>(</sup>٢) صافي المعتقد: نقي العقيدة خالص الإيمان.

<sup>(</sup>٣) أقصر : أوجز، المفى: لقد أوجزت في إيفائك حقك من الثناء ولم أقصر عامدًا ولكن حقك فوق طاقة الشعراء وبحسبي أنني بذلت غاية الجهد والتمستُ عذرًا.

<sup>(</sup>٤) المعنى: أدعو الله أن يقيكم عيون الحاسدين بأن يصيبها بالعمى لا بالرمد.

### معدن العلم

كتب المعتمد إلى ابن زيدون:

يا سيدي يا مَعْدِنَ العِلْم

يا آلةً للحسرب والسِّلْم (١)

وَجِّهُ طيورَ الشِّعْرِ نَحْوي، فقد

بثَّ فوادي شَركَ الفَهم (٢)

فطير إليه ابن زيدون بيتًا هو:

اظْفَ ر كما أنت ظافر

بكلِّ غاو مُنافر رُ")

ثم شفعه بهذه الأبيات:

ألحَ قَني بِرُكَ بِالنَّجْمِ يا ابنَ البدورِ الزُّهْرِ مِنْ لَخْم (٤)

يا لابس المجـــدِ الذي زانَهُ

بالعِلم زَيْنَ البُـــــرْدِ بالرَّقْمِ (<sup>()</sup> قَــد لَثِــمَتْ كَــفَي الدراريُّ مُــذْ

شافَهْتُ تلك الكَفُّ باللَّقْم<sup>(٦)</sup>

<sup>(</sup>١) معدن العلم: مركزه أو أصله أو جوهره.

<sup>(</sup>٢) المعنى: ابعث إلي بشعر معمى على أسماء الطيور فقد بث ذهني الشباك لاصطياد هذه الطيور المعماة والوقوف على أسرارها.

<sup>(</sup>٣) غاو: ضال: منحرف عن الصواب، منافر: مفاخر في الحسب.

<sup>(</sup>٤) الزهر: الوضيئة، لخم: قبيلة يمنية ينتسب إليها المناذرة ملوك الحيرة، وينتمى إليهم بنو عباد.

<sup>(</sup>٥) البرد: الثوب المخطط ، الرقم: الكتابة أو التزيين، المعنى: لقد زينت مجدك العريق بالعلم الوافر كما تزدان الثياب بزخارف الألوان.

<sup>(</sup>٦) الدراري: الكواكب الوضاءة، شافه فلانا: أدنى شفته من شفته، وشافه البلد: داناها.

قُلِّدَ منكَ المُلْكُ عَضِبَ الظُّبِ المَلْكُ عَضْبَ الظُّبِ المَلْكُ عَضْبَ الظُّبِ المَلْكُ عَضْبَ الظَّبِ المَلَّدُ وَالحَتْمِ (۱) فِي مِنْ سِرِهِ وَحَدَّهُ مَن ناف نِ العَالَمُ العَالَمُ العَالَمُ العَالَمُ العَالَمُ العَلَمُ الذي خِلْتُ لهُ مَن ناف في النَّظُمُ الذي خِلْتُ لهُ مَن ناف في النَّظُمُ الذي خِلْتُ لهُ مَن ناف في النَّظُم (۲) مُن سَوَّلُ في النَّظُم (۲) حَلُيْ سَتَذِي منه بف خر يُرى في منه بف خر يُرى في منه بف خر يُرى في ألوسَامِ (ابْقَ الوَسُمِ (۱) في غُلُو حالي رائِقَ الوَسُمِ (۱) مُن عَمُى لكيْ مُسْتَدُعُ يُنا طَيْرَ المُعَمَّى لكيْ

فهاكها: تُهدّى إلى خاطر

يَصيدَها في شُركِ الفَهم

يَسْتَخْرِجُ الإِفْصاحَ من عُجْم (٥)

<sup>(</sup>١) العضب: القطع: أو السيف البتار، الظبا جمع ظُبة وهي حد السيف أو السنان، المعنى: لقد صرت للملك حسامًا مرهف الحدّ تمضي في تأسيسه ودعمه كما يمضي قضاء الله المحتوم.

<sup>(</sup>٢) فرند السيف وإفرنده: وشيه وحلية صفحته أو جوهره، المعنى: أصبحت للملك سيفًا مرهفًا تتألق بالبشر كما تتألق صفحته، وتقطع بحزمك كل مشكلة تعترضك كما يقطع حده البتار.

<sup>(</sup>٣) المعنى: تلقيتُ شعرك فحسبته لؤلؤًا مؤلفًا في عقده النظيم.

<sup>(</sup>٤) الغفل: الخالي من العلامات، الوسم: النقش، المعنى: لقد زينت مكانتي بشعرك وكانت قبل هذا عطلاً من التزيين والتمييز.

<sup>(</sup>٥) المعنى: خذها هدية مني إلى خاطرك النفاذ الذي يستنبط الفصيح من الأعجمي المبهم.

#### علمالطيور

طيرٌ المعتمدُ إلى الشاعر أبياتًا رمز فيها إلى هذين البيتين:

[شبع رُمَنْ مَ حَصْ وُدُهِ

لكَ في عِلْمٍ طَيْ رِهِ (۱)

فَهْيَ مسهما زجرتَها

لمْ تُخَبِّرْ بغيرِهِ (۲)

لمْ تُخَبِّرْ بغيرِهِ (۲)

فأجابه ابن زيدون:

(١) المحض: الخالص النقي.

<sup>(</sup>Y) زجر الطير: رماها ليعرف جهة طيرانها فيستنبط منها ما يتوقعه من خير أو شر، وكان العرب يزجرون الطير ويثيرونها فما تيامن منها سموه سانحًا وتفاءلوا به، وما تياسر منها سموه بارحًا وتشاءموا منه، المعنى: ستنبئك الطير بما غمض من معاني الشعر ولن تنبئك بسواه.

<sup>(</sup>٣) الخيرُ: الكرم أو الشرف أو الهيئة، الخَيْر: المال، المعنى: أيها الملك الشريف النسب لقد اتسق كرمك الجم مع مالك الكثير.

<sup>(</sup>٤) المعنى: إن مسار نجم المشتري ينخفض عن مساره.

<sup>(</sup>٥) الأديم: باطن الجلد، القرد: قطعة تقد من جلد غير مدبوغ، السير: شراك مقدود من الجلد، والمعنى: إن شراك نعله قدت من جسم الهداية.

<sup>(</sup>٦) الضير: الضرر، ومنه قوله تعالى: ﴿لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون﴾.

يا لِلَيْلِي ســــئ منْ
سَــهـري في قُــمَــيْـرِهِ(١)
عـــز ً - في وَهْ نِهِ مَــرا
مُ، عَنَا في سُــحَــيْـرِهِ(٢)
«شبِـــهُــرُ مَنْ مَــحْضُ وُدُهِ
سُلِــهُــرُ مَنْ مَــحْضُ وُدُهِ
لَكُ في عِلْم طَيْــرِهِ
فَــهـي - مـهـما زجـرتهـا -

\*\*\*

<sup>(</sup>١) المعنى: ما بالي سئمت من السهر في الليل على ضوء الهلال الذي لم يكتمل.

<sup>(</sup>٢) الوهن والموهن: نحو من نصف الليل، قال الأصمعي: هو حين يدبر الليل، عنا: خضع وذل، السحر: قبيل الصبح أو طرف كل شيء، وتصغيره سُحير، المعنى: لقد عز عليَّ نيل مطلبي بعد منتصف الليل وإن كان هينًا في الصباح.

# الظافر المظفر(١)

كتب ابن زيدون إلى المعتمد قصيدة مُطَيَّرة هي:

اليه الظاف رُلا زا تَ مدى الدنيا مُظفُّرُ الله المنتى ابن المسلمى والد - في الدهر - فافخرُ (٢) إنْ تُردُ شَرِّحَ مُسِعَمَّ والده مُن نَظْمِيَ - مُضْمَرُ (٣) فاسئالِ - الشاهين، والصَّق فاسئالِ - الشاهين، والصَّق مَنْ فاسئالِ - الشاهين، والصَّق مَنْ فَاسْمَ رَاْلَ القَفْرِ والعَنقَاءَ - تُحْ بَرُنْ والفَنقَاءَ - تُحْ بَرُنْ والفَنْ المُحَمَّرُ المُحَمَّرُ والفَنْ المُحَمَّرُ والفَنْ المَعْمَانِ المُحَمَّرُ المُحَمَّرُ المُحَمَّرُ المُحَمَّرُ المُحَمَّرُ المُحَمَّرُ المَحْمَرُ المُحَمَّرُ المَحْمَرُ المُحَمَّرُ المُحَمَّرُ المُحَمَّرُ المَحْمَرُ المَحْمَرُ المُحَمَّرُ المَعْمَرُ المَحْمَرُ المَحْمَانِ المُحَمَّرُ المَحْمَرُ المَحْمَرُ المَصَافِيْنَ المَحْمَرُ المَحْمَرُ المَصْمَرُ المَحْمَرُ المُحْمَرُ المَحْمَرُ المَرْسُونَ المَحْمَرُ المَعْمَرُ المَعْمَرُ المُحْمَرُ المَعْمَرُ المَعْمَرُ المَحْمَرُ المُحْمَرُ المَعْمَرُ المَحْمَرُ المَعْمَرُ المَعْمَر

(١) في هذه القصيدة يرمز كل طائر إلى حرف من حروف الهجاء كما يلي:

|        |       |        | <b>.</b> |        |       |        |        |
|--------|-------|--------|----------|--------|-------|--------|--------|
| الطائر | الحرف | الطائر | الحرف    | الطائر | الحرف | الطائر | الحسرف |
| نسر    | 1     | بازي   | ت        | نسر    | 1     | شاهين  | ص      |
| رال    | ل     | طاوس   | ظ        | رال    | ل     | صقر    | د      |
| العقعق | 실     | ديك    | ف        | نسر    | 1     | عنقاء  | ق      |
| رال    | ل     | قمري   | ر        | رال    | ل     | رأل    | ل      |
| سماني  | ۴     | ھيق    | ع        | حبارَى | w     | فياد   | ن      |
| شقراق  | _&    | رأل    | ل        | سماني  | ۴     | نسر    | 1      |
|        |       | قبج    | ی        | شقراق  |       | ديك    | ف      |

وسنعرف بغير المعروف عندنا الان من هذه الطيور تعريفًا موجزًا هي آخر هن المطيرات وقد أوردناه مرتبًا على الحروف الأبجدية ليسهل الرجوع إليه.

- (٢) أسنى: أرفع أو أضوأ.
- (٣) في ب، ت، ز «شرح معمى» وفي ت «فهو في نظمي مُضمر».
  - (٤) أرجع إلى التعريف بهذه الطيور في آخر فن المطيرات.

ثم - بعد الدّيكِ عُدْ للدّ خَسْ والرألِ المُنَفُّ رُ ثمَّ عُـــدٌ - للنســـر والرأ ل – ف کُـلُّ قـــد تـ کـرّر والحُبارَى والسُّمانَى والشِّ قِ رَّاقِ المُ حَبُّ ر(١) ثمُّ سائلٌ بعدها البا زي إنْ حلُّ فصص رَّص ر (٢) مصعبه الطاؤس والدي ك إذا بالصُّبح بسَّر تِلوُه القُــمْــريُّ مــهــمــا ردّد السّب جُعَ ف قَ رق ر (٣) ثُمُّ نادِ الهَ ثُمُّ نادِ الهَ لَ، لعلّ السِّر يظهر وتَعَينُ ما لدى القَبْ جَـيْنِ من خاف سيظهر(٤) ثم عُدُ للنّسر والرأ ل هما - في - الأمسر أكتسر وازجُر العَقْعَقَ - حقُّ الزَّ زَجْ - إنَّ الطّير تُرْجَ ر

<sup>(</sup>١) الشقراق: من فصيلة الغربان، المحبِّرُ: المزين المرقش بالألوان.

<sup>(</sup>٢) صرر وصرصر: صاح بشدة.

<sup>(</sup>٣) القرقرة، والقرقار: صوت الحمام وهدير البعير.

<sup>(</sup>٤) عاف الطير: زجرها ليستدل منها على ما يتفاءل أو يتشاءم به، ولم نجد فعل (تعيف) الذي استعمله الشاعر في ما رجعنا إليه من كتب اللغة.

وَلْيَلِ الرَّالَ سُمَانَى وَلْيَلِ الرَّالَ سُمَانَى وَشِيسَةِ رَّاقٌ تَأْدُّ رَّ

لك ذهن بالذي - في الشه شيعر من خَبْع - سَيَشْعُر (١) فستامَّلْ مسا انبري فِك سري لسه، شُم تَدبُّر واعتقِد انّي في «تَمَّ» كمن خطً فسطر (٢) وتَيَقُنْ: أن مسايث

ففك المعتمد البيت المعمى وهو:

وكتب معه هذه الأبيات:

<sup>(</sup>١) الخب والخبيء: ما خُبئ وغاب.

<sup>(</sup>Y) التمّ: التمام، أو الشيء التام، المعنى: لقد جئت بكلامي على تمامه كمن أوضح رأيه بالكتابة، ولم يبق على السامع أو القارئ إلا أن يقدح زناد فكره فيصل إلى الهدف المنشود، وفي نسخة أ «في نمّ» وعليه يكون المعنى: لقد أودعت كلامي ما ينم على المعنى المقصود منه، فكأنني أوضحته كتابة وتسطيرًا.

 <sup>(</sup>٣) الفأل: ما يستبشر به الإنسان من علامات، وضده الطيرة، وفي الحديث: «إنه كان يحب الفأل ويكره الطيرة» السّمة:
 العلامة الميزة.

<sup>(</sup>٤) المرأى: المنظر، المخبر: الاختبار، المعنى: إنه فاق أهل عصره سواء في المنظر أو التجربة.

<sup>(</sup>٥) تنهد: تنهض أو تقاوم وتصمد.

وافق العَنْبَ رَمِنْ لَفْ ظِكَ من ذِهنِيَ مِ جُ مَ رُ(١) ف حرفنا بذكيّ ال عَرْفِ مِا قد كان مُنضمَر ولَعَ رَفُّ الكَلِم العَدْ بِ، مِنَ العنبِ رِأَعْطُر (٢) وسالنا صَفْر أطيا رك، بالسِّر فأخبَر وغدا النسر خطيب إذ غدا القِرطاسُ مِنْدَ را (٢) ویدا مسا کسان یَخْهُ وفـشـا مـا كـان يُسـتـر $^{(2)}$ نظمُ دُرِّ يَسْ تَ بِي القَلْ بَ، مـــتى يُنْظَمْ ويُنْثَــر(٥) نَلَـنِــــى أنَّــكَ فــــى الخُــلْـــ صانِ معقودٌ بخِنصَ رُ(٦)

<sup>(</sup>١) المجمر: الإناء الذي يوضع فيه الجمر للبخور، المعنى: ألفاظك مثل العنبر تلقفها ذهني فأظهر عبيرها كما يُلقَى المسك والعنبر بالمباخر فيفوح عبيرهما الطيب.

<sup>(</sup>٢) العَرِّف: الرائحة طيبة كانت أو خبيثة، والمقصود هنا الطيبة، المعنى: إن الكلمات العذبة أطيب من العنبر أريجًا.

<sup>(</sup>٣) القرطاس: الصحيفة.

<sup>(</sup>٤) فشا: ذاع وانتشر.

<sup>(</sup>٥) يستبي القلب: يأسره.

<sup>(</sup>٦) الخُلصان: الصديق أو الأصدقاء، تقول هو خالصتي وخُلصاني وخِلِّصي أي خِدِّني، وهو خلصاني وهم خلصاني، يستوي هيه الواحد والجماعة، وهم خلصاني، وخلصائي .

دُمْتَ في عــــيشٍ هنيءٍ صــفوهُ غــيـرُ مُكدُّرْ]

فأجابه ابن زيدون:

بمكانى منك أف خر واعتقادي لك أذخَرْ وكَ فَ تُني نِعَمُّ أَوْ ليتنيها ليس تُكفَر(١) أحـــمَـــدُ الجَـــدُ الذي أســ هَمَ لي فيك فأكثر(٢) جاءني الشّعرُ الذي لو بُثُ في الأفق لعطر مصثلما فُضٌ خِصتامٌ عن أحمُّ اللُّون أذفَ لللَّون أدفَ أو كسمسا ربيحَ مع الأس حــار روض بات يُمْ طَر (٤) لم أَخَلُ من قصيله أنَّ بيانَ اللفظ يسدَر ت وم لكنْ ذاك أخطر (٥)

<sup>(</sup>١) وكف البيت: قطر، ووكف الدمع والماء: سال، والوكيف: القطر، المعنى: غمرَتّني منك نعمٌّ وفيرة لا سبيل إلى جحدها.

<sup>(</sup>٢) الجد: الحظ، أسهم: أجرى القرعة.

<sup>(</sup>٣) أحم اللون: أسود، الذهر: كل ريح ذكية طيبة كانت أو خبيثة ومسك أذهر: طيب الريح غامره، المعنى: شعرك معطر كالمسك الذي فض عنه ختامه فذاع عبيره الفواح.

<sup>(</sup>٤) المعنى: أو مثلما تطيّب روض عاطر جاده المطر في الصباح.

<sup>(</sup>٥) اللآلئ التوم: المزدوجة أو المتشابهة.

(١) المفرق والمفرق: وسط الرأس وهو الموضع الذي يفرق فيه الشعر، مشهر: مشهور.

<sup>(</sup>٢) الأزهر: النيّر أو أبيض الوجه مشرقه.

<sup>(</sup>٣) انهلَّ المطر انهلالاً: سال بشدة، المزن: السحاب، الكنهور: المتراكم مثل الجبال.

<sup>(</sup>٤) تحفَّى به واحتفى به: بالغ في إكرامه الربع: المنزل، المعنى: لولا عناية الملك بمنزل المجد لأصبح باليًا مقفرًا لاحياة فيه.

<sup>(</sup>٥) جاب البلاد: قطعها سيرًا، النقع: الغبار، الهالة: الدارة المحيطة بالقمر، المغفر: زرد يلبس على الرأس عند القتال، المعنى: الأمير مثل البدر، إذا صال في غبار الحرب فإن الضوء المشعّ من وجهه يقوم مقام الخوذة له في ساحة القتال.

<sup>(</sup>٦) القسَّورَ والقسَّورة: الأسد، طرير: مرهف مسنون، المنى: يصول الأمير كالأسد الهصور ومخلبه رمح مرهف الحد.

<sup>(</sup>٧) المعنى: لقّبُك والدك «الظاهر بحول الله» فكان هذا بشيرًا لك بالنصر والتأييد.

أنت أن تمثُلُ لَدَيْهِ قائمًا منك ابنَّهُ البَـر زانَهُ أكرمُ مَ خبر بكمــا ضـاحكني من زمني ثَغْ رُ مُ وَشُّ رِ(١) فَ هَ صَ رَّتُ الدَّهر لَدْنًا ولبستُ العيشَ أخضر (٢) مَ وردٌ، أو لذَّ مَ صُدر (٢) دانيًا ما كنتُ أبغِي نائيًا ما كنتُ أحدر فاقنيا الصُّنْعَ المُوفَّى مَ عَ لُهُ النَّصِ لُ المؤذَّرُ (٤) وأبْقَ يا ما جَنَّ ليلٌ أو بدا صبح فأسفر

\*\*\*

(١) مؤشر: محزوز مرفق، المعنى: سرني بكما من دهري ثغر بسام محزز الأسنان، و«تحزيز الأسنان من علامات الجمال».

 <sup>(</sup>٢) هصر الغصن: أخذ برأسه فأماله إليه، اللدن: اللين الطريّ، المعنى: طاب لي الدهر بفضلكما فجذبت غصنه النضير،
 ولبست فيه غلائل النعيم.

<sup>(</sup>٣) ثاو: مقيم، المورد، مكان الورود، والمصدر: مكان الصدور.

<sup>(</sup>٤) إفتيا: إكسبا ، الصّنع: المعروف والإحسان، المؤزر: القوي الشديد، المعنى: أكسبا الإحسان إلى الناس وافيًا تامًا لتتالا عنه أحسن الجزاء، واظفرا معه بالنصر العظيم.

## نصح مشكور

كتب الشاعر هذه القصيدة المُطيَّرة إلى المعتمد:

يأيّها الظّاف رُ نِلت المُنَى

ولا يَنلْنا فيك مصحدورُ(۱)

إن الخلال الزُّهر قد ضمَّها
ثوبٌ عليك - الدهر - مسزرور(۲)
لا زال للمحجد الذي شبِدْتَهُ

رَبْعٌ - بتعميرك - معمور(۳)

حتى يُوفًى فيك ما يَبْتَغي

معتضر بالله منصور(٤)

وافساك نظمٌ ليَ في طَيِّه معنًى اللفظ مستورُ معنًى مُعمَّى اللفظ مستورُ مَرامُهُ يصعبُ، ما لم يَبُحُ السَّرِّ - قُمْريُّ وعُصفور (°) وبُلبل أن شُم يَكُرُّ اللَّذا وبُلبل أن شُم يَكُرُّ اللَّذا تقديما، فاللفظُ محرورُ (۲)

أبني كليب إن عصمتي اللذا

قت لل الملوك وفككا الأغلالا

وفي نسخة ت «في اللفظ مكرور».

<sup>(</sup>١) في نفح الطيب (ولا أتانا فيك محنور)

<sup>(</sup>٢) المعنى: إن السجايا الحميدة المشرقة قد تجمعت فيك فضمها ثوبك فهو مزرور عليها مدى الزمان.

<sup>(</sup>٣) المعنى: أدعو الله أن يظل بناء المجد الشامخ الذي أقمته معمورًا بك...

<sup>(</sup>٤) المعنى: لعل مجدك يظل مأهولاً بك حتى يظفر والدك المعتضد المنصور بما أمَّله فيك.

<sup>(</sup>٥) راجع التعريف بالطيور في آخر فن المطيرات.

<sup>(</sup>٦) بعض بني ربيعة يحذفون نون (اللذان واللتان) قال الأخطل:

ثم ترى البُلبلَ قد حَ ثُلهُ نَسْت، به الشِّفِنينُ مَنسورُ(١) ثمُّ الغُرابُ الجَوْنُ، يتلوه قُـمْ ريًّ ودُرُاجٌ وزَرزور (٢) ثم يلِي الدُّرَاجَ - من بعد أ - غِـرْ نِيقٌ ومُكَّاءٌ وشُ رُشنُ ورُ وباشقٌ، ثم إذا حَلَّقَ الشَّـــا هِينُ فالعُصفورُ مذعور ثم سلِ المُكّاءَ يَصْدُونُ والـ عُصْفُورَ، والقُمريُّ مزجور<sup>(۲)</sup> وإن جسرى الدُّراجُ - في إثره الـ زرزور - فالمَطويُّ منشور و(ثُمُّ) فاعلمْ أنَّ موضوعَها حَــرفُ لفَــصل اللفظ مــقــدور وفي الذي عَــمُـسْتُ نصحٌ - لمن حُـدٌ من الأعـداء - مـشكورُ (٤)

<sup>(</sup>١) منسور: مقنوص أو مأكول.

<sup>(</sup>٢) الجون: الأبيض أو الأسود من الأضداد.

<sup>(</sup>٣) زجر الطائر: أثاره ليستدل بطيرانه على ما يثير التفاؤل أو التشاؤم.

<sup>(2)</sup> عمّس عليه الأمر وعمسه خلطه ولبّسه ولم يبينه، فهو معمّس ومعموس، حُدًّ: منع من الخير وحرم منه فهو محدود، وضده مجدود بمعنى محظوظ.

والبيت المطيّر في القصيدة هو: أنت إن تَ ف ن ظاف ر فليُطِعْ من يُناف رُ(١) ففك المعتمد المعمَّى ، وكتب إلى الشاعر هذه القصيدة: [ يا خَــيْــرَ مَنْ يَلْدَظُهُ ناظري شهادةً ما شابها نُورُ(٢) . ومن إذا مسا ليلُ خطبٍ دجسا لاح بسه - مسن رأيسه نسور<sup>(۲)</sup> رأيُك - إمَّا شبِمتُهُ - صارم عَضْبٌ على الأعداء مشهور(٤) جاءتنيَ الطيـــ رُ التي سِـــ رُّها نَظْمٌ به قلبيَ مــسرور شعر هو السِّحر، فلا تنكروا أنى به - ما عشتُ - مسحور اللفظُ والقرطاسُ، إن شُـــــُـــهــــا قِيلَ: هما مسكُ وكافورُ (٥)

(١) حروف البيت ترمز إلى الطيور الموضحة أمامها في الجدول الآتي:

| الطائر | الحرف | الطائر | الحرف | الطائر | الحرف | الطائر | الحرف |
|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|
| عصفور  | ن     | دراج   | ف     | نسر    | غ     | قمري   | ١     |
| مكاء   | ي     | غرنيق  | ل     | شفنين  | ز     | عصفور  | ن     |
| عصفور  | ن     | مكاء   | ي     | غراب   | ظ     | بلبل   | ت     |
| قمري   | 1     | شرشور  | ط     | قمري   | 1     | قمري   | 1     |
| دراج   | ف     | باشق   | ع     | دراج   | ف     | عصفور  | ن     |
| نىنىد  | ر     | شاهين  | ۴     | نىنىد  | ر     | بلبل   | ت     |

<sup>(</sup>٢) شابها: مازجها وخالطها، وفي نفح الطيب «ما شانها زور»

<sup>(</sup>٣) الخطب: الشأن والأمر عظم أو صغر، والمراد هنا الخطير من الأمور، دجا: أظلم وفي نفح الطيب «ومن إذا خطب دجا ليله..»

<sup>(</sup>٤) إمَّا شمته: إن تطلعت إليه، صارم عضب: سيف قاطع.

<sup>(</sup>٥) المعنى: الألفاظ المكتوبة شبيهة في سوادها بالمسك، والقرطاس في بياضه شبيه بالكافور.

فأجابه ابن زيدون بهذه القصيدة:

حَظِّيَ مِنْ نُعْمَاكَ مَوْقُورُ وذَنْبُ دهري بكَ مَعْفَفُورُ وجَانبي - إن زَمَنِي رامَهُ -حِجْرُ لدى ظلِّكَ مَحْجورُ<sup>(1)</sup>

£2525555

<sup>(</sup>١) في نفح الطيب «هوى لحسن الطير..»

<sup>(</sup>٢) في نفح الطيب «ولاح لي بيتّ..» دأبا دائبًا أي جادًا مجتهدًا، مقصور علي الشيء: محبوس عليه، المعنى: ظهر لي معنى بيت جعل قابي مقصورًا على محبتك دائبًا عليها.

<sup>(</sup>٣) المعنى: نصيبك من شكري جزيل موفور بسبب ما أغدقته عليَّ من إحسانك، وفي نفح الطيب «حظ بمالي منك موفور».

<sup>(</sup>٤) المعنى: لقد قصرتُ في إجابتك فاعذرني، فإن من جاراك في شعرك ونثرك معذور في التقصير.

<sup>(</sup>٥) المعنى: أدعو الله ألا يتجاوزكم الحظ في الإكرام والرفعة، وأن يظلكم منهما روضٌ مغمور بالأمطار.

<sup>(</sup>٦) في نفح الطيب «إن رامه أزمة» ، الحجر المحجور: الحرام المنوع، قال تعالى: ﴿يوم يرون الملائكة لا بشرَى يومــُـنــُ للمجرمين ويقولون حجرًا محجورًا﴾ كما كانوا يقولون في الدنيا لمن يخافونه في الشهر الحرام، والمعنى : إنك حميتُ جواري وجعلته حرامًا محرمًا على الطامعين.

يا ابنَ الذي سيربُ الهُدى آمنُ - منذُ انْبَرى يَحميهِ - مَخفورُ (١) وأم للذي لم ينل الدّهر الذي لم ينل الم يُصْفي إليه منه مأمور $^{(7)}$ أُلبِسَ منكَ الـمُلْكُ أَسْنَى الحُلَى بظاف رِينم يه منصور (٣) يا مُــرُويَ المأثور، يا مَنْ لهُ محدُّ - معَ الأيام - مسأثور(٤) عَبْدُكَ إِنْ أَكْثَرَ مِن شُكرهِ فَ هُ و بما تُوليهِ مشكور<sup>(٥)</sup> إن تَعْفُ عن تقصيره مُنعِمًا ف السُّرْقُ أَنْ يُقبِلَ مَـيْسور<sup>(٦)</sup> إنَّ حلالَ السِّحْرِ – إن صُفتَهُ – في صئحة الأنفس مسطور نَظْمٌ زهاني منه إذْ جـــاءني عِلْقٌ عظيمُ القَدْر مدذدورُ(٧)

<sup>(</sup>١) آثرنا رواية نفح الطيب، وفي الأصول «يحميه موفور» خفر اللاجىء: أجاره فاللاجئ مخفور، السرب: النفس، وهو آمنً في سريه أي في نفسه، والسرب أيضًا القطيع من القطا والظباء والوحش والخيل والحُمُر والنساء.

<sup>(</sup>Y) آثرنا رواية نفح الطيب، وفي الأصول «أجبت أمري بالذي لم يزل»، المعنى: إن أباك يأمر الدهر فيلبي الدهر نداءه ولا يزال مصنيًا لتلقى أوامره.

<sup>(</sup>٣) أسنى: أرفع أو أضوأ، الظاهرُ بحول الله من ألقاب المعتمد، والمنصور بفضل الله من ألقاب والده المعتضد، ينميه: يرهعه إلى نسبه، المعنى: ازدان الملك بك أيها الظاهر الذي نجله المنصور، وفي نفح الطيب «منماه منصور».

<sup>(</sup>٤) في نفح الطيب «قام، وفي المأثور مأثور» السيف المأثور: الذي في منته أثر، أو منته حديد أنيث وشفرته حديد ذكر، ويزعمون أنه من صناعة الجن، مجد مأثور: مروي، المعنى: إنك تُروي سيفك بدماء الأعداء وتصنع الأمجاد الخالدة على مرّ الأيام.

<sup>(</sup>٥) في نفح الطيب «بما توليه مكثور» أولاه معروفًا: أسدَى إليه جميلاً.

<sup>(</sup>٦) في نفح الطيب: «فاليسر أن يقبل معسور» السرو: المروءة والسخاء: المعنى: قابل تقصيره بعفوك فمن المروءة أن يقبل الميسور بوجهه وعفوه على المعسر المحتاج.

<sup>(</sup>٧) زهاني: أشعرني بالزهور والعُجب، علق: نفيس.

هَوَى إليه طربًا خاطري كما تلقّى الوَصنْلَ مهجورُ لا غَرْقِ أَنْ أُفْتَنَ إِذْ لاحَظَتْ فِحْرِيَ منه أعينُ حُصور(١) تَشِفُّ عن مصعناه الفاظة كسمسا وَشنى بالرَّاح بَلُّور (٢) جَهاتُ إِذْ عارضتُهُ، غَيْرَ أَنْ لابد أن يَنْفُثَ مَصَدورُ (٢) زاكٍ - من الأعـمال - مَـبْرور<sup>(٤)</sup> إنَّ الذي يرجــو مُـــؤَازاتَكمْ - منَ المُناوينَ - لَـمَــغــرور<sup>(٥)</sup> مكانُهُمْ منكمْ كــمـــا انْحَطُّ - عَنْ مَنْزِلَةِ المرفوع - مَ جُ رور(٢) يَدْنُو إليكمْ مــا نَأى عنكمُ إنَّ العَلِيُّ أُنسُهُ نورُ<sup>(٧)</sup>

<sup>(</sup>١) لا غرو: لا عجب، حُور: حوراء، والحور هو شدة بياض العين المحدق بإنسانها الشديد السواد، وقال أبوعمرو: الحورُ أن تسود العينُ كلها مثل أعين الظباء والبقر، وليس في بني آدم حور، وإنما فيل للنساء حُور تشبيها لهنّ بالظباء والبقر.

 <sup>(</sup>٢) في نفح الطيب «تتم عن معناه» المعنى: جئت بشعر سهل رقيق تشف ألفاظه عن معانيه في يسر وسلاسة كما يكشف البلور
 النقيّ عن لون الخمر.

<sup>(</sup>٣) المصدور: المريض بصدره، المعنى: كان جهلاً مني أن أعارض شعرك لأنه فوق المحاكاة، ولكنه أحدث في نفسي تأثيرًا عميقًا دفعني إلى معارضته، ولا بد للمتأثر أن ينفس عن نفسه كما يلفظ المريض بصدره ما يعلق بداخله من أقذاء.

<sup>(</sup>٤) زاك: نام أو طاهر، عمل مبرور: مقبول يثيب الله به الطائعين.

<sup>(</sup>٥) مؤازاتكم: محاذاتكم، المناوين: المناوئين أي المعادين، المعنى: إن من يطمع في أن يساويكم ويرتفع إلى منزلتكم من الأعداء لجاهل مغرور.

<sup>(</sup>٦) الاسم المرفوع ركن من أركان الجملة تتهدم بانعدامه، أما المجرور فهو فضلة يمكن الاستغناء عنه، فالجملة «محمد مسافر في الصباح» لا يمكن الاستغناء عن ركنيها «محمد» و«مسافر» ولكن يمكن الاستغناء عن الجار والمجرور.

<sup>(</sup>٧) المعنى: يتودد إليكم ويتقرب منكم كلُّ بعيد عنكم أنسًا بكم كما يأنس النور بالأماكن الرفيعة.

لا زلتُمُ تَشْاؤْنَهُمْ مِا انْجَلَى
- عن فَلَقِ الإصباحِ - دَيْجورُ (۱)
ولا يزلْ يَجْ رِي - بإيراثِكُمْ
- أعمارَهُمْ - للّهِ مَقْدورُ (۲)

\*\*\*

<sup>(</sup>١) تشأونهم: تسبقونهم، فلق الإصباح: ضوء الصبح أو انشقاق الظلام عن الصباح، قال تعالى ﴿فالق الإصباح﴾.

<sup>(</sup>٢) في نفح الطيب «ولا يزلّ يجري بما شئتمو أعماركم.. » المعنى: لا يزال قضاء الله جاريًا نافذًا بأن ترثوا أعمار أعدائكم.

### سرب الطيور

كتب الشاعر هذه القصيدة المُطنِّرة إلى المعتمد: يا مُسرضِيًا كلُّ مِنْدُمْ ومُ رُويًا كلُّ لَهُ ذَمْ(١) ويا سَمِيُّ المُصلَّى على الشميه والمستلم (٢) ويا ابْنَ أعظمَ مَنْ ها - وافساك - للطُّيْسِ - سِسِربُ لديه سِ رُّ مُ ک تُ مُ إِنْ تَسْالِ الطُّيْسِ عنها م س ت فلم ا منه تعلم والنسئ والرهو يُنبي يكَ والظَّليمُ المُصلَّمُ (٤) ثم الهَ ديلُ تَليهِ حَــمامـــةُ تَتَــرَنُّمْ إلى عُ قَابَيْنِ يدعو هما الظُّليمُ في ف

فطعنت بالرمح، ثم علوته

بمهند صافي الصديدة مضدم

اللهذم: السنان الحاد النافذ، المعنى: يا من أرضيت السيوف بقطع الرقاب، وأرويت الأسنة من دماء الأعداء.

- (٢) المعنى: إن اسمك محمدًا كاسم النبي الذي نصلي عليه ونسلم في كل حين.
  - (٣) السرب: القطيع من القطا أو الظباء أو الوحش أو الخيل أو النساء.
- (٤) الظليم المصلم: ذكر النعام المقطوع الأذنين، راجع التعريف بالطيور في آخر فن المطيرات.

<sup>(</sup>١) للمخذم: السيف السريع القاطع، قال عنترة:

ثُم العُــقابُ مع الصّــق ر، فهو بالسرح أعلم (١) والرَّالُ والرَّهْوُ والقَصدِبُ جُ، فالتّلاثَةُ حُومٌ ثمّ العُـــقــابُ فـــسلْهُ والصَّهُ لَا يَتَلَعُ ثُمُ (٢) وحالكِ اللونِ أعْصَمُ (٣) ثمّ السَّسمسامُ مع الرّا لِ كي يبوحَ المُ جَمْ مُجِمْ إلى عُـــــقــــابٍ ورَهُ و يُف صبح بما شئت أسحَمْ(٥) ومسسا الظّليمُ بال فلو زُجَ رُتَ لتَ رُجَمُ الْأَابُ ثمّ العُـــقـــابَ ســـيُــــوحي للصَ قُ نِ لا تَتَكَلُّمْ

والحلوبة: الناقة في ضرعها لبن.

(٦) آل: مقصر، وهو لا يألوك نصحًا أي لا يقصر في نصيحتك، زجر الطيرَ: أثارها ليستبين من علاماتها ما يدعوه إلى التفاؤل أو التشاؤم، ترجم: فسّر أو نقل من لسان آخر.

<sup>(</sup>١) في ز «فهو بالسرج» السرح: المال السائم، أو شجر عظام طوال واحدته سرحة.

<sup>(</sup>٢) تلعثم في الأمر: تلكُّأ فيه وتأنَّى، وقال الخليل: نكل عنه أو تبصره.

<sup>(</sup>٣) حالك اللون: شديد السواد، الأعصم: الغراب الأسود الذي في إحدى رجليه بياض أو فيهما ممًا أو في جناحه ريشة بيضاء.

<sup>(</sup>٤) المجمجم: الذي لا يبين، أو الذي يكتم شيئًا في صدره لا يصرح به.

<sup>(</sup>٥) الأسحم: الأسود قال عنترة:

<sup>(</sup>٤) السؤل: المطلب ومنه قوله تعالى: ﴿قال قد أوتيت سؤلك يا موسى﴾، وهذه هي الطيور التي يرمز إليها البيت وبإزاء كل طائر الحرف الذي يدل عليه:

| الطائر | الحرف | الطائر     | الحرف | الطائر | الحرف | الطائر | الحرف  |
|--------|-------|------------|-------|--------|-------|--------|--------|
| رهو    | ل     | صقر        | ١     | ظليم   | 실     | طير    | الهمزة |
| ظليم   | ك     | حباری      | ظ     | عقاب   | و     | نسر    | _&     |
| عقاب   | و     | باز        | ف     | صقر    | 1     | رهو    | ل      |
| صقر    | 1     | أعصم: غراب | J     | رال    | س     | ظليم   | ك      |
| عقعق   | ن     | سمام       | ب     | رهو    | ل     | هديل   | ع      |
| هديل   | ع     | رأل        | س     | قبج    | ۴     | حمامة  | د      |
| قبج    | ۴     | عقاب       | و     | عقاب   | و     | عقاب   | و      |

<sup>(</sup>١) في نسخة أ «ملم» وفي ب، ت، ز «ملتم»، خف ملثم: يصك الحجارة، ملتم: اسم من لتم الشيء إذا ضربه أو طعنه، وقد تكون محرفة عن ملثم بمعنى مصلح، ولعل الأقرب إلى الصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٢) الوشي الثوب المنقوش ويكون من كل لون، منمنم: مزخرف.

<sup>(</sup>٣) مسنّى: ميسر من سنى الأمر وأسناه إذا سهله، نصر مؤزر: بالغ شديد، رجلٌ مطعم: ميسر الرزق.

فَفَكُّه المعتمد وأعجله سفر فكتب إلى الشاعر:

[العينُ بعددك تَقْدَدَى

بحدل أشيع تَدراهُ

فَلْيَجُلُ شَخْصَكَ عنها
مصا بالمَسغِيب جَناهُ]

ثم دارت بينهما مطارحة طويلة أثبتناها في باب الإخوانيات صفحة (٢٨٤) لأن مكانها المناسب هناك.

\*\*\*\*

### تعريف بالطيور

رأينا من المناسب بعد إيراد القصائد المُطيرَات أن نعرّف ببعض الطيور الواردة فيها، لأن أكثرها غير معروف إلا للمتخصصين، وقد آثرنا أن يكون التعريف موجزًا واعتمدنا فيه على كتاب الحيوان للجاحظ وحياة الحيوان للدميري والطيور المصرية تأليف عبدالله النجومي وأخرين وكتاب: Birds of Egypt, by Micols & Meinertzhagen.

وكنا نود أن نوضح التعريف بالصور لولا أن المجال لا يسمح بمثل هذا التحقيق في ديوان شعرى، وقد رتبناها أبجديًا ليسهل الرجوع إليها عند دراسة القصائد:

#### الأعصم:

من فصيلة الغربان ويمتاز بأن في أحد جناحيه ريشة بيضاء أو أن إحدى رجليه بيضاء أو هو الأبيض الجناحين أو الأبيض الرجلين، ويضرب المثل بندرته فيقال: أعز من الغراب الأعصم، قال النبي صلى الله وعليه وسلم: «مثل المرأة الصالحة في النساء كمثل الغراب الأعصم في مائة غراب». وفي حديث آخر «عائشة في النساء كالغراب الأعصم في الغربان».

البازي:

نوع من الصقور مدرب على الصيد خفيف الجناح سريع الطيران، ويُضرب به المثل في الشرف قال الشاعر:

#### الباشق:

يستوطن أوربا الشمالية ويهاجر منها في الشتاء إلى الجنوب. وهو طائر جارح من أنواع الصقور يصيد أفخر أنواع الطيور وهو صغير المنظر طويل الساقين قصير الفخذين، وإذا قُويَ عليه صيده فإنه لا يتركه إلا أن يتلف أحدهما، ويستوطن جميع أنحاء أوروبا وآسيا الصغرى وسورية وفلسطين ويطير في الشتاء إلى مصر والسودان والحبشة وعدن.

#### الحباري:

يستوطن آسيا ويطير في الشتاء إلى الجنوب، ويزعم العرب أن سلاحها سلَّحُها(زرقها) قال الشاعر:

### الدُّرَّاج:

يستوطن صحارى إفريقيا وآسيا وما يشبهها من مناطق أوروبا وجسمه يبدو نحيفًا لطول جناحيه وذنبه، ومنقاره قصير مقوس قليلاً في أعلاه، وهو طائر مغرد يستبشر به العرب ويسمونه أبا ضبّة ويزعمون أنه يقول في تغريده «بالشكر تدوم النعم»

#### الرأل:

ولد النعام جمعه رئال، قال المتنبي في رثاء أم سيف الدولة:

مــشى الأمــراءُ حــوليــهـا حــفاة

كــــــان المرو مـن زف الـرئال

والمرو: حجارة براقة تقدح منها النار، والزفِّ: الريش.

#### الرهوء

من نوع الكراكيِّ يستوطن أوربا ويطير في الشتاء جماعات إلى الجنوب، ولكل جماعة منه قائد يقدمها، ويقف على إحدى رجليه ويعلق الآخرى، ويضرب به المثل في الحرص والحذر.

#### الزرزوره

من فصيلة تشتمل على أكثر من خمسين جنسًا تشبه العصافير، وهي طيور متوسطة الحجم، ذات مناقير مستقيمة أو مقوسة قليلاً، وأجنحتها طويلة، وأذنابها قصيرة، قوية الطيران، نشطة لا تسكن أبدًا، تتغذى بالحشرات والديدان وبعض الثمار، وفي الحديث «أرواح المؤمنين في أجواف طيور خضر كالزرازير يتعارفون ويرزقون من ثمر الجنة».

#### السُّمام:

مفرده سمامة وجمعه سمام وسمائم ويتميز بجسم صغير مستطيل قوي البناء ورقبة قصيرة ورأس عريض ومنقار قصير وريش قصير قوي، ويوجد في أماكن عديدة، ولكن أحب الأماكن إليه الجبال أو المدن ليضع بيضه في الصخور أو شقوق الجدران، ويمضي شطرًا كبيرًا من حياته في طيران مستمر. وهو دائب الحركة من الصباح إلى المساء.

#### السمائي:

يستوطن الدنيا القديمة وأستراليا، ويتميز بجسم منضغط ملي، ومنقار صغير ضعيف، وجناح طويل نسبياً، وننب قصير، وأحب الأماكن إليه الحقول وبخاصة الحنطة، وهو سريع المشي سريع الطيران، وإذا ارتفعت الشمس سكن بين أعواد الحنطة، وينشط قبيل الغروب، ويتغذى على الحبوب والحشرات، ويسمى أيضًا السلوى.

#### الشاهين:

من أنواع الصقور الجارحة، يدرب على الصيد ويستوطن معظم أنحاء العالم، ويتميز بجسم مليء ورأس كبير ورقبة طويلة وجناحين طويلين ومنقار قصير قوي معقوف ومخالب حادة، وهو شديد الضراوة على الصيد سريع الانقضاض من غير تحويم، قال عبدالله بن المبارك:

# صيّرت دينك شاهينًا تصيد به وليس يفلح أصداب الشّواهين

#### الشرشوره

يستوطن جزر الكناري وجنوب إسبانيا وجزيرة قبرص، وكل البيئات الملائمة في المناطق شبه الصحراوية من مراكش حتى برقة وحوض بحر قزوين وإيران والعراق ومصر، يشبه البط ويهاجر إلى الجنوب في الشتاء، ويسميه العرب أبا براقش لتعدد ألوانه: إنه يتلون في كل ساعة بلون قال الشاعر:

#### كابى براقش كل يوم لونه يتصحول المابي براقش كل

#### الشفنين:

وتسميه العامة «اليمام» يستوطن معظم الأقطار ويكثر بمصر، وهو يشبه الحمام ولكنه أصغر منه وأقصر جناحًا وأطول نسبياً وتغريده يشبه صوت الرباب فيه شجو وتحزين، وإذا مات الذكر أو الأنثى حزن عليه قرينه حتى المات.

#### الشقراق:

من فصيلة الغربان (Corvus) يستوطن معظم الأقطار وبخاصة المناطق الاستوائية، وهو آبد وقلّما يبرح موطنه طول العام، ويمتاز بجسم منضغط ومنقار مقوس أسود قوي، ويسمونه «الأخيل»، وفي طبعه شراسة وشره، والعرب تتشاءم به، وفي أمثالهم: هو أشأم من الأخيل.

#### الصرده

يستوطن معظم أنحاء العالم وبخاصة أوربا، ويهاجر في الشتاء إلى المناطق الحارة، ويقول العرب: إنه فوق العصفور وله منقار قوي مقوس يصيد به العصافير، وهو شرس شديد النفور، يقلد صفير كل طائر صغير فإذا انخدع به وهبط إليه نقره نقرة من ساعته أو أكله ومأواه الأشجار ورؤوس القلاع وأعالى الحصون.

#### الظليم:

ذكر النعام ويسمى الهيق أو الهيقم ويضرب به المثل في حدة حاسة الشم قال الراجز: أشم من هيق وأهدى من جسمل

#### العقاب،

يستوطن معظم القارات ويعتبر أقوى الطيور بأسًا وأشدها فتكًا، وتتخذه كثير من الدول شعارًا لها، ويسكن الجبال العالية والبراري الشاسعة والغابات الواسعة، وينقض على فريسته منشبًا مخالبه في جسمها فإذا قاومت ضربها بإحدى رجليه على رأسها وأنشب مخالبه في عينيها ليعميها فلا تستطيع المقاومة ويخطف الحملان الصغيرة، وأحيانًا الأطفال، وقد يخطف الثعالب والكلاب، ويدرب على الصيد، ويضربون به المثل في حدة البصر، ويقولون: إنه سيد الطيور والنسر عريفها.

#### العقعق:

من فصيلة الغربان (Corvus) في حجم الحمامة وجناحاه أكبر من جناحيها، والعرب تتشاءم به وبصياحه، وتضرب به المثل في الخبث والحمق والسرقة ويزعمون أنه يختطف كل ما يراه، فكم سرق من عقد ثمين قال الشاعر:

#### العنقاء:

طائر خرافي يسميه العرب عنقاء مغرب، وتزعم الأساطير العربية: أنه يخطف الفيل في مخالبه ويفترسه، وأنه يبيض بيضًا كالجبال، ويروون عنه أساطير غريبة، ويضرب كثيرون به المثل في ما لا يمكن أن يقع فيقولون: المستحيلات ثلاثة: الغول والعنقاء والخل الوفي، ويقول الشاعر:

وتزعم الأساطير الإنكليزية أن العنقاء له رأس نسر وجناحاه، وله جسم أسد.

## الغُرنيق:

من فصيلة الكراكي Grus يمتاز برقبة طويلة وجسم قوي مستطيل ومنقار مستقيم ورجلين طويلتين قويتين وجناحين طويلين عريضين، ويعيش في الحقول والمستنقعات والبحيرات وينشط من الصباح حتى المساء، وإذا هاجرت أسرابه في الشتاء واصلت الليل بالنهار في الطيران، ويقول العرب: إنه حينما ينام يقف على رجل واحدة ويدخل رأسه تحت جناحه.

#### الفياده

ذكر البوم من جنس BuBo ويسميه العرب الصدّى يستوطن معظم أجزاء العالم، ويمتاز بجسم نحيف على الرغم من مظهره الضخم لأن ريشه غزير ورأسه كبير وجناحيه طويلان عريضان ومنقاره مقوس وعينيه واسعتان مُعدَّتان لحياة الليل، والعرب تتشاءم منه.

#### القبج:

وهو الحجل أو هو الذكر منه، يتميز بمنقار صغير أصفر وذنب مستدير ومخالبه قصيرة مقوسة قليلاً ويسميه العرب دجاج البر وينطلق في طيرانه كالقذيفة، والذكر منه شديد الغيرة على أُنثاه.

#### القمريّ:

من فصيلة اليمام يشبه الحمام ولكنه أصغر منه حجمًا وجناحًا وأقصر وذنبه أطول نسبياً، وهو حسن الصوت كثير الترجيع قال عبدالرحمن بن أبي بكر – لما طلق زوجه عاتكة – نادمًا على الطلاق:

#### المُكَّاء:

يستوطن بلاد العرب وشمال أفريقيا وغرب آسيا وجنوب أوربا، ويعيش أزواجًا، وهو سريع العدو خفيف الطيران، وقلّما يفارق الذكر أثناه، وهو لا يخاف الناس، ويعيش في الأماكن المزدحمة بهم ما لم يطاردوه، ويشبه القبرة، وهو كثير الصّفير في الرياض فإذا غرد في غير روضه كان هذا دليلاً على الجدب وهلاك الماشية كما يقول العرب، قال الشاعر:

#### الهديل،

ذكر الحمام من فصيلة (Columba) يستوطن العالم بأجمعه، وهو أنواع عديدة، والذكر منه يقتصر على أنثى واحدة، وهو أليف وديع وبعضه بريّ، ويزعم العرب أن الهديل فرخ كان على عهد نوح عليه السلام فصاده طير جارح فكل حمامة تبكي عليه إلى يوم القيامة، قال نصيب:

أى مات الهديل قبل وجود تبع «كان هنا فعل تام».

الهيق:

(وهو) الظليم «ذكر النعام» وقد سبق الحديث عنه.

#### الورشان،

ذكر القماري من فصيلة اليمام حسن التغريد يقال إنه إذا ماتت أنْتاه ظل حزينًا عليها حتى يموت، ويسمى أيضًا «ساق حر»، قال الكُميت:

تغريدُ ساقٍ على ساقٍ يجاوبُها منَ الهــــواتف ذات الطوق والعَطَلِ

عنى بالأول الورشان وبالثاني الساق.

\*\*\*

# الرسائل

ضاعت معظم آثار ابن زيدون النثرية فلم تبق منها إلا بضع رسائل وثلاث مقطوعات، ومعظمها غير كامل، مع أن صاحب الذخيرة يصفه بأنه كان على حظ من النثر غريب المباني شعري الألفاظ والمعاني» ورسائله السياسية عن المعتضد ضاعت كلها مع أنه قضى في ظلاله زهاء عشرين عامًا كانت رسائله فيها تنفذ «إلى شرق الأندلس، فيقال: تأتي من إشبيلية كتب هي بالنظم الخطير أشبه منها بالمنثور» كما ذكر ابن بسام.

#### الرسالة الهزلية

كتبها ابن زيدون على لسان ولادة إلى ابن عبدوس منافسه في الحي والسياسة (١)؛

أمّا بعد (<sup>(۲)</sup> أيها المصاب بعقله، المورَّط بجهله (<sup>(۳)</sup>)، البَينِّ سقطُه (<sup>(1)</sup>) الفاحش غلطُه (<sup>(0)</sup>) العاثر في ذيل اغتراره (<sup>(1)</sup>)، الأعمَى عن شمس نهاره، السّاقطُ سقوطَ الدّباب على الشَّراب، المتهافت (<sup>(۱)</sup>) تهافتَ الفَراش إلى الشّهاب، فإن العُجْبَ أكذب (<sup>(۱)</sup>) ومعرفةَ المرء نفسه أَصوبُ. وإنك راسلتني مستهديًا – من صلِتي ما صفرت منه أيدي أمثالك (<sup>(1)</sup>)، مرسلاً خليلتَكَ مُرتادةً، متصديّاً – من خُلتى – لما قُرعت دونه أنوفُ أشكالك (<sup>(۱)</sup>)، مرسلاً خليلتَكَ مُرتادةً،

(٢) هذه العبارة ترد كثيرًا في مستهل الخطب والرسائل وتقديرها «مهما يكن بعد»، قال سحبان:

وقد علمت قيس بن عيلان أنني

إذا قلتُ: «أما بعد» أني خطيبُ ها

- (٣) الورطة: الهلاك، ورطه: أوقعه في الورطة فتورط فيها، وأصل الورطة أرض مطمئنة لا طريق فيها، وربما هلك الواقع فيها.
  - (٤) البين: الظاهر، السقط: الرديء، ومنه سقط المتاع أي رديئه، وسقط القول: خطؤه.
    - (٥) الفاحش: ما عظم قبحه من الأقوال والأفعال، ومنه الفاحشة: الفعلة القبيحة.
  - (٦) العثور: السقوط، الاغترار: الغفلة؛ ذيل الاغترار: استعارة لطيفة كأنه كان يسحب ذيله تيهًا وعجبًا فتعثر به فسقط.
- (V) آثرنا رواية نهاية الأرب، وفي سرح العيون والمجموعة الأدبية «في الشهاب»، التهافت الترامي مع خفة وطيش، الشهاب: الشعلة من النار.
  - (٨) فإن العجب أكذب، الفاء واقعة في جواب «أما بعد» في أول الرسالة، العجب: الكبر.
    - (٩) صلتي: مودتي أو قربي، صفرت: خلت.
- (١٠) تصدى له: تعرض له، الخلة: المودة أو الصداقة، قرعت: ضربت، وفي الأمثال: «هو الفحل لا يقدع أو لا يقرع أنفه » لأن العرب كانت تضرب أنف البعير لتصرفه عن لقاح الناقة إذا كان غير كريم، ثم استعمل المثل في الكريم الذي لا تردُّ خطبته، ولما بلغ أبا سفيان زواج النبي صلي الله وعليه وسلم ابنته أم حبيبة قال: «ذاك الفحلُ لا يقدع انفه». وفي نهاية الأرب «قرعت فيه» ولمل الأصح «قدعت دونه أنوف أمثالك» لمشاكلة كلام أبى سفيان.

<sup>(</sup>۱) ذكر ابن نباته الباعث على إنشاء هذه الرسالة وهو أن ابن عبدوس أرسل إلى ولادة «امرأة من جهته تستميلها إليه، وتذكر لها محاسنه ومناقبه وترغبها، في التفرد بمواصلته، فبلغ ابن زيدون ذلك، فكتب هذه الرسالة البديعة جوابًا له عن لسانها، تتضمن هذه الغرائب من سبّ أبي عامر والتهكم به والهجاء له.. وأرسلها إليه عقب رجوع المرأة، فبلفت منه كل مبلغ، واشتهر ذكرها في الآفاق، وأمسك ابن عبدوس عن التعرض لولادة إلى أن انتقل ابن زيدون إلى إشبيلية وتوفي بها، تغمده الله برحمته وغفر لنا ولهم بمنه وكرمه، هذا معنى ما ذكره ابن حيان وابن بسام وغيرهما من المؤرخين، راجع قصيدته إلى ابن عبدوس في الديوان، وقد اعتمدنا في تحقيق هذه الرسالة على سرح العيون ونهاية الأرب ج٧ ص٧١٠ - ٢٩٠، والمجموعة الأدبية مخطوطة رقم ٧ أدب بدار الكتب.

# مُسْتَعْمِلاً عشيقتكَ قوّادة (۱) ، كانبًا نفسك أنك ستنزل (۲) عنها إليَّ، وتخُلفُ - بعدها - عليَّ (۱): ولست بأول ذِي هِمَّ فِي هِمَّ للسَّاعَ فِي النَّالِ وَعَلَيْهِ مِنْ النَّالِ وَعَلَيْهِ النَّالِ وَعَلَيْهِ النَّالِ النَّالِي النَّالِ النَّالِ اللَّالِي اللَّالِي اللَّالِي اللَّالِي اللَّالِي اللَّالِي اللَّالِي اللَّالِي الْمَالِقِيلِي اللَّالِي الْمَالِي الْمَالْمِالِي الْمَالِي الْمَالِ

\*\*\*\*

ولا شك أنها قَلتُك (1) إذ لم تضن بك، وملتُك إذ لم تغر عليك، فإنها أعذرت في السّفارة لك، وما قصرت في النيابة عنك، زاعمة أن المروءة (1) لفظ أنت معناه، والإنسانيّة اسم أنت جسمه وهيُولاه (2) قاطعة أنك انفردت بالجمال، واستأثرت بالكمال، واستعليت في مراتب الجلال، واستوليت على محاسن الخلال، حتى خَيّلت أنَّ يوسف عليه السلامُ حاسنك فغضضت منه (٨)، وأن امرأة العزيز رأتك فسكتْ عنه (١)، وأنَّ قارون أصاب بعض ما كنَزت (١)، والنَّطِفَ عَثَر على فضل ما رَكَرْت (١١)، وكسرى حمل غاشيتَك (١)، وقيصر رَعى ماشيتك (١٢)، والإسكندر قتل دَارَا في طاعتك (١٤)، وأردشير

إلام طماعية العاذل؟ ولا رأي في الحب للعاقل

ورواية البيت نقلاً عن الديوان و«ليس بأول ذي همة...» ومعناه: ليس الخارجي بأول صاحب عزيمة دفعته إلى مالا يناله.

- (٤) قلتك: أبغضتك، تضن: تبخل، ملتك: سئمتك، وفي المجموعة الأدبية «وسلتك إذ لم تعز عليك».
  - (٥) أعدر: بلغ من الاجتهاد ما صار به معذورًا، السفارة: المشيُّ في الصلح.
- (٦) المروءة: الإنسانية، والمراد كمال الصفات الإنسانية، والمعنى: زعمت في حديثها أن المروءة تجسمت فيك.
- (٧) الهيولَى: الصورة المعنوية التي يُصبُّ الجسمُ على مثالها، وقد نادى إفلاطون بنظرية المثل Ideality وخلاصتها أن الأجسام المادية تقليد للعالم المثالي المعنوي الأزلي، والمعنى: إن الإنسانية تجسمت هيك بمعناها ومبناها.
- (A) حاسنك: باراك في الحسن، غضضت منه: خفضت، ونقصت من قدره، ويوسف عليه السلام ضرب به المثل في الجمال، وقد قالت فيه علية نساء مصر قديمًا ﴿ما هذا بشرًا إن هذا إلا ملك كريم﴾.
- (٩) قصة امرأة العزيز وتدلهها في حب يوسف عليه السلام حتى نسيت منزلتها ومكانة زوجها مشهورة «راجع سورة يوسف في القران الكريم»
- (١٠) قارون: من قوم موسى عليه السلام، وكان يضرب به المثل في الثروة الطائلة والفنى الفاحش، فلما اغترّ بما ملك خسف الله به وبداره الأرض «راجع قصته في سورة القصص الآيات ٧٦–٨٣».
- (۱۱) كان النطف بن جبير مقيمًا بالبادية مع بني تميم، فأغار مع آخرين على قافلة أرسلها عاهل اليمن إلى كسرى حافلة بالثياب اليمنية والنهب والمسك والجوهر، وقتلوا من بها، واستولى النطف على كثير منها من جملته خرجان مملوءان ذهبًا محلى بالجواهر النفيسة، الفضل: بقية الشيء، الركز والركاز: دفين مال الجاهلية، وفي المجموعة الأدبية «عثر على ما كنزت».
- (١٢) في المجموعة الأدبية «حامل غاشيتك»، كسرى: لقب لكل ملك من ملوك الفرس، وإذا أطلق قصد به كسرى أنوشروان، وقد حكم هارس في أواخر القرن السادس، الغاشية: غطاء السرج أو المظلة.
  - (١٣) في المجموعة الأدبية «راعي ماشيتك» قيصر: لقب لكل ملك من ملوك الروم، وإذا أطلق قصد به أغسطس.
    - (١٤) حارب الإسكندر المقدوني الأكبر ملك الإغريق دارا ملك الفرس وقتله واحتل مملكته وضمها إليه.

<sup>(</sup>١) في بعض نسخ سرح العيون «مرسلاً حليلتك»، الحليلة: الزوجة، الحليلة: الصاحبة، المرتاد: طالب الكلاً، وسمي به الطالب مطلقاً، القوادة: التي تجمع بين الرجل والمراة في الحرام، كأنها تقود كلا منهما للآخر.

<sup>(</sup>٢) المعنى إنك ستنصرف عن هذه الخليلة إليّ وتعتاض عنها بي.

<sup>(</sup>٣) البيت للمنتبي من قصيدة يمدح بها سيف الدولة، ويذكر هجومه على الخارجي أولها:

جاهد ملوك الطوائف لخروجهم عن جماعتك<sup>(۱)</sup>، والضّحّاك استدعى مُسالمتك<sup>(۲)</sup>، وجَذيمة الأبرش تمنَّى منادمتك<sup>(۲)</sup>، وشريرين قد نافست بُورانَ فيك<sup>(٤)</sup>، وبلقيس غايرت الزُّبّاء عليك<sup>(٥)</sup> وأنَّ مالكَ بن نُويرة إنما ردف لك،<sup>(١)</sup> وعُروةَ بن جعفر إنما رحل إليك<sup>(١)</sup> وكُليب بن ربيعة إنما حمى المرعى بعزتك،<sup>(٨)</sup> وجَسّاسًا إنما قتله بأنفتك<sup>(٩)</sup>، ومُهلهلاً إنما طلب ثأره بهمتك<sup>(١)</sup>، والسَّمول إنما وفي عن عهدك<sup>(١١)</sup>، والأحنفَ إنما احْتَبى في

(١) آثرنا رواية نهاية الأرب، وفي سرح العيون «بخروجهم من طاعتك»، أردشير بن بابك: حارب أمراء بلاد فارس بعد مقتل دارا وارتداد الإغريق عنهم حتى ضمَّهم إلى طاعته، ووحَّد مملكة فارس تحت عرشه وأسَّس لها صولة ودولة من جديد.

(Y) اختلف الرواة هي نسب الضحاك، هزعم بعضهم أنه من الفراعنة وقال بعضهم من الفرس وقال آخرون من العرب، ولكنهم جميعًا يروون أنه قتل جمشيد الطاغية واستلب ملكه وطغى وتجبر ويزعمون أنه أول من غُنيَ له، وضرب الدراهم والدنانير ولبس التاج ووضع العشور.. الخ.

(٣) جنيمة بن مالك بن فهم بن عامر التتوخي ملك الحيرة: يقال إنه أول من قاد العرب وملك قضاعة وكان أبرص فعدل عن هذا الاسم فقيل الأبرش أو الوضاح، قيل إنه كان ينادم الفرقدين أنفة منه وكبرًا أن ينادم بشرًا، وقيل كان له نديمان قتلهما في سكره، ثم ندم عليهما وبنّى عليهما الغريبن ونادم بعدهما الفرقدين، قال متمم بن نويرة في رثاء أخيه:

#### وكنا كندماني جذيمة حقبة

#### من الدهر حتى قيل: لن يتصدّعا

- (٤) شيرين: زوجة ابرويز بن هرمز ملك الفرس، كانت يتيمة في حجر رجل من الشعب فأحبها ابرويز فتزوجها ورفعها إلى العرش فوفت له حتى قيل إنها سمَّت نفسها بعد وفاته، بوران بنت ابرويز: وليت الملك بعد أبيها وكانت من أجمل النساء.
- (٥) بلقيس بنت الحارث ملكة سبأ: كانت مشركة هي وقومها، فدل الهدهد عليها سليمان عليه السلام، فتوعدها وقومها بالحرب إن لم تؤمن برسالته، فوفدت عليه وآمنت به وتزوجته «راجع قصتها في سورة النمل الآيات ٢٠-٤٤» الزياء: بارعة أو ميسونة بنت عمرو بن الظرب ملكت الجزيرة بعد أبيها وأخذت بثأره من جذيمة الأبرش ملك الحيرة، في المجموعة الأدبية «ويلقيس غايرت.. وشيرين نافست..».
- (٦) آثرنا رواية المجموعة الأدبية وفي سرح العيون ونهاية الأرب «أردف لك» مالك بن نويرة بن شداد: من ضرسان العرب وشجعاتهم وذوي الردافة في الجاهلية، وأرداف الملوك هم الذين يخلفونهم في القيام بأمر المملكة كالوزراء في الإسلام.
- (٧) عروة بن عتبة بن جعفر: من بني عامر بن صعصعة يُعرف بعروة الرحال لرحلته إلى الملوك، وكان من ذوي العقل والشهامة، وهو من أرادف الملوك، وكان قد تعهد للنعمان بن المنذر بحماية قافلته من أهل نجد وتهامة فاغتاله البراض وقامت بسببه حرب الفجار.
- (٨) كليب بن ربيعة: زعيم قبيلتي بكر وتغلب، يقال فيه «أعز من حمى كليب» وكان يحمي مواقع السحاب فلا يرعاها أحد غيره، وإذا مر بمرعى قذف فيه جروًا يعوي فلا يرعاه أحد.
  - (٩) جسَّاس بن مرة بن ذهل: صهر كليب قتل كليبًا لأنه قتل ناقة لخالة جساس اندست بين إبله.
- (١٠) مهلهل: هو عدي بن ربيعة التغلبي أخو كليب، ظل يطلب ثأر أخيه كليب سنوات عديدة، وأثار حروبًا طاحنة بين قبيلتي بكر وتغلب في طلب الثار، وسُميً مهلهلاً لأنه أول من هلهل نسج الشعر أي أرقهً.
- (۱۱) السموءل بن عادياء من يهود يثرب: يضرب به المثل في الوقاء، وسبب ذلك أن امرأ القيس لما خرج في طلب ثار أبيه حجر وذهب إلى ملك الروم ليستعين به، أودع عند السموءل مائة درع وسلاحًا أمانة عنده حتى يرجع، فحفظها بحصنه الأبلق في تيماء، فجاء الحارث بن ظالم، وطالب السموءل بها وهدده، فأبى أن يسلمها له، وتحصن بحصنه، فأخذ الحارث ابنًا للسموءل وساومه على تسليم ابنه مقابل السلاح، فأبى السموءل أن يغدر بعهده، فقتل الحارث ابنه أمامه وطرحه وانصرف، فقال السموءل من أبيات: وفيت بأدرع الكندي، إنسي إذا ما خان أقوامً وفيتُ

بردك  $^{(1)}$ ، وحاتمًا إنما جاد بوفرك، ولقي الأضياف ببشرك  $^{(1)}$ ، وزيدَ بن مُهلهل إنما ركب بف خذيك،  $^{(1)}$  والسُليكَ بن السُلَكة إنما عدا على رجلَيك،  $^{(1)}$  وعامرَ بن مالك إنما لاعب الأسنّة بيديك  $^{(0)}$ ، وقيسَ بن زهير إنما استعان بدهائك  $^{(1)}$ ، وإياسَ بن معاوية إنما استضاء بمصباح ذكائك  $^{(1)}$ ، وستحبانَ إنما تكلم بلسانك  $^{(1)}$ ، وعمرو بن الأهتم إنما ستَحَرَ

أماويً إن المالَ غاد ورائح ويبقى من المال الأحاديثُ والذكر أماويً ما يُغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يومًا وضاق بها الصدر

(٣) في المجموعة الأدبية «وزيد الخيل» زيد بن مهلهل الطائي من فرسان العرب وشعرائها المعدودين، أدرك الإسلام وأسلم وكان يسمى زيد الخيل لكثرة خيله، فسماه النبي صلي الله عليه وسلم زيد الخير، يقال: إنه كان طويل القامة عظيم الخلقة يركب الفرس ورجلاه تخطان في الأرض، وقال له النبي (ص) «إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله «الأناة والحلم».

(٤) السليك بن السلكة: أحد فتاك العرب وصعاليكهم في الجاهلية، وكانت الخيل لا تلحقه في العدو.

(٥) عامر بن مالك من بني عامر يسمى ملاعب الأسنة لقول أوس بن حجر فيه:

يلاعب أطراف الأسنة عامر فراح له حظ الكتائب أجمعً

وقيل لقول حسان بن نمير - وقد رآه بين فرسان أطافوا به فقاتلهم: «ما هذا إلا ملاعب الأسنة».

(٦) قيس بن زهير بن جذيمة المبسي شيخ بني عبس، ثارت الحروب بينه وبين حذيفة بن بدر شيخ بني ذبيان بسبب تراهنهما على فرسيهما داحس والغبراء في قصة مشهورة، وكان قيس معروفًا بالدهاء وبعد النظر وبا استطار الشر بسبب هذه الحروب نصح قومه بصلح بني عمهم، ومن كلامه يصف نفسه: إني أمرؤ غيور فخورٌ أنف ولست أفخر حتى أُبتلى، ولا أغار حتى أرى، ولا آنف حتى أظلم، ومن شعره:

> إذا أنت أقررت الظلامة لامرئ رماك بأخرى شعبها متفاقمُ فلا تُتِيدِ للأعداء إلا خشونة فما لك منهم إن تمكن راحمُ

(٧) إياس بن معاوية بن قرة المزني قاضي البصرة زمن عمر بن عبدالعزيز كان مشهورًا بحدة النكاء وسداد الإجابة، وله نوادر في القضاء وفي سرعة البديهة مشهورة، وله أخبار كثيرة مجموعة في كتاب يسمى «ذكاء إياس»، قيل له يومًا: إن فيك عيويًا: دمامة الشكل، وإعجابك بما تقول، وعجلة بالحكم، فقال: أما الدمامة فليس أمرها إليّ، وأما الإعجاب بالقول أفليس يُعجبكم ما أقول؟ قالوا: بلى، قال: فأنا أحق بالإعجاب بقولي، وأما العجلة بالحكم فكم هذه ؟ ومدّ – أصابع يده – قالوا خمس، فقالوا: أعجلتم بالجواب، فقالوا: كيف نعدٌ ما نعلم؟ فقال: وأنا كيف أؤخر حكم ما أعلمه؟ توفي سنة ١٢١هـ.

(٨) سحبان بن زفر بن إياس الوائلي خطيب مصقع يضرب به المثل في البيان واللسن، قال الأصمعي: كان إذا خطب يسيل عرفًا، ولا يعيد كلمة، ولا يتوقف ولا يقعد حتى يفرغ، استدعاه معاوية يومًا على غير أهبة وكلفة الخطابة في وفد خراسان، فتكلم منذ صلاة الظهر إلى أن قامت صلاة العصر، ما تتحنح ولا سعل ولا توقف ولا أبتدأ في معنى فخرج منه وقد بقي عليه منه شيء فما زالت تلك حالة حتى أشار إليه معاوية بيده، فأشار إليه سحبان: ألا تقطع علي كلامي، فقال معاوية: الصلاة!! قال: هي أمامك ونحن في صلاة وتحميد ووعد ووعيد، فقال معاوية: أنت أخطب العرب!! فقال سحبان: والعجم والجن والإنس!! توفي سنة ٤٥٤.

<sup>(</sup>١) في سرح العيون «في بردتك»، وفي المجموعة الأدبية «اختفى في بردك»، الأحنف: هو صخر بن قيس بن معاوية السعدي يضرب به المثل في الحلم والسيادة، وله حكم مشهورة منها: أنصف من نفسك قبل أن ينتصف منك، أنفق في حق ولا تكونن خازنًا لغيرك، لا راحة لحسود ولا مروءة لكنوب، وقال له رجل لأشتمنك شتمًا يدخل معك في قبرك، فقال في قبرك والله يدخل لا قبري، وتوفي بالكوفة سنة ٦٩ هـ، احتبى في بردك: اشتمل في كسائك.

<sup>(</sup>Y) حاتم بن عبدالله الطائي: ممن ضرب به المثل في السماحة والسخاء يقال: أجواد العرب في الجاهلية ثلاثة: حاتم الطائي، وهرم بن سنان، وكعب بن مامة وحاتم أشهرهم، وكان كما قالت ابنته للنبي صلي الله عليه وسلم: إن أبي كان يفك العاني ويشبع الجائع ويكسو العاري، ومن شعره:

ببيانك (١)، وأن الصُّلح – بين بكر وتَغُلِبَ – تمَّ برسالتك (٢)، والحَمَالات – بين عبس وذبيان – أُسندت إلى كَفالتك (٢) وأن احتيالَ هَرِم – لِعَلْقَمَةَ وعامر حتَّى رضيا – كان ذلك عن إشارتك، (٤) وجوابه لعمر – وقد سأله عن أيهما كان يُنَفِّرُ  $^{\circ}$  وقع عن إرادتك، (٥)

- (۱) عمرو بن سنان الأهتم التميمي وقد على النبي صلي الله عليه وسلم هو والزيرقان بن بدر فأسلما، فسأل النبي عمرو بن سنان عن الزيرقان بحضوره، فقال: مطاع في ناديه، شديد المارضة في قومه، مانع لما وراء ظهره، فقال الزيرقان: يا رسول الله إنه ليعلم مني أكثر مما قال، ولكنه حسدني، فقال عمرو: أما والله لئن علمتُ ما قد علمتُ، فإنه زمن المروءة أحمق الأب لئيم الخال ضيق العطن، فرأى تغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم لما اختلف قوله: فقال: يا رسول الله لا تفضب، لمًا رضيت قلت أحسن ما علمت ولما غضبت قلت أقبح ما علمت، فو الله ما كذبت في الأولى، ولقد صدقتُ في الثانية، فقال صلى الله وعليه وسلم: «إن من البيان لسحرا» توفي عمرو سنة ٥٧هـ.
- (٢) هي المجموعة الأدبية «إنما تم» لما قتل جساس بن مرة كليبًا ثارت الحربُ بين قبيلتيهما بكر وتغلب وهما أبناء عمومة وأصهار، واستعرت الحرب أمدًا طويلاً حتى برَّحت بالقبيلتين، إلى أن تدخَّل بينهما الحارث بن عمرو بن معاوية ملك كندة جد أمرئ القيس، وضم القبيلتين إلى حكمه فأصلح شأنهم وكان الحارث ملكاً جليلاً رفيع الهمة ويلقب بآكل المرار.
- (Y) الحمالات، جمع حمالة وهي الدية، لما ثارت الحرب بين عبس وذبيان وأهلكت الكثير ين تدخل الحارث بن عوف وهرم بن سنان بينهما واجتهدا في إصلاح ذات البين وحملا الديات، وفي هذا يقول زهير بن أبي سلمى:

تداركتما عبسًا وذبيان، بعدما

تفانت اليد الطولى للحارث بن عوف، وعاش الحارث إلى أن أدرك النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم، ومن شعره:

كم من يد - لا أؤدي حق نعمتها -

عندي لمغتبط طار، ومن مِنَن

إذْ جاء يسعى إلى رحلى لأسعف

أليس قد ظنّ بي خيرًا، ولم يرني؟

- (٤) تفاخر عامر بن الطفيل وعلقمة بن علاثة في الجاهلية، واستطار بينهما اللجاج فتنافرا أي احتكما إلى هرم بن قطبة بن سيار لا ابن سنان كما ذكر ابن نباتة على مائة من الإبل، فأرجأهما عامًا، ثم وفدا عليه ومع كل منهما أشراف قومه، فأقاموا عنده أيامًا، فأرسل سرًا إلى عامر، فقال له: يا عامر ما حبستك هذه الأيام إلا لتتصرف عن صاحبك، أتفاخر رجلا لا تفخر أنت ولا قومك إلا بآبائه؟ هما الذي أنت به خير منه؟ فقال عامر: ناشدتك الله والرحم ألا تفضل عليً علقمة، فإن كنت ولا بد فاعلاً فسوً بيننا، قال سأرى ثم استدعى علقمة، وقال له مثل ما قال لعامر فناشده أن يسوي بينهما إذا لم يكن بد، فلما مثلا بين يديه هما وقومهما قال لهما: يا بني جعفر قد تحاكمتما عندي وإنكما كركبتي البعير تقمان ممًا على الأرض، وكلاكما سيد كريم. وبهذا حجز الشر بين قوميهما، وانصرفوا راضين. في المجموعة الأدبية «كان من أشارتك»، وفي نهاية الأرب: «لعامر وعلقمة حتى رضيا كان عن رأيك».
- (٥) في نهاية الأرب وقع بعد مشورتك» وفي المجموعة الأدبية «عن أبهما ينفر كان عن رأيك»، لما وفد هرم بن قطبة على عمر رضي الله عنه فسأله عن منافرة عامر وعلقمة، وقال يا أبا عمرو أيهما كنت تنفر؟ أي تغلب ومن كان عندك الأفضل منهما؟ فقال هرم: لو قلتُ الآن فيهما كلمة لعادت منهما؟ فقال عجد عمر بهذه الإجابة وقال: بحقً حكمتك العرب.

وأن الحجّاج تقلّد ولاية العراق بجدّك، (۱) وقُتيبة فتح ما وراء النهر بسعدك (۱)، والمهلّب أَوْهَنَ شوكة الأزارِقَةِ بِأَيْدِكَ، وفرّق ذَاتَ بينهم بكيدك (۱)، وأن هرمسَ أعطى بلينوسَ ما أُخذ منك (۱)، وأفلاطون أورد على أرسططاليس ما نقل عنك (۱)، وبطليموس سوّى الاصْطرْلابَ بتدبيرك، وصور الكُرة على تقديرك، (۱) وأبقراط علم العلّل والأمراض بلطف حسك (۱)، وجالينوس (۱) عرف طبائع الحشائش بدقة حدسك، وكلاهما قلّدك في العلاج، وسائك

- (٢) قتيبة بن مسلم الباهلي كان واليًا على خراسان من قبل عبدالملك بن مروان، وهو الذي فتح بلاد ما وراء النهر «أي ما هو شرقي نهر جيحون بخراسان» وهو قائد شجاع أبلى في حروبه أحسن البلاء، وكان دمث الأخلاق لبيبًا، وأقام بالمشرق واليًا عليه ثلاث عشرة سنة عظيم الرتبة مرهوب الجانب، قُتل سنة ٩٦هـ.
- (٣) في سرح العيون «أوهَى.. بيدك»، الأيد: القوة، المهلب بن أبي صفرة الأزدي أمير كبير طائر الذكر شجاع، أمّره مصعب بن الزبير على البصرة، ثم ولاه عبدالله بن الزبير خراسان، ثم أقره عبدالملك بن مروان ليتمم ما بدأه من حرب الأزارقة فشتت شملهم، ومن كلامه «عجبت لمن يشتري العبيد بماله، ولا يشتري الأحرار بأفضاله» وكان يقال فيه: «ساد الأحنف بحلمه، ومالك بن مسمع بحبه لعشيرته، وقتيبة بدهائه، وساد المهلب بهذه الخلال جميعها» وتوفي سنة ٨٣ هـ، والأزارقة طائفة من الخوارج نتسب إلى نافع بن عبدالله بن الأزرق، ثاروا بالبصرة والأهواز وغيرها من بلاد فارس، وعظمت شوكتهم وكثرت فتكاتهم بالمسلمين حتى خضد شوكتهم المهلب بمكايده حينًا، وحروبه أحيانًا، وهم ينادون بكفر علي عليه السلام بسبب قبوله التحكيم، ويكفرون من يقعدون عن القتال في صفهم، ويرون أن مرتكب الكبيرة خارج عن الإسلام مخلد في النار، ويكفرون كل من لا يدين بآرائهم من المسلمين.
- (٤) في المجموعة الأدبية «أعطى جالينوس»، تروي الأساطير العربية أن هرمس عند قوم من الصابئة نبي مرسل وأنه إدريس عليه السلام، ويزعمون أنه باني الأهرام ويسندون إليه شرائعهم، ويزعمون أن بلينوس ورثه في النبوة وكان قد أخذ عنه العلوم والأسرار.
- (٥) في نهاية الأرب «ما حدث عنك»، افلاطون من أشهر فلاسفة الأغريق القدماء وهو صاحب نظرية المثل Ideality وخلاصتها أن الأجسام المادية تالية في الخلقة لعالم مثالي معنوي صبت على صورته. وهو تلميذ سقراط وأستاذ أرسطو أشهر فلاسفة الإغريق وأعظمهم، وقد تدارس فلاسفة العرب فلسفة أرسطو وافتتنوا بها وشرحوها وسموه المعلم الأول.
- (٦) في المجموعة الأدبية «ووضع الكرة» ، بطليموس صاحب كناب المجسطي الكبير من أشهر علماء الفلك والجغرافيا عند الإغريق، ونفى القفطي في كتابه «إخبار العلماء بأخبار الحكماء» أنه من أسرة البطالسة التي حكمت مصر كما وهم كثيرون، الاصطرلاب: آلة لرصد النجوم، والكرة هنا الكرة الأرضية.
- (٧) ذكر القفطي أن أبقراط كان في زمن أردشير ملك الفرس، وهو الذي بث صناعة الطب في الناس يتوارثونها بالتلقين ولا يكتبون فيها شيئًا.
- (٨) جالينوس من أشهر أطباء الإغريق ويسمى خاتم الأطباء والمعلمين، وظلت آراؤه سائدة عند الإغريق ثم العرب قرونًا متتالية ويقولون «إنه عرف خواص الحشائش، وقاس أمزجة الأبدان، ودرس طبائعها، وشرح الأعضاء، ووضع الكتب النفيسة في الطب، وفي نهاية الأرب «بدقة نظرك».

<sup>(</sup>۱) الحجاج بن يوسف الثقفي من قادة العرب وخطبائها المدودين، ولي العراق لعبد الملك بن مروان فأخمد الفتن وشتّت شمل الخوارج، ثم قضى على ثورة ابن الزبير بالحجاز، وكان جَبارًا قاسيًا لا يرحم، سفاكًا للدماء، وفصيحًا مفوّهًا، قال مالك ابن دينار: و«الله لربما رأيتُ الحجاج يتكلم على المنبر، ويذكر حسن صنعه إلى أهل العراق وسوء صنعهم له، حتى يخيل إليَّ أنه مظلوم، الجَدِّ: الحظ، والجدُّ: الاجتهاد، وكلاهما صالح للمعنى هنا.

عن المزاج (۱)، واستوصنفك تركيب الأعضاء، واستشارك في الدّاء والدواء وأنك نهَجت لأبي معشر طريق القضاء (۲)، وأظهرت جابر بن حيان على سرّ الكيمياء (۲)، وأعطيت النظّامَ أصلاً أدرك به الحقائق (٤)، وجعلت للكنديِّ رسمًا استخرج به الدقائق (٥)، وأن صناعة الألحان اختراعك، وتأليف الأوتار (والأنقار) توليدُك وابتداعك (۱)، وأن عبدالحميد بن يحيى بارِي أقلمكِ، (٧) وسهل بن هارون مدوّن كلامك، (٨) وعمرو بن بن بحر

#### يقضون بالأمر عنها، وهي غافلة

#### ما دار في فلك منها وفي قطب

- (٣) ذكر ابن نباتة في شرحه لهذه الرسالة أنه لم يقف له على ترجمة صحيحة في كتاب يعتمد عليه، ولو راجع الفهرست لابن النديم وطبقات الأمم لابن صاعد الأندلسي لوجد له فيهما ترجمة موجزة، وهما كتابان يعتمد عليهما، وهو أبوموسى جابر ابن حيان بن عبدالله الكوفي المعروف بالصوفي من أشهر مؤلفي العلوم عند العرب، وقد بلغت تصانيفه زهاء خمسمائة كتاب، بقي منها: «كتاب أسرار الكيمياء، وأصول الكيمياء، وعلم الهيئة، ومجموعة رسائل في نحو ألف صفحة، وكلها مطبوعة، وكان من أصحاب جعفر الصادق ثم اتصل بالبرامكة وانقطع إلى جعفر بن يحيى البرمكي، وتوفي سنة ١٦١هــ.
- (٤) إبراهيم بن سيار بن هانئ البصري النظام من شيوخ المعتزلة وأثمتهم كان آية في الذكاء وقوة الجدل، ومن آرائه: أن الله خلق المالم دفعة واحدة، ولكنه أكمن بعضه في بعض، وأن في قدرة البشر أن يأتوا بمثل القرآن إلا أن الله تعالى صرف أذهانهم عن محاكاته، وأن الله تعالى لا يوصف بالقدرة على الشرور. توفي سنة ٣٣٠ وقيل سنة ٣٣٦هـ.
- (٥) يعقوب بن إسحق الكندي من أبناء الولاة والحكام، وجدّه الأشعث بن قيس من الصحابة، سماه القدماء فيلسوف العرب، وله مصنفات عديدة في العلوم الفلسفية تناهز الخمسين، توفي سنة ٢٥٥هـ على الأرجح.
- (٦) لم ترد كلمة (الأنقار) في نهاية الأرب، وفي المجموعة الأدبية «الأوتار والأنغام» وينسب العرب إلى بطليموس أنه أول من أفرد لها كتابًا سماه كتاب اللحون الثمانية ، الأنقار: آلات الطرب.
- (٧) عبدالحميد بن يحيى بن سعيد العامري كاتب مروان بن محمد آخر خلفاء الأمويين بالمشرق من أشهر الكتاب المجيدين، ضُرب به المثل في البلاغة وقيل فيه: بُنبَّت الكتابة بعبدالحميد، ويُروَى أنه كتب خطابًا إلى أبي مسلم الخراساني ليصرفه عن الدعوة العباسية، فخشيَ أبومسلم تأثير الخطاب فيه فلم يقرأه وأحرقه وكتب على قصاصة باقية منه:

#### محا السيفُ أسطارَ البلاغة، وانتحى

#### عليك ليوث الغاب من كل جانب

- وقد ابتدع للكتاب مناهج تبعوها من بعده وكان إبراهيم بن جبلة يكتب خطًا رديتًا فقال له عبدالحميد: أطل جلفة قلمك وأسمتها وحرف قطُّك يصلح خطُّك. ولعل هذا ما أشار إليه ابن زيدون، وظل وفيًا لمروان حتى قتله العباسيون سنة ١٣٢هـ.
- (A) سهل بن هارون اشتهر بالبلاغة والحكمة، قدمه الفضل بن سهل للمأمون فأعجب ببلاغته وجعله كاتبًا على خزانة الحكمة، وكان شعوبيًا يتعصب على العرب، وألف كتبًا عارض بها كتب الأوائل حتى قيل فيه «بزرجمهر الإسـلام» وقد نقل عنه الجاحظ كثيرًا من آثاره، توفي سنة ٢١٥هـ.

<sup>(</sup>١) المزاج: واحد الأمزجة وهي الطبائع، ويقسمها القدماء إلى تسعة أقسام: واحدة معتدلة وثمانية غير متعدلة، منها أربعة مفردة هي: الحار والبارد والرطب واليابس، وأربعة أخلاط هي: الدم والمرة والصفراء والمرة السوداء والبلغم... الخ ما قالوه.

<sup>(</sup>٢) في المجموعة الأدبية «فتحت لأبي معشر»، أبومعشر جعفر بن محمد بن عمر البلخي المنجم المشهور، كان من أصحاب الحديث، ثم درس الحساب والهندسة، ثم أحكام النجوم فمهر فيها حتى اعتبروه عالم أهل الإسلام بأحكام النجوم، وله فيها مصنفات عديدة، وكان من أعلم الناس بسير القرس وأخبار سائر الأعجام، ولكنه كان مدمنًا على الشراب، وكان يصيبه الصرع شهريًا، توفي سنة ٢٧٧هـ، نَهج الطريق: أبانه وأوضحه ، القضاء: المراد به هنا حكم المنجمين وقولهم بتأثير الكواكب، وهو يشير بهذا إلى قول أبي تمام – ساخرًا من المنجمين في حديثهم عن تأثير النجوم – :

مُسْتمليك، (۱) ومالك بن أنس مُستفتيك، (۱) وأنك الذي أقام البراهين، ووضع القوانين، (۱) وحدّ الماهيّة، وبين الكيفيّة والكمية (1)، وناظر في الجوهر والعرض (۱)، وميّز الصحة من المرض، وفكّ المعمَّى (۱) وفصل بين الاسم والمسمّى (۱)، وضرب وقسمّ، وعدل وقوم (۱)، وصنف الأسماء والأفعال، وبوّب الظرف والحال، وبنى وأعرب، ونفى وتعجّب، ووصل وقطع، وثنّى وجَمع، وأظهر وأضمر، واستفهم وأخبر (۱)، وأهمل وقيّد (۱۱)، وأرسل وأسند (۱۱)، وبث ونظر، وتصفّح الأديان، ورجّح بين مذهبي ماني وغيلان (۱۱)، وأشار بذبح الجَعد (۱۱)، وقتل

- (١) أبوعثمان عمرو بن بحر الجاحظ شيخ كتاب العربية وإمام الفصحاء والمتكلمين في شتى الفنون من أدب ودين وحيوان ونبات وفلسفة وضرب به المثل فقيل: «مما فضلً الله به أمة محمد عليه السلام على غيرها من الأمم: عمر بن الخطاب في سياسته والحسن البصري في علمه ، والجاحظ في بيانه، ومن أعظم كتبه الباقية الخالدة: البيان والتبيين والبخلاء، والحيوان. توفي سنة ٢٥٥هـ.
- (٢) مالك بن أنس أحد الأثمة الأربعة وإمام دار الهجرة وصاحب كتاب الموطأ، ضُرب به المثل في العلم والورع فقيل «لا يفتى ومالك بالمدينة» ومن كلامه: «إذا ترك العالم قول «لا أدري» أصيبت مقاتله، ليس العلم بكثرة الرواية، وإنما هو نور يقذفه الله في القلب توفى سنة ١٨٩هـ.
  - (٣) البراهين: الأدلة: القوانين، الصور الكلية التي تتعرف بها أحكام جزئياتها.
  - (٤) الماهية: الصورة الذهنية للشيء في الفكر، الكيفية: التركيب والتكوين، الكمية : الحجوم والأقدار.
    - (٥) الجوهر: الجسم أو الطبيعة أو الأصل، والعرض: الصفات الطارئة والأحوال المتعاقبة.
  - (٦) في نهاية الأرب والمجموعة الأدبية «وبين الصحة.. » المعمى: اللغز مأخوذ من عميتُ الشيء إذا أخفيته، وعمي الأمر: التبس.
- (٧) الاسم: العلم الذي يتميز به كل كائن والمسمى هو الذات التي يطلق عليها هذا الاسم، وللفلاسفة والمتكلمين أبحاث كثيرة في هل الاسم هو المسمى أو غيره.
- (٨) في سرح العيون «وصرف وقسم» وعقب عليها ابن نباتة بأنه لم يدرك المنى المطلوب، وقد آثرنا رواية نهاية الأرب، ومعناها أنه أتقن الحساب من ضرب الأعداد وقسمتها. وعدًّل وقوم ذكر ابن نباته أيضًا أنه لم يفهم المقصود منها، ولعل المعنى: إنه وازن بين الأشياء وأدرك قيمة كل منها أي أنه دقيق النظر بارع التمييز خبير في تقدير ما يقع عليه نظره.
- (٩) الاسماء والأفعال، الظروف والأحوال، والبناء والإعراب، والنفي والتعجب، وهمزتا الوصل والقطع، والإفراد والتثنية والجمع، وإظهار الضمير وإضماره، كلها اصطلاحات نحوية وصرفية لها أبواب وأحكام معروفة في كتب النحو والصرف، أما الخبر والاستفهام (أو الخبر والإنشاء) فهما من اصطلاحات علم المعاني، وفي نهاية الأرب. و«ابتدأ وأخبر» فيكونان من اصطلاحات النحو أيضًا يقصد بهما؛ المبتدأ والخبر.
- (١٠) في نهاية الأرب «واستفهم وأهمل وقيد» وقد آثرنا رواية سرح العيون، أهمل: كتب الحروف بدون تنقيط وتشكيل، وقيّد: ضبطها بهما، أو أهمل وقيد: ترك واختار، أو أسقط وحفظ، أو خطأ وصوّب.
- (۱۱) أرسل: روّى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يذكر سلسلة النسب حتى تصل إليه، بل تصل إلى أحد التابعين، وأسند: روى الأحاديث مسلسلة راو عن راو حتى تصل إلى من سمعها عن النبي عليه السلام.
- (١٢) ماني : ظهر في أيام سابور بن أردشير ملك الفرس وادعى النبوة وتبعه خلق كثير، وكان يزعم أن العالم خلقه اثنان: إله الخير وهو النور، وإله الشر وهو الظلام، غيلان بن يونس: ظهر في زمن هشام بن عبدالملك وهو أول من تكلم في القدر وخلق الإنسان، قتله هشام بن عبدالملك. ولا وجه للموازنة بين المذهبين.
- (١٣) الجعد بن درهم مولى بني الحكم، كان يقول بخلق القرآن، قتله خالد بن عبدالله القسري والي العراق من قبل هشام بن عبدالملك لما خشي تفاقم شره.

بشار بن برد<sup>(۱)</sup>، وأنك لو شئت خرقتَ العادات، وخالفت المعهودات<sup>(۱)</sup>، فأحلتَ البحار عذبة، وأعدت السِّلام رطبَة (٢)، ونقلت غدًا فصار أمسًا، وزدت في العناصر فكانت خمسًا $^{(2)}$ ، وأنك المقول فيه: «كل الصيد في جوف الفَرا $^{(0)}$ » و:

> ليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحدر<sup>(۱)</sup>

> > والمعنى بقول أبي تمام: فلو صنورة نفسسك لم تزدها

على ما فيك من كرم الطباع(٧)

(١) بشار بن برد الشاعر المشهور من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية، وكان متهمًا بالمجون والفسق والزندقة والتعصب للفرس ضد العرب، أمر المهدى بضريه بالسياط حتى تلف سنة ١٦٨هـ.

(٢) خرق العادات: أتى بما يخالف الطبيعة مثل المعجزات.

(٣) السِّلام: جمع سلمة وهي الحجرة الصلبة. ثم أخذ الكاتب يعدد أمثلة خرق العادات، ومخالفة المعهودات، مثل تحويل البحار الملحة إلى عنبة، وتحويل صلابة الصخور إلى ليونة وطراوة، وتزعم الأساطير العربية أن الحجارة كانت ليّنة على عهد نوح

(٤) في المجموعة الأدبية (فصارت خمسًا) العناصر عند الأقدمين أربعة: النار والهواء والماء والتراب، وهي ليست عناصر في نظر العلم الحديث بل مركبات والعناصر في نظر العلم الحديث قد جاوزت التسعين.

(٥) الفرا: الحمار الوحشي، وسبب المثل: أن جماعة خرجوا للصيد فاصطاد أحدهم أرنبًا والثاني ظبيًا، والثالث حمارًا (\*) فسخر الأولان من الثالث، فقال: «كل الصيد في جوف الفرا» أي إن ما صدته يشتمل على ما عندكما وليس مما يصيده الناس أعظم من الحمار الوحشي، وأستأذن أبوسفيان على النبي صلى الله عليه وسلم فحجبه قليلاً، فلما عاتبه قال له: «يا أبا سفيان أنت كما قيل: كل الصيد في جوف الفرا» أي إذا حجبتك قنع كل محجوب.

(٦) في سرح العيون: «وليس لله بمستتكر» البيتُ لأبي نواس في مدح الفضل بن يحيى من قصيدة يقول فيها مخاطبًا الرشيد:

قُ ولاً له رون إمام الهدى

عند احتفال المجلس الصاشير:

أنت - على ما بك من قدرة -

فلست مــثل (الفــضل) بالواجــد

ليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحدر

(٧) البيت لأبي تمام من قصيدة في مدح مهدي بن أصرم يقول فيها:

جعلت الجود لألاء المساعي

وهل شمس تكون بلا شعاع؟

ورأيك معثل رأي السيف صحت

م شورة حدّه عند المساع

ولو صورت نفسك لم تزدها

على ما فيك من كرم الطباع

(\*) المقصود حمار وحش.

والمراد بقول أبي الطيّب: ذُكِـرَ الأنامُ لنا فكان قـصـيدةً كنتَ البديع الفرد من أبياتها(١)

فكدَمَتْ في غير مَكْدَم (٢)، واسْتَسْمَنتْ ذا ورم (٢)، ونَفَخَتْ في غير ضَرَم (٤)، ولم تجد لرمح مَهزًا، ولا لشفرة مَحَزًا (٥)، بل رَضيَتْ من الغنيمة بالإياب، (٦) وتمنت الرجوع بخُفىْ حنين (٧)، لأنى قلت:

# لقد هان من بالت عليه الشُّعالب(^)

(١) البيت للمتنبى من قصيدة يمدح بها محمد بن أحمد بن عمران يقول فيها:

أعيا زوالك عن محل نلته

لا تخرجُ الأقمارُ عن هالاتها

ذُكِرَ الأنام لنا فكان قصيدة

كنتَ البديع الفرد من أبياتها

(٢) الكدم: العض، المكدم: موضع العض، «كدمت في غير مكدم» مثلٌ يضرب لمن يطلب شيئًا لا يتمكن منه.

(٣) لم ترد هذه الجملة في نهاية الأرب، الورم: الانتفاخ، والمعنى مأخوذ من قول المتنبى:

أعيدها نظرات منك صادقة

أن تحسب الشحم في من شحمه ورم.

(٤) في نهاية الأرب «ونفخت في غير فحم»، الضرم: النهاب النار، والمعنى مأخوذ من قول عمرو بن معد يكرب:

ولونار نفخت بها أضاءت

ولكن أنت تنفخ في رمــــاد

- (٥) في سرح العيون «ولم تجد لريح مهزا» وفسرها بأن المرأة المرسلة لم تجد لريح كلامها ما يهزني ويستميلني، ولا لشفرة احتيالها ما يحز ويقطع، وفي المجموعة الأدبية «لرمحك» وقد آثرنا رواية نهاية الأرب، «لم أجد لشفرتي محزًا» مثل يضرب في تعذر الحاجة أي لم أجد مجالاً لعزمي، والمعنى : إنها لم تجد لكلامها تأثيرًا ولا لاندفاعها مجالاً، فما هزّت رمحًا ولا سنت حدًاً.
  - (٦) «رضي من الغنيمة بالإياب»: مثل يضرب لمن قنع بعدما بذل من جهد بالرجوع إلى بيته سالمًا، وهو مأخوذ من قول امرئ القيس:

رضيت من الغنيه الإياب

- (٧) كان حنين إسكافيًا ساومه أعرابي على خفين فأغاظه، فوضع حنين في طريقه أحد الخفين، فقال الأعرابي: لو كان معه زميله ١١ ثم سار قليلاً فوجد الخفَّ الآخر، فعقل بعيره، ورجع ليأخذ الأول، فخرج الإسكافي من مكمنه وأخذ البعير، ورجع الأعرابي بالخفين وأضاع بعيره، فقيل فيه «رجع بخفي حنين» وهو مثل يضرب للخيبة.
- (٨) في المجموعة الأدبية ومجمع الأمثال «لقد ذل»، كان غاوي بن ظالم سادنًا لصنم يعبده بنو سليم في الجاهلية، فرأى ثعلبًا أقبل على الصنم وبال عليه، فقال: يا بني سليم والله ما يضر ولا ينفع، ولا يعطي ولا يمنع، ثم أنشد:

أربُّ يبول الشعلبان برأسه؟

لقد هان من بالت عليه الشعالبُ.

وذهب غاوي بن ظالم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم، فسماه راشد بن عبد ربه، الثعلبان: ذكر الثعالب.

وأنشدتُ:

# على أنها الأيام قد صرن كلُها عجائبُ<sup>(۱)</sup>

ونخرتُ وكفرتُ، وعبَست وبَسرتُ<sup>(۱)</sup>، وأبدأتُ وأعدتُ، وأبرقتُ وأرعدتُ، وهمَمْتُ ولم أفعلُ وكدتُ ولا أن الجوار ذمةً، وللضيافة حرمةً، لكان الجوابُ في قذال<sup>(1)</sup> الدُّمُسْتُق، ولكن النَّعلَ حاضرةً إن عادت العَقرب<sup>(0)</sup>، والعقوبةَ ممكنةً إن أصرّ

(١) في المجموعة الأدبية «وأنشدت لها»، البيت لأبي تمام من قصيدة يرثي بها غالب بن الصغدي يقول فيها:

وقلتُ أخي قالوا أخ ذو قرابة؟

ف قلت لهم: إن الشكولَ أقاربُ

صديقي في رأيي وعزمي ومذهبي

وإن باعدتنا في الأصول المناسبُ

عجبت لصبرى بعده وهو ميت

وكنت امرءا أبكي دمًّا، وهو غائبُ

على أنهًا الأيام قد صرن كلها

عجائبَ، حتى ليس فيها عجائب

- (٢) النخير: صوت يصدر من الأنف وأكثر ما يكون عنذ الغضب، الكفر: التبرؤ من الشيء، قال تعالى: ﴿ويوم القيامة يكفر بعضكم ببعض﴾، التعبيس: قطوب الوجه من ضيق الصدر، البسر: التقطيب والعبوس أو القهر، قال تعالى: ﴿ووجوه يومئنُ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة﴾ أي كالحة تتوقع أن تحل بها كارثة ، قال تعالى في شأن الوليد بن المغيرة: ﴿ثم نظر، ثم عبس وبسر﴾ وفي سرح العيون «ونخرت وبسرت، وعبست فكفرت» وقد آثرنا رواية المجموعة الأدبية ونهاية الأرب.
- (٣) أي هممت بقتل هذه المرأة ولم أنفذه، وقد كدت أن أفعله وليتني فعلتُه، وهو شطر بيت لضابئ بن الحارث البرجمي، كان بذيئًا كثير الشرور حبسه عثمان بن عفان رضي الله عنه لأنه دهم صبيًا بدابته فقتله، ثم خرج من السجن، فاستعار كلب صيد من بني نهشل وماطل في رده ، فألحوا عليه فقال:

فإن عقوق الأمهات كبيرُ

فامكم لا تتركوها وكلبك

يظل له فوق الفراش هرير

إذا اكتنفت من آخر الليل شخصه

فاستعدوا عليه عثمان، فقال له، ويلك ما سمعت أحدًا يرمي امرأة بكلب غيرك، ثم حبسه، فأعد حديدة لقتله فأخذت منه وترك مهملاً في السجن فقال:

هممتُ... ولم أفعل... وكدت... وليتني تركتُ على عثمان تبكي حلائله

(٤) القذال: جماع مؤخر الرأس، المعنى لولا أنه صار لهذه المرأة حرمة بدخول منزل وضيافتي لفعلت بها فعلَ سيف الدولة بالدمستق وهو بطريق قاد جيشًا من الروم لحرب سيف الدولة فارتد مهزومًا منكسرًا، والمعنى مأخوذ من قول المتنبي من قصيدة يمدح بها سيف الدولة يقول فيها:

رأى ملك الروم ارتياحك للندى فقام مقام المجتدي المتملق

وكنتَ إذا كاتبتَه قبل هذه كتبت إليه في قذال الدمستق

(٥) آثرنا رواية نهاية الأرب، وفي سرح العيون والمجموعة الأدبية «والنعل حاضرة» وهو مثل مأخوذ من قول الفضل بن العباس المهلبي: إن عادت العقرب عدنا لها وكانت النعل لها حاضره المُذنبُ، وَهَبْهَا لم تلاحظكَ بعين كليلةٍ عن عيوبك (١)، ملؤها حبيبها (٢)، وحَسَنُ فيها من تودُّ (٢)، وكانت إنما حلّتكَ بحُلاكَ ووسَمتكَ. بسيماكَ (٤)، ولم تُعرُكَ شهادةً ولا تكلّفتْ لك زيادةً، بل صَدَقَتْ سن بَكرها فيما ذكرتُه عنك (٥)، ووضعت الهنَاء مواضعَ النّقب (٢)

(١) كليلة: ضعيفة، والمعنى: هب هذه المرأة المرسلة صدقت في ما تحدثت به عنك، وقالت ما اعتقدته فيك «فإن منظرك القبيع يغني عن خبرك» ومن الأحاديث المأثورة «حبك الشيء يعمي ويصم» وهو مأخوذ من قول عبدالله بن معاوية بن عبدالله إن جعفر](\*) بن أبي طالب الهاشمي:

وأنت أُخِي ما لم تكن لي حاجة

فإن عرضت أيقنت ألاً أخا ليا

وعين الرضى عن كل عيب كليلة

ولكن عين الستخط تبدي المساويا

(٢) ملؤها حبيبها: ترى حبيبها كل شيء في الحياة، وهو مأخوذ من قول مجنون ليلى:

أهابك إجللالاً، وما بك قدرة

عليّ واكن ملء عين حبيبُها

وما هجرتك النفس أنك عندها

قليل ولكن قلُّ منك نصيبها

(٣) المعنى : إن حبيبها فتان في نظرها وإن كان قبيحًا، وهو مأخوذ من قول عمر بن أبي ربيعة:

ولقد قالت لأتراب لها

ذات يوم – وتعـــــرت تبـــــــــردْ

أكما يَنْعَ ثُنِي ثُبُ صُرْنَني؟

ع مركن الله! أم لا يقتصدُ؟

فتضاحكن، وقد قلن لها:

سد د مانه من أجلها

وقديمًا كان في الناس الحسد،

ومثل هذا قولهم: «زين في عين والد ولده» و«كل فتاة بأبيها معجبة»

(٤) وسمتك بسيماك: ميزتك بما امتزت به.

(٥) البكر: الفتيُّ من الإبل، وفي الأمثال «صدقني سنَّ بكره» وهو مثل يضرب في الصدق، وأصله أن رجلاً ساوم أعرابيًا في بعيره، وسأله عن سنه، فقال له: بكر، فقال الرجل «صدقني سن بكره».

(٦) الهناء: القطران، النقب: الثقب الذي تحدثه جرثومة الجرب في الجسم أو الجربُ نفسه، وهو مأخوذ من أبيات قالها دريد بن الصمة، وكان قد مرَّ بالخنساء وهي تطلي بعيرًا لها بالقطران حتى فرغت منه، فنضت ثيابها واغتسلت ودريدً يراها ولا تشعر به، فقال فيها:

حينوا «تماضر» واربعوا صحبي

وقفوا، فإنَّ وقوفكم حسبي

ما إن رأيتُ ولا سمعتُ به

كاليهم هانِئَ أينُق جِرُب

متبذلاً تبدو محاسنه

يضع الهناء مــواضع النقب

أي يضع الأمور في مواضعها، ثم خطبها فردَّته لكبر سنه، وفي نهاية الأرب «فيما نسبته إليك».

(\*) انظر: الأعلام للزركلي. ج ٤ ص ١٣٩. «المراجع»

بما نسبته إليك، ولم تكن كاذبةً في ما أثنت به عليك، فالمُعيديّ تسمع به خير من أن تراه<sup>(١)</sup>.

هَجِينُ القَذَالِ<sup>(۲)</sup>، أرعَنُ السِّبَالِ<sup>(۲)</sup>، طويلُ العُنُقِ والعِلاوةِ<sup>(٤)</sup>، مفرطُ الحُمْقِ والغَباوةِ، جافي الطبع، سيِّئُ الجابة والسِّمع<sup>(٥)</sup>، بغيضُ الهيئة، سخيفُ الذهاب والجَيئة، ظاهرُ الوسواس، منتنُ الأنفاس، كثيرُ المعايب، مشهورُ المثالب<sup>(٢)</sup>، كلامك تمتمة، وحديثك غمغمة، وبيانك فَهفهة، وضِحكك قَهقهة، ومشيك هرولة، وغناك مسائلة، ودينك زندقة<sup>(٢)</sup>، وعلمك مَخرقة<sup>(٨)</sup>:

# مسسَاو لو قُسِمْنَ على الغَواني لما أمسها أمسهال العَالِق (٩)

(۱) في نهاية الأرب «.... تسمع به لا أن تراه» وهو مثل مشهور، ورد على عدة صور منها: «أن تسمع بالميدي، أو: لأن تسمع بالميدي، والمختار «تسمع بالميدي خير من أن تراه»، ويُروَى لا أن تراه» وهو مثل يضرب لمن يكون خبره خيرًا من منظره، وهو مثل قائه النعمان، لأن شقة بن ضمرة كان يغير على مائه ويطلبه فلا يقدر عليه، فأمنه – وكان يعجبه ما يسمعه عنه – فلما رآه قال: «تسمع بالمعيدي خيرً من أن تراه» فقال: أبيت اللمن!! إن الرجال ليسوا بجَرْر وإنما يعيش المرء بأصغريه قلبه ولسانه فصارت مثلاً، والجزر: الشاء السمينة.

- (٣) السبال: جمع سبلة وهي الشارب: أرعن السبال: أحمق الشارب وخصت الرعونة به لأنه مظهر الرجولة.
  - (٤) العلاوة: أعلى الرأس والعرب يعدون طول الرأس والعنق من دلائل الحمق.
  - (٥) الجابة: الإجابة، وفي الأمثال: «أساء سمعًا فأساء جابة»، وفي المجموعة الأدبية «سيئ الإجابة».
    - (٦) المثالب: النقائص.
- (٧) التمتمة من معايب النطق المعدودة، قال الجاحظ: إنها التردد في التاء ،الفمغمة: أن يصدر الصوت مسموعًا، ولا تظهر فيه مقاطع الحروف، القهقهة: الضحك الشديد، وهو خصلة منافية للوقار، والأفضل فيه التبسم، الهرولة: ضرب من العدو فوق المشي ودون الجري، وهي مشية تنافي الاتزان وتشعر بالنزق، وشبيه بهذا قول المتنبي في هجاء إسحق بن كيغلغ من قصيدة:

وارفق بنفسك!! إن خلقك ناقص واستر أباك، فإن أصلك مظلمُ وغناك مسالة وطيشك نفخة ورضاك فَيْشَلَّة، وربك درهمُ

(٨) الزندقة: الميل إلى وثنية الفرس القديمة نسبة إلى كتابي «زند وزندين» المنسوبين إلى زرادشت ومزدك، ثم أصبحت الزندقة تطلق على كل من خرج على شريعة الإسلام، المخرقة: نوع من التحايل لإظهار البراعة إيهامًا للناس بأنها كرامات.

(٩) البيت لأبي تمام من أبيات يهجو بها الأعمش يقول منها:

ئي لــداء ظلُّ منه فــي وثاق ى لها إنسان عيني في السياق لما أمهــرن إلا بالطلاق

دع ابن الأعمش المسكين يبكي كحلتُ بقبح صورته، فأضحى مساولو قسمن على الغواني

<sup>(</sup>٢) الهجين: من في نسبه هجنة أي قبح من جهة أمه، والمقرف من في نسبه قبح من جهة الأب، القذال: جماع مؤخر الرأس، هجين القذال: لئيم النسب يبدو لؤم نسبه من النظر إلى قذاله إذا أدبر، لأنه يخفض رأسه ذلاً وحياء أو لأنه كثير الفرار في الحروب.

حتى إن باقلاً موصوف بالبلاغة إذا قُرنَ بك<sup>(۱)</sup> وهَبَنَقة مستحق لاسم العقل إذا نسب إليك<sup>(۲)</sup>، [ وأبا غُبشانَ محمود منه سنداد الفعل إذا أضيف إليك]<sup>(۲)</sup>، وطُويْسنا مأثور عنه يُمن الطائر إذا قيس عليك<sup>(٤)</sup>، فوجودك عدم، والاغتباط بك ندم، والخيبة منك ظفر، والجنة معك سقر<sup>(٥)</sup>، كيف رأيت لؤمك لكرمي كفاء؟ وضنعتك لشرفي وفاء<sup>(۱)</sup> وأننى جهلت أن الأشياء إنما تنجذب إلى أشكالها؟ والطير إنما تقع على أمثالها<sup>(۷)</sup>، وهلا علمت أن الشرق والغرب لا يجتمعان؟ وشعرت أن (ناديني) المؤمن والكافر لا

ويا نفس جـــدي، إن دهرك هازلُ

والطائي: حاتم الطائي المشهور بالجود، ومادر يضرب به المثل في البخل، وقس مضرب المثل في البلاغة.

- (٢) آثرنا رواية نهاية الأرب وفي سرح العيون والمجموعة الأدبية «.. مستوجب لاسم العقل إذا أضيف إليك»، هبنّقة: هو يزيد بن ثروان أحد بن قيس بن ثعلبة، ويسمّى أبا الودعات لأنه نظم ودعًا لنفسه في سلك وجعله في عنقه علامة لنفسه لثلاً يضيع، فغافله أخوه يومًا ولبس العقد، فارتبك هبنقه وقال له: أنت أنا، فترى من هو أنا؟
- (٣) لم ترد هذه الجملة هي سرح العيون ولا هي الجموعة الأدبية، وقد زدناها عن نهاية الأرب، وأبوغبشان مضروب به المثل هي الحماقة، ذكر الميداني هي مجمع الأمثال: أن أبا غبشان خزاعي كان يلي سدانة الكعبة، فخدّعه قصي وأسكره، ثم أشترى منه مفاتيح الكعبة بزق خمر، وأشهد عليه ودفعها لابنه عبدالدار، وطيّر به إلى مكة، فلما أشرف عليها رفع عقيرته صائحًا: معاشر قريش هذه مفاتيح بيت أبيكم إسماعيل قد ردّها الله عليكم من غير غدر ولا ظلم، فلما أهاق أبوغبشان من سكره ندم ولات حين مندم، فقال الناس: «أحمق من أبي غبشان» قال الشاعر:

- (٤) اليُمن: البركة، طويس: هو عيسى بن عبدالله مولى بن مخزوم كان ماجنًا ظريفًا، يقال إنه أول من غنى على الدف بالعربية، ويضرب به المثل في الشؤم لأنه ولد يوم قُبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفطم يوم مـات أبوبكر، وختن «وقـيل بلغ الحِلم» يوم قُتل عمر، وتزوج يوم قتل عثمان، وولد له يوم مقتل عليَّ وكانت أمه تمشي بالنميمة بين نساء الأنصار.
- (٥) المعنى: حياتك مثل فقدك، والفرحة بك تجلب الندم، والفشل منك ربح عظيم، والجنة في صحبتك تتقلب إلى الجحيم.
- (٦) اللؤم: الدناءة هي الأصل وهي الأخلاق، كفاء: مماثل ومناظر أو مجاز، الوهاء: العدل أو الطول، المعنى: كيف ترى لؤمك لكرمي مماثلاً؟ وذلتك لشرفي معادلة أو مطاولة.
- (٧) في نهاية الأرب وسرح العيون «تقع على أُلاَّفها» وقد آثرنا رواية المجموعة الأدبية، أنَّى: كيف؟ المعنى: كيف تجهل أن الشيء ينجذب إلى مثيله؟ والطير تقع على نظائرها؟ فلا عجب إذا ملتُ إلى شكلي وإلفي، ولستَ منهما.

<sup>(</sup>۱) باقل بن عمرو بن ثعلبة الإيادي يضرب به المثل في العيّ يقال: «أعيّ من باقل»، قال أبوعبيدة: بلغ من عيّه أنه اشترى ظبيًا بأحد عشر درهمًا وحمله، فسأله شخص عن ثمنه ففتح كفيه، وفرق أصابعه وأخرج لسانه، يشير بذلك إلى أحد عشر فهرب الظبى، قال المعرى:

# يتقاربان (١) وقلت]: الخبيثُ والطَيِّبُ لا يستويان (٢) وتمثلت: أيها المنكحُ الثُّريّا سُهَ يُهادً عَمْ المُنكحُ الثُّريّا سُهَ يُهادً عَمْ الله عَمِيف يلتقيان (٢) وقلت الله عَمْ اللهُ عَمْ اللّهُ عَمْ اللهُ عَمْ اللّهُ عَمْ اللهُ عَمْ اللّهُ عَمْ اللّهُ ع

وذكرتَ أني علِّقٌ لا يُباعُ ممن زاد، (٤) وطائرٌ لا يصيده من أراد، وغرضٌ لا يصيبهُ إلا من أجاد (٥) ، ما أحْسَبُكَ إلا كنت قد تهيّأتَ للتهنئة، وترشّحتَ للترفئة (١) ، [أوْلَى لكَ!!] (٧) ولولا أن جَرْحَ العَجماءِ جُبار (٨) ، للقيتَ من الكواعب ما لاقي يسار (٩) ، فما هَمُّ

(١) كلمة (ناديي): زيادة من نهاية الأرب، وهيه «أن ناديي المؤمن والكافر لا يتراءيان» وقد آثرنا رواية سرح الميون والمجموعة الأدبية، النادي والندي والندوة: مجلس القوم ومكان حديثهم وتشاورهم ما داموا هيه والممنى: لا سبيل إلى تقاربنا كما لا سبيل إلى اجتماع الشرق والغرب، ولا يمكن اتفاقنا كما لا يمكن اتفاق مجلس المؤمنين والكفار.

(٢) نَظرَ الكاتب إلى قوله تعالى: ﴿قل لا يستوى الخبيث والطيب، ولو أعجبك كثرة الخبيث﴾ وما بين القوسين ساقط من المجموعة الأدبية.

(٣) البيت لعمر بن أبي ربيعة في الثريا بنت عبدالله حينما تزوجها سهيل بن عبدالعزيز بن طلحة أو سهيل بن عبدالرحمن بن عوف الزهري ورحل بها إلى الشام فقال عمر «وفي البيتين تورية بنجمي الثريا وسهيل»:

أيها المنكح الثريا سُهيــلاً عمرك الله كيف يلتقيان؟ هي شامية إذا ما استقلت وسهيل إذا استقل يماني

عمرك الله: قسم ببقاء الله ودوامه، أو سألت الله تعميرك، وعلى هذا المعنى يكون غير قسم.

(٤) العلق: الثمين لا يباع ممن زاد أي لمن زاد، فمن بمعنى اللام من استعمال الفقهاء كما في شرح النووي على مسلم.

(٥) الغرض: الهدف.

- (٦) الترشيح: الاستعداد للشيء، الترفئة: التهنئة بالزواج من قولهم للمتزوج: «بالرفاء والبنين» أي بالالتئام والاتفاق وجمع الشمل، ومنه قول عمر بن الخطاب لما أصبح معرسًا بأم كلثوم بنت علي بن أبي طالب من زوجته السيدة فاطمة: رفئوني، ثم صارت الترفئة عامة في الزواج وغيره، وفي الحديث: «إذا رفا أحدكم أخاه ليقل: بارك الله لك، وبارك عليك، وجمع بينكما في خير».
- (٧) زيادة واردة في نهاية الأرب، أولى لك: تهديد ووعيد أي قاربك ما يهلكك، أو الشر أقرب إليك، أو اندم على ما فاتك، أو كلمة تلهف يقولها الرجل إذا أفلت من مصيبة، أو دنوت من الهلكة، قال تعالى: ﴿فلا صدَّقَ ولا صلى ولكن كذب وتولى، ثم ذهب إلى أهله يتمطى، أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى﴾. أى قربت من الويال، قالت الخنساء:

هممتُ بنفسني كلُّ الهموم فأولى لنفسي أولى لها.

- (٨) «جرح العجماء جبار» حديث شريف العجماء: البهيمة، جبار: هدر وعدم القصاص في جرح البهيمة لأنها لا تعقل، ويضرب به المثل لما يستهان به.
- (٩) يسار: عبد أسود دميم يقال له يسار الكواعب لأن النساء كن يضحكن منه لقبحه، فكان يظنهن معجبات به، حتى نظرت إليه امرأة مولاه (أو بنته) فضحكت فطمع فيها وراودها، فقالت له: مهلاً فإن للحرائر طيبًا أشمك إيّاه، فقال: هاتيه، فأتت بطيب وموسى فأشمته الطيب ثم أنحت بالموسى فقطعت أنفه، فصاح!! فقالت له «صبرًا على مجامر الكرام» فضرب به المثل، ولما ماتت امرأة الفرزدق أراد الخطبة إلى بسطام بن قيس، فقال جرير يهجوه:

فهل أنت إذ ماتت أتانك - راحل إلى آل بسطام بن قيس بخاطب؟ وإني لأخشن - إن رحلت إليهم - عليك الذي لاقى يسار الكواعب

إلا بدون ما هممت به، ولا تعرّض إلا لأيْستر ما تعرّضت له (١)، أين ادعاقُكَ رواية الأشعار؟ وتعاطيك حفظ السير والأخبار؟ [أما ثاب إليك قولُ الشاعر](٢):

# بنو دارم أكفاؤُهم آلُ مِسسُّمَعٍ وتُنكَحُ في أكفائِها الصَيطَاتُ<sup>(٣)</sup>

وهلا عشَّيتَ ولم تغترُّ<sup>(3)</sup>، وما أَمَّنك أن تكون وافدَ البراجم<sup>(9)</sup> أو ترجِعَ بصحيفة المتلمِّ<sup>(7)</sup> أو أفعلَ بك ما فعله عقيل بن عُلَّفَةَ بالجُهنيِّ، إذْ جاءه خاطبًا، فدهن استه بزيت وأدناه من قرية النَّمل<sup>(۷)</sup> ومتى كثُر تلاقينا واتَّصلَ ترائينا فيدعوني إليكَ ما دعا

- (١) آثرنا رواية نهاية الأرب وفي سرح العيون «فما هَمَّ إلا ببعض ما به هممت، ولا تعرض إلا لأيسر ما له تعرضت».
  - (٢) ما بين القوسين ساقط من نهاية الأرب، ثاب إليك: رجع إلى ذهنك.
- (٣) البيت للفرزدق، ومعناه: إن بني دارم لا ينبغي أن يصاهرهم إلا بنو مسمع هأما بنو الحبطات فلا، بنو دارم: من ذرية دارم وهو مالك بن حنظلة التميمي بيته أكبر بيوت بني تميم، آل مسمع: بيت بكر بن وائل من بني قيس بن ثعلبة، الحبطات: بنو الحارث بن مالك بن عمرو بن تميم، وفيهم يقول الشاعر:

وجدنا النّيب من شر المطايا

#### كما الحبطاتُ شرُّ بني تميم

- (٤) في الأمثال: عش ولا تغتر، وهو مثل يضرب للاحتياط والأخذ بالثقة، ومعناه: هلاً رفقت بإبلك فأطعمتها بالعشي لأنك لا تضمن ما يكون في غد، عشَّى: رفق.
- (٥) هي سرح العيون والمجموعة الأدبية «وما أشك أنك تكون وافد البراجم» وقد آثرنا بعض الروايات في نهاية الأرب. من الأمثال: «أشقى من وافد البراجم» والبراجم خمسةً من أولاد حنظلة، وسبب المثل أن عمرو بن هند أحرق تسعة وتسعين رجلاً في ثار أخ له، وكان قد آلى أن يحرق منهم مائة، فمرّ رجل اسمه عمار (أحد البراجم) فشم رائحة اللحم فظنه طعامًا فاتى إليه، فأكمل الملك به المائة، وعيرت بنو تميم بحب الطعام بسببه، قال الشاعر:

إذا ما مات ميَّت من تميم وسرك أن يعيش فجئ بزائر

- (٦) «صحيفة المتلمس» تضرب مثلاً لمن يحصل له الضرر من حيث يتوقع النفع، والمتلمس: شاعر مُجيد من شعراء الجاهلية، وفد مع ابن أخته طرفة بن العبد على عمرو بن هند أحد ملوك الحيرة، فعنق عمرو عليهما يومًا، فلم يظهر لهما الموجدة خوف هجائهما، وأرسل كلاً منهما بكتاب إلى عامله بالبحرين يأمره بقتلهما، وأوهمهما أنه كتب لهما بصلة من عامله، ففتح المتلمس صحيفته وعرف ما بها همزقها، ونصح طرفة أن يفعل كما فعل فأبى وظن أن الملك لا يجرؤ على هذا خيفة قومه، فلاقى مصرعه.
- (٧) عقيل بن علّقة اليربوعي من شعراء الدولة الأموية، كان أهوج جافيًا شديد الاعتزاز بنسبه عنيف الغيرة، وكان لا يرى أحدًا كفتًا لمساهرته، خطب عبدالملك بن مروان إحدى بنات عقيل لأحد أبنائه فأطرق ساعة، ثم قال: إن كان ولا بد فجنبني هُجناءك، أي أولاد الإماء، ودخل على عثمان بن حيان وإلي المدينة فقال له: زوجني بعض بناتك، فقال عقيل: أبكرة من إبلي تعني؟ فنهره عثمان، وكان له جار جهني تقدم لخطبة ابنته وكان أحمر اللون، فغضب عقيل وكتَّفه ودهن استه بزيت وأدناه من قرية النمل فاذته أشد الإيذاء، وقال فيه:

رددتُ صحيفة القرشى لما أبت أعراقه إلا احمرارا

ابنةَ الخُسِّ إلى عَبْدها من طول السِّوادِ، وقُرب الوسِلدِ<sup>(۱)</sup>، وهل فقدتُ الأراقمَ<sup>(۲)</sup> فأنكحَ في جَنْبِ؟ أو عَضلني<sup>(۲)</sup> هَمّامُ بنُ مُرَّة فأقول: «زوجٌ من عُودٍ خيرٌ من قُعودٍ».

ولعمري!! لو بلغتُ هذا المبلَغ لارتفعتُ عن هذه الحطّة، وما رضيت بهذه الخُطّة (٤)، فالنار ولا العار، والمنيّة ولا الدنيّة، والحُرّة تجوع ولا تأكل بثدييها (٥):

## فكيف، وفي أبناء قـــومك مَنكَحٌ وفــتــيانُ هِزَانَ الطوالِ الغـرانِقــهُ<sup>(٢)</sup>

\*\*\*\*

(۱) ابنة الخس: هي هند بنت الخُس بن حابس الإيادي، وكانت تعد من حكيمات نساء العرب، ولكنها زنت بعبدها فلما سئلت: ما حملك على الزنى، قالت: قرب الوساد وطول السواد، وزاد بعضهم في حديثها «وحب السنّفاد» لأن أباها كان قد منعها من الزواج. السرّواد: السرّار يقال ساودته إذا أسررتُ إليه كلامًا وأسرّ هو إليّ كلامًا، وفي الحديث الشريف: «السواد من السحر». (۲) الأداقم: حي من تغلب، جنب: حيّ من المحر، وقد أشار بهذا إلى قول مهلها، بن ربيعة لما رحل عن قومه بعد أن أضنتهم

(٢) الأراقم: حي من تغلب، جنب: حيّ من اليمن، وقد أشار بهذا إلى قول مهلهل بن ربيعة لما رحل عن قومه بعد أن أضنتهم حرب البسوس، ونزل في طريقه على حي من اليمن فخطبوا إليه ابنته، وساقوا إليها جلودًا من أدم فقال:

- (٣) عضل الوليُّ فتاته: منعها من الزواج، عضل همامُ بن مرة بن ثعلبة بناته الأربع عن الزواج، فأستمع إليهنَّ مرة وهن لا يعلمن، فسمع كلاً منهن تتمنى الزواج من رجل يكون متصفًا بصفات خاصة ذكرنها، إلا الصغرى فإنها صمتت، فلما ألحت عليها أخواتها بأن تذكر صفات الزوج الذي تتمناه، قالت: «زوجٌ من عود خيرٌ من قعود» فصارت مثلاً، ولما سمع أبوهن هذا الحديث أسرع في تزويجهن.
- (٤) في سرح العيون والمجموعة الأدبية «.. ولا رضيت بهذه الخطة» وقد أخذنا برواية نهاية الأرب، والمعنى: وحياتي لو بلغ بي الأمر مبلغه لارتفعتُ عن هذه المذلة ولم أرض بهذه السبة.
- (٥) في المجموعة الأدبية «من كد ثدييها» أمثلة ثلاثة تضرب لن ثؤثر التلف على قبح السيرة، فالحر يفضل التعذيب بالنار على احتمال العار، ويؤثر الموت على الذل، والمرأة الشريفة الحرة ترضى بالجوع ولا ترضى أن تتجر بشرفها وكرامتها، أو تكون مرضعًا بمنزلة الخادم.
- (٦) البيت للأعشى ، هزان بن يقدم: بطنّ من العرب، الغرانقة: جمع غرنوق أوغرنيق وهو الشاب الأبيض الجميل، تزوج الأعشى امرأة من عنزة فلم يرضها، فطلقها وقال فيها من أبيات:

أيا جارتي بيني ، فإنك طالقة كذاك أمور الناس غاد وطارقة

وبينى حصان الفرج غير ذميمة

وموموقة فينا كذاك ووامقة

وذوقي فتى قوم، فإنِّيَ ذائقٌ

فتاة أناس مثلما أنت ذائقة

وكيف؟ وفي شبان قومك منكح

وفتيان هزان الطوال الغرانقة

وفي سرح العيون «فقد كان في أبناء قومك منكح»، وفي المجموعة الأدبية «في أبناء عمي».

وما كنتُ لأتخطّى المسكَ إلى الرَّماد، ولا لأمتطي التَّورَ بعد الجواد (١١)، فإنما يتيمَّمُ من لم يجد ماء، ويرعى الهشيمَ من عدم الجَميم (٢)، ويركب الصّعب من لا ذَلولَ له (٣)، ولعلّك إنما غرّك مَنْ علمتَ صَبوتي إليه، وشهدتَ مُساعفتي له، من أقمار العصر، ورياحين المصر (٤)، الذين هم الكواكبُ عُلُقُ هممَ، والرياضُ طيبَ شيم:

مَنْ تَلْقَ مِنهِمْ تَقُلُ لِاقَعِيْتُ سِيُّدَهُمْ

مِثْلُ النُّجوم التي يَسْري بها السَّاري(٥)

فيحِنُّ قِدْحٌ ليس منها(٦)، ما أنت وَهُمْ وأين تقع منهم وهل أنت إلا واو عمرو

الغبب: اللحم المتدلي تحت الحنك.

(٢) في المجموعة الأدبية «فإنما يتيمم من لا ماء له»، الهشيم: النبات اليابس المتكسر، والجميم: النبت الكبير أو الذي نهض وانتشر: أو الذي طال بعض الطول ولم يتم نموه، والمعنى: يرعى النبات المتكسر من عدم النبات الأخضر الغض، وفي سرح العيون «من عدم الجميم»، وشبيه بهذا قول أبي علي البصير:

(٣) الصعب من المطايا: الجامح، والذلول منها: السهل القياد.

(٤) آثرنا رواية نهاية الأرب، وفي سرح العيون والمجموعة الأدبية «وريحان الصبر»، الصبوة: الميل والشوق، المصر: المدينة.

(٥) البيت من شعر عبيد بن العرندس في مدح بني بدر الغنويين من أبيات يقول منها:

مثل النجوم التي يسري بها الساري

(٦) من الأمثال «حن قدح ليس منها» القدح: أحد قداح الميسر، وإذا كان أحد القداح من غير جوهر القداح ثم أجاله المفيض خرج له صوت يخالف أصواتها فيعرف أنه ليس منها، ويضرب للرجل يفتخر بقبيلة ليس منها أو يتمدح بما ليس فيه، وتمثل به عمر بن الخطاب حين أراد النبي صلى الله عليه وسلم قتل عقبة بن أبي معيط، فقال عقبة: أأقتل من بين قريش؟ فقال عمر: حن قدح ليس منها، وفي المجموعة الأدبية وسرح العيون «نحن قدح». وفيهم (١)، وكالوَشيظة في العَظم بينهم (٢)، وإن كنتَ إنما بلغتَ قَعر تابوتِكِ (٢)، وتجافيتَ [لقميصك] عن بعض قُوتِكَ، (٤) وعطّرتَ أردانكَ، وجَرَرْتَ هِمْيانكَ (٥)، واختُلْتَ في مشيتك، وحذفتَ فُضولَ لِحيتك (١)، وأصلحتَ شاربك، ومطَطتَ حاجبك، ورقّقتَ خطُّ عِذارك (٧)، وأستأنفتَ عَقْدَ إزاركَ (٨)، رجاء الاكتتاب (٩) فيهم، وطمعًا في الاعتداد منهم (١٠٠)، فظَننتَ

(١) المعنى إنك لست منهم ، فأنت مثل الواو التي تلحق في الكتابة باسم عمرو، وليست من حروفه، والمعنى مأخوذ من قول أبي نواس في أشجع السلمي:

أيها المدعي سليما سفاهًا لست منها ولا قسلامة ظُفْرِ إِنَما أنت من سليم كوو إِنما أنت من سليم كوو المجاء ظلما بعمرو

ويروى «فل لمن يدعي ولاء سليم» وفي سرح العيون «وأنَّى تقع منهم» وقد آثرنا رواية نهاية الأرب.

- (٢) الوشيظة: قطعة عظم تكون زائدة عن العظم الصميم، أو قطعة خشب يُشعب بها القدح، وهم وشيظة في قومهم أي حشو فيهم، قال الحسين رضي الله عنه لعمرو بن العاص: «وغلت في قريش، وإنما أنت منها كالوشيظة في العظم».
- (٣) لعل معناها: لازمت منزلك، واختفيت فيه معظم وقتك بخلاً، حتى لا تتورط في النفقات، أو لعله: أتيت بآخر ما عندك،
   وأنفقت آخر ما تملك لتظهر بمظهر الثراء.
- (٤) عبارة (لقميصك) زيادة من نهاية الأرب، والمعنى: تتازلت عن بعض طعامك لتظهر بقميص جديد توهم به الناس أنك ثري، أى جعت لتتزين.
  - (٥) الأردان: أكمام القميص، الهميان: السراويل أو كيس يشدِّه الإنسان في وسطه لحفظ الدراهم، قال الشاعر:

والمعنى: عطرت ملابسك، وسحبت ذيول التيه والكبرياء، أو سحبت كيس النقود إظهارًا للثروة والجاه.

- (٦) اختال في مشيته: تبختر وتمايل فيها تيهًا وكبرًا، وحذف فُضول لحيته: قص ما تناثر أو شذ فيها من الشعر ليسويها حتى يبدو في مظهر مناسب.
- (٧) مط حاجبيه: تكبر، أو مدهما لجانبي الوجه بقصد الزينة كما تفعل بعض السيدات الآن، في نهاية الأرب «ورفقت خط عذارك» العذار: منبت اللحية من الخدين، والمعنى: إنك سويت مسيل لحيتك في أعلى خديك وجعلتها رفيقة خفيفة مبالغة منك في الزينة.
  - (٨) الإزار: الرداء، والمعنى: أستأنفت إصلاح ملابسك ومطابقتها لمقتضيات زينتك.
- (٩) آثرنا رواية نهاية الأرب، وفي سرح العيون والمجموعة الأدبية: «رجاء الاكتنان فيهم» الاكتنان: التستر أي راجيًا أن تتستر في وسط هؤلاء الفتيان «أقمار العصر ورياحين المصر»، الاكتتاب: الاندماج في عدادهم من اكتتب: كتب نفسه في ديوان السلطان مع الخاصة.
  - (١٠) الاعتداد منهم: الاندماج في عددهم.

عَجزًا ((1)، وأخطأت أستُك الحُفرة ( $^{(Y)}$ ، والله لو كساكَ مُحرِّقُ البُردَين ( $^{(Y)}$ )، وحَلَّتُكَ ماريةُ بالقُرطين  $^{(2)}$ ، وقلّدكَ عمرُو الصَّمصامة  $^{(0)}$ ، وحملك الحارثُ على النعامة  $^{(1)}$ ، ما شكَّكتَ فيك، [ولا تكلمتَ بمل ِ فيك]، ولا سترتَ أباك، ولا كنتَ إلا ذاك  $^{(Y)}$ .

وهبَّكَ ساميتَهم في نروة المجد والحسب، وجاريتَهم في غاية الظُّرف والأدب(١)،

(١) المعنى منظور فيه إلى قول الخنساء:

وَمَن ظنّ ممن يلاقي الحــــرو بَ الأيصاب فقد ظن عــجــزا

(٢) هذا مثل يضرب لمن يطلب أمرًا فيخطئه، أو يتهيأ لمنزلة فلا ينالها.

- (٣) محرق هو عمرو بن المندر بن ماء السماء الشهير بعمرو بن هند، وسُمِّى مُحَرِّقًا لأنه أحرق مائة من بني حنظلة في ثار أخ له، أما قصة البُردين فخلاصتها أن وفود العرب اجتمعت عند عمرو بن هند فأخرج بُردين من لباسه وقال ليَتُم أعز العرب فليأخذهما، فقام عامر بن أحيمر فأخذهما قائلاً: العز كله في معد، والعدد في معد، ثم في نزار ثم في مضر ثم في خندف ثم في تميم ثم في سعد ثم في كمب ثم في بهدلة، فمن أنكر هذا فلينافرني، فسكت الناس، فقال عمرو: هذه عشيرتك فكيف أنت في نفسك وأهل بيتك؟ فقال: أنا أبو عشرة وأخو عشرة وخال عشرة ثم أخذ البردين وانصرف.
- (2) مارية بنت ظالم بن وهب الكندي: زوجة الحارث الأكبر الفساني ملك الشام، كان في قرطيها لؤلؤتان كبيرتان يتوارثهما الملوك، وقد وصلتا إلى عبدالملك بن مروان فأهداهما إلى ابنته لما زوجها لعمر بن عبدالعزيز، ويقال إنَّ مارية أهدتهما إلى الكعبة.
- (٥) هي سرح العيون «بالصمصامة» وقد آثرنا رواية نهاية الأرب، والمجموعة الأدبية، عمرو بن معد يكرب الزبيدي من فرسان العرب المعدودين هي الجاهلية والإسلام، وقد أبلى هي موقعة القادسية أعظم البلاء وله شعر وأخبار مشهورة، والصمصامة: سيفه، ويضرب به المثل هي المضاء، يقال إنه توارثه من هدايا بلقيس لسليمان عليه السلام، ويُروَى أن عمر بن الخطاب طلبه منه، فبعثه إليه فلم يجده كما سمع، فحدثه هي هذا فقال: إنني بعثتُ إليك الصمصمامة، ولم أبعث إليك اليد التي تضرب به.
- (٦) الحارث بن عباد التغلبي سيد بني وائل، والنعامة اسم فرسه، وكان قد اعتزل حرب البسوس، فلما قتل ابنه فيها اشترك في خوض غمارها، وقال:

قريًا مربط النعامة مني لقدت حرب وائل عن حيالِ لقدت حرب وائل عن حيالِ لم أكن من جناتها علم اللـ هم صالى لم اليوم صالى

- (٧) عبارة «ولا تكلمت بملء فيك» زيادة من نهاية الأرب، المعنى: لو كساك محرق البردين، وحلتك مارية بالقرطين.. ما حملتني على الشك فيك، لأن عيوبك أظهر من أن تخفى وأوضح من أن تتوارى خلف التزين والتصنع، وليس لك أن تفتخر بملء فمك لأن معايبك تعقلُ لسانك عن الافتخار، ولن تقدر أن تستر نسبك الوضيع، ولن تكون إنسانًا غيرك فأنت أنت، مهما تزينت وتصنعت.
- (A) المساماة: المباراة في السمو، النروة: أعلى الشيء، الحسب: ما يعده الإنسان من مفاخره، أو ما يحسبه من مفاخر آبائه، وقيل: الحسب والكرم يكونان في المرء وإن لم يكن له آباء له شرفاء، وقال ابن السكيت مثل هذا، وزاد أن المجد والشرف لا يكونان إلا بالآباء.

ألستَ تأوي إلى بيت قعيدتُه لَكاع (١) إذ كلّهم عَزَبٌ خالي الذّراع (٢) وأين من أنفردُ به، ممن لا أُغلَبُ إلاّ على الأقلِّ الأخسِّ منه (٣) وكم بين من يعتمدني بالقوّة الظاهرة، والشهوة الوافرة، والنفس المصروفة إليَّ، واللذة الموقوفة عليَّ، وبين آخرَ قد نَضبَ غديرهُ، وَنَزَحَتْ بيرُهُ، وذهب نشاطُهُ، ولم يبقَ إلا ضُراطُهُ (٤)

وهل يجتمع لي فيك إلا الحَشفَ وسوء الكيلة (٥)، ويقترنُ ليَ بك إلا الغُدّة والموتُ في بيت سِلُوليّة (٢):

ما كان أخلقك بأن تَقْدِرَ بذرعِكَ (٨) وتربعَ [بذلك] على ظَلْعِكَ (٩) ولا تكونَ براقِشَ

أُطوَّف ما أطوف ثم آوي إلى بيت قعيدته لكاع

والمعنى: هَبُّكَ أحرزت جميع الفضائل مثلهم، ألست متزوجًا؟ وكيف أنصرف عن عزب إلى متزُّوج؟

هب الدنيا تصير إليك عفوًا أليس مصير ذلك للزوال؟

<sup>(</sup>١) القعيدة: الزوجة، اللكاع: اللَّيْمة النفس، قال الحطيئة في هجاء زوجته:

<sup>(</sup>٢) العزب: غير المتزوج، خالي النراع: كناية عن أنه متحرر لا تتعلق به زوجه...

<sup>(</sup>٣) في سرح العيون «ممن لا غلب إلا على الأقل..» وقد آثرنا رواية المجموعة الأدبية ونهاية الأرب، والمعنى: كيف أوازن بين زوج أنفرد به، وآخر لا أنال منه إلا فضلة غيري من الزوجات؟.

<sup>(</sup>٤) في نهاية الأرب «قد نزحت بيره ونضب غديره»، نضب غديره: جف مجرى مائه، نزحت بيره: لم يبق بها ماء والمعنى: كيف أنصرف عن الفتّي الفتّي المقصور عليَّ وحدي إلى آخر مسنَّ ذهبت حيويته وفتر نشاطه وبرحت به العلل والأمراض.

 <sup>(</sup>٥) الحشف: أردأ التمر، الكيلة: اسم هيئة من الكيل، «أحشفا وسوء كيلة»: مثل يضرب لمن يجمع بين خصلتين كريهتين «سوء البضاعة وتطفيف الكيل»، وفي نهاية الأرب «وهل كان يجمع لي فيك إلا الحشف وسوء الكيلة؟».

<sup>(</sup>٦) غدة كغدة البعير، وموت في بيت سلولية» مثل يضرب في خصلتين تجتمعان وكل منهما شر من الأخرى، وسببه: أن عامر ابن الطفيل وقد على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا محمد ما لي إن أسلمت؟ قال ما للمسلمين، وعليك ما عليهم، قال تجعل لي الأمر بعدك، قال لا ليس ذاك لي، إنما ذاك إلى الله تعالى يجعله حيث يشاء، قال فتجعلني على الوير وأنت على الدر، قال لا، فقال عامر وهو منصرف: والله لأمالأنها عليك خيلاً جردًا وفتيانًا مردًا، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعاد عامر ونزل في بيت امرأة من سلول، فلما أصبح ظهرت له غدة كغدة البعير، فلما أحس الموت، قال: «غدة كغدة البعير، فلما أحس الموت، قال: «غدة كغدة البعير وموت في بيت سلولية!» فصارت مثلاً لاقتران المرض بالذل والهوان.

<sup>(</sup>٧) البيت لأبى العتاهية يخاطب به سلم بن عمرو، ويليه هذا البيت:

<sup>(</sup>٨) في نهاية الأرب «ما كان أحقك بأن...» وفي المجموعة الأدبية «ما كان أخلقك أن...» ما أخلفك إ: ما أجدرك، تقدر بذرعك: تقيس الأمر بجهدك قبل أن تتورط فيه، الذرع: الجهد، ومنه ضاق فلان ذرعًا، وأصل الذرع بسط اليد كأنه جهد في بسطها.

<sup>(</sup>٩) أربع: أقم، الظلع: الغمز في الشي بما يشبه العرج، «أربع على ظلعك» مثل يضرب لمن يكلف نفسه ما لا يقدر عليه، ومعناه: أقم على ضعفك وارفق بنفسك أو اسكت على ما فيك من عيب أو على قدر طاقتك، وفي نهاية الأرب والمجموعة «وتربع على ظلعك».

الدالّة على أهلها<sup>(۱)</sup>، وعنزَ السُّوء المُستثيرة بظلفها لِحَتْفِها<sup>(۲)</sup>، فما أراكَ إلاّ قد سَقَطَ العَشاء بك على سرِّحان<sup>(۲)</sup>، وبكَ لا بظبي أعْفَر<sup>(٤)</sup>، قد أعذرتُ إنْ أغنيتُ شيّا وأسْمَعْتُ لو نادَيْتُ حيًا<sup>(٥)</sup>، [وقرعتُ عَصا العِتاب، وحذَّرتُ سوءَ العِقاب]<sup>(١)</sup>:

# إنّ العصصا قُصرِعَتْ لذي الحِلْمِ وَ وَالشّيءُ تحقِص رُهُ وقد يَنمِي (٧)

(١) في سرح العيون «ولا تكن براقش»، على أهلها تجني براقش: مثل يضرب لمن يعمل عمالاً يرجع ضرره إليه، واختلفت الروايات في سببه، وأصحها: أن براقش كلبة لقوم من العرب أغير عليهم فهربوا، ومعهم كلبتهم براقش، فاتبع المغيرون آثارهم مستدلين بنباح الكلبة حتى أدركوهم فأوقعوا بهم، قال حمزة بن بيض:

لم تكن عن جناية لحقتني لا يساري ولا يميني رمتني بل جناها أخ على كريمٌ وعلى أهلها براقش تجني

(Y) في نهاية الأرب والمجموعة الأدبية: «وعنز السوء المستثيرة لحتفها»، ومن الأمثال «الباحثة عن حتفها بظلفها»، وهو مثل يضرب لمن يعين على الإضرار بنفسه، وسببه أن رجلاً أراد ذبح عنز فلم يجد سكينًا، فبينما هو يتطلبها إذ بحثت العنز بظلفها فاستثارت سكينًا فذبحها بها.

(٣) «سقط العشاء به على سرحان»: مثل يضرب لمن أراد غنيمة فقادته إلى نكبة، والسرحان: الذئب، ومثله «سقط العشاء به على متقمر» والمتقمر: الأسد يطلب الصيد في القمراء، والمعنى: أراد أن يتعشى فخرج طالبًا عشاءه فقادته قدماه إلى ذئب افترسه أو أسد بطش به، وقال ابن الأعرابي: سببه أن سرحان بن هزلة كان بطلاً فاتكا يهابه الناس، فاندفع رجل بإبله يطلب المرعى في وادي سرحان، فهجم عليه سرحان فقتله وأخذ إبله، وقال:

أَبِلغ نصيحة أن راعي أهلها سقط العشاءُ به على سرحان سقط العشاء به على متقمر طلق اليدين معاود لطعان

في سرح العيون والمجموعة الأدبية: «فما أراك إلا سقط بك العشاء على سرحان» وفي نهاية الأرب «إلا قد سقط العشاء بك على السرحان»

(٤) «به لا بظبي أعفر»: مثل يضرب عند الشماتة، أي نزل به المكروه ونجا منه الظبي، الأعفر: الذي لونه مثل التراب، قاله الفرزدق حينما بلغه نعى زياد أبن أبيه:

> أقول له – لما أتاني نعيُّه: به لا بظبي في الصريمة أعفرا (٥) المعنى: لقد أبلغت في عذرك لو سمعت نصيحتى وأسمعتك إن كانت بك حياة (١ قال دريد بن الصمة:

لقد أسمعت لو ناديت حيًا ولكن لا حياة لمن تنادي ولو نار نفخت بها أضاحت ولكن أنت تنفخ في رمادٍ

وفي سرح العيون «أعذرت إن أغنيت..»

(٦) ما بين القوسين زيادة من نهاية الأرب، والمعنى: لقد نبهتك بالعتاب قبل العقاب، وحذرتك سوء العاقبة، فلا عذر لك بعد الآن.

(Y) «إن العصا قرعت لذي الحلم»: مثل يضرب لن ينتبه إذا نبه وأول من قرعت له العصا عامر بن الظرب، أو قيس بن خالد، أو عمرو بن حممة وقيل عمرو بن مالك، وذلك أنه لما طعن في السن أنكر من عقله شيئًا، فقال لبنيه: إذا رأيتموني خرجت من كلامي وأخذت في غيره فأقرعوا لي المجنَّ بالعصا، فكانَ إذا فعلوا تنبه إلى صوابه وإليه أشار الحارث بن وعلة في قوله:

وزعمتم ألا حلوم لنا إن العصا قرعت لذي الحلِّم

وقال المتلمس:

لذي الحلم قبل اليوم ما تُقرع العصا وما عُلّم الإنسان إلا ليعلما

«الشيء تحقره وقد ينمي» مثل يضرب للأمر الصغير يكبر ويستشري أمره، قال الحارث بن وعلة - وقد قتل بعض سادات قومه أخاه - من أبيات:

لا تأمـنن قومًا ظلمتهم ويدأتهم بالشر والغَشْمِ أن يأبروا نخلاً لغيرهم والشيء تحقره وقد ينمي

أي يستولوا على نخل غيرهم فينقلوا طلع التذكير من ذكوره إلى الإناث.

وإن بادَرْتَ بالنّدامَةِ، ورَجَعْتَ على نفسك بالملامة، كنَتَ قد اشتريتَ العافيةَ لكَ بالعافية منك (۱) ، وإن قلتَ: «جَعْجَعَةً، ولا طِحْنًا» (۲) و «رُبُّ صَلَفٍ تحتَ الرّاعِدَةِ (۳) ، وأنشدتَ:

### لا يُوئِسَنَّكَ من مُ خَصَدَّرة مِ اللهُ وَالْ جَصَدَّرة مِ اللهُ وَالْ جَصَدَالُهُ وَالْ جَصَدَالُهُ وَالْ جَ

فَعُدُّتَ لمَا نُهِيتَ عنه، وراجَعْتَ ما اسْتَعْفَيتَ منه، بعثتُ مَن يزعِجُكَ إلى الخضراءِ دَفعًا، ويستحثُّكَ نحوها وَكزًا وصنفعًا (٥)، فإذا صرت إليها عَبِثَ أكَّاروها بكَ، وتَسلَّطَ نواطيرُها عليكَ (١)، فمن قَرْعَةٍ مُعْوَجَّةٍ تقومُ في قَفاكَ، ومن فُجْلَةٍ منتنةٍ يُرمى بها تحت خصاك (٧)، [ذلك بما قَدَّمَتْ يداكَ (٨)]، لتذوقَ وبالَ أمرك (١) وترى ميزانَ قَدْرك (١٠):

- (١) المعنى: إذا ندمت على ما فرط منك ولمت نفسك على ما قدمت من إساءات فإنك بهذا تشتري نجاة نفسك بأن تعفينا من إلحاحك وإلحافك..
- (Y) الجعجعة: صوت الرحى، الطحن: الدقيق، «جعجعة ولا طحنًا» مثل يضرب لمن يعد أو يتوعد ولا يستطيع الوفاء، ويُروَى: «أسمع جعجعة، ولا أرى طحنًا».
- (٣) السحاب الصلف: كثير الرعد قليل الماء، وفي المثل «رُبِّ صلف تحت الراعدة» يضرب لمن يتوعد ثم لا يقدر على التنفيذ، أو للبخيل الفني، أو لمن يكثر الافتخار بلا طائل.
  - (٤) البيت لبشار بن برد، ومعناه: لا تيأس من الوصول إلى قلب امرأة محجبة وإن أغلظت لك المقال، وبعده:
    - عسرُ النساء إلى مياسرة والصعب يركب بعدما جمحا
- (٥) استعفى: طلب العفو، الخضراء: المزرعة أو اسم ضيعة، استحث الفارس جواده: صاح به أو خبطه برجل أو ضرب، الوكز: الدفع وهو ضرب الظهر، وقيل الضرب بجمع اليد على الذفن أو الظهر، الصفع: الضرب بيد مبسوطة على القفا أو البدن، فإذا كانت الكف مقبوضة لا يسمى صفعًا: والمعنى: إذا عدت إلى وقاحتك وتبجحك وادعائك بعثت إليك من يسوقك إلى الخضراء، ويدفعك بالضرب والصفع المتوالي.
- (٦) في نهاية الأرب «صرت بها» الأكارون: الفلاحون جمع أكار، النواطير: جمع ناطور وهو حافظ الكرم والنخل، قال المتبي في هجاء كافور:
  - نامتْ نواطيرُ مصر عن ثعالبها فقد بشمنَ ، وما تفنَى العناقيدُ والمنى: إذا صرت إلى هذه المزرعة انقضٌ عليك فلاحوها وحراسها فأذاقوك الوبال.
- (٧) المعنى: ينالك الفلاحون والحراس بالضرب والتنكيل فيضربك أحدهم بالقرعة المعوجة في قفاك حتى تستقيم (وهي لا
  تستقيم أبدًا)، ويدخل آخر الفجلة في دبرك، حتى يشهروا بك كل تشهير.
- (٨) ما بين القوسين ساقط من نهاية الأرب، والمعنى: ذلك بسبب فعلك، والعرب تقول: هذا ما كسبت يداك، أي فعلتاه وإن لم تكن اليد هي الفاعلة، قال تعالى: ﴿ذلك بما قدمت يداك، وأن الله ليس بظلام للعبيد﴾.
- (٩) في نهاية الأرب «كي تذوق..» الوبال: سوء العاقبة، قال تعالى: في شان من قتل الصيد وهو محرم ﴿لينوق وبال أمره﴾.
  - (١٠) وترى ميزان قدرك: أي تعرف مكانك فلا تتعداه.

(۱) البیت للمتبي في هجاء کافور، وقبله:

وأسود مشفره نصفه

یقالله ناله مدحال له: أنت بدر الدجی

فاما کان نلك ممدحاله

ولکنه کان هجاو الوری

ومن جهلت نفسته قدره

رأی غیر منه مالایری

#### الرسالة الجدية

كتب الشاعر هذه الرسالة من سجنه إلى أبى الحزم بن جهور $^{(1)}$ :

يا مولايَ وسيدي الذي ودادي له، واعتمادي عليه، واعتدادي به  $^{(1)}$ ، [وامتدادي منه]، ومن أبقاه الله تعالى  $^{(1)}$ ، ماضيَ حد  $^{(1)}$  العزم واريَ زَند الأمل  $^{(0)}$ ، ثابتَ عهد النعمة، إن سلبتني – أعزَك الله – لباسَ إنعامك  $^{(1)}$ ، وعطّلتني من حلي إيناسك، [وأظمأتني إلى بَرُود إسعافك  $^{(1)}$ ، ونفضتَ بي كفّ حياطتك  $^{(1)}$ ]، وغضضت عني طرفَ حمايتك  $^{(1)}$  – بعد أن نظر الأعمى إلى تأميلي لك، وسمع الأصمُّ ثنائي عليك  $^{(1)}$ ، وأحسّ الجمَادُ باستنادي

<sup>(</sup>۱) يظهر أن هذه الرسالة وصلت إلينا غير كاملة، بدليل عبارة ابن بسام في الذخيرة: «وله من رقعة خاطب بها ابن جهور من موضع اعتقاله» وبدليل قوله في ثنايا الرسالة: «وفي فصل منها». وقد اعتمدنا في تحقيق الرسالة على الجزء الأول من النخيرة لا بن بسام ص ٢٩٦- ٢٩٧، كما اعتمدنا على الجزء السابع من نهاية الأرب للنويري ص ٢٩٠ - ٢٩٠، وعلى تمام المتون في شرح رسالة ابن زيدون للصفدي، وعلى الجزء الثاني من المواهب الفتحية للشيخ حمزة فتح الله ص ١٧١- ٢٠٥. وقد ذكر الصفدي – في تمام المتون عند شرحه عبارة «وتأولتُ في بيعة العقبة» – هذا النص: «هكذا قاله ابن زيدون، وهكذا أثبته ابن بسام عنه في الذخيرة، وكذا نقلته من خط على بن ظاهر رحمه الله في كتاب نقائس الذخيرة له».

<sup>(</sup>٢) في الذخيرة ونهاية الأرب و«اعتدادي به واعتمادي عليه»، المولى: ابن العم أو الحليف أو المنعم أو المعتق أو العتيق.

<sup>(</sup>٣) هذه العبارة زيادة في تمام المتون والمواهب الفتحية.

<sup>(</sup>٤) في الذخيرة ونهاية الأرب «واعتمادي عليه، أبقاك الله ماضي حد العزم».

<sup>(</sup>٥) ورى الزند: خرجت ناره عند قدحه، والمعنى: جعل الله أملك مهيأ معدًا.

<sup>(</sup>٦) في المواهب الفتحية «لباس نعمائك». المعنى: إن سلبتني الستر الذي أسدلته عليّ وانتزعت مني ما حليتني به من أنسك وإقبالك (فلا عجب في هذا فقد يغص بالماء شاريه..)

<sup>(</sup>٧) البرود: البارد، الإسعاف: الإنجاد.

<sup>(</sup>٨) ما بين القوسين ساقط من الذخيرة ونهاية الأرب، النفض: الطرح، الحياطة: الإحاطة بالشيء، المعنى: أعطشتني إلى برد إغاثتك ونفضت منى كف رعايتك.

<sup>(</sup>٩) غض طرفه: خفض بصره، الحماية: الوقاية، المعنى: صرفت عني بصرك، وتركت وقايتي، فصرت عرضة للمصائب والآلام.

<sup>(</sup>١٠) المعنى: نقد أبصر تأميلي لك كل إنسان حتى الأعمى، وسمع به كلُّ أمرئ حتى الأصم، يشير بهذا إلى قول المتنبي:

إليك $^{(1)}$  – فلا غَرْق $^{(7)}$ : قد يَغَصُّ بالماء شاربُه $^{(7)}$ ، ويقتل الدّواءُ المستشفىَ به، ويُؤتّى الحنررُ من مأمنه $^{(1)}$ ، [وتكون منيّةُ المتمني في أمنيتّه $^{(0)}$ ، والحَيْنُ قد يسبق جُهدَ الحريص $^{(7)}$ :

> كل المصائب قد تمرُّ على الفتي وتهون، غيْرَ شماتة الحُستُادِ<sup>(٧)</sup>]

وإني لأتجلَّدُ، [وأُريَ الشَّامتين أنِّي لِرَيب الدهر لا أتضعضعُ (^)]، فأقولُ: هل أنا

(١) في الذخيرة «بإسنادي إليك» وكذلك في رواية لتمام المتون، وفي رواية أخرى فيه وكذلك في المواهب الفتحية «باستحمادي إليك»، وقد آثرنا رواية نهاية الأرب.

(٢) لا غرو: لا عجب.

(٣) في الذخيرة «فقد يغص» و«قد» هنا للتقليل مثل قولهم: قد يصدق الكنوب، وقد ينبو الحسام، وقد يبخل الجواد، والمعنى: إن الماء الذي يزيل الفصة قد يكون هو سببًا للفصة، قال الشاعر:

من غُصَّ داوَى بشرب الماء غصته

فكيف يصنع من قد غُصُّ بالماء؟

(٤) المعنى: ربما قتل الدواء المريض، وأصيب المحترس من الجهة التي كان يطمئن إليها.

(٥) المنية: الموت، الأمنية: الأمل، قال أبوالعتاهية:

وقد يهلك الإنسان من باب أمنه

وينجو بإذن الله من حيث يحذر

استمده من قوله تعالى: ﴿وعسى أن تكرهوا شيئًا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئًا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون﴾.

(٦) الحيِّن: الموت، قال عدي بن زيد:

قدد يدرك المبطئ من حظه

والحين قد يسبق جهد الحريص ،

(٧) ما بين القوسين لم يرد بالذخيرة، والبيت لم يرد في نهاية الأرب، وهو لعبدالله بن محمد بن أبي عتبة المهلبي يعاتب ذا اليمينين من أبيات يقول فيها:

من مبلغٌ عنيِّ الأمير رسالة

محصورة عندي من الإنشاد

وأظن لى منها لديك خبيئة

ســـتكون عند الزاد أخـــر زاد

ما لي أرى أمري لديك كانه

من تقلبه طود من الأطواد

كل المصائب قد تمر على الفتى

وتهون، غير شماتة الحساد

(A) ما بين القوسين ناقص من الذخيرة، وفي نهاية الأرب «وإني لأتجلد وأري الشامتين أني لا أتضعضع، وأقول...» وهو مقتبس من بيت لأبي ذؤيب الهذلي في قصيدة يرثي بها أولاده:

وتجلدي للشامتين أريهمو

أنى لريب الدهر لا أتضعضع ضع

والبيت من قصيدة طويلة أوردها صاحب جمهرة أشعار العرب مطلعها:

أمن المنون وريبها تتوجع؟

والدهر ليس بمعتب من يجزع

إلا يدٌ أدماها سوارُها $(^{(1)})$  وجَبِينٌ عض به إكليلُه $(^{(1)})$  ومَشرفيٌّ ألصقه بالأرض صاقلُه $(^{(1)})$  وسَمهريٌّ عرضه على النار مُثقِّقُه $(^{(1)})$  [وعبد ذهب به سيده مذهبَ الذي يقول:

فقسا ليزدجروا، ومن يَكُ حازمًا فليَقْسُ أحيانًا على من يرحمُ]<sup>(°)</sup>

هذا العَتْبُ محمودٌ عواقبه (٢)، وهذه النَبْوَةُ غَمرةٌ ثم تنجلي (٧)، وهذه النكبةُ سحابةُ صيف عن قريب تَقَشّع (٨)، [ولن يريبني من سيّدي أنْ أبطأ سَحابُهُ (٩)، أو تأخَّرَ – غيرَ

(١) المعنى: إذا آلمني الأمير بعقابه فقد زانني بإنعامه، فإساءته ناجمة عن إحسانه، كاليد التي يدميها السوار، وهو معنى مأخوذ من المتنبى حيث يقول:

(٢) في النخيرة وبعض نسخ نهاية الأرب «عضه إكليله»، الإكليل: التاج أو عصابة للرأس مُكللة باللؤلؤ.

- (٣) مشرفي: سيف منسوب إلى مشارف (نسبة غير قياسية) وهي قرى باليمن مشهورة بصناعة السيوف الجيدة، الصاقل: الحداد الذي يجلو السيوف.
  - (٤) السمهري: الرمح الصلب، أو منسوب إلى سمهر وهو رجل اشتهر بتقويم الرماح، والتثقيف: التقويم.
  - (٥) ما بين القوسين ساقط من النخيرة، الازدجار: الارتداع، والبيت من قصيدة لأبي تمام في مدح مالك بن طوق مطلعها:

(٦) في الذخيرة ونهاية الأرب «والعتب محمود عواقبه، والنبوة والنُّكبة..»، العواقب: جمع عاقبة، وهي آخر كل شيء، وقد أخذ هذه العبارة من قول المتبي:

وريما صحت الأجسسام بالعلل.

(٧) النبوة: البعد أو الجفوة، الغمرة: الشدة الشديدة، تتجلي: تذهب وتتكشف، ومن الأمثال «غمرات ثم تتجلين» ومنه قول الراجز:

وقال شرف الدين المبارك:

سريعًا، وإلا نبوة تتصرم

(٨) آثرنا رواية النخيرة ونهاية الأرب، وفي تمام المتون «عن قليل تقشعُ» تقشعت السحابة: أقلعت، قال ابن الخياط:

وأيكة مجد حان منها ذبولها

(٩) في رواية لتمام المتون «أن أبطأ سقيُّه» يريبني: يحملني على الشك والارتياب.

ضنين – غَناؤه (١)، فأبطأُ الدّلاء فيضًا أملؤها أو أثقلُ السّحائب مشيًا أُحْفَلُها (٣)، وأنفعُ الحَيا ما صادف جدبًا (١)، وألدّ الشراب ما أصاب غليلا أو ومع اليوم غد(1)، ولكلّ أجل كتاب (١)

#### له الحمدُ على اهتباله (٨) ولا عَتْبَ عليه في إغفاله (٩)

(١) ضنين: بخيل، غناؤه: نفعه.

(Y) من الأمثال «لعل أبطأ الدلاء أملؤها»، قال ابن المعتز:

قلت: - وقد صاح رافعًا يده -

دعوا البرايا فالله يكلؤها

واستيقنوا بالدواء منه، كـمــا

أبطأ وفرادلاء أملؤها

(٣) أحفلها: أكثرها امتلاء، قال المتنبي:

ومن الخير بطء سيبك عني

أسرع السحب في المسير الجهامُ

(٤) الحيا: المطر، الجدب: القفر، وشبيه به قول ابن حيوس:

وإن ألذ القرب ما قبله نوى

وأحلى وصال ما تقدمه صدُّ

(٥) الغليل: العطش، ومنه قول كشاجم:

هذا الشراب أخو الحياة، وماله

من لذة حتى يصيب غلي لا

(٦) من الأمثال: إن مع اليوم غدًا»: أي إن الحالات تتغير، والدول تتقلب، قال ابن طباطبا العلوي:

يامنيخ اف أنيكو

ن - ما یکون - سرمدا

أما سمعت قولهم:

إن مع اليوم غدا؟

- (٧) الأجل: المدة، والجملة مقتبسة من الآية الكريمة ﴿وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، لكل أجل كتاب﴾. ومعناها:
   لكل أجل كتاب اثبته الله فيه لا يتقدم عنه ولا يتأخر، قال تعالى: ﴿فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون﴾.
- (٨) الاهتبال: الاغتنام أو الفرصة أو القصاص، وفي الحديث «من اهتبل جوعة مؤمن كان له كيت وكيت» أي تحينها واغتنمها، واهتبل: تكسب، والهبال: الكاسب المحتال، والمعنى للأمير الحمد على ما أغنمني إياه.
- (٩) ورد ما بين القوسين في الذخيرة ونهاية الأرب كما يأتي: «عن قريب تقشع، وسيدي إن أبطأ معذور، فإن يكن الفعل..» الإغفال: الترك والإهمال، وقريب من هذا قول البهاء زهير:

ومن شغفي فيكم ووجدي أنني أهور هوان القامة وهوان أ

ويحسن قبح الفعل إن جاء منكم

كـمـا طاب ريح العـود وهو دخان

#### فإن يكن الفعل الذي ساء واحدًا فأفعاله اللاتي سرَرْنَ الوفُّ(١)

وأعود فأقول:(Y)

[ما هذا الذنبُ الذي لم يَسمَعْهُ عفوك؟ والجهلُ الذي لم يأتِ من ورائه حلِّمك؟ والتطاولُ الذي لم يستغرقُه تطولًك(٢)؟ والتحاملُ الذي لم يف به احتمالك(٤)، ولا أخلو من أن أكون بريئًا فأين العدلُ؟ أو مسيئًا فأين الفضلُ (٥)؟

#### 

حنانيك  $^{(\vee)}$ !! قد بلغ السيّل الزُّبي  $^{(\wedge)}$ ، ونالني ما حَسْبي به  $^{(\wedge)}$  وكفي أراني

(١) هذا البيت للمتنبي من أبيات يعاتب فيها أبا العشائر على أن أغرى به غلامه فرماه بنبله قائلاً: خذها وأنا غلام أبي العشائر، فقال المتني:

ومنتسب عندي إلى من أحبه والنبل حولي من يديه حفيف فهيج من شوقي، وما من مذلة حننت، ولكن الكريم ألوف فإن يكن الفعل الذي ساء واحدًا فأين يكن الفعل الذي ساء واحدًا

- (٢) في النخيرة بدل هذه العبارة «وليت شعري ما الذنب. ٩٠»، وفي نهاية الأرب «فليت شعري ما الذنب؟».
- (٣) التطاول والاستطالة: الترفع والتكبر، وفي الحديث «أربى الربا الاستطالة في عرض الناس» أي استحقارهم والترفع عليهم والوقيعة فيهم، التطول: التفضل والإحسان.
- (٤) التحامل: التكلف على مشقة، وتحامل على نفسه: تكلف الأمر على مشقة، والتكلف أيضًا: الميل، يقال: تحامل عليه أي مال عليه، الاحتمال: العفو والإغضاء.
  - (٥) في إحدى روايات تمام المتون «بريا فأين عدلك؟ أو مسيّاً فأين فضلك؟
  - (٦) البيت للبحتري في مدح الخليفة المتوكل وعتابه من قصيدة مطلعها:

شوق إليك تفيض منه الأدمع وجوى عليك تضيق عنه الأضلع

(٧) حنانيك: وال حنانُك ورحمتُك حنانًا بعد حنان، قال طرفة بن العبد للنعمان بن المنذر:

أبا منذر أفنيت!! فاستبق بعضنا حنانيك بعض الشر أهون من بعض

- (٨) الزبى: جمع زبية وهي حضرة تتخذ لصيد الأسود وتختار في مكان مرتفع لا يعلوه الماء، فإذا بلفها السيل كان جارفًا مجحفًا، وهذا مثل يضرب لكل ما تجاوز الحد.
  - (٩) المعنى: لقد أصابني ما فيه كفاية من الآلام.
- (١٠) ورد ما بين القوسين في النخيرة ونهاية الأرب على الصورة الآتية: «ما الننب الذي أذنبت ولم يسعه العفو؟ ولا أخلو من أن أكون بريئًا فأين العدل؟ أو مسيئًا فأين الفضل؟».

إلاّ لو [أنّي] (١) أُمِرتُ بالسجود لآدمَ فأبيتُ [واستكبرتُ (٢)] وقال لي نوحٌ: «اركب معنا» فقلتُ: «ساَوي إلى جبل يعصمُني من الماء (٢)» وأَمَرْتُ ببناء الصَّرح (٤) لعلّي أطّلع إلى إلهِ موسى (٥)]، وعكفتُ على العِجل (١)، واعتديتُ في السّبت (٧)، وتعاطيتُ فعقَرت (٨)، وشربتُ من ماء النّهر الذي ابتُلِيَ به جنود طالوت (٩)، وقُدتُ الفِيل لأبرهة (١٠)، وعاهدت قريشًا على ما في الصّحيفة (١١)، وتأوّلتُ في بَيْعَةِ العقبة (١١)، ونفرتُ إلى العير ببدر (١١)، وانخذلتُ بثلث ما في الصّحيفة (١١)، وتأوّلتُ في بَيْعَةِ العقبة (١١)، ونفرتُ إلى العير ببدر (١١)، وانخذلتُ بثلث

<sup>(</sup>١) زيادة عن تمام المتون والمواهب الفتحية.

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين ساقط من الذخيرة، أخذ الشاعر يعدِّ كبار الذنوب، ويقول: لو أني ارتكبتها جميمًا لكفاني ما نلته من عقابك، وكان أولى به أن يعدد مواقف الصفح ويشيد بمواقف الحلم، وقد ابتدأ بذكر إبليس وتكبره عن السجود لآدم عصيانًا منه لأمر الله.

 <sup>(</sup>٣) أشار إلى قصة سيدنا نوح عليه السلام وطلبه من ابنه الجاحد أن يركب معه في السفينة لينجو من الطوفان فرفض وقال: ﴿سآوي إلى جبل
يعصمني من الماء﴾ فقال له أبوه: ﴿لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المفرقين﴾. «سورة هود آية ٤٢، ٤٣».

<sup>(</sup>٤) الصرح: القصر أو كل بناء عال، يشير إلى قصة فرعون وطلبه من وزيره هامان بناء صرح عال كما ورد في الآية الكريمة ﴿وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحًا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السموات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبًا ﴾ سورة غافر: ٣٧:٣٦.

<sup>(</sup>٥) ما بين القوسين «وقال لي نوح.. إله موسى» ساقط من الذخيرة.

<sup>(</sup>٦) إشارة إلى العجل الذي صنعه السامري لبني إسرائيل هعبدوه من دون الله ولم ينتظروا رجوع موسى عليه السلام من المناجاة «راجع قصته في سورة الأعراف ١٤٨-١٥٧، وسورة طه: ٨٣-٩٨».

<sup>(</sup>٧) إشارة إلى تحريم الصيد على بني إسرائيل يوم السبت وعصيانهم لهذا الأمر وانتقام الله منهم «سورة الأعراف: ١٦٣».

<sup>(</sup>٨) تماطى: قام على أطراف أصابع رجليه، ثم رفع يده متهياً للضرب أو الطعن، عقر: جرح، وعقر البعير: ضرب قوائمه بالسيف أو ذبحه، إشارة إلى قصة الناقة التي خلقها الله من الصخر معجزة لنبيه صالح عليه السلام فعقرها أحد الطغاة من قومه ثمود «سورة القمر: ٢٧-٣٠»، وسرة الشمس: ١١-١٥» وقد وردت هذه العبارة في نهاية الأرب قبل قوله وأمرت ببناء الصرح...».

<sup>(</sup>٩) في الذخيرة «وشربت من النهر» وفي بعض نسخ تمام المتون «جيوش طالوت» وكذلك في المواهب الفتحية، وقد آثرنا رواية الذخيرة ونهاية الأرب وما صح من تمام المتون مسايرة للفظ القرآن الكريم، والإشارة هنا إلى أن الله بعث طالوت ملكًا لبني إسرائيل لينتقم من عدوهم الطاغية جالوت، وقد أوصى طالوت جنده ألا يشربوا من النهر فعصى معظمهم أمره ﴿ فَشَرِبُوا مِنهُ إِلاَ قَلِيلاً منهم ﴾ سورة البقرة: ٢٤٦-٢٥٣».

<sup>(</sup>١٠) إشارة إلى قصة أبرهة وتجهيزه جيشًا لهدم الكعبة يقدمه فيل ضخم، فلما وصل إلى مكة شتت الله شمل الجيش وحطم جنوده فرجع منهزمًا مكسورًا «سورة الفيل» وفي الذخيرة «وقلدت لإبرهة الفيل».

<sup>(</sup>۱۱) لما رأى مشركو مكة انتشار الإسلام وإيمان عمر بن الخطاب وغيره من الأشراف به اجتمعوا وتعاهدوا على ألا يعقدوا صهرًا مع بني هاشم ولا يتجروا معهم، وكتبوا هذا العهد هي صحيفة علقوها هي جوف الكعبة توثيقًا وتوكيدًا هانحاز بنو هاشم وبنو المطلب إلى شعّب أبي طالب وظلوا كذلك سنتين أو ثلاثًا حتى أجهدهم الضيق، وكان لا يصل إليهم شيء إلا سرًا يستخفي به من أراد صلتهم من قريش، حتى نقض الصحيفة نفر من عقلاء قريش.

<sup>(</sup>١٢) إشارة إلى بيعة الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم بالعقبة التي بين مكة ومنى، وهي ثلاث بيعات: بايعه في الأولى ستة من الأوس، وفي الثانية اثنا عشر منهم الستة الذين بايعوه أولاً، وفي الثالثة سبعون وامرأتان، وروى الصفدي أن الذين بايعوه أخيرًا ثلاثة وتسعون وامرأتان، قال الصفدي: «لم أقف مما علمته على أن أحدًا من أهل العلم بالسير تأول في بيعة من البيعات أو صدر منه.. بعد المبايعة فعل يخالف قوله» ثم أوّلُ كلام ابن زيدون بأن مراده: لو حدث أن أحدًا نقض البيعة متأولاً ونقضتُها مثله مقترفاً هذه الكبيرة.. (لكان في ما نالني من العقاب ما يكفي).

<sup>(</sup>١٣) يشير إلى غزوة بدر الكبرى فقد علم أبو سفيان زعيم المشركين أن المسلمين سيتعرضون لقافلته التجارية أثناء عودته من الشام، فخالف الطريق المعهود، وأرسل إلى قريش بمكة يستنفرهم إلى إنقاذ أموالهم، فنفروا سراعًا والتحموا مع المسلمين في موقعة بدر الكبرى ونصر الله الإسلام، العير: الإبل التي تحمل الميرة ثم غلب على كل قافلة.

الناس يوم أُحُد (١)، وتخلّفتُ عن صلاة العصر في بني قُريظة (٢)، و[وجئتُ بالإنك على عائشة الصديقية (٣)]، وأنفتُ من إمارة أُسامة (٤)، وزعمتُ أن بيعةَ أبي بكر كانت فَلتة (٥)، وروّيتُ رُمحى من كتيبة خالد (٢)، [ومزّقتُ الأديمَ الذي باركتْ يدالله فيه (٢)] وضحّيتُ

(١) أحد: جبل يقع شمال المدينة التحم عنده المسلمون بالمشركين فقتل من المسلمين حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم وكثير من أبطالهم، وانخذل عن المسلمين عبدالله بن أبي بن سلول - رأس المنافقين بالمدينة - بثلث الناس، وترك النبي وأصحابه في الميدان.

- (٢) ما كاد المسلمون يضعون سلاحهم بعد غزوة الخندق حتى أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالنهوض لغزو بني قريظة قائلاً:
  لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة» فنفروا إليها، وأدركتهم العصر بالطريق فصلاً ها بعضهم فهمًا منه لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن القصد منه السرعة، وأخرها الباقون حتى فات وقتها امتثالاً لنص الأمر الكريم، فلم يعنف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدًا منهم فلا وجه لابن زيدون في عد التخلف من الذنوب، وفي الذخيرة «وتخلفت عن صلاتي…».
- (٣) لم ترد هذه الجملة في النخيرة، ولم ترد كلمة «الصديقية» في نهاية الأرب، وملخص حديث الإفك أن النبي صلى الله عليه وسلم قفل من غزوة بني المصطلق، وكانت السيدة عائشة أم المؤمنين معه، فتخلفت في مرحلة بالطريق تلتمس عقدًا انفرط منها، ثم أدركها صفوان بن المعمل السلمي فأركبها بعيره ولحق بها الجيش، فأطلق المنافقون ألسنتهم فيهما بغيًا ويهتأنًا حتى نزل القرآن الكريم ببراءتهما «سورة النور: ١١-٣١».
- (2) في نهاية الأرب وأبيت من إمارة أسامة عشير إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أعد جيشًا لغزو الروم وأمَّر عليه أسامه بن زيد بن حارثة، وكان في هذا الجيش كبار المهاجرين الأولين مثل أبي بكر وعمر وأبي عبيدة.. فانتقد جماعة إمرة أسامة على هذا الجيش وفيه أمثال هؤلاء، وهو شاب لم يبلغ سبع عشرة سنة ويخاصة أن أباه من الموالي أعتقه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما لغن النبي هذا النقد غضب غضبًا شديدًا، وكان مريضًا فخرج من بيته، وصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «أما بعد، أيها الناس، فما مقالة بلفتتي عن بعضكم في تأميري أسامة، لقد طعنتم في تأميري أباه من قبله وأيم الله عليه وسلم فأمضى أبوبكر إنفاذ إنه كان لخليقًا بالإمارة، وإن ابنه من بعده لخليق بها، فأذعن الجميع، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم فأمضى أبوبكر إنفاذ هذا الجيش بقيادة أسامة، وللنبي صلى الله عليه وسلم حكم في هذه الإمارة منها: تشجيع الشباب وتأهيله لمهام الأمور، ومنها أن يأخذ أسامة بثار أبيه من الروم، فضلاً عن أن أسامة بهذه الإمارة جدير.
- (٥) هي النخيرة «وزعمتم أن خلافة الصديق فلتة» وهي نهاية الأرب «أن خلافة أبي بكر كانت فلتة» وقد وردت هذه الجملة هي خطبة لحمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما بلغه أن ناسًا يقولون: لو مات أمير المؤمنين لنبايعن فلانًا، فقال من خطبة طويلة: «.. وقد بلغني أن قائلاً يقول: لو مات عمر بايعتُ فلانا، فلا يغترَّن أمرؤ منكم أن يقول: كانت بيعة أبي بكر فلتة، وليس فيكم من تقطع دونه الأعناق مثل أبي بكر وإنه كان من خيرنا..».
- (٦) كان أبوشجرة السلمي من فتاك العرب جمع قومه والمرتدين من العرب لقتال خالد بن الوليد بعد قضائه على المرتدين من بنى حنيفة، وقال في هذا:

ورويتُ رمحي من كتيبة خالد وإني لأرجو بعدها أن أُعَمَّرا وعارضتها شهباء تخطر بالقنا ترى البيض في حافاتها والسنورًا

السنور: لبوس من الجلد كالدرع، أو جملة السلاح، ثم أسلم أبوشجرة بعد هذا.

(٧) لم ترد هذه الجملة بالذخيرة، وفي تمام المتون «باركت يد الله عليه»، الأديم، الجلد، يشير إلى فتك أبي لؤلؤة المجوسي
 بعمر بن الخطاب رضي الله عنه حين طعنه بخنجره، وقل الشماخ فيه:

جــزى الله خــيــرًا من إمــام، وباركتْ يـد اللـه فـي ذاك الأديم المــــــــزقِ

#### 

وكتبتُ إلى عمر بن سعد: أنَّ جعَّجِعُ بالحسين، (٢) وتمثلتُ عندما بلغني من وقعة الحَّرة (٤):

ليت أشياضي ببدر شَهدوا

جَرِزج من وَقْعِ الأسلَل (٥)

(قد قتلنا القِرْنَ من أشياخهم

وعدلناه ببدر فاعتدل) (١)

(١) الأشمط: الذي في شعره بياض يخالطه سواد، عنوان السجود به: في جبهته أثر من كثرة السجود، قال تعالى ﴿سيماهم في وجوهم من أثر السجود﴾ والإشارة هنا إلى مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه وقول حسان في رثائه:

ضحوا بأشمط عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحًا وقرآنا لتسمع من وقد من الله أكبير عثمانا»

(٢) في نهاية الأرب «الحسام المخذم» أي المرهف القاطع: والإشارة هنا إلى مصرع الإمام عليّ رضي الله عنه بيد عبدالرحمن بن ملجم، وكان ابن ملجم قد تقدم لخطبة قطام فاشترطت عليه أن يبذل في صداقها: ثلاثة آلاف وعبدًا وجارية مغنية وقتل عليّ، فقال:

ثلاثة آلاف وعبدٌ وقينةٌ وضربُ عليّ بالحسام المسمّم فلا مهر أغلى من عليّ، وإن غلا ولا فتك إلا دون فتك ابن ملجم

وقال لها: والله ما أتيتُ إلا للفتك به، ولا أقدمني هذا المصر غيرُ ذلك، وعبدالرحمن بن ملجم أحد ثلاثة من الخوارج تآمروا على اغتيال علي ومعاوية وعمرو بن العاص فأصاب الأول وأخفق الأخيران.

- (٣) قاد عمر بن سعد بن أبي وقاص جيشًا لقتال الحسين رضي الله عنه حين خرج إلى الكوفة بإشارة من أهلها ليبايعوه، وقد سها ابن زيدون حيث جعل الرسالة مرسلة إلى عمر بن سعد، والحقيقة أن الرسالة كتبها عبيد الله بن زياد إلى الحر بن يزيد التميمي الذي انتدبه لقتال الحسين يقول فيها:
- «أما بعد فجَعجعٌ بالحسين حين يبلغك كتابي، ويقدم عليك رسولي فلا تنزله إلا بالعراء، في غير حصن وعلى غير ماء...، جعجع به: احبسه أو ضيّق عليه.
- (٤) حرّة واقم: إحدى حرتي المدينة وهي الشرقية، وسبب الموقعة أن أهل المدينة، ثاروا سنة ٦٣هـ على يزيد بن معاوية وخلعوا بيعته وحاصروا بني أمية بالمدينة، فبعث إليهم يزيد بجيش يقوده مسلم بن عقبة، فقتل عددًا كبيرًا من الرجال واستباح الدماء والأموال، ولهذا سمِّى مسلم مُسرفًا لشدة سرفه في سفك الدماء، وقد تمثل يزيد بالبيتين، وهما من شعر عبدالله بن الزيعرى في الفخر بانتصار المشركين على المسلمين في أحد.
  - (٥) في بعض نسخ تمام المتون «ليت أشياخي ببدر علموا»، الأسل: الرماح.
- (٦) لم يرد هذا البيت في صلب الرسالة إلا في نهاية الأرب. القرن: كفؤك في الشجاعة أو من يقاومك في علم أو قتال أو غير ذلك، والبيتان لعبدالله بن الزبعرى مفتخرًا بانتصار قريش على المسلمين يوم أحد، ورواية البيت الثاني في سيرة ابن هشام «فقتلنا الضعف من أشرافهم وعدلنا ميل بدر فاعتدل».

ورجمتُ الكعبة، وصلبتُ العائذ «بها»<sup>(۱)</sup> على التَّنية<sup>(۲)</sup>] لكان في ما جرى عليُّ ما يُحتملُ أن يسمّى نكالاً ويُدعى – ولو على المجاز – عقابًا:

وحسسبُك من حسادث بامسرئ
ترى حساسديه له راحسمينا<sup>(۲)</sup>

فكيف<sup>(1)</sup>؟ ولا ذنّبَ إلا نميمة أهداها كاشح، ونبّاً جاء به فاسق (<sup>(1)</sup>)، [وهم الهمّازون المشّاءون بنميم (<sup>(7)</sup>)، والواشون الذين لا يلبثون أن يصدّعوا العَصا (<sup>(۱)</sup>)، والعُواةُ الذين لا يتركون أديمًا صحيحًا (<sup>(۸)</sup>)، والسُّعاةُ الذين ذكرهم الأحنفُ بنُ قيس (<sup>(۹)</sup>)، فقال: «ما ظنّك

(١) زيادة عن نهاية الأرب.

(٢) ما بين القوسين لم يرد بالنخيرة، والإشارة هنا إلى محاصرة الحجاج لمكة المكرمة أثناء ثورة عبدالله بن الزبير بها، وقذفه المسجد الحرام بحجارة المنجنيق من فوق جبل أبي قبيس حتى تهدّم، ثم قتله عبدالله بن الزبير وصلبه إياه على الثنيّة. وقد سُمّى عبدالله بن الزبير عائذاً لأنه عاذ ببيت الله الحرام.

(٣) المعنى: لو هعلت هذه الننوب جميعها لكان ما وقع عليّ من العقاب كافيًا بل كان فوق ما أستحق من جزاء وأصبح تنكيلاً، وحسبك من العقاب ما يُثيرُ رحمة الأعداء قبل الأولياء. والبيت للعتبي، وقيل لعبدالصمد بن المعذل.

(٤) المعنّى: كيف أتعرض لهذا النكال؟ وألاقي هذا العقاب؟ مع أني غير مذّنب.

(٥) النميمة والنميم: السعي بين الناس بالفتنة ونقل الأحاديث المثيرة الكاذبة للإيقاع والإغراء، الكاشح: الذي يضمر العداء، الفاسق: الخارج عن طاعة الله، قال تعالى: ﴿يأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قومًا بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين﴾.

(٦) الهمازون: المغتابون الطعانون الذين يتناولون أعراض الناس بالتشهير، النميم: النميمة وهي نقل الكلام السيء بقصد الوقيعة، قال تعالى في حق الوليد ابن المفيرة ﴿ولاتطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم...﴾، وقال صلى الله عليه وسلم «لا يدخل الجنة نمام».

(٧) الصدع: الشق، صدع العصا: تقريق الجماعة، أو الخروج على جماعة المسلمين، قال كثير عزة:

لع من أبي الواشين لا ع من غيرهم لقد كلف وني خطة لا أريدها ولا يلبث الواشون أن يصدعوا العصا إذا هي لم يصلب على البرى عودها

(٨) الغواة: جمع غاو وهو الضال أو الخائب، الأديم: الجلد، كتب عبدالملك بن مروان إلى الحجاج «والبيتان ينسبان إلى الإمام علي»:

(٩) السعاة: جمع ساع وهو الماشي، ثم غلب في العرف على من يذكر الناس بالسوء ويسعى بينهم بالوقيعة، الأحنف بن قيس:
سيد من سادات تميم ضرب به المثل في الحلم والسؤدد والحكمة، ومن حكمه: رب غيظ قد تجرعته مخافة ما هو أشد
منه، ثلاث ما أقولهن إلا ليعتبر معتبر: لا أخلف جليسي بغير ما أحضره به، ولا أدخل نفسي في ما لا مدخل لي فيه، ولا
آتي السلطان أو يرسل إليَّ. وسأله معاوية يومًا في أمر بلغهُ عنه، فأنكر الأحنف، فقال معاوية: الثقة بلغني، فقال
الأحنف: الثقة لا يبلغ.

بقوم الصدق محمود إلا منهم»(١):

#### حلفتُ فلم أثْرُكْ لنفسك ريبـــــةً وليس وراء اللّه للمــــرع مــــنهـــــــــنا(۲)

والله ما غَشَشْتُكَ بعد النصيحة (١) ، ولا انحرفتُ عنك بعد الصاغية (١) ، ولا نصبتُ لك بعد التشيُّعِ فيك (١) ، [ولا أزمعتُ يأسًا منك مع ضمان تكفَلَتْ به الثقةُ عنك (١) ، وعهد أخذه حُسنْنُ الظنَّ عليك] (١) ، ففيمَ عَبثِ الجَفاءُ بأذمتي (٨) ، وعاث العقوقُ في مودتي (٩) ورتمكن الضيَّياع من وسائلي ولم ضاقتْ مذاهبي وأكْدَتْ مطالبي (١٠) ، وعلامَ رضيتُ من المركب بالتعليق (١١) ، بل من الغنيمة بالإياب [١٠) ، وأنَّى غلبنى المغلَّبُ ، وفخر على من المركب بالتعليق (١١) ، بل من الغنيمة بالإياب إالها والله على المعلية والمؤلّد المناس المناس الغنيمة بالإياب والمناس المناس ا

لئن كُنتَ قد بلغت عني خيانةً لبلغك الواشي أغش وأكذبُ وما بين القوسين ساقط من الذخيرة ونهاية الأرب.

- (٣) الغش: التدليس والتضليل، قال صلى الله عليه وسلم «من غشنا فليس منا».
- (٤) الانحراف: الميل عن الشيء، الصاغية إلى الشيء: الميل إليه، قال تعالى: ﴿إِن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما﴾.
- (٥) نصب له: عاداه، التشيّع الميل إلى قوم والدخول في أمرهم، والكاتب يقصد هنا: الناصبة وهم أعداء عليّ عليه السلام وأسرته من بعده، والشيعة وهم أنصاره ذريته من بعده.
- (٦) قال الخليل : أزمع فلان على الأمر: ثبت عزمه عليه، وقال الكسائي: يقال أزمعت الأمر ولا يقال أزمعت عليه، تكفل بشيء:
  ضمنه وتعهد بأدائه.
- (٧) العهد: الموثق أو اليمين أو الوصية، قال تعالى: ﴿وأوفوا بالعهد، إن العهد كان مسؤولا﴾، وما بين القوسين لم يرد بالذخيرة ولا نهاية الأرب.
  - (٨) العبث: اللعب أو اللهو أو الإفساد، الأذمة: جمع ذمام وهو الحرمة وصلة المودة أو القربي.
- (٩) في الذخيرة ونهاية الأرب «وعـاث في مودتي» وفي تمـام المتـون «في مـواتّـي» المواتّ: جمع مـاتـة وهي الحـرمـة أو الوسـيلة، عـاث: أفسـد، العقوق: كفـران النعمة ومنه عق الولـد أباه إذا جحد فضله وأسـاء جزاءه.
- (١٠) المذاهب: الطرق. أكدَى: منع، قال تعالى: ﴿أَفرأيت الذي تولى وأعطى قلي الأ وأكدَى﴾ وأكدى الحافرُ: بلغ الكدية من الأرض قلم يستطع حفرها، وأكدت الأرض: أبطأ نباتها، وأكدى الرجل: قل خيره.
  - (١١) من الأمثال: «أرضَ من المركب بالتعليق» أي اكتف من الركوب بتعليق أمتعتك على الدابة أي اقتع من عظيم الأمر باليسير.
    - (١٢) من الأمثال: «رضي من الغنيمة بالإياب» قال امرؤ القيس:

وقد طوّقت في الأفاق حتى أي قنمت من الفنائم بسلامة المودة، ومثله قول البحتري:

فصار رجائى أن أؤوب مسلّما

رضيت من الغنيمة بالإياب

وكان رجائي أن أؤوب مملّكا وما بين القوسين ساقط من الذخيرة ونهاية الأرب.

<sup>(</sup>١) المعنى: الصدق رأس الفضائل والكذب أسوأ الرذائل، ولكن الصدق في بعض المواطن وبال، ولهذا يستحب الكذب في الصلح بين متخاصمين، أو في الكيد للأعداء في ميادين القتال، أو في دفع شر محقق عظيم النكال.

 <sup>(</sup>٢) البيت من قصيدة للنابغة الذبياني يعتذر فيها للنعمان بن المنذر، ومعناهُ: لقد أقسمت لك على براءتي، فلم أدع لك مجالاً للشك، وليس ثمت حكم نحتكم إليه بعد الله. وبعد هذا البيت بأبيات:

العاجزُ الضعيفُ (١)، ولطمتني غيرُ ذات سبوار (٢)، وما لك لا تَمْنَعُ منّي قبل أن أُفترسَ، وتدركُني ولمّا أمزَّقُ (٢) [أم كيف لا تتضرّمُ جوانحُ الأكفاء حسدًا لي على الخصوص بك (٤)، وتتقطعُ أنفاسُ النظراء مُنافَسنةً في الكرامة عليك (٥) فكيف [(١) وقد زانني رَسْمُ خِرمتك (٧)، [وزهاني وَسَمُ نعمتك] (٨) وأبليتُ البلاءَ الجميلَ في سرماطك (٩)، وقمتُ المَقامَ المحودِ على ساطك (١٠)

(١) في الذخيرة «فخر عليَّ الضعيف» أنَّى: كيف، المغلب: المغلوب. قال أمرؤ القيس:

وإنك لم يفخر عليك كفاخر

ضعيف، ولم يغلبك مثل مُ غَلَّب

(٢) من الأمثال «لو ذات سوار لطمتني ١١» أي لو ظلمني من كان كفئا لي لهان الأمر عليّ» ولكن ظلمني من هو دوني وكانت العرب قلَّما تُلبس الإماء السوار، فهو يتألم من أن أمةً لطمته، ويروي أن قائل المثل حاتم الطائي وكان أسيرًا فلطمته أمةً فقائه، ومثل هذا قول الشاعر:

(٣) في نهاية الأرب وتمام المتون والمواهب الفتحية «لم تمنع مني» وقد آثرنا رواية النخيرة، المعنى: ما لك لا تدفع عني قبل أن يدركني الافتراس؟ وتلحقني قبل أن ينالني التمزيق؟ وقد نظر في هذا إلى قول المثقب العبدي:

فإن كنتُ مأكولاً فكن خير آكل وإلا فادركني، ولما أمزق

وقد تمثل بهذا البيت سيدنا عثمان في رسالة كتبها وهو محاصر في بيته إلى الإمام علي.

- (٤) تتضرم: تتوقد، الجوانح: الأضلاع التي تحت الترائب مما يلي الصدر، الأكفاء: جمع كفء وهو النظير أو الذي ينهض بالأعباء الجسيمة، الخصوص: الاختصاص، وهي المواهب الفتحية «كيف لا تضطرم..».
  - (٥) المعنى: كيف لا تخفت أنفاس المناظرين لي في التنافس على بلوغ منزلتي الكريمة عندك؟.
    - (٦) ما بين القوسين ساقط من الذخيرة ونهاية الأرب.
    - (٧) آثرنا رواية المواهب الفتحية، وفي الذخيرة وتمام المتون ونهاية الأرب «اسم خدمتك».
  - (٨) هذه الجملة ساقطة من الذخيرة ونهاية الأرب، زها: تكبّر، ومثله زُهي، وزهاه: استخفّه، الوسم: العلامة.
- (٩) في الذخيرة «وقد زانني اسم خدمتك، وأنلت الجميع من سماطك»، أبليت البلاء الجميل: صنعتُ الصنع الحسن، يقال أبلاه الله بلاء حسنًا، وأبليته معروفًا: أوليته إياه، قال زهير:

جزى الله بالإحسان ما فعلا بكم وأبلاهما خير البلاء الذي يبلو

أي صنع بهما خير الصنيع، السماط: الجانب أو الصف، والمقام بين السماطين من الناس من المواقف العظيمة، قال الدستمير

ولا منشدًا بين السماطين في حفل

وما كنت لولا طيب ذكرك شاعرًا

(١٠) في بعض نسخ تمام المتون «في بساطك».

# ألستُ المُوالي فيكَ غُرُ قصائدٍ هِيَ الأَنْجُمُ اقتادتْ مع الليل أنْجُما؟ (١) ثناءُ يُظَنُ الرّوضُ منه مُنَورًا ضُحًى، ويُخالُ الوَشْئُ فيه مُنَمْنَما (٢)

وهل لبس الصباح إلا بردًا طرّرته بفضائك وتقلّدت الجوزاء إلا عقدًا فصلّته بمآثرك وأنه السبت المسلك الربيع إلا ثناءً ملأتُه من محاسنك وأن وبثّ المسك إلا حديثًا أذعتُه في محامدك والله الربيع إلا ثناءً مسلّر أن وإن كنتُ لم أكستُك سليبًا، ولا حليتك عُطْلاً، ولا وَسَمْتُك عُفلاً في عُفلاً ولا وَسَمْتُك الله أن عُفلاً بل وجدت آجُرًا وجصاً فبنيتُ (أ) ومكانَ القول ذا سَعةٍ فقلت] (١٠٠) وحاشي (١١) لله أن

(١) البيتان من قصيدة للبحتري في عتاب الفتح بن خاقان وزير الخليفة المتوكل، وفي الذخيرة ونهاية الأرب «نظم قصائد» ولم يرد البيت الثاني فيهما في صلب الرسالة، ولكنه ورد بها في تمام المتون والمواهب الفتحية، ورواية الديوان له هي:

(٢) ثناء كأن الروض منه منورا ضحى، وكأن الوشى فيه مسهما

ومعنى البيتين: لقد واليتُ هي الثناء عليك نظم القصائد التي أضاءت هي ظلام الليل مع النجوم كالنجوم، بمدح إذا قرنته بالرياض رأيته قد غمرها بالأضواء الوهاجة كالضحى، وإذا وازنته بالفلائل والأبراد وجدته مزخرهًا بأبهى الألوان.

(٣) في الذخيرة ونهاية الأرب «بمحامدك»، التطريز: تزيين حواشي الثوب وقد يكون الثوب مطرزًا بالذهب، المعنى: لقد صفت فيك من الثناء الخالد ما هو حلية للدهر وزينة للصباح.

(٤) آثرتا رواية تمام المتون ونهاية الأرب، في الذخيرة «بمشاعرك»، والمعنى: لقد نوهت بمآثرك حتى جعلتها عقدًا تتزين به كواكب الجوزاء.

(٥) لم ترد هذه الجملة في الذخيرة ونهاية الأرب، المعنى: لقد استعار الربيع بهجته مما نشرته على الدنيا من محاسنك.

(٦) في الذخيرة «وفت المسك»، وفيها وفي نهاية الأرب «أذعته بمفاخرك»، فت المسك: سحقه، بث الحديث: نشره، وقد استعار الحديث لرائحة المسك، وشبيه بهذا قول ابن حيوس.

وطيب ثناء طبّق الأرض، فاكتست مشارقها من عرفه والمفاربُ

(٧) في الذخيرة «وما يوم..»، ومن الأمثال «ما يوم حليمة بسر» يضرب للأمر المشهور الذي لا يمكن إنكاره، وحليمة هي بنت
الحارث الأكبر بن أبي شمر ملك غسان، وكان أبوها قد وجه جيشًا إلى المنذر بن ماء السماء وانتدب لاغتياله مائة من
الأبطال المشهورين فأخرجت لهم بنته حليمة طيبًا طيبتهم به، قال النابغة الذبياني يصف السيوف:

تخيرن من أزمان يوم حليمة إلى اليوم قد جرين كل التجارب

(A) المعنى: لم أكسُك من ثنائي ما كنت منه عاريًا، ولا حليتك به وكنت عاطلاً من الزينة، ولم أميزك به وكنت مجردًا من التمييز، وشبيه بهذا قول أبي تمام:

أنا من كساك – وما كساك لخلة – حر القصائد فوفت تفويفا ولقد كسوتك من قريضي حلة جلت عن التلفيق والترقيع

حسنت برقم من جلالك، فاغتدت كالروض في التسهيم والترصيع

(٩) الآجر: الطوب المحروق المخصص للبناء، الجص: الكلس، ويستعمل لطلاء الجدران.

وقول أبي الحسين بن الجزار:

وقال المتنبي:

(١٠) ما بين القوسين ساقط من الذخيرة ونهاية الأرب، المعنى: لم أخلع عليك من الثناء ما ليس فيك، فقد وجدت أساسًا أبني عليه فبنيت، ووجدت مكان القول واسعًا فيك فقلت، قال ابن الخازن:

ومن سقيا سحابك جاد طبعي ولولا الغيث لم ينبع قليب وقد وجدت مكان القول ذا سعة فإن وجدت لسانًا قائلاً فقل

وقال ابن قلاقس: ومنك وفيك تنتظم القوافي ومن وجد المقال الرحب قالاً

(١١) آثرنا رواية الذخيرة ونهاية الأرب، وفي تمام المتون والمواهب الفتحية «حاش لك»، حاش لله، وحاشى له: تنزيهًا له.

أُعدُّ من العاملةِ الناصبِةِ (١)، وأكونَ كالدُّبالَةِ المنصوبةِ تضيءُ للناس (وهي) تحترقُ (١)، [فلك المثلُ الأعلى، وهو بك - وبي فيك - أولَى] (١).

وفى فصل منها:<sup>(٤)</sup>

ولَعمرُكَ ما جهلِتُ أنَّ صريحَ الرأي أن أتحوّلَ إذا بلغتْني الشَّمسُ، ونبا بِيَ المنزلُ، ( $^{\circ}$ ) وأصفحَ عن المطامع التي تَقطعُ أعناقَ الرجال، ( $^{\circ}$ ) في المنزلُ، ( $^{\circ}$ ) وأصفى عن المعرور] ( $^{\circ}$ ) في في في المثل ( $^{\circ}$ ) «خامري أمَّ عامر» ( $^{\circ}$ ) وإنِّي

(١) العاملة الناصبة: مأخوذة من الآية الكريمة ﴿وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارًا حامية﴾ المقصود بها وجوه الكفار التي عملت في الدنيا وتعبت دون أن تفوز بجزاء في الآخرة، قال تعالى: ﴿وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا﴾.

 (٢) (وهي): زيادة من الذخيرة ونهاية الأرب، والمعنى: معاذ الله أن تعدني في مصاف الكفار الذين يشقون ويكدحون دون فائدة، أو تجعلني كالشمعة المنصوبة التي تضيء للناس وهي تفنى وتذبل، قال العباس بن الأحنف:

> أحرم منك ما أقول، وقد نال به العاشقون ما عشقوا صرت كأني ذبالة نُصبت تصيء للناس وهي تحترقُ

وهو مأخوذ من الحديث الشريف «العالم بغير عمل كالمصباح يحرق نفسه - ويضيء للناس».

(٣) سقط ما بين القوسين من النخيرة ونهاية الأرب، المثل الأعلى: الصفة العليا، قال تعالى ﴿وله المثل الأعلى في السموات والأرض﴾ أي ليس كمثله شيء، المعنى: والمثل الأعلى أولى بك، وبي كذلك إذا كان فيك.

(٤) وردت هذه العبارة بالذخيرة ونهاية الأرب، وهي تدل على أن الرسالة لم ترد كاملة.

(٥) في النخيرة ونهاية الأرب «ولعمري ما جهلت أن الرأي في أن أتحول»، لعمرك: وحياتك، صريح الرأي: الرأي الواضح السديد، وهو مأخوذ من قول أبي تمام:

وإن صريح الرأي والحزم لامرئ إذا بلغته الشمس أن يتحولا

ونبا بي المنزل: جفاني المنزل أو لم يستقر بي فيه قرار، قال عنترة:

احذر محل السوء، لا تحلل به وإذا نبا بك منزل فتحول

(٦) في الذخيرة ونهاية الأرب «وأضرب عن المطامع»، ضرب عنه: أعرض، ومثله صفح عنه، المعنى: كثيرًا ما يقود الطمع إلى الهلاك، قال البعيث:

تُقطع أعناق الرجال المطامع

طمعت بليلى أن تزيع، وإنما

تزيع: ترجع وتعود، وقال أبو العتاهية:

أذل الحرصُ أعناقَ الرجال

يه مربع وسود وسل بو اسلم بن عمرو

(٧) في الذخيرة ونهاية الأرب «ولا أستوطئ العجز»، واستوطأ المركب: وجده وطيئًا ليّنًا سهلًا، وفي الأمثال «العجز وطيء» أي سهل.

(٨) مابين القوسين ساقط من الذخيرة ونهاية الأرب.

(٩) في تمام المتون والمواهب الفتحية «ومن الأمثال المضروبة»

(١٠) من الأمثال «خامري أم عامر»، خامري: استتري، أم عامر: كنية الضبع، والمثل يضرب لمن يعرف أن الدنيا غدارة ثم يغتر بها مثل الضبع يقال لها خامري فتهدأ وتسكن حتى يدخل عليها الصائد فيصيدها، قال البهاء زهير:

والله مالي فيك خاطر

يا هـذه لا تغلطـي

ل، فصح أنك أم عامر

خدعوك بالقول المحا

مع المعرفة أنَّ الجَلاءَ سباءً (١) والنَّقْلَةُ مُثلَهُ مُثلًهُ (٢): ومن يغترب عن قومه لم يزل يرى مُصارع مظلوم ضَجَرًا ومَسْحَبا وتُدفَنُ منه الصالحاتُ، وإنْ يُسبِئْ يكنْ ما أساءَ النّارَ في رأس كَبِكبا $^{(7)}$ 

لَعارفٌ أنَّ الأدبَ الوطنُ الذي لا يُخشى فراقُّهُ، والخليطُ الذي لا يُتَوَقَّعُ زيالُهُ، والنَّسنبُ الذي لا يَخْفَى، [والجمالُ الذي لا يُجْفَى (٤)، ثم ما قرانُ السَّعد للكواكب أبهى أثرًا، ولا أسْنَى خطرًا من اقترانِ غِنَى النفسِ به، وانتظامِها نَسنَقًا معه (٥)، فإن الحائزَ لهما الضاربَ

(١) الجلاء: الرحيل عن الوطن، السباء والسبى، الأسر، وفي الذخيرة ونهاية الأرب «بأن الجلاء».

(٢) المثلة: التتكيل، يقال مثل به: مزق جثته وأذاقه الوبال، قال الصفدي: وقد قلت أنا «النوى توى (أي الفراق هلاك)، والغربة كرية، والسفر سقر، والشتات ممات، والافتراق احتراق»، قال الشاعر:

إلا سيذكر عند الغربة الوطنا

ما من غريب - وإن أبدى تجلَّده -

نازعتني إليه في الخلد نفسي

وقال شوقي: وطني لو شغلت بالخُلِّد عنه

(٣) لم يرد هذان البيتان بالذخيرة ولا نهاية الأرب، وينسبان لعروة بن الورد، وقيل هما للأعشى وهو الأصح، ومعناهما: إن المفترب عن وطنه لا يزال يواجه المهالك في شتى صورها، وإذا أحسن أنكر الناس إحسانه، وإذا أساء أعلنوا كل إعلان إساءته، (كبكب: جبل عال بعرفات) وشبيه بهذا قول الشاعر:

شرّاً أذاعوا، وإن لم يسمعوا كذبوا

إن يسمعوا الخير يخفوه، وإن سمعوا

وقول الآخر:

مني، وما سمعوا من صالح دفنوا

إن يسمعوا ربية طاروا بها فرحًا

(٤) آثرنا رواية الذخيرة ونهاية الأرب وإن كانت عبارة نهاية الأرب «لا يتوقع زواله»، وفي تمام المتون والمواهب الفتحية «عارف بأن الأدب الوطن لا يخشى فراقه، والخليط لا يتوقع زياله، والنسيب لا يجفى، والجمال لا يُحفى»، والمعنى: وإني – مع علمي بما في الجلاء من أهوال - لعارف بأن لي من أدبي وطنًا عظيمًا، فالأدب وطن لا يخشى صاحبه فراقه، وعشير لا يتوقع زواله، ونسب ظاهر لا يمكن إخفاؤه، وجمال فتان لا سبيل لمقته، وشبيه بهذا قول البارودي:

وإن غدوت كريم العم والخال

أنا ابن قولي، وحسبي في الفخار به

(٥) اقتران الشيء بغيره وقرانه به: مصاحبته له، وقران السعد للكواكب: مصاحبة الطالع الحسن لها، وكان العرب يعتقدون أن للكواكب منازل سعود ومنازل نحوس، أسنى خطرًا: أرفع قدرًا، انتظامها نسقًا: ترتيبها على وتيرة واحدة، وثغر نسق: أسنانه منضدة مستوية، قال أبو الفتح البستي:

منظرًا من قران شكر وبرًّ

ما قران السعدين في الجو أبهى

والمعنى: ليس قران السعد للكواكب أحسن أثرًا وأبهج منظرًا من اقتران الأدب بغنى النفس، قال الشاعر:

ولو انه عاري المناكب حافى

إن الغنيُّ هـ و الغنيُّ بنفسه ما كل ما فوق البسيطة كافيًا

فإذا قنعت فبعض شيء كافي

بسهم فيهما() – وقليل ما هم() – أينما توجَّهُ وردَ أعذبَ مَنْهَلِ()، وحَطَّ في جَنابِ قَبولِ فنزل(٤)، وضُوحِكَ قبل إنزال رَحْلِهِ(٥)، وأُعْطِيَ حُكْمَ الصبيِّ على أهلِهِ(٦):

#### وقيل له: أهلاً وسهالاً ومرحبًا

#### فهذا مبيت صالح وصديق(٧)

غيرَ أنَّ الموطنَ محبوب (٨)، والمنشأ مألوف، واللبيبَ يَحنُّ إلى وطنه (حنينَ النَّجيبِ إلى عَطَنِهِ<sup>(٩)</sup>)، والكريمَ لا يجفو أرضًا بها قوابلُهُ، ولا ينسى بلدًا فيه مراضعهُ (١٠):

- (١) الضارب والضريب: الموكل بالقداح أو الذي يضرب بها، ويضرب في الأمر بسهم: شارك فيه بنصيب، وهو يومئ إلى أنه جمع بين الأدب البارع وغنى النفس وشارك فيهما بنصيب وافر.
- (٢) ما بين القوسين ساقط من الذخيرة ونهاية الأرب، وقليل ما هم: أي الجامعون بين الأدب البارع والنفس العفيفة قليلون، والجملة مقتبسة من القرآن الكريم، قال تعالى ﴿ وإن كثيرًا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وقليل ما هم♦.
  - (٣) آثرنا رواية الذخيرة، وفي بقية الأصول «ورد منهل بر»، المنهل: مورد الماء.
- (٤) عبارة «فنزل» زيادة عن بعض نسخ الذخيرة، الجناب: الفناء او ما قرب من المساكن، القبول: الرضاء، وجناب القبول هو المكان الذي يجد فيه الإنسان من يقبل عليه ولا يدبر عنه.
  - (٥) ضوحك قبل إنزال رحله: قوبل بالبشر والترحاب لأول قدومه قبل إنزال متاعه، قال حاتم الطائي:

ويخصب عندى، والزمان جديب

أضاحك ضيفي قبل إنزال رحله

ولكنما وجه الكريم خصيب

وما الخصب للأضياف أن يكثر القرى

(٦) من كلام العرب: «نزلنا على فلان فجعل لنا حكم الصبي على أهله» أي أكرمنا غاية الإكرام، لأن الصبيّ يلقى من أهله كل رعاية وعناية ومحبة على الرغم مما يجشمهم إياه من المتاعب والأهوال، قال الشاعر:

كثير على ظهر الصديق مجاهله

ولا تحكما حكم الصبيِّ، فإنه

وكان أبو سفيان إذا نزل به جار قال له: «يا هذا إنك قد اخترتني جارًا، واخترت دارى دارًا، فجناية يدك علي من دونك، وإن جنت عليك يد فاحتكم حكم الصبيّ على أهله».

(٧) في بعض نسخ الذخيرة، وبعض نسخ تمام المتون، والمواهب الفتحية « ... مبيت صالح ومقيل» والبيت من نظم عمرو بن الأهتم، قال أبو تمام:

عفوًا، ويعتذر اعتذار المذنب

يعطى عطاء المحسن الخضل الندي

يغنيك عن أهل لديه ومرحب

ومرحب بالزائرين، وبشره

(٨) آثرنا رواية نهاية الأرب لمطابقة المنشأ للموطن، وفي باقى الأصول «الوطن».

(٩) لم ترد هذه العبارة في نهاية الأرب، وفي بعض نسخ الذخيرة «حنين الناب» والناب: الناقة المسنة، النجيب: الفحل الكريم، العطن: مبرك البعير عند الماء، قال ابن الرومي في الحنين إلى بغداد:

ولبست ثوب العيش وهو جديد

بلد صحبت به الشبيبة والصبا

فإذا تمثل في الضمير رأيته

وعليه أغصان الشباب تميد

(١٠) القوابل: جمع قابلة وهي التي تباشر ولادة النساء «الداية».

# أحَبُّ بلاد اللهِ مسلم بينَ مَنْعِج اللهِ اللهِ مسلمي أنْ يَصُوبَ سحابُها(۱) إليُّ وستَّمَى أنْ يَصُوبَ سحابُها(۱) بلادٌ بها عَقُّ الشَّببابُ تمائمي وأوَّلُ أرضِ مس جلدي ترابُها(۲)

هذا إلى مغالاتي بعَقْدِ جوارك ( $^{(7)}$ )، ومُنافَستي في الحظّ من قُربك ( $^{(3)}$ )، واعتقادي أن الطمعَ في غيرك طَبَعٌ، والغِنى من سواك عَناءٌ ( $^{(0)}$ )، والبدلَ منك أعورُ ( $^{(1)}$ ) والعِوض لَفاءٌ ( $^{(1)}$ ):

## وإذا نظرتُ إلى أم<u>ي</u> بيري زادني ضنطري إلى الأمَ راءِ<sup>(^)</sup>

(۱) البيتان وردا في الأمالي (ج۱ ص ۸۳) مصدرين بالعبارة الآتية: «أنشدنا عبدالله بن نفطويه، قال أنشدنا أحمد بن يحيى النحوي ثعلب» وهذه العبارة لا تقطع باسم قائلهما، وأوردهما ياقوت في معجم البلدان وقال إنهما لبعض الأعراب، وقد أورد لسان العرب البيت الثاني منهما في مادة (نوط) ونسبه إلى رقاع بن فيس الأسدي، وللبيتين أول ذكره الصفدي هو: ألم تعلمي يا دار بلحاء أنني إذا أخصبت أو كان خصبًا جنابها

منعج: واد يأخذ بين حفر أبي موسى والنباج ويدفع في بطن فلج (ياقوت)، سلمى: جبل لطيء شرقيٌ المدينة (تاج العروس)، يصوب سحابها: ينزل مطرها.

(٢) في الأمالي ومعجم البلدان «حل الشباب تمائمي» وفي لسان العرب مادة (نوط) «بلاد بها نيطت علي تمائمي»، عق: شق، التمائم: جمع تميمة، وهي عوذة تعلق على الطفل لتقيه الحسد، وقد تكون خرزة أو صحيفة بها أدعية وطلاسم أو غير ذلك، وفي الحديث «من علق تميمة فلا أتم الله له»، وقال أبو ذؤيب الهذلي:

وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع

والمعنى: لقد نشأت في هذه البلاد ولما بلغت بها سن الشباب أزلت عنى التمائم، وهي أول أرض لمس جلدي ترابها، ومثله قول الشاعر:

ذكرت بالادي فاستهلت مدامعي لشوقي إلى عهد الصبا المتقادم حننت إلى أرض بها اخضر شاربي وحلت بها عني عقود التمائم

حست إلى ارص بها احصر ساريي وحسّ بها عني عمود الله! (٣) في النخيرة «مع مغالاتي بعلو جوارك» وفي نهاية الأرب «في تعلق جوارك».

(٤) في تمام المتون والمواهب الفتحية «في لحظة من قربك» وقد آثرنا رواية الذخيرة ونهاية الأرب.

(٥) الطبع: الدنس، قال الشاعر:

لاخير في طمع يُدني إلى طبع وغفّة من نعيم العيش تكفيني

الغفة: الزاد القليل يتبلغ به الجائع إلى حين، العناء: التعب والمشقة.

(٦) في الذخيرة «عوز»، من الأمثال «بدل أعور» وسببه - كما في مجمع الأمثال للميداني - أن يزيد بن المهلب صرف عن ولاية خراسان بقتيبة بن مسلم الباهلي، وكان شحيحًا أعور، فقال الناس هذا بدل أعور، وقال فيه بعض الشعراء:

وكل باب من الخيرات مفتـوح

كانت خراسان أرضًا إذ يزيد بها

كأنما وجهه بالخل منضوح

حتى أتانا أبو حفص بأسرته

 (٧) اللفاء: الخسيس الحقير، أو التراب، أو هو ما دون الحق، يقال فلان رضي من الوفاء باللفاء، وفي الأمثال «أعطاني اللفا غير الوفا» يضرب لمن يبخسك حقك.

(٨) البيت لعدي بن الرقاع، ومعناه: يزيدني اعتزازًا بأميري ما أرى عليه بقية الأمراء من نقص وضعف وهوان.

وكلُّ الصَّيدِ في جَوْف الفَرا<sup>(۱)</sup>، وفي كلِّ شجرِ نارٌ، واسْتَمْجَدَ المَرْخُ والعَفَارُ<sup>(۲)</sup>، فما هذه البراءةُ مِمَّنْ يتولاك<sup>(۲)</sup> والميلُ عمّن يميلُ إليك<sup>(٤)</sup> وهلاّ كان هواك في من هواه فيك!! ورضاك لمن رضاه لك!!

## يا من يَعِ ــ زُّ علينا أن نُف ارقَ ــ هُمْ وجْ ــ دائنا كلُّ شيء بعدكم عــدَمُ (٥)

أُعيذُكَ ونفسي من أن أَشيمَ خُلَّبًا، وأسْتَمْطِرَ جَهامًا (١)، وأكْدِمَ في غير مَكْدَم (٧)، وأشْكُو شكوى الجريح إلى العقِبانِ والرَّخم (٨)، فما أَبْسَسْتُ لك إلا لتدرر (٩)، وما حرّكتُ لك

والجملتان مثل لمن يكثر العطاء طلبًا للمجد.

(٥) البيت للمتنبي في عتاب سيف الدولة، ويليه:

ما كان أخلقنا منكم بتكرمـة ال لو أن أمركم من أمرنا أممُ إن كان سركم ما قال حاسدنا فما لجرح إذا أرضاكم ألم

(٦) في الذخيرة «أعيذك ونفسي أن أشيم»، شام البرق: نظر إلى سحابته متطلعًا أين تمطر، الخلب: البرق الذي لا سحاب معه كأنه خداء، الجهام: السحاب الذي لا ماء فيه، قال عمرو بن معد يكرب.

لا يكن برقك برقًا خلّبا إن خير البرق ما الفيث معه

 (٧) في بعض نسخ النخيرة: «وأكدم غير مكدم» وفي بعض نسخ تمام المتون ونسخ النخيرة «وأكرم غير مكرم» وهو مأخوذ من قول زهير بن أبي سلمى:

ومن يغترب يحسب عدوًا صديقه ومن لا يكرم نفسه لا يكرم

ومن الأمثال «كدمت غير مكدم» أي عضضت غير موضع للعض، يضرب لمن يطلب شيئًا في غير مطلبه.

(٨) مقتبس من قول المتنبي:

ولا تشك إلى خلق فتشمتهم شكوى الجريح إلى العقبان والرخم

الرخم: جمع رخمة من جوارح الطير تشبه النسر في الخلقة، والمعنى: إن جوارح الطير تفترس الجريح، فكيف يشكو إليها ما يلاقيه من جروحه، وهذا مثل قولهم «كالمستجير من الرمضاء بالنار».

(٩) الإبساس: أن يقول الحالب للناقة «بُس، بُس» لتسكن وتدر اللبن.

<sup>(</sup>١) «كل الصيد في جوف الفرا» مثل مشهور. الفرا: الحمار الوحشي، وأصل المثل: أن ثلاثة خرجوا للصيد فاصطاد الأول أرنبا، والثاني ظبيا، والثالث حمار وحش، فتطاول الأولان على الثالث فقال: «كل الصيد في جوف الفرا». واستأذن أبو سفيان على النبي صلى الله عليه وسلم فحجبه فليلا، وعاتبه أبو سفيان فقال له: «يا أبا سفيان أنت كما قيل: كل الصيد في جوف الفرا» معناه: إذا حجبتك قنع كل محجوب.

<sup>(</sup>Y) استمجد: استكثر، المرخ: شجر يطول ويتفرع حتى يُستظل به، ويؤخذ منه الزناد الذي يقتدح به، العفار: شجر خوار يؤخذ منه الزناد أيضًا، قال أبو زياد: ليس في الشجر كله أورى زنادا من المرخ، والزند الأعلى يكون من العفار والأسفل من المرخ، قال الأعشى: زنادك خير زناد الملو كُ، خالط فيهن مرخ عفارا

 <sup>(</sup>٣) في نهاية الأرب «ممن تولاك»، تولاه: أصبح مواليًا له متعلقًا به.

<sup>(</sup>٤) آثرنا رواية الذخيرة ونهاية الأرب، وفي تمام المتون والمواهب الفتحية «ممن لا يميل عنك».

الحوارَ إلا لتحنِّ (١)، وما نبهتُكَ إلا لأنامَ (٢)، وما سرَيْتُ إليكَ إلا لأحمَد السُّرى لديكَ، (٣) بعد اليقين من أنَّك إن سننَّيتَ عَقْدَ أمري تيستر (٤)، ومتى أعذرتَ في فك أسري لم يتعذّر (٥)، وعِلْمُكَ محيطٌ بأنّ المعروفَ ثمرةُ النعمةِ<sup>(٦)</sup>، والشّفاعةَ<sup>(٧)</sup> زكاةُ المروءةِ وفضلَ الجاهِ<sup>(٨)</sup> – تعودُ به – صَدقةٌ.

#### وإذا امرقُ أهدى إليكَ صنيعة

#### من حاهه فكأنّها من ماله(٩)

لعلِّي أَلقِي العصا بذَراك (١٠). وتستقرُّ بيَ النَّوى في ظلِّك، [فتستلذَّ جَني شُكري من غرس عارفَتكِ، وتستطيبَ عَرْفَ ثَنائي من روض صنيعتك](١١) وأستأنفَ التأدُّبَ بأدبك(٢١)

(١) الحوار: ولد الناقة، ولا يزال حوارًا حتى يفصل عن الرضاع، وفي الأمثال «حرك لها حوارها تحن» أي أظهره للناقة لتستثير حنانها.

(٢) مأخوذ من قول بشار:

فنبه لها عمرًا، ثم نم

إذا أيقظتك حروب العدا (٣) السرى: السفر ليلاً. وفي الأمثال: «عند الصباح يحمد القوم السرى»، قاله خالد بن الوليد من أرجوزة منها:

> عند الصباح يحمد القوم السرى وتنجلى عنهم غيابات الكرى

وهي الذخيرة ونهاية الأرب «وإنما أبسست لك لتدر، وحركت لك الحوار لتحن، ونبهتك لأنام، وسريت إليك لأحمد ....»

وفي نهاية الأرب «ليحمد المسرَى إليك».

(٤) آثرنا رواية نهاية الأرب، وفي الذخيرة «بعد اليقين أنك»، وفي تمام المتون والمواهب الفتحية «وإنك إن سنيت» وفي بعض نسخ تمام المتون «متى سنيت» وفي نهاية الأرب «إن شئت»، سنيت: سهلت، قال بشار:

> إذا الله سنّى عقد أمر تيسرا فبالله ثق إن عزّ ما تبتغي، وقل

> > (٥) أعذر: طلب العذر أو بالغ في طلبه، لم يتعذر: لم يصعب.

- (٦) المعروف: ضد المنكر، والمعنى: من أحسن الله إليه وجب أن يقدم معروفًا إلى الناس ليكون ثمرة نعمة الله عليه، وفي نهاية الأرب «وعلمك يحيط».
  - (٧) المعنى: إن الشفاعة لدى الرؤساء في قضاء الحاجات يؤديها الإنسان زكاة عما رزقه الله به من جاه عند الحكام.
    - (٨) الجاه: القدر والمنزلة، يعود به: ينفع به.
- (٩) البيت لأبي تمام من قصيدة كتبها إلى إسحق بن ربعي كاتب أبي دلف، ومعناه: إذا نفعك امرؤ بجاهه فكأنما نفعك بماله.
- (١٠) الذرا كل ما استترت به. يقال: أنا في ظل فلان وذراه أي في كنفه وستره، والعرب تكنى عن الاستقرار والسكون بإلقاء العصا لأن المسافر إذا ألقى عصاه عن كتفه فقد قرّ قراره، قال المعتمد بن أوس بن حماد:

كما قر عينًا بالإياب المسافر

وألقت عصاها واستقربها النوى

وقد تداول الشعراء هذا المعنى، قال الحسين بن إبراهيم الكاتب:

وقد سكنت مما أجن الضمائر

ألا ليت شعري هل أقولن مرة

فألقت عصاها واستقربها النوى

كما قرعينا بالإياب المسافر

- (١١) ورد ما بين القوسين في الذخيرة ونهاية الأرب، وسقط من تمام المتون والمواهب الفتحية، الجنى: الثمر الغض، العارفة: المعروف، الصنيع والصنيعة: الإحسان، وهو صنيعي وصنيعتي أي اصطنعته لنفسي وربيته وحرجته، والمعنى: عسى أن أستقر في ظلك فتجني من شكري ما غرسته نعماؤك، وتستطيب من ثنائي ما أنبته روضك.
  - (١٢) في النخيرة ونهاية الأرب «فأستأنف التأدب بك»، المعنى: أعود إلى ما اتبعته من التخلق بأخلافك والاقتداء بآدابك.

والاحتمالَ على مذهبك<sup>(۱)</sup> فلا أُوجِدَ للحاسد مَجالَ لحظة، ولا (أَدَعَ) للقادح مَساغَ لفظة، (<sup>۲)</sup> والله مُيستِّرُكَ من إطّلابي بهذه الطُّلِبَة (<sup>۲)</sup> وإشكائي من هذه الشكوى، بصنيعة تُصيبُ منها مكانَ المصنَع، (<sup>3)</sup> ويد تستودعُها أحفظَ مُستَودَع (<sup>0)</sup>، حَسبُها أنت خليقٌ له، وأنا منك حَريٌّ به (<sup>۲)</sup>، فذلك بيدكَ وهيّنُ عليك (<sup>۷)</sup>.

ولما توالتْ غُرَرُ هذا النَّثر، واتَّسنَقَتْ دُررُه<sup>(٨)</sup>، فهزّ عِطفَ غُلَوائه، وجَرَّ ذيلَ خُيلائه<sup>(٩)</sup> عارضه النَّظم مُباهيًا، بل كايَدَهُ مُداهيًا (١٠) حينَ أَشفَقَ من أن يَعْطِفَكَ استعطافُهُ، ويَميلَ

(١) الاحتمال والتحمل: الارتحال، والمعنى: لعلي أعود إلى التخلق بأخلاقك، والسير على مذهبك، واتباع طريقتك، وفي النخيرة «والاحتيال على مذهبك»، وشبيه بهذا قول أبي سعيد الرستمي «من شعراء اليتيمة»:

إذا وردوا ماء وردت، وإن طووا طويت، وإن قالوا تحوّلتُ قائــلا وإن نصبوا للحَر حُر وجوههم تمثلت حرياء على الجذل مــاثــلا يظنون أني سائل فضل زادهم ولولا الهوى ما ظنني الركب سائلا

- (٢) «أدع» زيادة من الذخيرة، القادح: العائب، ساغ الشراب سوغًا ومساعًا: سهل دخوله في الحلق، وفي تمام المتون والمواهب الفتحية «لحظه... لفظه» والمعنى: لا أدع للحاسد فرصة ليصوب إليّ سهام عينيه، ولا للعائب مجالًا للتشهير بي.
- (٣) في الذخيرة «وائله شهيدك من إطلابي بهذه الطلبة» وفي تمام المتون والمواهب الفتحية «وائله مبشرك» وقد آثرنا رواية
   نهاية الأرب، إطلابي: إسمافي، الطلبة: ما رجوته من أمر.
  - (٤) أشكيته: أزلت شكواه، الصنيعة: الإحسان، المصنع والصنيع: المعروف، قال الشاعر: إن الصنيعة لا تكون صنيعة حتى تصيب بها مكان المصنع وفي الذخيرة ونهاية الأرب «لصنيعة تصيب بها طريق المصنع».
- (٥) آثرنا رواية نهاية الأرب، وفي النخيرة «وقد تستودعها» وفي تمام المتون والمواهب الفتحية «وتستودعها»، اليد: النعمة والإحسان، المفنى: ونعمة تضعها في خير مكان يحفظها ويصونُها.
  - (٦) حسبما: بقدر ما، خليق به: جدير به، ومثله حري به: أي جدير به وأهل له، المعنى: إنك جدير بالإحسان، وأنا أهل له منك.
- (٧) آثرنا رواية النخيرة، وفي بقية الأصول «وذلك بيده وهين عليه»، وما ورد بعد هذا ساقط من نهاية الأرب، وبدلاً منه قال:
   «وشفعها بأبيات فقال:

الهوى في طلوع تلك النجوم والمنى في هبوب ذاك النسيم» وأورد القصيدة ثم التعقيب عليها.

- (A) في النخيرة «واتسعت درره»، توالت: تتابعت، الغرر: جمع غرة وهي أول كل شيء أو أكرمه، اتسقت: انتظمت في نظام بديع.
- (٩) العطف: الجانب، الغلواء: سرعة الشباب أو أوله أو المغالاة، وهزّ عطف غلوائه: افتخر بشبابه ومال به تيهًا وعجبًا، الخيلاء: الكبر والتيه، وجرّ ذيل خيلائه: جرر ذيله تيهًا وكبرًا.
- (١٠) كايده: كاد له ومكر به، مداهيًا: لعلها مأخوذة من دهاه يدهاه دهيًا إذا عابه وتتقصه، فتكون مداهيًا بمعنى مبادلاً إياه ذكر العيوب والنقائص.

بنفسك إلطاقُهُ<sup>(۱)</sup>، فاستحسنَ العائدةَ منه، واعتدَّ بالفائدة له<sup>(۱)</sup> وما زال يستكدُّ الدِّهْنَ العليلَ، والخاطرَ الكليلَ، (۱) حتّى زَفَ إليك منه عَروسًا مَجلُوّةً في أثوابها، (۱) منصوصةً بحلْيها ومَلابها (۱)، [وها هي الأبيات] (۱):

#### الهووى في طُلوع تلك النُّجومِ والمُنى في هُبوب ذاك النَّسيم

.... القصيدة<sup>(٧)</sup>.

ها كها – أعزَك اللهُ – يبسُطها الأملُ، ويَقْبِضُها الخَجلُ(^) لها ذَنْبُ التقصيرِ، وحُرمةُ الإخلاص (^)، فَهَبْ ذنبًا لحُرمةٍ، واشفعْ نعِمةً بنعمة ((^)، ليتأتّى لكَ الإحسانُ من جهاتهِ، وتَسلكَ إلى الفضل طُرُقاتِهِ ((\)، إن شاءَ اللهُ تعالى ((\)).

#### \*\*\*

<sup>(</sup>١) في بعض نسخ النخيرة «حين أشفق»، أشفق: خاف وحذر، يعطفك: يثنيك ويجذبك إليه، إلطافه: بره وعطفه.

<sup>(</sup>٢) العائدة: العطف والمنفعة، اعتدّ: عد، المعنى: آثر الشعر أن يكون هو صاحب الفضل في جذبك إلى العفو والغفران.

<sup>(</sup>٣) في الذخيرة «وما زال يستكره»، يستكد: يجهد، الكليل: غير الحاد أو الضعيف.

<sup>(</sup>٤) في الذخيرة «حتى زف إليك عروسا ...» جلا العروس على بعلها واجتلاها: عرضها عليه مصقولة مزينة.

<sup>(</sup>٥) نص العروس: جلاها على المنصة، الملاب: الزعفران أو الطيب مطلقًا.

<sup>(</sup>٦) هذه الجملة زائدة من الذخيرة ولم ترد في غيرها.

<sup>(</sup>٧) راجع القصيدة في باب الشكوى والعتاب، الصفحة (٣٥٨).

<sup>(</sup>٨) في الذخيرة «وبعد تمام هذه القصيدة: ها كها..» المنى: خذها - أعزك الله - ينفسح لها الأمل فتقبل عليك مطمئنة، ويصدها الخجل فتتقبض في حياء، فكأنها يدنيها الأمل ويصدها الخجل.

<sup>(</sup>٩) المعنى: لها ذنب التقصير عن إيفائك حقك من الثناء ولكنها تمت إليك، بحرمة الإخلاص لك، والتعلق بك.

<sup>(</sup>١٠) شفع نعمة بنعمة: ضم إلى النعمة مثيلاً لها، المعنى: اعف عن ذنب التقصير إكرامًا لحرمة الوفاء.

<sup>(</sup>١١) يتأتى: يتهيأ، وفي الذخيرة «لتأتي الإحسان من جهاته، وتسلك إلى الفضل طرقاته» وفي المواهب الفتحية «لتأتي بذلك الإحسان من جهاته وتسلك إلى أفضل طرقاته».

<sup>(</sup>١٢) هذه الجملة لم ترد في تمام المتون ووردت ببقية الأصول وكلمة «تعالى» ساقطة من النخيرة.

#### الرسالة البكرية

«كتب ابن زيدون هذه الرسالة إلى أستاذه وصديقه أبي بكر مُسلَّم بن أحمد بن أفلح النحوي، عاتبًا وآملاً وشارحًا موقفه، وقد أتبعها بقصيدة مؤثرة أوردناها بالديوان<sup>(۱)</sup> وقد عرض نا لمحاكمة ابن زيدون وسجنه في كتابنا عنه: (ابن زيدون: عصره وحياته وأدبه) ص ١٨٠ – ٢٠١».

يا سيّدي الذي كنت أراه أعدً عُددي لأبدي (Y)، وأخص ّجُنني من زمني (Y)، ومن أبقاه الله في أصلح الأحوال، وأفسح الآمال.

أبدأ من كتابي إليك بشرح الضرورة الحافزة إلى ما صنعت، (1) إذ بلغني أنك صدر اللائمين لي عليه (٥)، وأولُ المسقهين لرأيي فيه، ومن أمثالهم: «ويل للشَّجيّ من الخَليّ» (٦)

- (٢) أعد: خير ما أعده، العدد: ما يعده الإنسان لحوادث الدهر من المال والسلاح والأصدقاء، الأبد: الدهر، المعنى: يا سيدي الذي أدخره خير عدة لي مدى الحياة.
  - (٣) الجنن: جمع جنة وهي ما يستتر به الإنسان من سلاح أو درع أو مغفر.
- (٤) حفزه: دفعه من خلفه، والليل يحفز النهار أي يسوقه، الضرورة الحافزة: أي الملحة الدافعة، وفي الصيغة الموجزة «ابدأ أولاً بشرح الضرورة..».
- (٥) في بعض النسخ «مما بلغني انك أحد اللائمين...»، صدر كل شيء: أوله، المسفهين: المخطئين، من سفهه إذا نسبه إلى السفه وهو الطيش والنزق.
  - (٦) الشجيِّ: الحزين، الخليِّ: الخالي من الهموم، قال أبو الأسود الدؤلي:

ويل الشجيّ من الخليّ، فإنه نصب الفؤاد لشجوه مغموم

وسبب مضرب المثل في ما يزعم العرب: أن رجلاً اسمه شجيّ كانت له زوجة أحبت رجلاً آخر اسمه خلي، فدبرت حيلة للفرار من زوجها، ورآها لقمان الحكيم فقال: «ويل للشجيّ من الخليّ»، وفي رواية أخرى: أن أكثم بن صيفي دعا قومه إلى الدخول في الإسلام، فقال مالك بن نويرة لقد خرف شيخكم فقال أكثم: «ويل للشجي من الخلي».

<sup>(</sup>۱) وردت هذه الرسالة موجزة بالنخيرة ج١ ص ٣٠٥ مصدرة بالعبارة الآتية: «وكتب إلى الأديب أبي بكر بن مسلم (الصحيح أنه أبو بكر مسلم بن أحمد بن أفلح النحوي كما صححناه في كتابنا عن ابن زيدون ص ١١٨ – ١٢٠) وهو مختف بقرطبة بعد فراره من السجن رقعة يقول فيها:» ثم وردت في الكتاب نفسه ج ١ ص ٣٤٤ مصدرة بالعبارة الآتية: «وله من رسالة حذف أبو الحسن رحمه الله هنا أكثرها، ولم يذكر منها إلا قطرة من وابل، أو نفثة من سحر بابل، وها أنا مثبتها على تواليها، إشادة بحسن معانيها واستفادة من سنيً آدابه فيها، وهي:»، ويظهر أن المؤلف أبا الحسن على بن بسام أوردها موجزة، فأضاف أحد تلاميذه أو الدارسين لكتابه الرسالة مفصلة إلى الكتاب، ومع هذا لم ترد كاملة في النص الأخير بدليل قوله في خلال الرسالة «وفي فصل منها» ولكن هذا الأديب أسدى إلى الأدب بدًا مشكورة، فإن أبا الحسن اختصرها في صفحة ويضعة أسطر، وأوردها الأديب في نحو عشر صفحات، وقد اعتمدنا على النص الأخير مع الإشارة إلى اختلاف نسخ الذخيرة وسميناها الرسالة البكرية نسبة إلى كنية المرسل إليه.

 $e^{(1)}$  و«هان على الأملَس ما لاقى الدَّبر

وأُوسِّطُه بمعاتبتك على ما كان من انفصالك عني، وبراءتك أمَد المحنة منّي  $^{(Y)}$ ، وأنك لم تكن في ورُد ولا صدر من مشاركتي فيها $^{(Y)}$ ، ولا كانت لك ناقةٌ ولا جملٌ في مُظاهرتك لي عليها $^{(3)}$ ، مع القُدرة بك على تهوين خطبها، وبتذليل صعبها، وبتلين شديدها، وبتقريب بعيدها $^{(0)}$ .

فارى صدقك الحديث، وما ذا ك لبخل عليك بالإغضاء

أنت عَـــيني، وليس من حق عـــيني غضُّ أجــفانها على الأَقْـــذاء<sup>(١)</sup>

وإنما يُعاتَبُ الأديمُ ذو البَشَرَةِ $(^{()})$ ، والمثلُ السائر: «ويبقى الودّ ما بقِيَ العتابُ» $(^{()})$ ، وقال الأول $(^{()})$ :

(١) الأملس: الصحيح الظهر، الدبر: الذي أصابت ظهره الدبرة وهي القرحة، والمعنى: إن السليم لا يشعر بمرض المريض، والمثل يضرب لسوء اهتمام الرجل بشأن صاحبه، وفي بعض النسخ «ما يلقى الدبر».

(٢) في الصيغة الموجزة «وأعاتبك على انفصالك عني، وبراءتك..».

(٣) الورد: ورود الماء، والصدر: الصدور عنه، يقال: فلان ليس له ورد ولا صدر من هذا الأمر: أي ليس له به أي إلمام، قال الشاعر:
 وأحزم الناس من لو مات من ظمأ
 لا يقرب الورد حتى يعرف الصدرا

(٤) «لا ناقتي في هذا ولا جملي» أي لا شأن لي بهذا الأمر، وهو مثل قاله الحارث بن عباد وقد اعتزل الحرب بين بكر وتغلب، قال الراعي:

. وما هجرتك حتى قلت معلنة لا ناقةً ليَ في هذا ولا جملٌ والمظاهرة: المعاونة، والظهير: المعين، قال تعالى ﴿الملائكة بعد ذلك ظهير﴾.

(٥) المعنى: تبرأت من التهمة الملصقة بي مع قدرتك على تهوين مصابها، وتسهيل صعبها، وإضعاف شدتها، وتقريب ما بعد منها.

(٦) البيتان لابن الرومي من قصيدة طويلة يعاتب فيها صديقه أبا القاسم:

يا أبا القاسم الذي كنت أرجو عدمري، قطعت متَّن الرجاء لا أجازيك من غرورك إيَّا يَ غرورًا، وُقيتَ سوء الجزاء بل أرى صدقك الحديث، وما ذا كَ لَبُحْل عليك بالإغضاء

المنى: إني أصارحك بما بنفسي من عتاب، وليس هذا خروجًا مني على ما يجب على الصديق من الإغضاء على هفوة الصديق، فإنك بمنزلة عيني، والواجب ألا يغمض الإنسان عينه على ما يؤلها ويمرضها من الأقذاء.

(٧) الأديم: الجلد، والبشرة: ظاهره، والأدمة: باطنه، المعاتبة: المعاودة، والمثل «إنما يعاتب الأديم ذو البشرة» معناه: إنما يراجع من تصلح مراجعته، ويعاتب من الإخوان من لا يحمله العتاب على اللجاح، في ما كره منه وعوتب عليه، وأصله: أن الجلد إذا لم تصلحه الدبغة الأولى أعيد في الدباغ إذا كان ذا قوة ومسكة، وترك إذا كان ضعيفًا لثلا يزيد ضعفًا، وشبيه بهذا قول الشاعر:

وليس عتاب المرء للمرء نافعًا إذا لم يكن للمرء لب يعاتبه

(٨) هذا عجز بيت هو:

إذا ذهب العتاب فليس ود ويبقى الود ما بقي العتاب

(٩) هو همام الرقاشي، ويلي هذا البيت ثلاثة أبيات وردت في البيان والتبيين هي:

قدمت قبلي رجالاً، لم يكن لهم في الحق أن يلجوا الأبواب قُدَّامي لو عُد قبر وقبر كنت أكرمهم قبرًا وأبعدهم من منزل الدَّام حتى جعلتُ إذا ما حاجة عرضت بباب دارك أدلوها بأقوام

# أبلغُ أبا مِسسمَع عني مسغَلْغَلَةً وفي العِسساةُ بين أقوام(١)

وأختم بتكليفك ما كان سبب الكتاب، والداعي إلى الخطاب، عساك أن تتلافى عَوْدًا ما ضيَّعت بدءًا(٢)، وتهتبل آخرًا ما أغفلت أولاً(٣)، فيعود غيثة على ما أفسد(٤)، وإن كنت في ذلك «كدابغة وقد حَلِمَ الأديمُ»(٥) فمنفعة الغوث قبل العَطب(٢).

#### 

وفي علمك أنى ستُجنت متخالبةً بالهوى، وهو أخو العَمى(٨)، وقد نهى الله تعالى عن

(١) مغلغلة: محمولة من بلد إلى بلد، والمعنى: أبلغٌ أبا مسمع رسالة سائرة في عتابه لأن في العتاب حياة المودّة والصفاء.

(٢) تتلافى: تتدارك، المعنى: عساك تصلح آخرًا ما أهملت أولاً، وفي بعض النسخ «... ما أضعت بدءًا».

(٣) اهتبل: اغتنم، واهتبل الفرصة: انتهزها، قال ذو الرمة:

ته ألفى أباه بذاك الكسب يكتسب

ومطعم الصيد هبال لبغيته

(٤) المعنى: لعلك تنقذ ما ضيعته مني، كما يصلح الغيث الأرض الجدباء التي طال هجره إياها.

(٥) حلم الأديم: فسد الجلد، والمعنى: إنك في محاولة إصلاح أمري مثل من تدبغ الجلد وقد كاد يتمزق، أو إنني في محاولة استدرار عطفك علي كمن يحاول استعطاف من لا يعطف، والمعنى مأخوذ من قول الوليد بن عقبة محرضًا معاوية على حرب علي عليه السلام من أبيات:

 ألا أبلغ معاوية بن حــــرب
 فإنك من أخي ثقة مليـــمُ

 قطعت الدهر كالسّدم المعنى
 تهدد في دمشق ولا تريـــمُ

 فإنك والكتاب إلـــى عـــليّ
 كدابغة، وقد حَلِم الأديــمُ

 لك الويلات أوردنـــا عليـــه
 وخير الطالب الترة الغشومُ

(٦) في الأصول «فمنفعة القوت...» ولعل الصواب ما أثبتناه، وهو عجز بيت للمتنبي من قصيدة يمدح بها سيف الدولة، ويذكر صده الدمستق قائد الروم بعد أن أوقع ببعض رعايا سيف الدولة، ويشرح كيف أنقذهم سيف الدولة من قبضته، يقول منها:

سبقت إليهم مناياهــــمُ ومنفعة الفوث قبل العطب
 فخُروا لخالقهم سُـجـــدًا ولو لم تُغث سجدوا للصلب
 وكم ذدت عنهم ردّى بالردى وكنفت من كرب بالكـــرب

(٧) البيت للقطامي من قصيدة يمدح فيها زفر بن الحارث يقول فيها:

ومعصية الشفيق عليك مما يزيدك مرة منه استماعا وخير الأمر ما استقبات منه وليس بأن تتبعه اتباعـــا

والمعنى: إذا عصيت الشفيق عليك ندمت وعدت إلى استماع نصحه، وخير الأمور ما أتى إليك عفوًا دون مشقة أو إلحاح في الطلب.

(٨) يشير إلى الحديث الشريف «حبك الشيء يُعمي ويُصم»، قال عبدالله بن معاوية الطالبي:

ولست براء عيب ذي الود كله ولا ناظر فيه وإن كنت رائيا وعين الرضا عن كل عيب كليلة كما أن عين السخط تبدي المساويا اتباعه، وذكر أنه مُضلّ عن سبيله، إذ يقول: ﴿ولا تَتَّبِع الهَوى فَيُضلِّك عن سبيل الله(١)﴾: وقال الشاعر:(٢)

#### إذا أنت لم تَعْص الهوى، قادك الهوى

إلى بعض ما فيه عليك مَقالُ (٣)

دون تأنَّ تُدرَك بعضُ الحاجة به، أو استثبات ٍ تؤمَنُ مُواقعةُ الزَّالِ معه (٤)، بل: أوردها سَعد، وسعد مشتمل

ما هكذا تُورَدُ يا سعْدُ الإِبِلْ(٥)

وشهد ابنُ العطّارِ العشّارُ العاري عن الثقةِ والأمانةِ، البعيدُ من الرعاية والصيّانة (٢)، الناشرُ لأذُنيه طمعًا، الآكلُ بيديه جَشعًا، قال... وكان القولُ ما قالت حَذام (٧)، ولم يقتصر على أن أُلْحِقَ بالشُّهود وهو واوُ عمرو فيهم (٨)، ونون الجمع المضاف معهم (٩)، دون أن

إذا قالت حدام فصدقوها فإن القول ما قالت حدام

(A) من نظام القضاء في الأندلس ألا يتولى إنسان أمر الشهادة أو الفتوى «حتى يطول اختباره وتعقد له مجالس المذاكرة ويكون ذا مال»، ويلزم القاضي «أن يكون أول ما يبتدئ به الكشف عن الشهود والموثقين فيتعرف حال من لا يعرف حاله منهم، ويفحص عن عدالتهم، فمن كان عدلاً أثبته، ومن كان فيه جرحة أسقطه، وأراح المسلمين من أذيته»، وهو نظام يشبه نظام المحلفين في المحاكم الفرنسية، ولعل الفرنسيين اقتبسوه من مذهب مالك وهو مذهب الأندلسيين «راجع كتابنا: ابن زيدون حياته وعصره وأدبه ص ١٩٠، والكاتب هنا يشير إلى أنّ ابن العطار دخيل على الشهود كما زيدت الواو في اسم عمرو دون أن تكون من حروفه، قال أبو نواس: في أشجع السلمي:

أيها المدعي سُلَيْمًا سفاهًا لست منها ولا قلامة ظفر إنها أنت من سليم كواو ألحقت في الهجاء ظلمًا بعمرو

(٩) المعروف أن نون الجمع تحذف عند الإِضَّافة مثل: معلمو المدينة ومهندسوها حاضرون.

<sup>(</sup>١) سورة ص الآية ٣٦.

<sup>(</sup>٢) ذكر المبرد في كتابه (الكامل) أنه هشام بن عبدالملك.

<sup>(</sup>٣) إذا اتبعت هواك وانقدت إلى شهواتك وقعت في ما يوجب عليك الملام.

<sup>(2)</sup> المعنى: لقد ألقيت بالسجن دون تأن أو تثبت رجاء إدراك بعض الحاجة أو حشية الوقوع في الأخطاء، يشير بهذا إلى قول القطامي: قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل

<sup>(</sup>٥) هذا البيت مثل يضرب للرجل إذا قصر في الأمر إيثارًا للراحة، مشتمل: ملتف بكسائه، قال هذا المثل مالك بن زيد مناة ابن تميم حين رأى أخاه سعدًا أورد إبله، ولم يحسن القيام عليها، بل تركها واشتمل بثويه.

<sup>(</sup>٦) لم نجد في ما بين يدينا ترجمة لابن العطار هذا، ولعله كان جابيًا للزكاة فإن من معاني العشار جابي الزكاة، وفي بعض النسخ، «العاري من الثقة»، وفي جميع الأصول «البعيد من الرعية ..» ولعلها الرعيا أو الرعوى بمعنى رعاية العهد أو النزوع عن الجهل، وقد تكون الرَّعوة أو الرَّعوة أي الازدجار والاتعاظا، ولعل الصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٧) آثرنا رواية الصيغة الموجزة، وفي الصيغة المطولة «الآكل بيديه جشعًا، فكان القول»، ويشير الكاتب هنا إلى قول لجيم بن صعب في صدق زوجته «حذام»:

# يُلحَقَ بخُريمةَ ذي الشّهادتين، (۱) وينوبَ منفردًا عن اثنين (۲). ليس على الله بمستنكر أن يجسمع العسالم في واحسد (۲)

وليتني – مع من لا يحِلُّ قولُهُ عليَّ – أُعْنِرَ في شهادته إليُّ (٤)!! ولم يقترنْ الحَشَفُ مع سبُوء الكيلة، (٥) وتُستضَفْ ليَ الغُدّة إلى الموت في بيت ستُلوليّة، (١) خُطَّتَا خَسف!! لم أرَ النَّجاء منهما إلاّ أن ركبتُ الحَوليُّ الأشهبَ، ورأيتَ خُراسانَ مكان السبُّوق أو هي أقرب (٧)، وكان المتولِّي سجْني بعد شهر من إنفاذه، له مجلس "

تجهز، فإما أن تزور ابن ضابئ عميرًا، وإما أن تزور المهلبا مما خطتا خسف الناج أشهبا ركويك حوليًا من الناج أشهبا فاضحى، ولو كانت خراسان دونه رآها مكان السوق أو هي أقريًا

والهاء في (دونه) عائدة على المهلب، (راجع القصة في الكامل للمبرد جا ص ١٨٣).

<sup>(</sup>١) هو خزيمة بن ثابت الأنصاري سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم «ذا الشهادتين» وذلك أن يهوديًا أتاه فقال: يا محمد أقضني ديني، فقال عليه السلام: أو لم أقضك؟ قل: لا، فقال: إن كانت لك بينة فهاتها، وقال لأصحابه: أيكم يشهد أني قضيت اليهودي ماله؟ فأمسكوا جميعًا، فقال خزيمة: أنا يا رسول الله أشهد أنك قضيته، قال: وكيف تشهد بذلك ولم تحضره ولم تعلمه؟ فقال: يا رسول الله نحن نصدقك على الوحي من السّماء فكيف لا نصدقك على أنك قضيته؟ فأنفذ عليه السلام شهادته وسماه ذا الشهادتين لأنه قام مقام شاهدين.

<sup>(</sup>٢) المعروف أن الشهادة لا تتم إلا بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين من العدول.

<sup>(</sup>٣) البيت لأبي نواس «سبق شرحه وإيراد مناسبته».

<sup>(</sup>٤) الإعذار: اصطلاح فقهي وهو إعطاء المتهم فرصة الدفاع عن نفسه. وفي هذا يقول ابن فرحون: «كل من قامت عليه بينة بجق من معاملة أو نحوها أو دعوى بفساد أو غصب أو تعد فلابد من الإعذار إليه قبل الحكم عليه...» أي إعطاؤه الفرصة للدفاع عن نفسه قبل إدانته «راجع كتابنا عن ابن زيدون ص ١٩٠». وفي النص الموجز «وليت مع قبول من لا تجهل شهادته عليّ، بعد رقيه إني ولم يقرن الحشف...».

<sup>(</sup>٥) الحشف: أردأ التمر، والعبارة مثل يضرب لمضاعفة الغبن بالبضاعة الرديئة المصحوبة بتطفيف الكيل.

<sup>(</sup>٦) الإشارة إلى المثل «غدة كغدة البعير، وموت في بيت سلولية»، وسببه أن عامر بن الطفيل أنذر النبي صلى الله عليه وسلم بالحرب فدعا عليه، فبرزت له غدة كبيرة وهو نازل في بيت امرأة من سلول «وقد ذكرنا القصة بالتفاصيل آنفًا».

<sup>(</sup>٧) الحوليَّ: كل ذي حافر أو خف مرت عليه سنة، الأشهب: الأبيض المشرب بنوع من السواد، ويطلق على الأسد، أو الأمر الصعب، أو العام الجديب، والكاتب يشير إلى قصة ضابئ بن عميرة البرجمي حينما وفد على ابن نهية صاحب الشرطة بالبصرة، فأغراه به أحد أعوانه، وذكره أن ضابئًا دخل على عثمان بن عفان عند مقتله فوطئ ضلمين من أضلاعه، فأمر ابن نهية بقتله، فقر ضابئ هاريًا من بلد إلى بلد، وفي ذلك يقول عبدائله بن الزبير الأسدي:

حضرة فقهاء الحَضرة ومن أُعلِمَ بسيماهم(١)، وجرى في غِشْيانِ الحُكّام مَجراهم، فذكر له أنه اتّهمني بالغَيب،(٢) على عهد المتوفى مولاي — كان — نقع الله صداه، وبل تَراه(٢)، وثبت عنده مع ذلك أني ممن تعلقه التُهم، ولا ترتفعُ عنه الظِّن(٤)، فكلهم أفتى بالإعذار إليَّ، فيما شهد به من ذلك عليَّ، ثُمَّ سِجني إن لم آت بمدفع، أو أصدعُ من الحُجّة بمقنع (٥)، فاحتاط واجتهد، وتحرّى واقتصد، وصالحني من هذه القُتيا على النصف، بتأخير الإعذار وتقديم السّجن(١)! والصلح جائزُ بين المسلمين(٧)؛ ثم أظهرت إليه عَقدًا كان المتوفّى — قدس الله روحَه، ونوَّر ضريحَهُ — وقد أَشْهَدَ فيه أَلاَّ مالَ له، وأنّ جميعَ ما تحيطُ به الدارُ التي تُوفّي بعيْد هذا الإشهاد فيها، إنما هو للغانية التي في عصمته(٨) — حاشاً دقائقَ بيّنها ومُحقَّرات عينها — ومعلومٌ أن من أشهَدَ بهذا على نفسه، وتقيّدَ إلى مثله من لفظه، فمحالُ أن يُخلّف عيدًا أن يَهْلِكُ عن وصيَّة (٩)، وسائتُه الشورى فيما أثبتُه من هذا العِقْد، فلم يجبُني إلى عهدًا أن يَهْلِكُ عن وصيَّة (١٠)، وسائتُه الشورى فيما أثبتُه من هذا العِقْد، فلم يجبُني إلى

(١) حضرة الرجل: قربه أو فناؤه، أنشد الليث:

إلى نهشل، والقوم حضرة نهشل

فشلت يداه يوم يحمل راية

والحضرة تطلق في الاصطلاح على مكان الرئيس أو الحاضرة وهي العاصمة، والسيماء: العلامة، وكان للفقهاء زي خاص لا يلبسه سواهم يتميزون به هو القلنسوة والرداء (راجع كتابنا عن ابن زيدون ص ٥٧، ٥٨).

- (٢) في الأصول «اتهمني بالمغيب» ولعل الأصح ما ذكرناه، قال تعالى: ﴿الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة﴾ أي يؤمنون بما لم يشاهدوه أو يدركوه بحواسهم، واتهمه بالمغيب: رماه بذنب دون أن يعلم صدوره عنه.
- (٣) نقع الغليل: أذهب العطش: وفي المثل: «الرشف أنقع» أي أقطع للعطش، الصدى جثمان الميت بعد دهنه، والمعنى: أدعو الله أن يسقي ضريحه وأن يعطره بالرحمات، ومن عادة العرب أن يدعوا للميت بالسقيا لأن المطر كان خير نعمة تمنحها لهم السماء، قال الحسين بن مطير الأسدي في رثاء معن بن زائدة:

المّا على معن، وقولا لقبره سقتك الغوادي مربعًا ثم مربعًا

- (٤) من قواعد القضاء في مذهب الإمام مالك (مذهب أهل الأندلس) أن القاضي يجب أن يعذر إلى المتهم قبل الحكم عليه أي يعطيه فرصة الدفاع عن نفسه «إلا أن يكون من أهل الفساد الظاهر أو من الزنادقة المشهورين بما ينسب إليهم» ويظهر أن الحاكم أراد النكاية بابن زيدون فعدّه من أهلي الفساد الظاهر، الذين تصدق فيهم التهم، وتتحقق فيهم الشكوك.
- (٥) لم يقنع الفقهاء بما سمعوم، وأفتوا بالإعدار إلى ابن زيدون أي بإعطائه فرصة الدفاع عن نفسه قبل الحكم عليه، فإذا لم يستطع الدفاع عن نفسه بدليل يدفع عنه التهمة، أو حجة مقنعة فللحاكم أن يحكم بسجنه.
- (٦) عكس الحاكم النصيحة فقدّم نصفها الأخير وهو السجن، وأخر نصفها الأول، وهو تمكين المتهم من الدفاع عن نفسه، فقلب الأوضاع فلبًا غريبًا يدل على سوء النية والإصرار على الظلم والإجحاف.
- (٧) في الحديث الشريف: «الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالاً» وقد اقتبسه عمر بن الخطاب في رسالته الجامعة لأحكام القضاء التي وجهها إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما.
- (A) في بعض النسخ «.. هو للفلامة التي في عصمته»، الفانية: المرأة الجميلة التي غنيت بحسنها وجمالها عن التزيّن، أو الزوجة التي غنيت بروجها عن الرجال، والكاتب يذكر هنا: أنه قدّم عهدًا مكتوبًا من المتوفى أشهد فيه على نفسه أنه لا مال له، وأن الدار المتنازع عليها ليست ملكًا له، وإنما هي ملك لزوجته، إلا بعض المتاع الذي ذكره، ويظهر أن ورثة المتوفى غير زوجته ادعوا على الكاتب أنه اغتصب الدار من مورثهم، فأثبت لهم أنها لم تكن من ملكه.
- (٩) يظهر أن الورثة يدعون أن مورثهم عهد إليهم بداره أو أوصى لهم بها، مع أن العقد الذي أظهره الكاتب يناقض هذه الدعوى بأجلى بيان.

ذلك (١)، ولو لم تكن الشُّورى من أدب الله – إذ يقول: ﴿وشَاورهم في الأمر، فإذا عزمتَ فتوكَّلْ على الله﴾ (٢) - لوجبَ أن يَعلمَ أنها لِقاحُ العقلِ، ورائدُ الصّواب (٢)، وأن للمُشاورِ إحدى الحسنيين: صوابًا يفوذُ بمحْمَدتِهِ، أو خطأً يشاركُ في مذمَّته (٤)، قال الشاعر:

# ولا تجعلِ الشّورى عليك غَضاضةً في الشّورى عليك غَضاضةً في المُصوادم في المُصوافي عددة للقَوادم في المُصوادم

قد قُرِعتْ له العصا<sup>(۱)</sup>، ونُبِّة على [أنَّ](۱) الذي دعوتُه إليه، لا يسوغُ لي دفعُه عنه، ولا يجوزُ منعى منه، فحيننذ علَّنى بمواعيد «كانت مواعيدُ عُرقوبِ لها مثلاً (۱)»، «إذا قطعنَ

(٥) البيت لبشار بن برد من أبيات يقول منها:

إذا بلغ الرأي المشورة فاستعن برأي نصيح أو نصيحة حازم ولا تجعل الشورى عليك غضاضة فيان الخوافي قوة للقوادم وما خير كف أمسك الغل أختها وما خير سيف لم يؤيد بقادم

الخوافي: ما دون الريشات العشر من مقدم الجناح، القوادم عشر ريشات في مقدم الجناح، والمعنى: لا نستنكف من مشورة الحكماء فإن ضم رأي إلى رأي ينير أمامك الطريق، كما أن قوادم الجناح وخوافيه تعطيه قوة على الطيران.

(٦) معناها نبه على ما ينبغي له أن ينتبه إليه، وفي الأمثال «إن العصا قرعت لذي الحلم» وسببه أن أحد حكماء العرب طعن في السن فأوصى بنيه أن يقرعوا له العصا إذا خلط في كلامه ليتنبه، وقد تحدثنا عن هذا بالتفصيل آنفًا.

(٧) زدنا حرف التوكيد «أنّ» لأن السياق يقتضيه.

(A) يقال إن عرقوبًا رجل من خيبر وعد أخاه بثمر نخلة ثم أخلفه ما وعده، فضرب به المثل في الكذب والخلف، قال كعب بن زهير:

> فلا يغرّنك ما منت وما وعدت إن الأماني والأحلام تضليل كانت مواعيد عرقوب لها مثلاً وما مواعيدها إلا الأباطيل فليس تنجز ميعادًا إذا وعدت إلا كما تمسك الماء الفرابيل

<sup>(</sup>١) لجّ الحاكمُ في عناده فطلب إليه الكاتب أن يستشير في أمره الفقهاء، ومن الشروط الواجبة في القاضي في منهب الإمام مالك أن يكون «.. حليمًا مستشيرًا لأهل العلم والرأي» وكان للقضاء في الأندلس مشاورون كي لا يصدروا إلا عن آراء ناضجة، وهذا يشبه إلى حد ما نظام المحلفين في العصر الحديث (راجع كتابنا عن ابن زيدون ص ٥٧).

<sup>(</sup>٢) الآية ﴿فاعف عنهم، واستغفر لهم، وشاورهم في الأمر﴾ سورة آل عمران ١٥٩.

 <sup>(</sup>٣) اللقاح: اتصال الذكر بالأنثى للتناسل، ولقاح العقل: أي إن الشورى مثيرة للعقل داهعة إياه إلى التفكير الناضج الحكيم،
 رائد الصواب: دليله.

<sup>(</sup>٤) المعنى: إذا أصاب المستشير فقد استحق الحمد والثناء، وإذا أخطأ فقد وجد من يحتمل معه نتيجة الخطأ، فهو ظافر على الحالين بإحدى الحسنيين.

عَلمًا بدا علَمُ (۱) »، وكان آخرُها الذي نستخ به ما قبلَه أن تُدرَجَ الشورى للورثة، فثويتُ أرقبُ هذا الحِينَ، وأرجو أن يحينَ، «كما يرجو أخو السنّة الربيعا (۲) »، و«كما في بطون الحاملات رجاءً (۲) ».

#### فكنتُ وإياه ســــــابةَ مُـــمْـــحِلِ رجــاها، فلمــا جــاوزتْهُ اســـــهلّت<sup>(٤)</sup>

وفي فصل منها:<sup>(٥)</sup>

ولم أقُصَّ عليك يا سيدي ممّا اجتلبْتُهُ إلا ما شُهِر شُهرةَ الاسم، وعُرف معرفة النَّسب، و«ما يومُ حَليمةٍ بِسِرٍ»، (٦) وكنتُ أوّلَ حبْسى قد وُضعتُ من السّجن في موضع جرت العادةُ بوضع مستورى الناس وذوى الهيئات فيه، وفي الشرّ خيارٌ(٧)، وبعضه أهونُ

(١) العلم: الجبل، والبيت مُقتبس من أرجوزة لجرير يقول منها:

أقبلن من جنبي فتاخ وأضم على قلاص مثل خيطان السلم إذا قطعن علمًا بدا علـــم حتى تناهين إلى باب الحكــم

(Y) السنة: هنا الجدب والقحط، صاحب السنة: الذي يشكو الفقر والقحط، وقد اقتبس الكاتب شطرًا من أبيات رواها ابن دريد يقول فيها:

الا يا كاس قد أفنيت قولي فاستُ بقائل إلا رجيعا ولستَ بنائم إلا بهم ولا مستيقظًا إلا مروعا أومل أن ألاقي آل كياس كما يرجو أخو السنة الربيعا وإنك لو نظرت فدتك نفسي إلى كبدي وجدت بها صُدوعا.

(٣) المعنى: أرجو تحقيق وعده كما ترجى الولادة أثناء الحمل، وقد اقتبس الكاتب هذا الشطر من أبيات قالها محرز بن المكعبر الضبي يقول منها:

> وإني لراجيكم على بطء سعيكم كما في بطون الحاملات رجاءُ فهلا سعيتم سعي عصبة مازن وهل كفلائي في الوفاء سواء؟

> > «راجع القصيدة ومناسبتها في ديوان الحماسة». (٤) البيت لكثُير من قصيدته التائية المشهورة يقول منها:

وإني وتهيامي بعزةَ بعدما تخليتُ مما بيننا وتخلت لكالمرتجي ظل الغمامة، كلما تبوأ منها للمقيل اضمحلت فكنتُ وإياها سحابةً ممحل رجاها، فلما جاوزته استهلت

المحل: المجدب، والمعنى: كنت أترقب الخير منه، ففاتني خيره، كالرجل المجدب الذي رأى سحابة فتوقع مطرها، فلم تمطر إلا بعد أن جاوزته.

- (٥) تدل هذه العبارة على أن الرسالة وصلت إلينا ناقصة.
- (٦) وجه الحارث بن أبي شمر الفساني جيشًا لقتال المنذر بن ماء السماء، وندب مائة رجل ليحتالوا على المنذر ويأخذوه على غرة، فأخرجت لهم ابنته حليمة طيبًا طيبتهم به، فاشتهر هذا اليوم، وقال فيه المبرد: هو أشهر أيام العرب. ويضرب مثلاً لكل أمر متعارف مشهور، وقد تحدثنا قبل عن هذا المثل بالتقصيل.
  - (٧) يشير إلى المثل المشهور «إن في الشر خيارًا».

من بعض<sup>(١)</sup>، فُمنيتُ من مطالبة بعض من يأتمرُ الناظرون في السَّجن له، ويسمعون منه، بما اقتضى نقلى إلى حيث الجناةُ المفسدون، واللصوص المقيَّدون $^{(7)}$  [ومُنعَ منى عُوَّادى] $^{(7)}$ وشكوتُ ذلك إلى الحاكم الحابس لى في اليوم الذي مضى نِكْرُه، بَمشهد مَنْ تقدَّمَ وصفَّه، فانتفى من الرّضى به<sup>(٤)</sup>، وأظهر الامتعاض منه، وتقدم إلى الموكّل بالسّجن في اختيار مجلس أُباينُ فيه من لا تليقُ بي مُلابستُه (٥)، وأنتبذُ عمَّن لا تُرضى لي مجالستُه (١)، ثم لم ألبثْ أن أَحضَرَهُ مجلسَ نظره،(٧) وأمر بتأديبه على امتثاله فيَّ ما أمره به(٨)، وانتهائه إلى ما حدًّ له، واستأنفَ العهد في التضييق عليَّ، ومنع من اعتاد صلتي من الوصول إليَّ، فأُصنَّعِدْتُ إلى غرفة في السجن أقنعني بها مع خساستها، وأسلاني عن المصيبة بالكون فيها على مضاضتها، انفرادي من لفيف الأخلاط، ومن ضمّه السجنُّ من السَّفلّة والسُّقًاط<sup>(١)</sup>، فحين استوائِي إليها، عهِد بحطِّي إليهم، وخَلطي بهم، ووضعي بينهم، فَنُقلِّتُ في نفسي ثلاثَ نُقل (١٠)، على أقبح النُّصنُب، وأسوا الرُّتب (١١)، ودخل إليَّ في هذه الحال

```
(١) يشير إلى قول الشاعر:
```

حنانيك! بعض الشر أهون من بعض أبا منذر أفنيت! فاستبق بعضنا

(٢) في النص الموجز «ثم نقلت بعد إلى حيث الجُناة المفسدون واللصوص المقيدون».

(٣) زيادة من النص الموجز، ويؤيدها ما ذكره الشاعر في قصيدته الملحقة بالرسالة الجدية، ص (٣٦٤) حيث يقول:

ئد أنس يفي ببرء السقيم سقم لا أعاد فيه، وفي العـــا

ـن لظاها، فأصبحت كالصريم

نار بغي سرى إلى جنة الأم

(٤) في النص الموجز: «فَشكوت إلى الحاكم الحابس لي فصمٌ عني».

- (٥) الملابسة: المخالطة، يقال: لابس الرجل فلانا: خالطه، أو عرف باطنه.
- (٦) انتبذ: ذهب ناحية، وانتبذ عن قومه: تنحى عنهم، وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم «مر بقبر منتبذ عن القبور...» أي منفرد عنها.
  - (٧) مجلس النظر: مجلس الحكم.
  - (٨) امتثل أمره: احتذاه أو أطاعه.
  - (٩) المضاضة: وجع المصيبة، قال طرفة بن العبد:

على المرء من وقع الحسام المهند وظلم ذوي القربى أشد مضاضة

الأخلاط: جمع خلط وهو الأحمق، ورجل خلط ملط: مختلط النسب، والمراد هنا الأوشاب، الأسقاط: جمع سقط، والسقط هو رديء المتاع ومثله الوغد الدنيء من الناس.

- (١٠) وضع الشاعر في مكان بالسجن يناسب منزلته ومكانته، ثم نقل إلى حيث الأوغاد والسفلة، ثم نقل إلى غرفة حقيرة انفرد بها، ثم أعيد مرة ثانية إلى حيث يقيم المجرمون والرعاع، فالشاعر أقام بثلاثة مواضع في سجنه.
- (١١) النَّصب والنَّصِّب والنَّصُب: الداء أو الشر أو البلاء، ومنه قوله تعالى: ﴿واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ريه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب).

من أبلغني عن ابن أخي الحكم رسالةً جامعةً من السبِّ الفاحشِ لفنونٍ مشتملةً من الوعيد المرهب على ضرُوبٍ فلو ذاتُ سوار ِلطمتني (١٠)!!

#### وإنك لم يفخَر عليك كفاخرٍ ضعدف، ولم بغلبك مثلُ مغلّب (٢)

فلم أستطع صبرًا، وعلمت أني قد أَبلَيْتُ عُذرًا (٢)، ولم يبقَ إلا أن يعذرنِي لَبيدٌ، وكاد (٤)!! ورأيت أن العاجز من لا يستبد (٥)، فالمرء يعجز لا المَحالةُ (٢)، ولم أستجز أن أكونَ ثالث الأنلَيْن: العَيْرِ والوَتِدِ (٧)، وذكرتُ أن الفِرارَ من الظلم، والهربَ ممّا لا يطاقُ من سئنَنِ المرسلين (٨)، قال الله عز وجل على لسان موسى عليه السلام: ﴿ففررتُ منكم لمّا خفتكم (٩)﴾، وقال الشاعر:

(٤) يشير إلى قول لبيد حين أحس دنو منيته:

يسرُّ ابنَتيُّ أن يعيش أبوهم الله وهل أنا إلا من ربيعة أو مضر؟ فإن حان يومًا أن يموت أبوكم الله فلا تخمشا وجهًا ولا تحلقا شعر إلى الحول، ثم اسم السلام عليكما ومن يبك حولاً كاملاً فقد اعتذر

(٥) في الصورة الموجزة «وعلمت أن العاجز» يشير إلى قول عمر بن أبي ربيعة:

لَيْتَ هندًا أنجزتنا ما تعد وشفت أنفسنا مما تجد واستبدت مرة واحدة إنما العاجز من لا يستبد

(٦) في الصورة الموجزة «والمرء يعجز ...»، المحالة: الحيلة، والجملة مثل معناه: لا تضيق الحيل ومخارج الأمور إلا على العاجز

الضعيف، قال مجاعة بن مرارة الحنفي:

حاولت حين صرمتني والمرء يعجز لا المحالة والدهر يلعب بالفتى والدهر أروغ من ثماله العبد يقرع بالعصا والحر تكنيه المقالـــه

(V) العَيْر: الحمار، قال المتلمس:

(٨) في الصورة الموجزة «ممن لا يطاق من سنن المسلمين، وقد قال تعالى».

(٩) سورة الشعراء آية ٢١.

<sup>(</sup>١) «لو ذات سوار لطمتني» مثل يضرب لشدة الهوان، يقال إن حاتمًا الطائي لطمته أمةً وهو أسير، فقال هذه العبارة فصارت مثلاً، كأنه جعل السوار علامة للحرية، ويروى «لو غير ذات سوار لطمني» أي لو ضربني رجل لانتقمت منه أشد انتقام.

<sup>(</sup>٢) البيت لامرئ القيس ومعناه: من البلية أن يفخر عليك الضعيف ويغلبك المغلوب.

<sup>(</sup>٣) أبليَّتُه عذرًا: أديته إليه فقبله.

# لا عار لا عار في الفرار، فقد العار لا عار في الفرار، ف

ونظرتُ في مفارقةِ الوطنِ، والبَيْنِ عن الأحبَّةِ، فتبيّن لي أن إيحاشَ نفسي بإيناسِ أهلي (٢)، وقطعَها في صلِّةِ وطني، غَبْنٌ في الرأي، وخَوَرٌ في العزم(٢)، ووجدتُ الحُرّ ينامُ على الثُّكلِ، ولا ينامُ على الذلِ (٤)، وأذنتُ إلى قولهم: ليس بينك وبين البلاد نسبَبٌ (٥)، فخيرُها ما حَملكَ، وإذا نبا بك منزلٌ فتحوّل (١).

وقال بعض المحدثين (<sup>(۷)</sup>: أرى النساس أحسدوشة

فكوني حديثًا حسنن (^)

(١) البيت لأبي عبدالله الحسن بن أحمد بن الحجاج من أبيات يقول فيها:

هربت من موطني إلى بلــــــد قد صفر الجوع فيه منقاري

يقول قوم: فر الخسيس، ولــو كان فتى كان غير فــرًار لا عيب لا عيب في الفرار، فقد فر نبي الهدى إلى الغــار

(٢) البين: الفراق، الإيحاش: كثرة الوحشة وهي الخلوة والهم والانقطاع عن الناس وبعد القلوب عن المودات، وأوحش المكان: خلا من الأنس.

(٣) الغبن: النقص أو الغش أو الخسارة، الخور: الضعف.

(٤) الثكل والثكل: [بضم الثاء وفتحها] فقدان الحبيب أو الولد.

(٥) أَذِنَ: استمع، قال قَعنب بن أم صاحب:

إن يأذنوا ريبة طاروا بها فرحًا مني، وما أذنوا من صالح دفنوا صم إذا سمعوا خيرًا ذكرتُ به وإن ذكرتُ بشر عندهم أذنـوا

(٦) نبا به المنزل: لم يوافقه، والعبارة عَجُز بَيت ينسب إلى عنترة حيث يقول:

) ب ب سرن مها يورف بو يبد يسب بول سره ميا يورن انسا بك منزل فتحول السوء لا تحلل به وإذا نبا بك منزل فتحول

أو ينسب إلى عبدقيس بن خفاف البرجمي حيث يقول:

او يسبب إلى عبدهيم بن مسات البرجمي حيث يسون.
وصل المؤاصل ما صفا لك وُده واحذر حبال الخائن المتبذل

واترك محل السوء لا تحلل به وإذا نبا بك منزل فتحول

(٧) الأبيات لعبد الصمد بن المعذل من أبيات يقول فيها:

أمّن على المجتدي وما أتبع المن مَـــنّ

أرى الناس أحــدوثة (الأبيات الثلاثة) إذا عزيومًا أخــو ك في بعض أمر فَهُنّ

(٨) في نهاية الأرب «فكونوا حديثًا حسن» وفي الكامل للمبرد «فكوني حديثًا حسن» والخطاب هنا لنفسه.



ولم أستغرب أنْ أسامَ مثلَ هذا الخسفِ في مسقط رأسي (٢)، ومَعق تمائمي (٦) وأوّل أرض مَس ترابُها جلدي (٤)، فقديمًا ضاعَ المرءُ الفاضلُ في وطنه، وكسد العلِّقُ الغبيطُ في معدنِه (٥)، قال بعضهم:

فاستخرتُ الله عزّ وجل<sup>(۱)</sup> [في إنفاذ العزم]<sup>(۱)</sup> واضحَ وجْهِ العُذر، ثابَتَ قدمِ الحُجّة، عند من غَضَّ عين الهوى، وخزنَ لسانَ التعسُّقُ (۱۹)، والله يُصيبُ غَرضَ الصّوابِ برأيي،

(٤) قال رقاع بن قيس الأسدي:

أحب بلاد الله ما بين منعج – إليَّ - وسلمى أن يصوبَ سحابُها بلاد بها عق الشباب تماثمي وأول أرض مسس جلدي ترابُها

والمراد أن هذه الأرض حبيبة إلى نفسه لأنها مولده وموضع نشأته.

- (٥) العلق: الغالي النفيس، في الأصول الغبيط، والغبيط هو الرحل، أو الأرض المطمئنة، أو مسيل الماء في الوادي، وهي معان لا تتفق مع السياق، ولعله العبيط، ومعناه: الثوب المشقوق، أو السمين، ولحم عبيط: طريّ، وكذلك الدم والزعفران، وعبط الحمار التراب بحوافره: أثاره، فالتراب عبيط، ولعل المعنى: تضيع الجواهر الثمينة في مواطنها فتدوسها الأقدام.
- (٦) الكباء: عود يستعمل في البخور، والمعنى: لقد ضعت في بلدي ولم أنل فيه تقديرًا، كما تحتقر أخشاب البخور في مواطنها فتعد أنواعًا من الخشب.
  - (٧) في النص الموجز «واستخرت الله».
    - (٨) زيادة عن النص الموجز.
- (٩) المعنى: اعتزمت الفرار، ووجه عذري هيه واضح، وحجتي هيه ثابته القدم، عند من يفحص موقفي بعين بعيدة عن الهوى، ويتناوله بلسان منصف بعيد عن التكلف والتعسف، والكاتب هنا يردّ على من يلومونه على الفرار.

<sup>(</sup>١) هي نهاية الأرب «كأن لم يكن... وما قد مضى...»: وهي الكامل «كأن لم يزل... وما قد مضى».. والمعنى: كأن الحاضر لن يفارق، وكأن الماضي لم يقع.

<sup>(</sup>٢) أسامه الخسف: أولاه الذل والهوان، مسقط رأسي: موضع ولادتي.

<sup>(</sup>٣) معق التمائم: مكان شق التعاويذ التي تعلق على الطفل، ويكون قطعها إيذانًا بانتهاء عهد الطفولة، والمراد أن هذه الأرض مولده ومنشؤه.

ويقرّبُ غايةَ النجاحِ على سعيي، حسنبَما في علمه (١) أنّي مظلومٌ مَبْغِيُّ عليه، منسوبٌ مالم آته إلىّ، فهو المؤمّلُ بذلك، والمرجقُ له.

ولَعمرُك يا سيدي إن ساحة العذر لتضيق عنك، وما تكاد تتسع لك، في إسلامك تلميذك (٢) وابنَ جارك وشيخِك، الذي لم تزل متوفّرًا عليه، آخذًا عنه، مقتبسًا منه، مع إكثارك من ذكر هذا والاعتداد به، وادعاء الحفظ له، وقد رويتَ أنّ «حُسْنَ العهدِ من الإيمان (٢)»، وسمعت المثل: «انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا (٤)» فالمرء كثيرٌ بأخيه، ولا أقل من استعمال الجدّ، واستغراق الجُهد.

\* فَمُبِلغُ نفس عذرَها مثلَ مُنجِح ( $^{\circ}$ )

\* ولا لومَ في أمر إذا بلغ العُـذرُ $^{(7)}$ 

ولكنْ مَن لك بأخيك كُلِّهِ(٧)؟ وأين الشَّريكُ في المُرّ أينا(٨)؟ وبعد ما مرَّ بي فالقضاء

```
(١) في بعض النسخ «حسبما ذلك»،
```

إن أخا الصدق الذي يسعى معك ومن يضر نفسه لينفعك ومن إذا ضر زمان صدعـــك شتت أمر نفسه ليجمعك

وإن غدوت ظالمًا غدا معك

وقد روي هذا الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان صحيحًا إسناده فمعناه انصر أخاك مظلومًا، وكفه عن ظلمه إن كان ظالمًا». والمعروف أن الجاهلي كان يلبي دعوة الداعي القريب، وينصره ويفتخر بهذا، قال قريط بن أنيف:

لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا

وزاد رواة الحديث فيه: «إن يك ظالمًا فاردده عن ظلمه، وإن يك مظلومًا فانصره».

(٥) هذا عَجّز بيت، معناه أن من اجتهد وأبلى عذرًا فهو مثل الناجح في قصده، وهو من قول عروة بن الورد حيث يقول:

ومن يك مثلي ذا عيال ومقترا من المال يطرح نفسه كل مطرح ليبلغ عـنزًا أو ينال رغيبة ومبلغ نفس عدرها مثل مُنجح

(٦) هذا عَجَّز بيت، معناه: لا وجه لملامة امرئ بذل غاية الجهد وأبلى أحسن البلاء، والبيت هو:

إذا ما شفيتُ النفسَ أبلغتُ عذرَها ولا لوم في أمر إذا بلغ العذر

(٧) من لك بأخيك كله؟: مثل يضرب في عز الإخاء، وهو من قول أبي الدرداء الأنصاري، أي من يكفل ويضمن لك محبة أخيك كلها، قال أبو تمام:

ما غبن المفبونَ مثلُ عقله من لك يومًا بأخيك كله؟

(٨) المعنى: أين الصديق الذي يشاركك في الضراء كما يشاركك في السراء، قال بشار بن برد من قصيدة:

خير إخوانك المشارك في المر أينا؟ الثدي إن شهدت سرك في المر أينا؟ الذي إن شهدت سرك في الحي، وإن غبيت كان أذنا وعينا ما أرى للأنام ودًا صحيحًا عاد ود الأنام ودًا ومينا

<sup>(</sup>٢) في بعض النسخ «إسلامك لتلميذك».

<sup>(</sup>٣) «حسن العهد من الإيمان» حديث شريف، فقد أقبل النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة عجوز، فقالت السيدة عائشة: يا رسول الله تقبل على هذه العجوز كل الإقبال؟ فقال: «إنها كانت تأتينا زمن خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان».

<sup>(</sup>٤) «انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا» قال العسكري في جمهرة الأمثال «كان مذهب أهل الجاهلية أن ينصروا أقرباءهم وجيرانهم وأصدقاءهم، محقين كانوا أو مبطلين، وعلى هذا المذهب يقول الراجز.

غالبٌ، وما حُمُّ واقعُ(')، ولا حذر من قدر، وقد سبق السيّف العَذل('')، وتقدّم من فعلي ما جفّ به القلم('')، وأنا الآن بحيث أمنِتُ بعض الأمن، إلا أن رزًا('أ) من وعيد سقط إليَّ بأن السّعْيَ لم يرتفع، وأن مادة البغي لم تنقطع، وأن البصيرة(') مستحكمة في استرجاعي من الأفق الذي أحُلُّ به، والجناب(') الذي أحُلُّ فيه، وأكّد ذلك في ظنّي ما كان أشار إليه بعض من كنتُ أوي إلى الثقة بعهده، وأبني على الوثاقة من عقده، من الفقهاء الموسومين بالأثرة عند الحكم المذكور(') والمكانة منه، وقد عاتبتُه على تأخره عن مُظافرتي، وتقصيره في مؤازرتي، فاعتذرَ بأن ذلك لا سبيلَ إليه، ولا منفذَ للحيلة فيه، إذ المحرِّضُ عليَّ لا تتأتّى معارضتُه، ولا يتهيّأ الاستبدادُ عليه، وأنه وصفني بالبَذاء(')، وعابني بالتسلّط على معارضتُه، ولا يتهيّأ الاستبرتُ هذا بعد أن هتكَ من ستِري ما هتكَ، وانتَهك من حُرماتي ما انتهك(')، إذ كنتُ أقول معذورًا، وأنفتُ مصدورًا('')، فكيف قبل ذلك؟ إذ لم يحدث سببٌ، ولا عرضٌ مُوجبٌ:

#### وما لى وإهداءَ الخنى؟ ثم ما ليا؟(١١)

وقالوا: ألا تهجو فوارس هاشم؟ ومالي وإهداء الخنى؟ ثم ماليا؟ أبّى الهجوّ أني قد أساءوا كريمتي وأن ليس إهداء الخنى من شماليا

<sup>(</sup>١) المعنى: ما قدره الله لابد من وقوعه.

<sup>(</sup>٢) سبق السيف العدل: مثل قاله ضبة بن أدّ لما لامه الناس على قتل قاتل ابنه في الحرم، ويقال: إنه لخزيم بن نوفل الهمداني، والعدل: اللوم.

<sup>(</sup>٣) المعنى: مأخوذ من الحديث الشريف: «واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، جفت الأقلام وطويت الصحف» أي أن ما قدره الله للإنسان لابد من وقوعه.

<sup>(</sup>٤) الرز: الصوت تسمعه من بعيد، أو صوت الرعد.

<sup>(</sup>٥) البصيرة: عقيدة القلب أي العزيمة.

<sup>(</sup>٦) الجناب: الفناء أو الناحية، وقد أطلق اصطلاحًا على بلاط الملوك.

<sup>(</sup>٧) الموسومون: المتميزون، الأثرة: المكرمة المتوارثة.

<sup>(</sup>٨) البذاء، الفحش، يقال: بذا على القوم يبذُو إذا سفه وأفحش في منطقه وإن كان كلامه صدقًا، فهو بذيّ.

<sup>(</sup>٩) هتك الستر: تمزيقه وكشف ما وراءه، والمراد به فضح الأسرار، انتهاك الحرمة: تناولها بما لا يحل.

<sup>(</sup>١٠) أنفث مصدورًا: أنبذ ما بصدري من أقذاء كما ينفث المريض بصدره ما فيه من إفرازات.

<sup>(</sup>۱۱) في الأصول «... وهذا المجتني...» ولعل الصواب ما أثبتناه، والخنى: الفحش، وهو عجز بيت من أبيات نظمها صخر بن عمرو أخو الخنساء في رثاء أخيه معاوية، وقد حرضه قومه على هجاء قاتليه فقال:

و ﴿ستكتب شهادتهم ويسالون﴾ (١)، وليست هذه ببكرٍ من النمائم التي دُخلِ بها بين العصا وَلِحائها (٢).

وإني رأيتُ غُـــواةَ الرّجــا لِ لا يَتــركــون أديمًا صـــــيــــَــا<sup>(٣)</sup>

ومن يأذنْ إلى الواشين تُسْلَقْ مسادية حداد (٤)

ويا سيدي:

لو بغير الماء حَلْقي شَرِقٌ كنتُ كالغَصَّانِ بالماء اعتصاري (°)

ووالله ما توهمت أني أُوتَى ممَّن زعم أني أتيت منه (٦)، مع اتصالي به، وانقطاعي

(١) اقتباس من الآية الكريمة ﴿وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناتًا، أشهدوا خلقهم؟ ستكتب شهادتهم ويسألون﴾ سورة الزخرف الآية ١٩.

(Y) من الأمثال «لا تدخل بين العصا ولحائها» أي قشرتها، قال أبو عبيد: إذا أرادوا أن صاحب الرجل موافق له لا يخالفه في شيء قالوا: بين العصا ولحائها.

(٣) كتب عبدالملك بن مروان إلى الحجاج:

ولا تفش سرك إلا إليك فنيحًا فإن لكل نصيح فضيحًا فإني رأيت غواة الرجا للا يتركون أديمًا صحيحا

وينسب البيتان إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والمعنى: لا يترك الغاوون الفاسقون جلدًا صحيحًا إلا مزقوه، ولا أمرًا صالحًا إلاّ أفسدوه.

(٤) البيت ختام قصيدة لأبي تمام في مدح أحمد بن أبي دؤاد يقول فيها واصفًا قصيدته:

منزهة عن السرق المـــورى مكرمة عن المعنى المـــاد تتصل ربها من غير جـــرم إليك سوى النصيحة والوداد

ومن يأذن إلى الواشين تسلق مسامعه بألسنة حداد

(٥) البيت لعديّ بن زيد، الغصان: من أصابته غصة، اعتصر الغصان بالماء: شربه قليلاً قليلاً ليزيل الغصة، والمعنى: لقد غصصت بالماء ولو كانت غصتى بغيره لأزلته به. قال الشاعر:

من غص داوى بشرب الماء غصته فكيف يصنع من قد غص بالماء؟

(٦) يشير بهذا إلى ما قيل من أن المحرض عليه هو الأمير كما قال قبل هذا: «إذ المحرض عليَّ لا تتأتَّى معارضتُه، ولا يتهيأ الاستبداد عليه».

اليه، واتسامي() بالتأميل له، والتعويل عليه.

### إن المعارف في أهل النُّهي ذِممُ (٢)

ولكن:

# إذا كان غير الله للمرء عُدةً الرزايا من وُجوهِ الفوائد (٢)

لقد كان من محاسنِ الشّيم، وشروطِ المُروبة والكرم، أن يَهَبَ لي ما أنكر لما عَرفَ، ويغفرَ ما أسخطَ لما أرضى (٤)، ويدفَعَ بالتّي هي أحسن (٥)، ويؤثرَ الذي هو أجملُ وأرفقُ، ويتوقّفَ عندما نُصَّ له من سبعاية، وزُف إليه من وشاية، (١) فإن كان باطلاً ألغاه، وفضحَ المُخبِرَ المتقرّبَ به وأقصاه، وإن كان حقًا صبر صبرَ الحليم، وأغضى إغضاء الكريم، وقَبلِ إنابة المُعتبِ (٧)، واقتصد في مؤاخذة المُننِب، فقدّم التوقيفَ قبل التثقيف (٨)، والتأنيبَ قبل التأديب.

(٢) هذا عجز بيت للمتنبى من قصيدة يعاتب بها سيف الدولة يقول فيها:

يا من يعزّ علينا أن نفارقهـــم وجداننا كل شيء بعدكم عــدم إن كان سركم ما قال حاســدنا فما لجرح إذا أرضاكم ألـــم وبيننا - لو رعيتم ذاك - معرفة إن المعارف في أهل النّهي ذمم

أي إن المودات مرعية عند أصحاب العقول.

(٣) المعنى: إذا استعان الإنسان بغير خالقه دهمته المصائب من حيث يتوقع الفوائد، والبيت لأبي فراس الحمداني من قصيدة له وهو مأسور في بلاد الروم يقول فيها:

صبرت على اللأواء صبر ابن حرة كثير العدا فيها قليل المساعد إذا كان غير الله للمرء عــــدة أنته الرزايا من وجوه الفوائد

- (٤) في بعض نسخ الذخيرة «ما سخط لما رضى».
- (٥) يشير إلى الآية الكريمة ﴿ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم﴾ سورة فصلت آية ٣٤.
- (٦) في بعض النسخ «زف عليه»، نص له: رفع إليه، من نص الحديث إليه إذا رفعه، ونص فلانا: استقصى مسألته عن الشيء، السعاية: الوشاية.
- (٧) الإنابة: التوبة والإقبال على الله، المعتب: الذي يصفح ويرضى بعد العتاب، والمعتب: المرضي عنه بعدما عوتب، ولعلها
   المتعتب أي طالب المتبئ أي الرضى، قال تعالى ﴿وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين﴾.
- (A) التوقيف عن الشيء: الإمساك عنه، التثقيف: إقامة المعوج، والمعنى: أمسك عن العقوبة وتأنَّى في إنزالها قبل أن يبادر بها دون تثبت.

<sup>(</sup>١) اتسامى: تميزي مأخوذ من الوسم وهو العلامة الميزة.

## 

وهو يرى ويسمع أن بالحضرة قومًا لا يحصرهم العد<sup>(٤)</sup> تُحتَمَلُ سقطاتُهم، وتُغتفَرُ هفواتُهم، وتَغتفَرُ هفواتُهم، وتقالُ عَثراتُهم<sup>(٥)</sup>.

وما شرُّ الثلاثة أمُّ عسمرو بصاحبك الذي لا تُصبِحينا<sup>(۲)</sup>

وما أعلم أنهم يدلون بوسيلة لا أشاركهم فيها، ولا يَمُتُّون بذريعة ينفردون دوني بها: (<sup>(٧)</sup> هو الجَدُّ حـتى تَفْضُلَ العينُ أخـتَها

وحتى يكون اليومُ لليوم سيّدا(^)

(١) عجز بيت للمتنبي في مدح سيف الدولة، من قصيدة وصف فيها غزوته لبني كلاب، حيث يقول:

ترفِّق أيها المولى عليهم فإن الرفق بالجاني عتاب فإنهم عبيدك حيث كانوا إذا تدعو لحادثة أجابوا

فإنهم عبيدك حيث كانوا ٧) با مريالا مثل مريد وأسيدتا أثار والمديد

وليس للملحف مثل الرد

(٢) يلحى: يلام، والبيت من أرجوزة لبشار بن برد يقول فيها: الحر يلحى، والعصا للعبد

(٣) لمه على شعث: ضمه على تفرق، والبيت للنابغة الذبياني، ومعناه: لا تستطيع أن تستبقي مودة إنسان إذا لم تقبله على ما فيه من عيوب، فلن تجد إنسانًا كاملاً.

(٤) حضرة الرجل: قربه أو فناؤه أو مشهده، والمقصود هنا بلاط الأمير.

(٥) أقال عثرته: أنهضه من كبوته.

(٦) البيت لعمرو بن كلثوم من معلقته المشهورة إذ يقول:

وكان الكأس مجراها اليمينا

صددت الكأس عنا أم عمرو وما شر الثلاثة أم عـمـرو

بصاحبك الذي لا تصبحينا

ويقال إن هذين البيتين لعمرو ابن أخت جذيمة الأبرش، وذلك لما وجده مالك وعقيل في البرية، وكانا يشربان، وأم عمرو الساقية تصد عنه الكأس، فقال هذين البيتين، فسقياه وحملاه إلى خاله جذيمة.

(٧) أدلى بحجته: احتج بها، وأدلى برحمه: مت بها، وأدلى بماله إلى الحاكم: دفعه إليه، ومنه قوله تعالى: ﴿ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقًا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون﴾، الذريعة: الوسيلة، وتذرع بذريعة: توسل بوسيلة.

(٨) البيت للمتنبي من قصيدة يمدح بها سيف الدولة ويهنئه بعيد الأضحى يقول فيها:

كما كنت فيهم واحدًا كان أوحدا

فذا اليوم في الأيّام مثلك في الورى

هو الجد حتى تفضل العين أختها وحتى يكون اليوم لليوم سيدا أي أن الحظوظ تقدم الشبيه على شبيهه، فترفعه فوقه دون مبرر. فإن كانت مُسامحتُهم لسابقة سِلَفتْ، فقد أحرزتُ منها الحظّ الأعلى، أو لكمال أدبٍ فقد ضربتُ فيه بالقِدْحَ المُعَلَى (١)، أو للطفِ توبدٍ فما قصرتُ في الاجتهاد، غير أني حُرِمتُ التوفيق.

## ف إن كان ذنبي أنَّ أحسنن مطلبي أساء، ففي سوء القضاء ليَ العذرُ<sup>(٣)</sup>

والله لقد أظهرتُ مَدْحَهُ، وأضمرتُ نُصْحَهُ، وبَممتُ على الصتاغية له (٤)، وجريتُ مل العنان إلى الاعتلاق به (٥)، أسقيه الستائغَ من مياه وُدّي، وأكسوه الستابغَ من بُرودِ حمدي (١)، وأُجنيهِ الغَضَّ من ثمرات شكري، وأُهدي إليه العطرَ من نفَحاتِ ذكري، لا يُفيدني التحبب إليه إلا ضياعًا لديه، ولا يزيدني التقربُ منه إلا بعدًا عنه.

كَانِّيَ أَسُّتَدُّني به ابن حَذِيَّةٍ إِذَا النُّرْعُ أَدناه من الصَّدر أبعَدا (٧)

والذي أحبُّه منك وأثقُ في المسارعة إليه بك، لقاؤُهُ مُجارِيًا ذكري، مفاوضًا في أمري، مُعْلِمًا له بما لا يذهبُ عنه، من أن الذي اختَرتُه لنفسى غايةُ ما يُسىءُ العدقُ به (^)، ويُساءُ

قضاء الذي ما زال في يده الننـــى ثنى غرب آمائي، وفي يدي الفقر رضيت، وهل أرضى إذا كان مُسخِطي من الأمر ما فيه رضا من له الأمر؟

(٤) الصاغية: الميل، قال تعالى: ﴿إِن تتوبا إِلَى الله فقد صغت قلوبكما﴾.

(٥) اعتلق الرجل امرأة وعلقها وتعلقها: أحبها، قال الأعشى:

عُلقتها عرضًا، وعُلقت رجلاً غيري، وعلق أخرى غيرها الرجلُ

(٦) المعنى: أسقيه من ودي أعذب شراب، وأخلع عليه من ثنائي أغلى رداء.

(٧) قال ابن الرومي في عتاب صديق له:

ابن الحنية: السهم، النزع: المدّ، والمعنى: كلما أدنيته مني نأى عنى بعيدًا، مثل السهم نجذبه في وتر القوس قريبًا من الصدر فينطلق بعيدًا نحو هدفه ومرماه.

(A) في جميع الأصول «ما يسيء العروية» والعُروية: المتحببة إلى زوجها أو العاصية له أو العاشقة له أو الضحّاكة، أو يوم الجمعة. والعروية: الانتماء إلى العرب، ولعل الصواب ما أثبتناه، ومعناه: إن التغريب، هو أقسى عقاب ينزله الخصم بأعدائه.

<sup>(</sup>١) القدح المعلى: السهم السابع من سهام الميسر وهو أوفرها حظًا.

<sup>(</sup>٢) البيت للمتنبي، ومعناه: الحكم لله وحده، وحكمته فوق مستوى الأذهان، فكم من مجتهد جنى عليه اجتهاده وأصابه بالحرمان.

<sup>(</sup>٣) البيت لأبي تمام، من قصيدة قالها في الافتخار بقومه عند انصرافه من مصر، ومعناه: إذا كان خير ما قدمته من حسنات يحسب عليّ في الإساءات فعذري أنّ أحكام القضاء نافذة، ولا يدّ لى في ما تمضيه من أحكام، ويلي هذا البيت قوله:

المولى منه، فالجَلاءُ أخو القتل، والغُريةُ أحد السِّباءين (١) قال تعالى: ﴿وَاوَ أَنَا كَتَبِنَا عَلَيْهُمُ أَن اقتلوا أَنفُسكُم أَو اخْرِجُوا مِن دياركُم مَا فعلوه إلا قليل منهم ( $^{(Y)}$ ) وقال الشاعر  $^{(Y)}$ :

ومن يغستسربْ عن داره لا ينل يرى مصارع مظلوم مجرًا ومسحبا

وتُدفَنُ منه الصالحاتُ، وإن يُسبىءُ

يكن ما أساء النار في رأس كَبْكبا(٤)

وقد هجرتُ الأرضَ التي هي ظِئري<sup>(°)</sup>، والدارَ التي كانت مَهدي، وغبتُ عن أُمِّ أنا واحدُها، تمتد أنفاستُها شوقًا إليَّ، وتغُضُّ أجفانَها حزنًا عليَّ، واللَّهُ يَرى بكاءها، ويسمعُ لي على من ظَلمني نداءها، فالاستجابةُ مضمونةُ للمُخْلِص والمظلوم، وقد حملتُ السمِّتين<sup>(۱)</sup>، واستوجبتُ الصِّفتين، ولتكن بُغيتُكَ التي تدَّخِرُها عليها كلمةَ تأمين، وإشارةً إلى تأنيس وتسكين، تُراجعُنى بها، فأظهرُ بحيث أنا آمنًا، وألقى العصا مطمئنًا (۷)، فإن وجدتَ مَحزَّ

متى يغترب عن قومه لا يجد لــه على من له رهط حواليه مغضبا ويحطم بظلم لا يزال يرى لـــه مصارع مظلوم مجرا ومسحبا وتدفن منه الصالحات، وإن يسىء يكن ما أساء النار في رأس كبكبا

والمنى: إن الغريب يكون وحيدًا مستوحشًا يستقبل الظلم فلا يستطيع له دفعًا، ويتعرض لمواطن الهلاك جذبًا وسحبًا، وإذا أحسن طويت معالم إحسانه، وإذا أساء ذاعت معالم إساءاته، كأنها نار مشتعلة على قمة جبل كبكب، أو بالعبارة المأثورة «كأنها علم في رأسه نار».

- (٥) الظئر: الناقة تعطف على ولد غيرها، ومنه قيل للمرأة الأجنبية تحضن ولد غيرها ظئر، وللرجل الحاضن ظئر أيضًا، والجمع أظآر، والمراد الوطن الذي ضمني وحنا عليّ حنو المرضعات على الفطيم.
  - (٦) السمتين: العلامتين الميزتين «الإخلاص، ووقوع الظلم».
- (٧) ألقى العصا مطمئنا: استقر وادعًا آمنًا، وقد نظر فيه إلى قول عبد ربه السلمي (وينسب إلى معافر بن حمار البارقي أو سُلّيم بن ثمامة الحنفي):

تذكرت من أم الحويرث بعدما مضت حجج عشر، وذو الشوق ذاكر وحدثها الرواد: أن ليس بينها وبين قرى نجران والشام كافرو فالقت عصاها واستقر بها النوى كما قرّ عينا بالإياب المسافر

<sup>(</sup>١) السباء: الأسر، وشبه الغريب عن وطنه بمن وقع في أسر الأعداء.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء الآية ٦٦.

<sup>(</sup>٣) هو الأعشى (ميمون بن قيس)، من أشهر شعراء الجاهلية، أدرك الإسلام واعتزم أن يعتنقه، فصرفه زعماء قريش عنه، وهذان البيتان من قصيدة له في هجاء عمرو بن المنذر.

<sup>(</sup>٤) أصل البيتين في ديوان الأعشى ثلاثة أبيات هي:

الشَّفرةِ فالعَوانُ لا تُعلَّمُ الخِمْرةَ(١)، وإن أشْبَهَتِ الليلةُ البارحَةَ أعلمتَني بذلك(٢)، فطلبتُ الأمن في مَظانَّة، وتقرّيتُ السلامةَ في مواطنها (٢)، وصبرتُ حَتى يحكمَ الله لي، وهو خيرُ الحاكمين (٤)، ﴿كُلُّ يوم هو في شأن ﴾ (٥)، ومع اليوم عُد (١).

> ولكل حال مُ عقِب، ولربما أجلى لك المكروة عها تَحْمَ اللهُ المُكروة

ولك يا سيدي – في انتدابك لما ندبتُكَ إليه – الفضلُ (^)، والأيادي قُروض (^)، والصنائعُ ودائعُ (^\).

#### لا يذهب العُرفُ بين الله والنّاس(١١)

والتحيّة الطيّبة، والسلام المرّددُ على سيدى.

(١) الشفرة: السكين العريضة العظيمة، وشفرة السيف: حدّه، محزّ الشفرة: مكان الحزّ، العوان: النصف من النساء، الخمرة طريقة وضع الخمار على الرأس، العوان لا تعلم الخمرة: أي لا تحتاج إلى تعليم، وهو مثل يضرب للرجل المجرب الخبير، العارف بدقائق الأمور، والمراد إذا وجدت مجالاً للقول فقل.

(٢) أشبهت الليلة البارحة: لم تتغير الحالة، والمعنى مقتبس من قول طرفة بن العبد:

لا ترك الله له واضحه

كل خليل كنت خاللته كلهم أروغ من ثعلب

ما أشبه الليل بالبارحه

(٣) قرا الباحث الأمور واقتراها وتقرّاها: تتبعها أمرًا أمرًا وبحثها بحثًا دقيقًا ليدرك بواطنها ويحل مشكلاتها.

(٤) الجملة مقتبسة من قوله تعالى: في قصة يوسف عليه السلام على لسان أخيه الأكبر: ﴿... فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، أو يحكم الله لي، وهو خير الحاكمين﴾، سورة يوسف الآية ٨٠.

(٥) مقتبسة من الآية الكريمة ﴿يسأله من في السموات والأرض، كل يوم هو في شأن﴾ سورة الرحمن الآية ٢٩.

(٦) مع اليوم غد: مثل يضرب لترقب انفراج الأمور بعد ضيقها، قال ابن طباطبا:

ن ما يكون سرمدا

يا من يخاف أن يكو

إن مع اليوم غدا؟

أما سمعت قولهم

(٧) البيت لعلى بن الجهم من قصيدة له وهو في السجن يمدح بها الخليفة المتوكل يقول فيها:

والمال عارية يفاد وينفسد

غيِّرُ الليالي بادئات عـود

أجلى لك المكروه عما تحــمد

ولكل حال معقب، ولريما

خطب رماك به الزمان الأنكد

لا يؤيسنك من تفرج كربة

ومعنى البيت: لكل أمر نهاية، ولكل حال تغيير، وربما انكشف الضيق عن فرج قريب وختام محمود:

(٨) ندبه للأمر وانتدبه إليه: دعاه لأدائه.

(٩) في الأصول «والأيادي فروض» ولعلّ الصواب ما أثبتناه، والمعنى: الإحسان دين واجب الأداء، يؤديه المحسن إليه ولو بعد حين.

(١٠) الصنائع: جمع صنيعة وهي الإحسان، والمعنى: إن المعروف وديعة لابد أن يردها المودع عنده، قال لبيد:

وما المال والأهلون إلا ودائع ولابد يومًا أن ترد الودائع

(١١) المعنى: الإحسان لا يضيع عند الله إن ضاع عند الناس، وقلَّما يضيع عندهم، وهـو عجز بيت للحطيئة من قصيدة له في هجاء الزبرقان يقول فيها:

واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسى

دع المكارم لا ترحل لبغيتها

لا يذهب العرف بين الله والناس

من يفعل الخير لا يعدم جوازيه

## الرسالة المظفرية

«كتبها ابن زيدون إلى المظفر سيف الدولة أبي بكر بن الأفطس أمير بطليوس مستشفعًا متوددًا(١)».

لما لبس الحاجب – أعزّه الله – رداء المجد مُعلَمًا (٢)، وحمل لواء الحمد مُعلَنًا، فاستطار بارقُ فجره، واستضاعَ فائحُ ذكره (٢)، وشهرتْ محاسنه على كلِّ لسان، وسارت مآثره مسيرَ الشمس بكلِّ مكان، لما سنوَّغَ من كرمه، وأسبغَ من نعمه، ووطًا للآملين من أكنافه (٤)، وهزّ إلى الراغبين من أعطافه (٥)، ورفرفت أجنحة الأهواء عليه، واهتزّت جوانحُ الآمال إليه، وكثر التغايرُ على تفيُّؤ ظله (٢)، والتنافسُ في الاعتلاق بحبله (٧)، وكلُّ استفرغَ جُهدَهُ، وتوسل على حسب ما عنده، ولا غرو أن يُستمطرَ الغَمامُ، ويؤمَّلَ الكرامُ ، ويكثرُ في المشرب العذب الزِّحام (٨).

```
(١) لم ترد هذه الرسالة إلا في الذخيرة، وقد أثبتنا ما بين نسخها من اختلاف، وقد صدّرها ابن بسام بهذه العبارة: «وكتب
إلى المظفر سيف الدولة أبي بكر بن الأفطس من رقعة، وضمنها قصيدة أولها:
```

لبيض الطلى ولسود اللمم مُ بعقلِيّ - مُذّ بنَّ عني - لَمْ

راجع القصيدة في الديوان ص (٤٦٩).

(٢) أعلمت الثوب فهو معلم: جعلت له علمًا يعرف به من طراز ونحوه، والمعنى: لبس الأمير ثوب المجد متميزًا به عن سواه.

(٣) استطار الفجر: انتشر، ضاع المسك وتضوع وتضيع: تحرك فانتشرت رائحته، قال عبدالله بن نمير الثقفي:

تضوع مسكًا بطن نعمان أن مشت به زينب في نسوة خفرات

وقد استعمل الكاتب الفعل «استضاع»، ولم نجد له ذكرًا في ما بين يدينا من كتب اللغة.

(٤) رجل موطأ الأكناف: سهل دمث مضياف، أو باسط حمايته وأمنه على من يلوذ به.

(٥) الأعطاف: الجوانب، واهتزاز الأعطاف للراغبين: كناية عن الارتياح للكرم والندى، قال أبو رياط:

وتأخذه عند المكارم هزة كما اهتز تحت البارح الفصن الرطب

(٦) المعنى: كثر الاختلاف إلى حماه، والتسابق إلى الاستظلال بنعماه.

(V) الاعتلاق: الحب، الحبل: العهد والذمة والأمان أو الوصال، والمعنى: تنافس الراغبون في حبه، والتمسك بقربه.

(٨) في بعض النسخ «ولا غرو في أن» المعنى: بدل كل راغب في قربه أقصى جهده، واتخذ إليه الوسائل والأسباب وليس عجيبًا أن يسأل السائلون المطر من الغمام، ويؤملون سخاء الكرام، ويتكاثر الواردون على المنهل العذب الزلال، قال الشاعر: يزدحم الناس على بابه والمشرب العذب كثير الزحام وما زلتُ، أبقَى الله الحاجبَ، أتلقّى من مَساعيه المشكورة، ويقرع سَمعي بمآثره المأثورة، ما هو أندى من بلوغ الأمل (١)، وأشهى من اختلاس القُبَل (٢)، وأغضُّ من جَنيّ الزّهر (٣)، وألطفُ من نسيم السّحَر (٤)، حتى انقادت نفسي في زمام التأميل والمودّة (٥)، ونازعت إلى الأخذ بحظِّ من الاعتلاق والممازجة (٢)، ونظرتُ إلى ما دون ذلك من أسباب البعد المانعة، وامتداد البلاد المعترضة، فغضضتُ طرفَ الخيبة، وطويتُ كُشحًا على اليأس من دَرك الأمنيّة (٢)، إلى أن ندبني الأديب أبو فلان إلى مخاطبته، وحرّضني على مكاتبته، ونبّ هني على ما في التثاقل عن مُداخلته (٨)، من التضييع الصّريح، والتقصير البَيّن الصحيح، إذ هي أسنى علِق غُولي به (٩)، وأنفس ذخر نوفس فيه، فطربت إلى ذلك «كما طرب النشوان مالت به الخَمر (١٠)، واهترزت له «كما اهتّر تحت البارح الغُصنُ الرطب»، (١١) ورأيت من شكر يد العلياء فيما حثّني إليه، وحضّني عليه، مما فيه حلِية الفخر، ومكرمة الدّهر، أن أستفتح باب المكاتبة بالشَّفاعة، وأنهَج طريق المخاطبة في العناية الفخر، ومكرمة الدّهر، أن أستفتح باب المكاتبة بالشَّفاعة، وأنهَج طريق المخاطبة في العناية

رأيت رباطًا حين تمّ شبابــه وولّي سباني ليس هي بره عــتّــبُ إذا كان أولاد الرجال مــرارة هأنت الحلال الحلو والبـــارد العنب لنا جانب منه أنيق، وجانــب شديد على الأعداء، مركبه صـــعب وتأخذه عنــد المكارم هـــزة كما اهتز تحت البارح الغَمُن الرطب

والبارح: الريح الحارة في الصيف، ومن الصيد: ما مر من ميامنك إلى مياسرك.

<sup>(</sup>۱) أندى: أكثر خيرًا.

<sup>(</sup>Y) الاختلاس: الأخذ في نهزة ومخاتلة، والاختلاس أسرع من الخلّس، وفي الأمثال: «الفرصة خلسة».

<sup>(</sup>٣) الثمر الجني: الغض الذي يُجِّنني من ساعته، ومثله الزهر الجني.

<sup>(</sup>٤) السحر: قبل الصبح.

<sup>(</sup>٥) التأميل: الرجاء، والمعنى: اندفعت نفسي إليه مقودة بعنان الرجاء.

<sup>(</sup>٦) نازع: اشتاق، الاعتلاق: الحب، والمعنى: اشتاقت نفسي إلى الأخذ بنصيب من مودته، والمفاخرة بقربه.

<sup>(</sup>٧) اعترض الشيء: وقف حائلاً كالخشبة المعترضة في النهر، الكشح: ما بين الخاصرة إلى الضلع الخلفي، وطوى فلان عني كشحه: قطعني، وطوى كشحه على الأمر: أضمره وستره، الدرك: اللحاق، والمعنى: أضمرت بين جوانحي اليأس من بلوغ الرجاء بقريه.

<sup>(</sup>٨) المداخلة: الامتزاج أو المخالطة.

<sup>(</sup>٩) العلق: النفيس الثمين من كل شيء، جمعه: أعلاق.

<sup>(</sup>١٠) اقتبس الكاتب ما اقتبسه بديع الزمان الهمذاني في رسالته إلى أبي بكر الخوارزمي حيث يقول: «أنا لقرب الأستاذ -أطأل الله بقاءه - [كما طرب النشوان مالت به الخمر]... ومن الابتهاج بمرآه [كما اعتز تحت البارح الغصن الرطب]».

<sup>(</sup>١١) هذا عَجُز بيت من أبيات وجهها أبو رباط لابنه حيث يقول:

به، وبيننا بَعْدُ من نِمام الطّلب، وحُرمة الودّ والأدب، ما أستقصرُ نفسي معه أن يتقدّم في خِدمة رغبته قلمي، وقد تأخّرتُ قَدمي(۱)، ويُعدّ لاقتصار بُغيته كتابي، دون أن أَزُمّ إليه خِدمة رغابي (۲)، وهو فتى نام جَدُّه، واستيقظ حَدّهُ(۱)، فتنكّر الزمان له، واعْترَّتِ الأيام به (٤)، بين نئاب سِعاية عوتْ عليه، وعقارب وشاية دبّتْ إليه، وأُصلُي بنار حرب لم يجْنِها، وأعْدتُهُ مَبارك جُرْب التبس بها(۱)، وآل به الأمرُ إلى فراق أحبّته، والبعد عن مسقط رأسه، ومعقّ تمائمه (۱)، على ضيق حاله، وضعف إحسانه، وأشهدُ أن ذلك لم يزد الحاجبَ إلا ولاءً، وعليه إلا ثناءً (۱)، وأنه لا يزال يعيدُ شكره ويُبْديه، وينشرُ (۱) حَمدَهُ ويَطويه، والحاجبُ – أدام الله إعزازَهُ – وَليُّ إعْدائِهِ على زَمنهِ الغشوم، وأملأُ بإنصافهِ من دهره الظلوم (۱) بإلباسه من جميل رأيه ما عُرِّي منه، وإيرادِهِ من شريعةِ رضاه ما حُلِّئ عنه (۱۱)، والتخليةِ بينه وبين الأفُق الذي لـم يَرَ كـوكبَ سعد إلا فيه، ولا تلقّى نسيمَ حياة إلا منه، فإنه – مما يُوليه من إحسانه، ويأتيه مـن الفضل فـي شأنه (۱۱) – مستجزلٌ شكرَ من أنْهَضَهُ لسانٌ.

<sup>(</sup>١) في الأصول «أن أتقدم»، ولعل الصواب ما أثبتناه، وقد نظر الكاتب إلى ما صاغه بديع الزمان الهمذاني من رسالة يقول فيها: «يعز عليِّ – أطال الله بقاء الشيخ الرئيس – أن ينوب في خدمته قلمي عن قدمي، ويسعد برؤيته رسولي دون وصولي، ويرد شرعة الأنس به كتابي قبل ركابي...».

<sup>(</sup>٢) في بعض النسخ «لاقتصار غيبته كتابي دون أن أزم لذلك...» وقد تكون «لاختصار غيبته»، الاقتصار على الشي: عدم تجاوزه والاكتفاء به، البغية: الطلب أو الحاجة المنشودة، ولعل صحة العبارة «لاقتضاء بغيه» فالاقتضاء: الطلب، والبغي: النظر إلى الشيء لتعرف خوافيه، فيكون المعنى: أن ينشد كتابي النظر إليه، أزم إليه ركابي: أشد إليه رحالي.

<sup>(</sup>٣) جدّه: حظه، حدّه: عزمه أو ذكاؤه أو مضاؤه.

<sup>(</sup>٤) اعترّ به: تعرّض له راجيًا نواله دون أن يسأله، والمعنى. ألمت به الأيام فاستنفدت ما عنده من ثراء.

<sup>(</sup>٥) المبارك: جمع مبرك، وهو مكان إناخة الجمال، يقال: «فلان ليس له مبرك جمل» أي لا شيء له، الجُرُب: جمع أجرب وهو من أصابه داء الجرب، التبس بها: اختلط بها، والمعنى: إنه تعرض للربية وسوء الظن لإحاطة الأشرار به من حيث لا يحتسب.

 <sup>(</sup>٦) في بعض النسخ «وأبعد عن مسقط رأسه» مسقط الرأس: مكان الولادة، معق التماثم: المكان الذي تشق فيه التعاويذ
 المعلقة على الأطفال ايذانًا بانتهاء عهد الطفولة.

<sup>(</sup>٧) المعنى: إنه على الرغم مما لاقاه فإنه ازداد إخلاصه وولاؤه للحاجب، وبالغ في الثناء عليه والإطراء له.

<sup>(</sup>٨) في الأصول «وينثر» ولعل الصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٩) ولي إعدائه على دهره الفشوم: كفيل بإعانته على دهره الظالم، أملاً: أجدر، وملق الرجل: صار ثقة فهو مليء، ولعل العبارة «أولى بإعدائه». وأملاً بإنصافه...».

<sup>(</sup>۱۰) حلىء عنه: منع منه وأبعد عنه،

<sup>(</sup>١١) في جميع النسخ «نسيم حياء» ولعل الصواب ما أثبتناه، وفي بعض النسخ «مما يؤلفه من إحسانه»، والمعنى: إن الحاجب بما يمنحه من الإحسان، ويقوم به من الأنعام كفيل باستثارة القرائح للاشادة بذكره والتتويه بمجده.

واستقلَّ به بَيان (۱)، وهو أهلُ الفضل، والمعهودُ منه كَرمُ الفعل، والله يُبقيهِ ويُعليهِ، وهو حَسنْبُهُ وحَسنْبي فيه.

ولما أَطْرِدَ هذا النثرُ لحسن اتساقه، ولَذَّ مساقِه (١)، هَزَّتِ النظمَ أريحيَّةً جَذبَ لها بعنانه، وعارضة بها في ميدانه (٢)، وأبتْ أن ينفردَ النَّثرُ بلقاء الحاجبِ ومُشافَهَتِه، ويستبدَّ بأن تُلمحَ غُرَّتَهُ، وتُخدَمَ بالحضور حَضرتُهُ، فأثبتُّ منه، ما إن أَنعمَ عند تصفُّحِهِ بالصَّفحِ عن الزَّل يعرضُ فيه، والخَللِ يبدو منه، وَصل النِّعمةَ بمثلها وقرنَ العارفةِ بشكلها (٤).

هذا – أعز "الله الحاجب – ما اقْتَضَتْهُ القَريحةُ مع اقتضائها ( $^{(r)}$ )، وأجابتنا به البديهةُ عند استدعائها، والنَّهنُ عليلٌ، والطبعُ كَلِيلٌ، والرويّةُ فاسدةٌ، وسوقُ الأدب – إلا عنده – كاسدةٌ، ولو أني أُوتيتُ في النثر غزارةَ عمرو $^{(v)}$ ، وبراعةَ ابن سَهل  $^{(h)}$ ، وأُمدتُ في النظم بطبع البحتري  $^{(e)}$ ، وصناعةِ الطائي  $^{(h)}$ ، لما رددتُ إلى الحاجب إلا ما أَخذتُ منه، ولا أوردتُ

<sup>(</sup>١) مستجزل: مستكثر، أنهضه لسان: رفعه لسانه وسما به بيانه، استقل الطائر في طيرانه: نهض وارتفع في الهواء، واستقل به بيان: نهض وارتفع به أدبه.

<sup>(</sup>٢) الاتساق: التناسق والانتظام، اللذ: اللذيذ، المساق: التتابع والاطراد.

<sup>(</sup>٣) الأريحية: النشاط والارتياح.

<sup>(</sup>٤) العارفة: المعروف، والمعنى. أثبتً من الشعر نفحة، أرجو أن يصفح عما قد يكون فيها من زلة عارضة، أو نقص طارئ، فتكون بذلك نعمه مضاعفة عليًّ وإحسانه مزدوجًا إليَّ.

<sup>(</sup>٥) راجع القصيدة بتمامها في الديوان (ص ٤٤٣).

<sup>(</sup>٦) اقتضى دينه: أخذه، أو طالب به، واقتضى الأمر الوجوب: دل عليه، والمعنى: هذا ما سمحت به القريحة بعد أن استوحيتها: ولعلّ الجملة «... هذا ما اقتنصته القريحة..».

<sup>(</sup>٧) عمرو بن بحر الجاحظ أشهر كتاب العربية وإمام من أئمة الدين والعلوم عند العرب، ومن أشهر مؤلفاته: البيان والتبيين، والحيوان، والبخلاء.. توفي سنة ٢٥٥هـ.

<sup>(</sup>٨) المقصود سهل بن هرون، وكان قيّما على خزانة الحكمة للخليفة المأمون، وكان واسع الثقافة غزير المادة قوي الحجة، ألف كتبًا عديدة ضاعت ولم يبق منها إلا بعض رسائل ونبذ، رواها لنا الجاحظ في ثنايا كتبه، وأوسعها رسالته في تفضيل البخل، نقلها الجاحظ في كتابه «البخلاء» وتوفي سهل سنة ١٧٧هـ.

<sup>(</sup>٩) البحتري: أرق شعراء العربية ديباجة، وأروعهم موسيقى، وأبرعهم صياغة، توفي سنة ٢٨٤هـ.

<sup>(</sup>١٠) الطائي: أبو تمام حبيب بن أوس أستاذ البحتري والمتنبي في الشعر، وهو أبرع من صاغ بديمًا في شعره، وأدقّ الشعراء الثلاثة فكرًا، وأعمقهم غوصًا على المعاني، وله غير شعره ديوان الحماسة جمع فيه نخبة صالحة من خير ما صاغه الشعراء السابقون توفي سنة ٢٣١هـ ولم تتيّف سنه على الأريعين.

عليه غير ما صدر عنه، ولما أنفذتُ ما أنفذتُ إلا بين أملٍ يَبْسُطُ، وخجلٍ يَقْبِضُ، فرأيُّهُ موفَقًا في أن يمنحَ ما بعثَ الأملَ إسعاقًا، وما أوجبَ الخجلَ إغضاءً (()) ، ليأتيَ الإحسانُ من جهاته، ويسلُكَ إلى الفضل طرقاته، ومراجعتُهُ لي عن كتابي بعهد كريم، يكون كُحلاً لعين الرضى بوجنة القبول (()) ، أقفُ به من توالي النّعم عليه، وانتظام الأحوال بالصّلاح لديه، على ما تبتهجُ له نفسي، وينتظمُ معه عقد أنسى (()) ، يُدٌ عندي جَناها شَهدٌ، وشَذاها عنبر ووردٌ (٤) ، أرفّلُها الشكرَ الجزيلَ، وأثبِعُها الثناء الجميل (()) ، إن شاء الله، ولْيُبلَّغُ مني سلامًا يُهدي إليه نفسَه، وتحيةً آخرها عندي، وأولها عنده.

\*\*\*

وإن لم يكنّ من قبل ذلك يذكرُ

إذا نحن رفلنا أمراً ساد قومه

<sup>(</sup>١) المعنى: أرجو أن يمنحنا الأمير من إسعافه ما يلائم آمالنا فيه، ومن إغضائه عن تقصيرنا ما يصد عنا الخجل والحياء.

<sup>(</sup>٢) لعلها «بوجه القبول» والمعنى: أرجو أن يجيبنا الأمير إلى رغبتنا بعهد كريم يزين به عين رضاه عنا بوجه إقباله علينا.

<sup>(</sup>٣) المعنى: إذا تفضل الأمير بعهده الكريم على هذا الأديب - الذي استشفع بي - فإن نفسي ستبتهج، وغبطتي ستنتظم وتتسق، لاطمئناني إلى توالي نعم الأمير عليه، وانتظام أحواله الصالحة تحت ظلال رضاه وعطفه العظيم.

<sup>(</sup>٤) الجنى: الثمر الفض، الشنا: الرائحة الطيبة، والمعنى: سيكون عهد الأمير يدًا أسداها إليّ، وجميلاً خلعه عليّ، له مذاق العسل، وطيب العنبر، ونفحة الورد.

<sup>(</sup>٥) لعل العبارة «أرفدها الشكر» أي أمنحها، أرفل الرجل ثويه: أرسله، والترهيل: التسويد والتعظيم، يقال: رَّفلَتُ الرجُلَ إذا عظمته وملّكته، قال ذو الرُّمة:

#### الرسالة العامرية

«كتب ابن زيدون هذه الرسالة من قرطبة إلى صديقه أبي عامر بن مَسلمة بإشبيلية»(١).

يا سيدي، وأرفع عُددي، وأوَّلَ الذّخائر في عَددي، وأخطرَ علِّقٍ ملأتُ من اقتنائه يدي ( $^{(Y)}$ ), ومن أبقاه الله في عيشة باردة الظلال، ونعمة سابغة الأنيال، قد تقاصرَ الثناءُ عليك، وتوالى الحديثُ الحسنُ عنك، حتى حللتَ محلّ الأمانة ( $^{(Y)}$ ) وكنتَ مَوْضعَ تقليدِ الوطر ( $^{(2)}$ )، وإثباتِ الطويّة ( $^{(0)}$ )، والله يمتِّعك بما حازه لك من الخير، ووقّره عليكَ من طيب الذكر.

في علمك – أعزّك الله – ما تقتضيه العُطْلةُ من إظلام الخاطر، وصدا النفس، ويجنيه طولُ المُقام من إِخلاقِ الدّيباجةِ، وإرخاصِ القَدْر<sup>(٢)</sup>، وقد أنَ أنْ أجتني ثمَرةً من آدابٍ أطلتُ الاعتناءَ بها، وأخلاق أدمتُ رياضةَ الأنفسِ عليها، ولمّا مخضتُ الملوك<sup>(٧)</sup> وجدتُ عميدَهم الذي أنسى السّالفَ قَبْلَهُ، وتقدّمَ الراهنَ معه، وأتعب الغابرَ بعده (٨)، الحاجبَ فخرَ

<sup>(</sup>۱) اعتمدنا في تحقيق هذه الرسالة على ما بين يدينا من نسخ الذخيرة، فإنها لم تصلنا إلا عن طريقها، وقد ذكر ابن بسام أن ابن زيدون أرسل هذه الرسالة من قرطبة إلى إشبيلية قبل تحوله إليها «راجع الرسالة» بالذخيرة ق ۱ ج۱ ص ۳٤٠ – ٣٤٢.

<sup>(</sup>٢) العلق: الثمين من كل شيء.

<sup>(</sup>٣) محل الأمانة: هو القلب عند العرب، وهو كذلك محل الانفعالات جميعها عندهم.

<sup>(</sup>٤) الوطر: الحاجة التي يهتم بها الإنسان ويعنى بها أتم العناية، موضع تقليد الوطر: مكان تعليق الآمال.

<sup>(</sup>٥) الطويَّة والطيِّة: الضمير أو النية، المعنى: كنت ثابتًا في أعماق القلب راسخًا في الضمير.

 <sup>(</sup>٦) الديباج: ثوب سداه ولحمته الحرير، والديباجتان: الخدان، إخلاق الديباجة: استعمال مجازيٌ معناه ذهاب الروعة والبهاء،
 قال الشاعر في هذا المني:

وطول مقام المرء في الحي مخلق لديباجتيه، فاغترب تتجـــــد فإني رأيت الشمس زيدت محبة إلى الناس أن ليست عليهم بسرمد

<sup>(</sup>٧) مخض اللبن: حركه ليستخرج ما فيه من زبد، والمعنى: إنني فحصت الملوك فلم أر فيهم خيرًا من ابن عباد.

<sup>(</sup>A) الغابر: الباقي، قال الزبيدي غبر غُبورًا: مكث، وقد يستعمل بمعنى مضى فيكون من الأضداد، وفي لغة: عبر للماضي، وغبر للباقي.

الدولة مولاي، ومن أطالَ اللهُ بقاءه، وكبَتَ أعداءه لما خصّه الله به من سنناء الهِ مَمِ ('')، وسماحة الشيّم، وانتظام أسباب الرياسة، وكمال آلات السيّاسة، واجتماع المناقب التي أفردَتْهُ من النُّظُراء (۲)، وأعلته عن مراتب الأكفاء، فرأيتُ قبل أن أحملَ لغيره نعمةً (۲)، أو أوسمَ ممن النُظراء (۲)، وأعلته عن مراتب الأكفاء، فرأيتُ قبل أن أحملَ لغيره نعمةً الإجازته أوسمَ ممن الله بصنيعة (ف)، أن أعرض نفسي مملوكة عليه عرض من لا يؤهلها لإجازته إلا بالاستجازة (۱)، ولا يطمعُ لها في قبوله إلا مع المسامحة (۱)، فلو كنتُ الوليدَ بنَ عُبيدٍ براعةَ نظم (۱)، وجعفر بنَ يحيى بلاغة نثر (۱)، وإبراهيم بنَ المهديّ طيبَ مجالسة، وإمتاع مشاهدة (۱)، ثم حضرتُ مجلسه العالي لما كنتُ مع سعة إحاطته إلا في جانب التقصير (۱۱)، وتحت عُهدة النقصان، غير أنه لم يَعَدمُ فيَّ نَجابة غَرسِ اليد (۱۱)، وإصابةَ طريقِ وثناءٍ أهدي إليه العَطِرَ من نَفَحاتِه، ففوضتُ إليك هذه السيّفارة، واعتمدتُكُ بتكليفِ النيابةِ وشجوه، منها: حُظُوتُكُ لديه، ومكانتُكُ منه، سروّعَكُ اللهُ الموهبةَ في ذلك (۱۰)، وأنهضكَ بأعباء الشكر لها، ومنها: حُظُوتُكُ لديه، ومكانتُكُ منه، سروّعَكُ اللهُ الموهبةَ في ذلك لمن لم يستوجبُها الشكر لها، ومنها: سرّوُ مذهبك (۱۱)، وكرهُ سجيتَك، وصرحةُ مشاركتك لمن لم يستوجبُها الشكر لها، ومنها: سرّوُ مذهبك (۱۱)، وكرهُ سجيتَك، وصرحةُ مشاركتك لمن لم يستوجبُها الشكر لها، ومنها: سرّوُ مذهبك (۱۱)، وكرهُ سجيتَك، وصرحةُ مشاركتك لمن لم يستوجبُها

<sup>(</sup>١) سناء الهمم: علوها.

<sup>(</sup>٢) المناقب: جمع منقبة وهي الفعل الكريم.

<sup>(</sup>٣) في بعض نسخ الذخيرة «أحتمل لغيره».

<sup>(</sup>٤) الوسم: العلامة الميزة.

<sup>(</sup>٥) الصنيعة: الخير المصنوع لإنسان.

<sup>(</sup>٦) في بعض النسخ «لإجارته إلا بالاستجارة»، أجاره من الظلم: حماه منه أو أنقذه وأعاذه، استجار: طلب الحماية والإنقاذ، استجاز: طلب الإجازة أي الإذن، واستجزته فأجاز: سقى أرضك أو ماشيتك بما فاض من مائه، والمعنى: أعرض نفسي عليه راجيا حمايته أو الفوز بنواله مستجيرًا به أو مستمنعًا إياه.

<sup>(</sup>٧) في بعض النسخ «إلا بالمسامحة».

<sup>(</sup>٨) الوليد بن عبيد: هو البحتري الشاعر المشهور، وهو أبرع الشعراء في جودة الصياغة وحسن التسيق والتعميق توفي سنة ٢٨٤هـ.

<sup>(</sup>٩) جعفر بن يحيى البرمكي: وزير الرشيد كان مشهورًا ببلاغة الإيجاز وبخاصة في التوقيعات، قتله الرشيد سنة ١٨٧هـ.

<sup>(</sup>١٠) أخو هرون الرشيد وقد برع في الفناء وحسن المنادمة وطيب المؤانسة ادعى لنفسه الخلافة بعد الأمين، ثم خلعه المأمون وصفح عنه، وتوفي سنة ٢٢٤هـ.

<sup>(</sup>١١) في بعض النسخ «بسعة إحاطته» والمعنى: مهما أوتيت من المواهب فإنني لم أبلغ مداه.

<sup>(</sup>١٢) في بعض النسخ «لم يعدم مني»، والمعنى: إنه سيجد فيّ موضعًا طيبًا لإسداء النعم.

<sup>(</sup>١٣) في بعض النسخ «طريق الصنع» والصنع هو الإحسان، والصنع مصدره الميمي.

<sup>(</sup>١٤) أمحضها: أخلصها، الغض: الطري.

<sup>(</sup>١٥) سوّغك: أعطاك.

<sup>(</sup>١٦) السرو: المروءة والسخاء.

استيجابي، ولا استدعاها بمثل أسبابي، من تداني الجدار، وتصافي السلّف، والانتماء إلى أسرةِ الأدب (١)، فإن وافقت السّانحة الإرادة فحظ أقبل، وعبد بلّغ من قبولِ سيّده ما أمّل (١)، ولم أقل: «عمرك الله!!» كما قيل في النجمين (١)، بل قلت: «وقد يجمع الله الشّتيتين» وإن عاق حرمان عادتُهُ أن يَعُوقَ عن الظّفر، ويعترض دون الأمل، فأعلِمهُ – أيّده الله – أني في حال العُطلة مع غيره والتصرف، ويَوميْ الإيطانِ والتطوّقو، كالمهتدي بالنجم حينَ عَرمَ ذُكاءً، ومُتّيَمِّم الصّعيد إذا لم يجد الماء (٥).

#### فإن أغشَ قومًا غيرَه أو أزرهُمُ فكالوَحْش يُدنيه من الأَنَس الـمَحْلُ<sup>(٢)</sup>

والله يتولاه بالفُسْحة في عمره، والإعلاء لأمره، ويُصرَق الأقدار مع إيثاره، ويَصْرِف ويَصْرِف ويَصْرِف ويَصْرِف وجوه التوفيق إلى اختياره (٧).

(٣) يشير إلى قول عمر بن أبي ربيعة، راجع ص (٦٥١).

أيها المنكح الثريا سُهيلا عمرَك الله كيف يلتقيان

(٤) يشير إلى قول قيس بن الملوح (مجنون ليلي):

وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن ألا تلاقيا

- (٥) هي بعض النسخ «حين لم يجد الماء»، المعنى: إذا حال الدهر بيني وبين الفوز بقريه ومن شيمة الدهر أن يحرم الراغبين - هأعلمه أنني سواء كنت عاملاً لغيره أو عاطلاً، وسواء كنت مقيمًا أو راحلاً هليس هذا انصراهًا عنه، وإنما شأني شأن من يهتدي بالنجم إذا غابت الشمس، ويتيمم بالتراب إذا لم يجد الماء.
- (٦) البيت لمسلم بن الوليد في مدح بني خالد ومعناه: إنني ألجأ إلى غيرهم مضطرًا كما يضطر الوحش إلى القرب من الناس لما يصيب موطنه من قفر وإجداب، وقد ورد البيت والبيت السابق له في الديوان بهذه الصيغة:

ثناء كعرف الطيب يُهدَى لأهله وليس له إلا بني خالد أهّــــلُ

فإن أغش قومًا بعدهم أو أزرهُمُ فكالوحش يستتدّنيه للقنص المحل

القنص: الصيد، والمحل هو الجدب والإقفار.

(٧) المعنى: أدعو الله أن يطيل عمره، ويرفع منزئته، ويُصيرُ الأقدار متصرفة بما يرضيه، ويجعل التوفيق مصاحبًا لاختياره.

<sup>(</sup>١) يسرد الكاتب مسوغات الشفاعة وهي حظوة الشافع عند الأمير، ثم مروءته وإكرامه لمن هو أقلٌ من الكاتب استحقاقًا، هذا إلى حرمة الجوار وصداقة الآباء والأجداد، وصلة الآداب.

<sup>(</sup>٢) المعنى: إذا وافقت الفرصة السانحةُ توفيقَ الله وإرادته فقد بلغتُ ما أمّلته.

ولك يا سيدي في انتدابك لما ندبتُك له، ما للسّاعي المنُجِحِ من الشكر، وللمجتهد البالغ من العُدر(۱)، وملِاكُ الأمر تقديمُ المراجعةِ بالإيجاب، فأسْكُنُ إليها، والجوابِ فأعتمدُ عليه(۲)، وأهدي إليك نديَّ الغَضِّ الناضرِ من سلامي، والأرجَ العاطرَ من تحيتي.

\*\*\*

المخفق من العذر، وهو يشير بهذا إلى قول عروة بن الورد:

من المال يطرح نفسه كل مَطَّرَحٍ ومبلغ نفس عذرها مثل مُنجِحٍ

ومن يك مثلي ذا عيال ومقترًا ليبلغ عذرًا أو ينال رغيبـــة

وإلى قول الآخر:

ولا لوم في أمر إذا بلغ العذرُ

إذا ما شفيتُ النفسَ أبلغتُ عذرها

<sup>(</sup>١) المعنى: إذا وفقت يا سيدي لإنجاز طلبي، فلك ما للساعي الناجح من الشكر، وإذا عاقتك العوائق، فلك ما للمجتهد

 <sup>(</sup>٢) ملاك الأمر وملاكه: ما يقوم به، يقال: القلب ملاك الجسد، والمعنى: قوام الأمر أن تختبرني بالنتيجة فأطمئن إليها وأن
ترسل إليّ خطابًا أعتمد عليه في إنجاز شؤوني والرحلة إلى الأمير.

### الرسالة العبادية

(1)

كتب ابن زيدون هذه الرسالة إلى المعتضد بن عباد<sup>(١)</sup>:

أطال الله بقاء الحاجب فخر الدولة مولاي وسيّدي، ومَ ولى المناقب الجليلة، والضرائب النفيسة (٢)، في أكمل ما تكفّل له به من عُلق القدر، ونفاذ الأمر، وخَصّة من النّعم بأسبغها سربالاً (٢)، وأبردها ظلالاً، وأحمدها مآلاً.

كنتُ – أعزّ الله الحاجبَ مولايَ – قد كتبتُ إلى الوزير أبي عامر عبدِه بما أيقنتُ أنه انتهى إليه، واشتملَ عليه (3) ، فكتب الوزيرُ إلى بعض أسبابه (3) بما يقومُ مقامَ المراجعةِ لي (3) بما يرتفعُ عن قدري، ولا تتّسعُ له ساحةُ شكري، لعلمي أنه عن الحاجب – أيّده الله – صدر، وبإذنه نفذ، والذي عداني (3) عن أن يكون الكتابُ في ذلك إلى الحاجب – أبقاه الله – التأدبُّ بآداب حُصفاء (3) العَبيد في الإجلال والإعظام، وترك التّبستُّطِ والإقدام (3) ، وقلّما استغنتْ أوائلُ مطالب الأتباع لحضرة (3) الملوك عن وسائطَ تُمهّدُ لها، وتَعْتَمِدُ أوقاتَ

<sup>(</sup>١) أرسل الكاتب هذه الرسالة عقب الرسالة السابقة كما ذكر ابن بسام في مقدمتها حيث يقول: «وكتب إثر ذلك إلى المعتضد رقعة يقول فيها:» وقد اعتمدنا في تحقيقها على نسخ الذخيرة فإنها لم ترد إلا بها.

<sup>(</sup>٢) المنقبة: الفعل الكريم، الضرائب: الطبائع.

<sup>(</sup>٣) في بعض النسخ «أكمل ما تكمل له به»، أسبغها: أوسعها، سربالاً: قميصًا.

<sup>(</sup>٤) اشتمل عليه: أحاط به.

<sup>(</sup>٥) الأسباب: جمع سبب وهو صلة القرابة.

<sup>(</sup>٦) في بعض النسخ «مما يرتفع عن قدري».

<sup>(</sup>٧) عداهُ وعدًّاهُ: صرفه وشفله.

<sup>(</sup>٨) حصفاء العبيد: حكماؤهم، من الفعل (حصف): استحكم عقله.

<sup>(</sup>٩) ترك التبسط: الاحتشام.

<sup>(</sup>١٠) في بعض النسخ «بحضرة الملوك من» المنى: إنني أعتذر عن كتابتي إلى الأمير الحاجب كتابة غير مباشرة عن طريق وزيره أبي عامر بن مسلمة لأن حكماء الأتباع يحرصون على أن يوسطوا بينهم وبين سادتهم وسطاء يمهدون لهم السبل، ويتخيرون الأوقات المناسبة إجلالاً منهم لسادتهم واحتشامًا.

الإمكان بها، لا أنّي اتّخَذْتُ إلى الحاجب - أدام الله عُلُوّهُ - غيرَ سيادته ذريعةً(۱)، أو التمستُ إليه إلا من نفاسة نفسه شفاعةً، وأنّى مَعْدَلٌ لمثلي عن تَفَيُّوْ ظلاله(۱)، والاعتماد بحبله(۱)، وصناعةُ الأدب كاسدةٌ إلا عليه، وطريقُ الأملِ موحِشنَةٌ إلا إليه، ولم يدعُني إلى استطلاع ما قبِلَهُ شكُّ في كرمه، ولا سوءُ ظنَّ بسماحة شيّمه، بل لزومُ الطريقة في التوطئة للمطلب(٤)، والتدرُّجُ إلى إحراز الأرب(٥)، وحسبي أن أملي قد ارتادَ الجنابَ الرَّحبُ(١)، والمشرَب العذب(١)، ولعلَّ الحظوظُ ستُكشنفُ، والنوائبَ ستُصْرَف (١)، إلى أن أبلغَ إلى أبعد غاياتِ الأمل، من مشاهدة حضرته العلياء، والنظر إلى غُرتّهِ الزهراء(١)، فوالله ما ينصرف فكري، ولا ينصرمُ حينٌ من عمري(١١) إلا في الذّكر له، والشوق إليه، وتصورُّ المثولِ بين فكري، ولا ينصرمُ حينٌ من عمري(١١) إلا في الذّكر له، والشوق إليه، وتصورُّ المثولِ بين يديهُ المشافهة لساني(١١)، فإن حدث ذلك، فعُذري عذرُ الفضلِ بنِ سهل، وقد انقطعَ بين يَدَيُ الرشيد، فقال: يا أميرَ المؤمنين، من فَراهةِ العبدِ أن تَمْلِكَ قلبَهُ مَهابةُ سيّده(١١).

يزدحم الناس على بابه والمشربُ العذب كثير الزحام

<sup>(</sup>١) الذريعة: الوسيلة، وتذرع فلان بذريعة: توسل بوسيلة.

<sup>(</sup>٢) معدل: مصرف، تفيأ: تظلل.

<sup>(</sup>٣) الحبل: الرباط أو العهد أو الذمة أو الوصال.

<sup>(</sup>٤) التوطئة: التمهيد.

<sup>(</sup>٥) الأرب: الحاجة المرغوب فيها.

<sup>(</sup>٦) ارتاد الرجل الشيء: طلبه.

<sup>(</sup>٧) المشرب العذب: المورد السائغ، قال الشاعر:

<sup>(</sup>٨) المعنى: لعل الآمال ستظهر والهموم تنصرف.

<sup>(</sup>٩) حضرة الرجل: قربه أو فناؤه، وكلمه بحضرة فلان: بمشهد منه، الزهراء: البيضاء المشرفة.

<sup>(</sup>١٠) ينصرم: يزول أو ينقطع.

<sup>(</sup>١١) مثل بين يديه مثولاً: انتصب قائمًا أمامه.

<sup>(</sup>۱۲) تستملك جنانى: تستولى على قلبى.

<sup>(</sup>١٣) الحصر: العيِّ. المشافهة: المخاطبة فَمَّا إلى فَمَّ.

<sup>(</sup>١٤) في بعض النسخ «فقال له». الفراهة: الحذق أو الحسن والصباحة.

وسيقُضي ذلك بمشيئة الله إلى ما يَستجيزُهُ الحاجبُ مولايَ من إمتاع (١١)، ويَقْبلُهُ من شاهد (٢)، ويستطرِفُهُ من أدب (٣)، ويستلطفهُ من إجمال طلب، وجمال مَذهب عما أني أعلم أني سأصل إلى ما لم أعهد مثله من بَهاء منظر، وسنناء مخبر (٥)، ورفعةِ شان، وعظم سلطان.

ولعلَّ السعادةَ أن تهيئ لي من الحظّما أثبتُ به ما انّعيته لنفسي من هذه الصّفات، وأُنجِزُ معه ما قدّمتُ عنها من هذه العِدات $^{(7)}$ ، فحَوْلُ الله في ذلك كفيل $^{(Y)}$ ، وهو حسبي ونعم الوكيل $^{(A)}$ .

زاد الله الحاجبَ مولايَ من سننِيِّ قِسمَهِ (١)، وهَنِيِّ نِعمه، وبلَّغَهُ النهايةَ من آمالهِ، وصرفَ بعزته غيرَ الزمان عن كماله (١٠).

\*\*\*

<sup>(</sup>١) أفضى إلى الشيء: وصل إليه، المعنى: سينتهي اتصالي بسيدي إلى ما يسر إن شاء الله فيرى في شمائلي من الإمتاع والمؤانسة ما يبيحه طبعه ويلتئم مع ميوله.

<sup>(</sup>٢) الشاهد: اللسان أو ما يشهد على جودة الفرس من جريه.

<sup>(</sup>٣) يستطرفه: يراه بديعًا.

<sup>(</sup>٤) في بعض النسخ «يستطلعه».

<sup>(</sup>٥) السناء: الرفعة، المخبر: يقابل المنظر، والمعنى: أعتقد أنني سأجد عنده مالم أجد في حياتي له مثيلاً من حسن منظر وطيب خبر.

<sup>(</sup>٦) العدات: جمع عدة، وهي الموعد،

<sup>(</sup>٧) الحول: القوة، كفيل: ضامن.

<sup>(</sup>A) مقتبسة من الآية الكريمة ﴿الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانًا، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل﴾.

<sup>(</sup>٩) سَنَىَّ: رفيع، القسَّم: جمع قسمة وهي الحظ والنصيب.

<sup>(</sup>١٠) غَيِّرُ الزمان: أحداثه ونوائبه.

## الرسالة العَبَّادية

**(Y)** 

وجه الكاتب هذه الرسالة إلى المعتضد بن عباد بعد أن غادره إلى قرطبة<sup>(١)</sup>.

أطالَ اللهُ بقاءً مولايَ للنّعم يُطوّقها(٢)، والآمالِ يُصدّقها، والمِنَنِ يقلّدُها(٢)، والأحرارِ يستعبدُها، يعلمُ الذي أساله إعزازَ مولايَ وإعلاءً أمره، وصلِة تأييده، وتمكينَ نصره (٤)، أنِّي لم أزل منذ فارقتُ حضرتَهُ الجليلةَ، حضرةَ المجد والسيادة (٥)، ومحلً الإقبال والسعادة، لَهِجَ اللسانِ بما أجناني من ثمار الحكمةِ والنّعمة (١) وأفادني من عُقَدِ الأدب والنّشب(٢)، فمن كبِد حاسد تصدّعتْ، وأنفاسِ منافسٍ تقطّعتْ، وناعمِ البال كَسنَفَتْ بالله، ومُتَ مَن لله المناي طالما تمنيتُ حالَهُ، وقلً لمن نال أدنى مكانةٍ منه، ورَقِيَ أول درجةٍ من الخصوصِ به (٨) أن تَحْسدُهُ الكواكبُ في إشراقها، وتنحشدَ إليه الأماني من أطرافها (٩)، والله يبقيه لعبيده الذين أنا آخرُهُمْ في الخِدمة، وأوّلهم في شكر النّعمة، ويرفعُ من هممهم ما انقبضَ، ولا يُعرمُهُم التقلُّبُ في نِعَمِهِ، والاعتلاقَ بأسباب بمجده وكرمه.

<sup>(</sup>١) اعتمدنا في تحقيق هذه الرسالة على نسخ الذخيرة، فإنها لم ترد إلا بها وقد صدرها ابن بسام بهذه العبارة: «وكتب إليه بعد أن صدر عن حضرته إلى قرطبة رقعة يقول فيها»، مما يدل على أن الكاتب عاد إلى قرطبة ليرتب شؤونه قبل الالتحاق بخدمة المتضد.

<sup>(</sup>٢) طوّقه بنعمته: قلده إياها.

<sup>(</sup>٣) المنن: النعم.

<sup>(</sup>٤) المعنى: يعلم الله الذي أدعوه أن يعز مولاي ويُعلي شأنه، ويديم تأييده ويثبت فوزه أني.

<sup>(</sup>٥) حضرة الرجل: قربه أو فناؤه، وكلمه بحضرة فلان أي بمشهد منه.

<sup>(</sup>٦) لهج بالشيء: أولع به فثابر عليه، أجناه: منحه الجنى أو سهَّل له جنيه.

<sup>(</sup>٧) العقد: جمع عقدة وهي الولاية: النشب: العقار، وقيل المال والعقار.

<sup>(</sup>٨) الخصوص: الاختصاص.

<sup>(</sup>٩) احتشد القوم وتحشدوا وأحشدوا: اجتمعوا، ولم نر الفعل «انحشد» المطاوع للفعل «حشد» في ما رجعنا إليه من كتب اللغة.

<sup>(</sup>١٠) اعتلق وتعلّق بامرأة: أحبها، وقد استعمل الكاتب هنا الاعتلاق بمعنى التعلق، ولم نجده هي كتب اللغة، والمعنى: أسأل الله ألا يحرمهم من التمتع بنعمه، والتمسك بحبال مودته ورعايته.

وكانت من مولاي - أعزّه الله - إشارةً، بل عبارةً، أعْدَدْتُها طليعةً لسُعود تَتُوافَى طَلَقًا(')، ومقدّمةً لمسرّات توالى نَسَقًا(')، فلما لَحقَ الجسمُ بعد تركه النَّفْسَ لديه، والبراءة منها إليه، بالوطن الذي أسلاني عنه وأسْنَى لي العوضَ منه ('')، تأتّيتُ من طاعته المقترنة بطاعة الله في نفسي مَمْلُوكَتِهِ لما أنا مُهنَّا به (' )، مُنافَسٌ فيه، فساعفت المآربُ، وأسمحت المطالبُ (°)، ولم يَربّني تعذّرُ وجه حاولتُه، ولا عداني تيستُّرُ أمر تناولته (' )، ولم تبقَ علّة تسوّغُ باعتراضها الاعتذار إلا ما يتراخى، ريثما يعاودُ أمرة (( ) ويتجدّدُ في الحركة إذنةُ، ولم أستأذنْ لأن الإذنَ بَعُدَ عهدُهُ، وأن الميعادَ لم يُحكمُ عِقْدُه ( )، بل تجنّبتُ أن أُدِلّ بترك المشاورةِ، أو أُخِلَّ برسم المؤامرة (۱ ) فلمولايَ الطَّولُ في أمر الواسطة عبده ((۱ )، بمراجعة أعتمدُ عليها، وأجتهدُ في الانتهاء إليها، والله يُبلِّغُني الأملَ من وقفة بحضرته، ونظرة إلى غُرّته، وتقبيلِ لراحته ((۱ )، وتصرّف في ساحته، فهو المالكُ لذلك، والقادرُ عليه (۱ ) .

#### \*\*\*

<sup>(</sup>١) الطلَقُ: جَرِّيُ الفرس إلى هدفه دون تعويق، أو الشوط، تتوافى طلقًا: يتكامل ورودها طائفة بعد طائفة، وفي بعض نسخ الذخيرة «ستتوافى طلقًا».

<sup>(</sup>٢) تتوالى نسقًا: تتوافد متتابعة في نظام دقيق، وفي بعض نسخ الذخيرة ستتوالى سبقًا.

<sup>(</sup>٣) أسنى: رفع، والمعنى: أجزل لي العوض عن مفارقة وطني.

<sup>(</sup>٤) تأتَّى له الأمر: تسهل وتهيأ، وتأتَّى في أمره: ترفق.

<sup>(</sup>٥) أسمحت المطالب: أجابت الرغائب.

<sup>(</sup>٦) لم يربني: لم يحملني على الشك، ولا عداني: ولا صرفني.

<sup>(</sup>٧) علة: سبب، تسوغ: تسهل، والمعنى: لم يبق لي مسوّغ للاعتذار عن اللحاق به إلا ترقبي أن يُعاود الإذن لي بالوفود إليه بعد أن طال العهد على إذنه الأول.

<sup>(</sup>٨) المعنى: لم أستأذنه في المثول بين يديه، لأنّ الإذن الأول بعد عهده ولم يحدد وقته.

<sup>(</sup>٩) المؤامرة: المشاورة.

<sup>(</sup>١٠) الطول: المن.

<sup>(</sup>١١) الراحة: الكف.

<sup>(</sup>١٢) في بعض النسخ «القادر عليه».

#### ليلةنعيم

وصف الكاتب في هذه المقطوعة ليلة طواها مع ولاّدة في نعيم ثم في عتاب أشبه بالنعيم(١):

كنت في أيام الشباب، [وغمرة التصاب]( $^{(Y)}$ ، هائمًا بغادة، [تدعى ولاّدة] $^{(Y)}$ ، [أرى الحياةَ متعلقةً بقربها، ولا يزيدني امتناعها إلا اغتباطًا بها] $^{(3)}$ ، فلما قُدّر اللقاء، وساعد القضاء $^{(0)}$  كتبتُ إلىً:

ترقُبْ إذا جَنَ الطَلامُ زيارتي في إذا جَنَ السلَّرُ السلَّرِ التي رأيتُ الليل أكتم للسَّرِ للسلَّمسِ لم تَلُحْ وبي منك: ما لو كان بالشَّمسِ لم تَلُحْ وبالنَّجم لم يَسِرِ (1)

فلما طوى النهار كافوره، ونشر الليل عبيركه(٧)، أقبلتْ بقَدِّ كالقضيب، وردْف

وغمرات التصابى: غفلات الفتوة والجهالة والانقياد للشهوات، ولعلها «غرة التصابي»، ولم ترد هذه الجملة في تحفة العروس.

<sup>(</sup>۱) اعتمدنا في تحقيق هذه المقطوعة على نسخ النخيرة ق ۱ ج ۱ ص ۲۷۷، ۲۷۷، وتحفة العروس لأبي عبدالله محمد بن أحمد التيجاني ص ۲۰۲، وقد قدم لها بالعبارة الآتية: «ومن كلام ابن زيدون مخبرًا عن أول اجتماعه بها مما لم يثبت في النخيرة» مع أن هذه المقطوعة وردت بالنخيرة كاملة على العكس من تحفة العروس.

 <sup>(</sup>۲) غمرة كل شيء: حدّته، يقال هو يضرب في غمرة اللهو: إذا كان منهمكًا فيه، التصابي مأخوذ من الصبوة وهي الميل إلى جهلة الفتوة، يقال تصبت المرأة الرجل: شافته، وتصبّاها: دعاها إلى الصبا أو خدعها وفتنها، أنشد ابن الأعرابي:
 لعمرك لا أدنو لأمر دنية ولا أتصبّى آصرات خليل

<sup>(</sup>٣) زيادة عن الذخيرة.

<sup>(</sup>٤) زيادة من تحفة العروس.

<sup>(</sup>٥) في تحفة العروس «فلما ساعد القضاء وآن اللقاء».

<sup>(</sup>٦) آثرنا رواية تحفة العروس، وفي الذخيرة.

<sup>«...</sup> لو كان بالبدر ما بدا وبالليل ما أدجى...»

<sup>(</sup>٧) العبير: الرائحة الطيبة، وفي بعض نسخ النخيرة «ونشر الليل عنبره» أي سواده.

كالكثيب<sup>(۱)</sup>، وقد أطبقت نَرجسَ المُقَلِ، على ورد الخَجل<sup>(۲)</sup>، فملنا إلى روض مدبَّج، وظلِّ سَجسج<sup>(۲)</sup>، قد قامتْ راياتُ أشجاره، وفاضتْ سلاسلُ أنهاره<sup>(٤)</sup>، وُدرُّ الطَلّ منثور، وجَيْبُ الراح مَزرور<sup>(٥)</sup>، فلما شَببنا نارها، وأدركتْ منا ثأرها<sup>(٢)</sup> باح كلُّ منا بحُبّه، وشكا أليم ما بقلبه<sup>(۱)</sup>، وبِتنا بليلة نِجني أقحوانَ التُّغور<sup>(٨)</sup>، ونقطفُ رمّانَ الصُّدور<sup>(٩)</sup>، ولما نشر الصبحُ لواءه، وطوى الليلُ ظلماءه، ودّعتُها، وأنشدتُها (١٠٠):

(١) في تحفة العروس «في ردف». والمعنى: أقبلت بقوامها المعتدل الممشوق وعجزها الممتلئ المرتج مثل كثيب الرمال.

(٢) المعنى: أطبقت عينيها الشبيهتين بالنرجس على خديها الموردين.

(٣) مدبج: مرقش مزين، سجسج: لا حر فيه ولا برد.

(٤) في تحفة العروس «وامتدت سلاسل أنهاره».

(٥) جيب القميص: فتحته عند النحر، والمعنى: كان الطل منثورًا كاللآلئ على الأزهار، وأواني الخمر مغلقة في انتظار الشاربين والسمار.

(٦) في النخيرة «وأدركت فينا»، المفنى: لما أفرغنا كؤوس الراح أشعلت فينا جنوة الهيام، وأخنت منا بثارها في إراقة دمها،
 كما قال الشاعر:

والخمر تعرف كيف تأخذ ثأرها إني أملت إناءها فأمالني

(٧) في تحفة العروس «... وشكا ما بقلبه».

(A) في تحفة العروس «نجتني». الأقحوان: زهر طيب الرائحة، وسطه أصفر، وأوراقه بيضاء، جمعه أقاح، قال الشاعر:

تحير في الرياض، فليس يدري أيجني الورد أم يجني الأقاحا؟

والمعنى: طوينا ليلتنا نتبادل القبلات كأننا نجني من الأفواه أطيب الأزهار.

(٩) في تحفة العروس «ونقتطف».

(١٠) في الذخيرة «فلما انفصلت عنها صباحًا، أنشدتها ارتياحًا» وقد آثرنا رواية تحفة العروس.

(١١) يقرع السن: يندم.

(١٢) السناء: الرفعة، السنا: الضوء.

(١٣) راجع الديوان، (ص ٢٠٠) وإلى هنا انتهت رواية تحفة العروس واعتمدنا في ما بقي من المقطوعة على نسخ الذخيرة.

قال أبو الوليد: وكانت عُتبةُ (١) قد غَنَّتنا:

أحبب تنا إني بلغت مسؤملي

وسساعدني دهري وواصلَني حِسبِّي<sup>(۲)</sup>

وجاء يُهنّيني البَشيرُ بقُرْبهِ

فأعطيتُ له قلبي (٣)

فسألتُها الإعادة، بغير أمر ولآدة، فخبا منها برقُ التبسم، وبدا عارضُ التجهّم(1).

وعاتبت عتبةً، فقلت:

وما ضَرَبَتْ عُــ ثُــ بَي لذنبٍ أتَتْ بهِ

ولكنَّما ولأدةُ تشــتهي ضَــ ربي

فــقامتْ تَجُــرُ الذَّيْلَ عــاثرةً بهِ

وتمسحُ طَلُّ الدُّمْع بالعَنَم الرُّطبِ(٥)

فبتنا على العتاب، في غير اصطحاب، ودمُ المُدامِ مسفوك (١)، ومأخذُ اللهوِ متروك، فلما قامتْ خطباءُ الأطيار، على منابرِ الأشجار (٧)، وأَنفَتْ من الاعتراف، وباكرتْ إلى الانصراف (٨)، وَشَتَّ بمسلُكِ الأنقُاس (٩) على كافور الأطْراس (١٠):

<sup>(</sup>١) عتبة: وصيغة ولادة.

<sup>(</sup>٢) الحبّ: الحبيب.

<sup>(</sup>٣) راجع الديوان، (ص١٣٧).

<sup>(</sup>٤) خبا الضوء: انطفأ، التجهم: العبوس.

<sup>(</sup>٥) راجع الديوان (ص ٢١٨)، تجر النيل: تسحبه، العنم: شجر لين الأغصان تشبه به أصابع الحسان، والمعنى: إنها مسحت مدامعها الشبيهة بالطل بأصابعها الشبيهة بالعنم الطريّ.

<sup>(</sup>٦) المعنى: بتنا في عتاب دائم، نفزع فيه إلى سكب الخمر في الكؤوس ورشفها فرارًا من الجفوة القائمة.

<sup>(</sup>٧) المعنى: فلما أصبح الصباح، وغردت الطيور على ذوائب الأغصان..

<sup>(</sup>٨) المعنى: صرفها الغضب والدلال عن الاعتراف بخطئها فبادرت إلى الانصراف.

<sup>(</sup>٩) وشمَّى: زيَّن. الأنقاس: جمع نقس، وهو المداد، والمعنى: كتبت بالمداد الشبيه بالمسك.

<sup>(</sup>١٠) الكافور: نوع من الطيب أبيض اللون، يؤخذ من شجره الضخم، الأطراس: جمع طرس، وهو الصحيفة، والمعنى: كتبت بالمداد المعطر على الصحائف البيضاء الشبيهة بالكافور.

لو كنتَ تُنْصِفُ في الهَوَى ما بينَنا لمْ تَهُو جَارِيتِي، ولم تَتَخَيُرِ وتركتَ غُصِفْنًا مُثَمِرًا بجمالهِ وتركتَ غُصَنْنًا مُثَمِرًا بجمالهِ وجنحتَ للغُصنْنِ الذي لمْ يُثُمِرِ (۱) وجنحتَ للغُصنْنِ الذي لمْ يُثُمِرِ في ولا السّاء ولقد عَلِمْتَ بأنّني بدرُ السّاء الكن دُهِيتُ لِشِقُوتِي بالمُشْتَرِي (۱)

\*\*\*

(١) جنح: مال.

<sup>(</sup>٢) المعنى: إنني بدر مشرق في صفحة السماء زاحمه نجم المشتري والمقصود به جاريتها عتبة.

#### إلى ولادة

كتبت ولادة إلى ابن زيدون<sup>(۱)</sup>:

ألا هل لنا من بعد هذا التفرق

سبيلٌ فيشكو كلُّ صنبٌّ بما لَقِي

وقد كنتُ أوقاتَ التَّزاوُر في الشِّتا

أبيتُ على جَـمْ رِمن الشُّوق مُـحـرِق

فكيف؟ وقد أمسسيتُ في حال قَطْعَـةٍ

لقد عجّل المقدارُ ما كنتُ أتّقى

تمرُّ الليالي، لا أرى البَيْنَ ينقضي

ولا الصُّبْرَ من رقِّ التُّشَوُّقِ مُعْتِقِي

سَـقَى اللَّهُ أرضًا قد غَدتُ لك منزلاً

بكلِّ سنكوبٍ هاطلِ الوَدْقِ مُ فُسخُ دِق

فأجابها بقوله:

لَحَا الله يومًا لستُ فيه بمُلتق

مُ حَيِّاكِ مِن أجِلِ النُّوى والتُّفَّرُق

وكيف يطيبُ العيشُ دونَ مَسسَرّة؟

وأيُّ سرور للكئيب المُورُقِ (٢)؟

وكتب في أثناء كلام بعد الشعر: «وكنت ربما حثثتني على أن أُنبِّهَكِ على ما أجد فيه عليك نقدًا، وإنى انتقدت عليك قولك:

سقى الله أرضًا قد غدت لك منزلاً

<sup>(</sup>١) نقلاً عن نفح الطيب ج٢ ص ٥٦٤، ٥٦٥.

<sup>(</sup>٢) انظر الديوان، ص (٢١٥).

فإن ذا الرُّمَّة قد انْتُقِد عليه قوله، مع تقديم الدعاء بالسلامة:

ألا - يا استُلَمِي - يا دارَ ميِّ على البِلَى

ولا زال مُنْهَالًا بَجِ رُعَائِكِ القَطْرُ

إذ هذا أشبَهُ بالدعاء على المحبوب من الدعاء له، وأما المستحسن فقول الآخر $^{(1)}$ :

فَسسَقَى ديارَكِ - غَيْرَ مُفْسِدِها -

صَ وْبُ الرَّبِيعِ ودِيمَةُ ته مِي (٢)

\*\*\*

(١) البيت لطرفة بن العبد.

<sup>(</sup>٢) سبق العسكري إلى هذا النقد في كتابه الصناعتين ص ٣٧٩، وقد أورده ابن رشيق في كتابه العمدة ج ٢ ص ٤١.

#### من كتاب التبيين

ذكر المقري في نفح الطيب (١) أن ابن زيدون ألف كتابًا جامعًا في تاريخ خلفاء بني أمية بالأندلس سماه «التبيين على منزع التعيين في خلفاء المشرق للمسعودي» $(^{Y)}$ ، وقد ضاع الكتاب، ولم تبق منه إلا مقطوعتان حفظهما لنا نفح الطيب، هما:

(1)

ذكر ابن زيدون: «أن الداخل ألفى على قضاء الجماعة بقُرطبة يحيى بن يزيد اليحصبي، فأقرّه حينًا، ثم ولّى بعده أبا عمرو معاوية بن صالح الحمصي، ثم عمرو بن شرحبيل، ثم عبدالرحمن بن طريف.

وكان جدار بن عمرو يقضي في العساكر، وكان الداخل يرتاح لمّا استقر سلطانه بالأندلس إلى أن يفد عليه فَلُّ بيته بني مروان بها حتى يشاهدوا ما أنعم الله عليه، وتظهر يده عليهم، فوفد عليه من بني هشام بن عبدالملك أخوه الوليد بن معاوية، وابن عمه عبدالسلام بن يزيد بن هشام (٣)».

**(Y)** 

في وصف عبدالرحمن الداخل: «أنه كان أصهبَ، خفيفَ العارضين، بوجهه خالٌ، طويل القامة، نحيف الجسم، له ضفيرتان، أعورَ أخشم – والأخشم الذي لا يشممُّ – وكان يُلقب بصَقر قريش، لكونه تغرّب وقطع البرّ والبحر وأقام مُلكًا – قد أدبر – وحدَه (٤)».

#### \*\*\*

<sup>(</sup>۱) ج ۲ ص ۱۲۳.

<sup>(</sup>٢) ضاع كتاب المسعودي كما ضاع كتاب ابن زيدون، على منزع: على منهج.

<sup>(</sup>٣) نفح الطيب ج ٢ ص ٣١. فل بيته: بقايا أسرته المنهزمة بالمشرق.

<sup>(</sup>٤) نفح الطيب ج ١ ص ٢١٤. أصهب: أشقر الشعر، خفيف العارضين: أي خفيف شعر جانبي الوجه.

#### الأعسلام

الذين وجّه إليهم الشاعر قصائده أو رسائله، وقد تحدثنا عن صلاتهم بالشاعر في كتابنا «ابن زيدون»(۱).

#### باديس بن حبّوس(۲)،

ينتمي إلى صنهاجة القبيلة البربرية المشهورة، ورث إمارة غرناطة عن أبيه، فوستع حدودها، وبسط سلطانه على الأقاليم المجاوة. ودارت بينه وبين المعتضد بن عباد حروب طاحنة تداولا فيها النصر، وكان باديس جبارًا قاسيًا لا يرحم، كاد يفتك بالعرب جميعًا في إمارته، ولكنه كان حسن السياسة، منصفًا حتى من أقاربه، توفى سنة ٤٦٧هـ.

#### أبوبكربن ذكوان $^{(7)}$ ،

انحدر من سلالة بيت كريم، ودرس علوم اللغة والدين، وعكف على التأمل والنظر حتى كان الحذاق يتباهون بمجالسته، فأصبح نسيج وحده في فضله وعلمه ومعرفته، كما يقول ابن بسام.

ولي الوزارة في سن العشرين، ثم خطة المظالم الخاصة، ثم أجمع أهل قرطبة على توليته القضاء. فنهض به خير نهوض، وكان صلب القناة، حميًّ الأنف، أبى أن يستجيب للأمير في أخذ مال الأوقاف، واعتزل القضاء حتى توفى سنة ٤٣٥هـ دون الأربعين.

<sup>(</sup>١) أما مئات الأعلام الذين ذكرهم الشاعر في خلال قصائده ورسائله فقد أشرنا إليهم أثناء الشرح بهامش الصفحات، وقد رتبنا الأعلام في هذا الثبت بحسب الترتيب الأبجدي، مع إغفال «أبو.. وابن...» وقد أشرنا بالهامش إلى مصادر تراجمهم ليراجعها من شاء التوسع.

<sup>(</sup>٢) راجع ترجمته في أعمال الأعلام ص ٢٣٠، والبيان المغرب ج ٣ ص ٢٦٤ وتاريخ ابن خلدون ج ٤ ص ١٦٠ والمغرب ج ١ ص ١٠٠٠.

<sup>(</sup>٣) راجع ترجمته في المغرب ج ١ ص ٧٠، وترتيب المدارك ج ٢ ص ١٥٤، ١٥٥، والنخيرة ق ١ ج ١ ص ٣٥٨، ج٢ ص ١٥٠.

#### أبو بكربن الطُّبني (١)،

أديب شاعر من بيت علم وأدب وجلال، وكان إلى هذا عالمًا بالطب، ولي الوزارة وتوفي سنة 73هـ – دارت بينه وبين الشاعر مطارحة شعرية، ولكن ابن خاقان ذكر في المطمح أن هذه المطارحة دارت بين ابن زيدون وأبي مروان عبدالملك بن الطبني (7) – ابن عم أبي بكر – وكان من أهل الحديث واللغة والأدب، وصفه الحجّاري بأنه كان إمامًا في الحديث، وإكنه كان شديد التقتير على أهله، حتى قتله جواريه سنة 80هـ.

#### أبوبكربن القصيرة $^{(7)}$ ،

من أهل أشبيلية، برع في الكتابة وتفنن فيها، قال فيه ابن بسّام: «هو في وقتنا جمهور البراعة، وقدوة أهل الصناعة»، ولكنه كان منطويًا على نفسه، بعيدًا عن السلطان، حتى تولاه ابن زيدون وقدّمه إلى المعتضد ودفعه إلى الصدارة، فكان سفيرًا للمعتضد، ثم وزيرًا للمعتمد إلى أن نكب معه وحمل إلى المغرب منفيًا معه، وتقدمت به السنّ حتى خرف قبيل موته، وتوفى سنة ٨٠٥هـ.

#### أبو بكر مسلم بن أحمد بن أفلح النحوي $(^{2})$ .

من رجال الأدب والنحو المشهورين. قال فيه ابن بشكوال: إنه «كان رجلاً جيّد الدين، حسن العقل، متصاوبًا لين العريكة واسع الخلق مع نبله وبراعته، وتقدمه في علم العربية واللغة، راوية للشعر، وكتب الآداب، وكان لتلاميذه كالأب الشفيق، والأخ الشقيق، مجتهدًا في تبصيرهم، متلطفًا في ذلك سنيّاً ورعًا، وافر الحظ من علم الاعتقادات، سالكًا فيها طريق أهل السنة، يقصر اللسان عن وصف أعماله الصالحة، وكان إمام مسجد السقاء توفى سنة ٤٣٣هـ.

<sup>(</sup>١) الصلة ج ١ ص ٩٦ جذوة المقتبس ص ١٤٩.

<sup>(</sup>٢) جذوة المقتبس ص ٢٦٥، الصلة ج ١ ص ٣٤٣، والمطمح ص ٥٠ وبغية الوعاة ص ٣١٢.

<sup>(</sup>٣) المغرب ج ١ ص ٣٥٠، القلائد ص ١٠٤، إعتاب الكتاب ص ٨٤ الذخيرة ق ٢ ص ١٤٢، الصلة ج ٢ ص ٥٣٩.

<sup>(</sup>٤) الصلة ج ٢ ص ٥٩١.

#### أبو بكر محمد بن محمد بن إبراهيم(1).

جد الشاعر لأمه، ورث حب العلوم والآداب عن أبيه، وُلِّيَ القضاء بمدينة سالم ثم أحكام الشرطة والقضاء بقرطبة، وكان من أهل الصرامة في أحكامه، وكان ذا عناية بالعلوم والآداب، توفى سنة ٤٣٢هـ.

#### أبوالحزم بن جهور(٢).

قضى أهل قرطبة على الخلافة الأموية ونادوا بابن جهور حاكمًا لهم، فقبل الحكم بعد الحاح، ولم يتحول عن داره المتواضعة، ولم يقبل أن يكون بيت المال تحت إمرته، وكان حاكمًا، مصلحًا جم التواضع، يشهد الجنائز، ويعود المرضى، ويؤذن بمسجد بالريض الشرقي، توفي سنة ٥٣٥هـ.

#### أبو حفص أحمد بن برد (٢)،

ورث الأدب عن جدّه أبي حفص أحمد بن برد الأكبر. وبرع في النظم والنثر، وبلغ مرتبة الوزارة، وقد حفظ لنا ابن بسام طائفة صالحة من رسائله، وباقة يانعة من شعره، وكان مقربًا إلى الملوك أثيرًا عند الحكام، ذكر الحميدي أنه رآه بالمرية بعد سنة ٤٤٠هـ.

#### أبو طالب محمد بن مكي $(^3)$ .

وُليَ أحكام الشرطة والسوق بقرطبة مع الأحباس وأمانة الجامع، وكان محمودًا في ما تولاه من أحكامه، وكان له حظ وافر من الأدب، وكان حسن الخط جيد التقييد، ولد سنة 182هـ وتوفى سنة 272هـ.

<sup>(</sup>١) الصلة ج ١ ص ٤٩٤.

<sup>(</sup>٢) المفربج ١ ص ٥٦، أعمال الأعلام ص ١٤٧، الذخيرة ق ١ ج ٢ ص ١١٥، المطمح ص ١٤، الحلة السيراء ص ١٦٨، جذوة المقتبس ص ٢٧، المعجب ص ٥٩، الصلة ج ١ ص ١٣٠.

<sup>(</sup>٣) المغرب ج ١ ص ٨٦، والذخيرة ق ١ ج ٢ ص ١٨، ٤٣٥ جذوة المقتبس ص ١٠٧، المطمح ص ٢٤.

<sup>(</sup>٤) الصلة ج ٢ ص ٥٢٣.

#### أبو عامر أحمد بن عبدوس $(^{()})$ .

ولي الوزارة بقرطبة، ونافس ابن زيدون في حب ولادة، وصبر حتى استطاع آخر الأمر أن يظفر بمودتها، وكان يدعي حفظ الشعر وقرضه، ولكن ما بقي من شعره ركيك. توفى سنة ٤٧٢هـ، وقد جاوز الثمانين.

#### أبوعامرين مسلمة(Y).

من سلالة بيت كريم، ولي أجداده الوزارة، وقد بزهم جميعًا بمنصبه وشعره وأدبه، هجر قرطبة إلى إشبيلية لأملاك قديمة كانت له في البلد، وعاش في كنف المعتضد بن عبّاد، وألف له كتاب (الارتياح في حقيقة الراح)، ويقول ابن خاقان: إن المعتضد اغتاله، ولكن الحجارى وابن بسام وابن سعيد نفوا هذه الرواية، وقد أورد له ابن بسام في القسم الثاني من الذخيرة طائفة صالحة من الشعر.

#### أبو العباس أحمد بن أبى حاتم بن ذكوان $(^{\gamma})$ :

من بيت جلالة وأدب ووقار، ولكنه مال إلى المجون، فجاء فيه كما يقول ابن بسام: «طرفًا ليست وراءه غاية، يصور القلوب برقة ظرفه، وحرارة نادرته، لا يكاد أحد يمكنه من أذنه إلا أخذ بفؤاده رقة وحلاوة، ويشوبها ببعض الهزل عند انبعاث النادرة، وله في ذلك أخبار مشهورة، وملحه في الأدب غزيرة، شاهدة له بقوة الطبع، وخفة الروح.

#### أبو عبدالله بن عبدالعزيز(٤).

هو الوزير الكاتب المشهور محمد بن مروان بن عبدالعزيز، وَزَر لبني عبدالعزيز أمراء بلنسية، وكان من أعظم الكتاب البارزين وذوي الرأي السديد، والتدبير المحكم، والثروة الطائلة.

<sup>(</sup>١) تكملة التكملة ص ٢٥٧، رايات المبرزين ص ٢٨، مسالك الأبصار ج ١٠ ورقة ٢٣١.

<sup>(</sup>٢) المغرب ج ١ ص ٩٦، جذوة المقتبس ص ٦١، المطمح ص ٢٣، بغية الملتمس ص ٨٠، الذخيرة ق ٢ ص ٥٨، مسالك الأبصار ج ١٠ ورقة ٢٣١.

<sup>(</sup>٣) الذخيرة ق ١ ج ٢ ص ١٥، ١٦.

<sup>(</sup>٤) الحلة السيراء ص ١٩١، أعمال الأعلام ص ٢٠١، المطمح ص ١١.

#### أبو عبدالله بن القلاس:

لم نجد له ذكرًا بين آلاف التراجم الأندلسية التي رجعنا إليها، وقد نافس ابن زيدون في حب ولادة حتى زجره عنها فازدجر.

#### أبو العطاف بن حيينً:

كان مولعًا برواية الأشعار وجمعها، توسلً إلى ابن زيدون بالمعتمد بن عباد ليقدم إليه طائفة من شعره، ولم نجد له ذكرًا في كتب التراجم الأندلسية.

#### أبو القاسم بن رفق:

عاتبه ابن زيدون بقصيدة رقيقة ولم نجد له ذكرًا في كتب الأندلسيين.

#### مجاهد العامري $^{(1)}$ :

أسس إمارة قوية في إقليم دانية، وضم إليها جزر البحر الأبيض القريبة منها: ميورقة ومنورقة ويابسة، وأسس لنفسه أسطولاً عظيمًا هدّد به شواطئ فرنسا وإيطاليا، وغزا جزيرة سردينية، وكان عالمًا محبّاً للعلماء والأدباء والفقهاء، فألفوا له المصنفات الجليلة، وبخاصة في العلوم القرآنية. توفي سنة ٤٣٦هـ.

#### المظفرين الأفطس(٢).

ورث إمارة بطليوس عن أبيه، وكان فاضلاً عالمًا، وشجاعًا فارسًا، ألف كتابًا جامعًا سماه المظفري في خمسين مجلدًا، وقيل مائة، وذكر الحميدي أنه أعرف أهل الأندلس قاطبة باللغات والأخبار، ومعاني الأشعار، وقد دارت بينه وبين المعتضد بن عباد حروب طاحنة حفلت بها كتب التاريخ، وتوفى سنة ٤٦٠هـ في سنّ السبعين.

<sup>(</sup>١) أعمال الأعلام ٢١٧، البيان المغرب ج ٣ ص ١٥٥، وتاريخ ابن خلدون ج ٤ ص ١٦٤، جذوة المقتبس ص ٣٣١، والمغرب ج ٢ ص ٤٠١.

<sup>(</sup>٢) أعمال الأعلام ص ١٨٣، البيان المغرب ج ٣ ص ٢٣٦، والصلة ج ٢ هامش ص ٤٥٣.

#### المعتضد بن عباد(۱)،

ورث حكم إشبيلية عن أبيه سنة ٤٣٣هـ فوسع رقعتها حتى أصبح أعظم أمير من ملوك الطوائف، وكان قاسيًا غليظ القلب، ولكنه كان شاعرًا يجزل العطاء، ويكرم الشعراء توفى سنة ٤٦١هـ.

#### المعتمد بن عبّاد(٢).

ورث إمارة إشبيلية عن أبيه المعتضد فوستع، رقعتها وضم إليها إمارة قرطبة. وكان شاعرًا مجيدًا، فتح بلاطه للشعراء، وأغدق عليهم الأموال، فاجتمع في ظله منهم ما لم يجتمع في بلاط خلفاء الأندلس وأمرائها، أسره يوسف بن تاشفين. ومات أسيرًا عنده بالمغرب سنة ٤٨٨هـ.

#### أبو الوليد بن جهور $(^{7})$ ،

ورث حكم قرطبة عن أبيه أبي الحزم بن جهور سنة ٢٥٥هـ وكانت بينه وبين ابن زيدون مودة وثيقة منذ طفولتهما، ولكن الوشاة عكروا صفو هذه الصداقة أخيرًا، وكان أبو الوليد بن جهور كريمًا أريحيًا تقياً ورعًا عالمًا محبًا للعلماء، وكان سهلاً متسامحًا رقيقًا يعطف على الناس ويفسح لهم صدره، ويُسالم جيرانه من الملوك والأمراء، ولما تقدمت سنه فوض لولديه: عبدالرحمن وعبدالملك تدبير شؤون الحكم فأساءا استعماله، وأتاحا للمعتمد بن عباد الاستيلاء على قرطبة فنفى أبا الوليد ابن جهور وأسرته إلى جزيرة شلطيش فمات بها سنة ٢٦١هـ.

<sup>(</sup>۱) النخيرة ق ۲ ص ۱۰، أعمال الأعلام ص ۱۰۵، جنوة المقتبس ۲۷۷، ملوك الطوائف ص ۹۰ وما بعدها، البيان المغرب ج ٣ ص ٢٠٤، تاريخ ابن خلدون ج ٤ ص ١٥٦.

<sup>(</sup>٢) أعمال الأعلام ص ٧، ٢١، الذخيرة ق ٢ ص ٢٣، القلائد ص ٤، ٥ ديوان المعتمد (المقدمة)، البيان المغرب ج ٣ ص ٢٥٩، ٢٧٣.

<sup>(</sup>٣) أعمال الأعلام ١٤٨، المغرب ج ١ ص ٥٦، النخيرة ق ١ ج ٢ ص ١١٧، الصلة ج ٢ ص ٥٦٦، البيان المغرب ج ٣ ص ٣٣٤ جنوة المقبس ٤٣.

#### ولادة بنت المستكفى<sup>(۱)</sup>،

سليلة بيت الخلافة الأموية نشأت على خلاف أخلاق أبيها الخليفة المستكفي بالله الأموي، فكانت شاعرة أديبة، ومحدثة بارعة، ماهرة في الموسيقى والغناء إلى جمال فتان، وقد أنشأت لها ندوة أدبية (صالوبًا) يتسابق إليه الوزراء والأدباء، وشغف بها كثير منهم وبخاصة ابن زيدون، ولكنها آثرت أن تظل عانسًا حتى توفيت سنة ٤٨٤هـ وقد قاريت المائة.

\*\*\*\*

<sup>(</sup>١) النخيرة ق ١ ج ١ ص ٣٧٦، الصلة ج ٢ ص ١٥٧، بغية الملتمس ص ٥٣١، نزهة الأبصار والأسماع ص ١٠، محاسن النساء ص ١٠٩.

#### تنبيهان

أولاً: رجعنا إلى مئات المراجع في تحقيق آثار الشاعر، ولم نشر إلى طبعاتها ومؤلفيها اكتفاءً بوصفنا لها في كتابنا ابن زيدون، واقتصرنا هنا على ذكر الصفحات، أما كتب اللغة ودواوين الشعراء والأمثال فاكتفينا بذكرها لأنها مرتبة على القوافي أو أوائل الكلمات أو أواخرها.

ثانيًا: يجد الباحث في كتابنا «ابن زيدون» ذكر البواعث التي أوحت إلى الشاعر بآثاره الأدبية، كما يجد فيه الأجواء التي صبغت فنّه بما صبغته من أضواء وظلال وألوان.

\*\*\*

## استدراك

قلنا في الديوان عند تعليقنا على هذا البيت:

فكأنني طالع تُ هم بوف ادة

لم يستطع ها عُروُة الوَفُادُ(١)

لعله يقصد عروة بن الورد، وقد اتضح لنا أخيرًا – بعد البحث – أن المقصود هو «عروة بن عتبة بن جعفر من بني عامر بن صعصعة»، ويعرف بعروة الرحال لرحلته إلى الملوك، وهو من أردافهم – الذين يقومون مقامهم عند غيبتهم – وكان من ذوي العقل والشهامة والسداد.

تعهد للنعمان بن المنذر بحماية قافلته التجارية من أهل نجد وتهامة، فاغتاله البرّاض وضرب بمصرعه المثال فقيل: «أفتك من البراض» وبسببه قامت حرب الفجار.

\*\*\*\*

(١) انظر: الديوان، ص (٥٠٧) دالمراجع،.

ديوان ابن زيدون ههرس القوافي والبحور

| صفحة | بحر        | قافية   | صدر              |
|------|------------|---------|------------------|
|      |            |         | قافية الهمزة:    |
| 107  | طویل       | المصبأ  | – تنشق           |
| 792  | خفيف       | السحناء | – قد بعثناه<br>– |
| 021  | كامل مجزوء | الشفاء  | - أحمدت          |
| ٥٨٩  | رمل مجزوء  | وعزاء   | – سرك            |
|      |            |         | قافية الباء:     |
| 144  | طويل       | حبي     | - أحبتنا         |
| 127  | بسيط       | آبا     | – أذكرتني        |
| 121  | سريع       | مذهب    | – أيتها          |
| 177  | مجتث       | وعذابي  | – متی            |
| ۱۸۳  | طويل       | الغرب   | – غریب           |
| 112  | رجز        | تصوبا   | – یا دمع         |
| 197  | رمل مجزوء  | طبيبُ   | – هل             |
| Y•V  | سريع       | المذهب  | - يا قمرًا       |

| – وما ضريت    | ضريي        | طویل       | 719 |
|---------------|-------------|------------|-----|
| - أتهجرني     | واجتنابي    | وافر       | 779 |
| ,<br>- أأُجفى | الحب        | طویل       | 770 |
| – لعمري       | تذوب        | طویل       | 722 |
| – قل          | والموكب     | سريع       | 770 |
| – يا من       | ثوبها       | كامل مجزوء | 797 |
| - هذا الصباح  | الغربيبا    | كامل       | ٤٠١ |
| - أما علمت    | عتاب        | طویل       | ٤٣٧ |
| – قل للوزير   | ثوابي       | كامل       | 710 |
| قافية التاء:  |             |            |     |
| – أأُسلبُ     | وليتُ       | وافر       | 777 |
| قافية الثاء:  |             |            |     |
| – أخذتُ       | وو و<br>ثاث | بسيط       | 777 |
| – أجد         | ناكثُ       | طویل       | 777 |
| قافية الحاء:  |             |            |     |
| - إليك        | اقتراحي     | وافر       | 140 |
| - خليليَّ     | أضحى        | طویل       | ۱۸۷ |
|               |             |            |     |

| – أما        | صواح    | سريع       | 440         |
|--------------|---------|------------|-------------|
| - أُعرِفُكِ  | ارتياحي | وافر       | ٤٨٧         |
| قافية الدال: |         |            |             |
| - باعدت      | بزاهد   | كامل       | 190         |
| - أنَّى      | وعدك    | مجتث       | 197         |
| ц-           | بالجسد  | بسيط       | 7.4         |
| – וֹצ        | واجد    | طويل       | 717         |
| - یا قاطعًا  | صدِّي   | مجتث       | <b>Y1</b>   |
| – إن تكن     | أُرد    | رمل        | 77.         |
| – کم ذا      | الفؤاد  | كامل مجزوء | 770         |
| - أحين       | فؤادي   | وافر       | 721         |
| - أشْمتُ     | المدى   | كامل مجزوء | ۲0٠         |
| – وعدت       | المبتدا | متقارب     | 7. 2        |
| – أفاض       | الهدى   | متقارب     | ۲۸۲         |
| – هل         | البعيد  | كامل مجزوء | <b>79</b> A |
| – یا بانیًا  | وَجُد   | مجتث       | 799         |
| – دونك       | وافده   | خفيف مجزوء | ٣٠١         |

| – أجل        | أسعد    | طویل       | ٤٢٦ |
|--------------|---------|------------|-----|
| – کم لریح    | الصدي   | رمل        | 0.1 |
| – للحب       | مرادُ   | كامل       | ٥٠٢ |
| – ليهُن      | واغتدى  | طویل       | ٥١٦ |
| – ليهنك      | والحمد  | طویل       | ٥٣٩ |
| – لو أن      | بصد     | كامل مجزوء | 777 |
| – الحاجب     | العضد   | كامل مجزوء | 778 |
| قافية الراء: |         |            |     |
| - هز         | بشطر    | خفيف       | ۱۳۸ |
| – ورامشة     | النشر   | طويل       | 121 |
| – وبنفسي     | السرار  | خفيف       | 120 |
| – ئئن        | الخبر   | متقارب     | ۲۰٤ |
| – سأقنع      | المختصر | متقارب     | ۲۰٥ |
| – یا من      | والفكرا | بسيط       | 717 |
| – يا سئۇل    | أخير    | كامل مجزوء | Y12 |
| - یا مخجل    | نظرا    | بسيط       | 717 |
| – يا ليل     | قصرك    | كامل مجزوء | 777 |

| – أكرِمْ      | وعطار             | بسيط  | 777 |
|---------------|-------------------|-------|-----|
| – لو أنني     | أقدار             | بسيط  | 777 |
| - هواي        | الجوار            | وافر  | 777 |
| – أفدتني      | الفكر             | منسرح | 770 |
| – أتاك        | العذارى           | وافر  | 798 |
| – رضاك        | معطر              | طويل  | ۲   |
| – عُذُري      | ببدر              | خفیف  | 414 |
| – عرفتُ       | أشاطره            | بسيط  | 414 |
| – کأنا        | <b>کالزَّه</b> ْر | طويل  | **• |
| – وليل        | تأشيرُ            | طويل  | 441 |
| – ما جال      | بالأثر            | بسيط  | ۳۳۸ |
| - بنیت        | تُبُري            | طويل  | 444 |
| - اقدم        | الزاهر            | كامل  | 020 |
| – أيها الظافر | الصور             | رمل   | 007 |
| – ألم تر      | البدر             | طويل  | 170 |
| – هو الدهر    | الصبر             | طویل  | ٥٧٤ |
| – هو الدهر    | الصبر             | طويل  | 091 |

| 771  | مجتث       | منافر   | – اظفر             |
|------|------------|---------|--------------------|
| 777  | خفيف مجزوء | خيرم    | - أيها الماجد      |
| ٦٣٥  | رمل مجزوء  | مظفر    | – أيها الظافر      |
| 749  | رمل مجزوء  | أذخر    | – بمكاني منك       |
| 727  | سريع       | محذور   | - يأيها الظافر     |
| ٦٤٥  | سريع       | مغفور   | – حَظِّي           |
|      |            |         | قافية السين:       |
| 72.  | وافر       | شمسي    | – أيوح <i>شني</i>  |
| 771  | خفیف       | النفوسا | – قد               |
| 7.11 | رمل        | الحندس  | – أسقيط            |
| ۳۰۷  | سريع       | الأنفسا | – عُمِّرَ          |
| ۳۰۸  | متقارب     | الأكؤس  | – أدرها            |
| 405  | رمل مجزوء  | وياسُو  | – ما علی           |
|      |            |         | قافية الشين:       |
| 7.9  | بسيط       | واعطشي  | – يا معطش <i>ي</i> |
|      |            |         | قافية الضاد:       |
| YOA  | متقارب     | ومض     | – وغرَّك           |
|      |            |         |                    |

| ٣٢٣ | خفیف       | عريض    | – غمرتني     |
|-----|------------|---------|--------------|
| ٦٠٧ | متقارب     | فاغتمض  | – أثرت       |
|     |            |         | قافية الطاء: |
| ٣٦٤ | طويل       | شطوا    | - شحطنا      |
| 717 | خفیف       | نُقطه   | – مخضت       |
|     |            |         | قافية العين: |
| 12. | وافر مجزوء | يتبع    | - إذ الدنيا  |
| ۱۷۸ | بسيط       | فلم أطع | – أستودعُ    |
| ۲., | خفیف       | الوَلوع | - أنت        |
| ۲۰۱ | رمل        | استودعك | – ودَّع      |
| 7.7 | طويل       | فاسمعي  | – أغائبة     |
| ۲٠۸ | بسيط       | لم يذع  | – بيني       |
| 728 | مجتث       | ماعة    | – بالله      |
| YVA | منسرح      | رفعه    | - قد أحسن    |
| ٣٧٥ | نسيط       | منتفعُ  | – هل النداءُ |
| ٤٦٢ | كامل       | براجع   | - ما طول     |
| 001 | كامل مجزوء | الدموع  | - أنتَ       |

| ٥٨١ | طويل       | ما نعی   | – ألا هل           |
|-----|------------|----------|--------------------|
| 7.4 | وافر مجزوء | أو دع    | – أصخ              |
|     |            |          | قافية الضاء:       |
| 777 | بسيط       | فجفا     | - قد نالني         |
| ۲۸۰ | وافر       | مخيفة    | - أنلهو            |
| *** | خفیف       | شريف     | - أنا ظرف          |
| 070 | طويل       | موقف     | - أما في           |
|     |            |          | قافية القاف:       |
| ۱٦٢ | بسيط       | راقا     | – إني              |
| 717 | طويل       | والتفرق  | - لحا              |
| ۳۸٥ | طويل       | المترقرق | – وټا              |
| ٦١٤ | طويل       | تعبق     | - بن <i>ي</i> جهور |
|     |            |          | قافية الكاف:       |
| 124 | كامل       | أراك     | – أهدي             |
| ٤٢٠ | كامل       | عطفاك    | – ما للمدام        |
| ٤٩٥ | كامل       | الإدراكا | – اخطُبُ           |
|     |            |          | قافية اللام:       |
| ۱۹۸ | رمل        | مللا     | – لم یکن           |

| 777         | بسيط       | ٧́عَدُلا | - لو کان     |
|-------------|------------|----------|--------------|
| 749         | بسيط       | بدلا     | – کما تشاء   |
| ۲٦.         | بسيط       | اعتدلا   | – من مبلغ    |
| ٥٥٠         | متقارب     | العليلا  | – يُقصَّر    |
| ٥٥٧         | كامل       | الآمالا  | – فز         |
| 129         | متقارب     | الأمل    | – وغصن       |
| ۱۷۹         | وافر       | يميل     | – عذيري      |
| ۲٠٦         | متقارب     | الكمالِ  | – ئئن        |
| 77 2        | رمل مجزوء  | تأمل     | – أيها البدر |
| 747         | بسيط       | موصولُ   | – یا ناسیًا  |
| 727         | متقارب     | الحيل    | – ئئن        |
| 707         | وافر       | ذئيل     | - علام       |
| <b>79</b> 7 | متقارب     | الأجل    | - أمولاي     |
| ٣٠١         | كامل مجزوء | الجميل   | – جاءتك      |
| ٣١٠         | كامل مجزوء | جلالُك   | – يا أيها    |
| 447         | متقارب     | الوجل    | – أنتك       |
| ٣٤٦         | طويل       | النصل    | - ألم يأن    |

| - إبائ <i>ي</i> | الكليلُ | وافر       | ٤٠٧         |
|-----------------|---------|------------|-------------|
| – هل عهدنا      | الحلل   | رمل        | ٤١٥         |
| – مرادهم        | مناهل   | طويل       | ٤٥٣         |
| – هي الشمس      | الحلل   | متقارب     | ٤٧٧         |
| حسا –           | الأمل   | رمل        | ٥٤٣         |
| – سأهدي         | حيالِ   | وافر       | ٥٤٨         |
| - اع <i>جب</i>  | تُدالُ  | كامل       | ٥٦٦         |
| قافية الميم:    |         |            |             |
| – سىرى          | لائم    | سريع       | 127         |
| - إن            | تُذَمُّ | خفیف       | 127         |
| – سقی           | غلامُ   | طويل       | 104         |
| - على الثنب     | سلامٌ   | طويل       | 1.41        |
| – ما ضر         | مالم    | سريع       | 710         |
| - سأحب          | ويسقم   | كامل       | 777         |
| - راحت          | النسيم  | كامل مجزوء | <b>Y</b> \% |
| – اڻهوي         | النسيم  | خفیف       | ۲٥٨         |
| - الدهر         | فأعلم   | كامل       | 491         |

| ٤١٠ | طويل       | مرام    | - سل المعشر      |
|-----|------------|---------|------------------|
| ٤٦٩ | متقارب     | لَمم    | – لبيض           |
| דוד | طويل       | حمام    | – لقد سرنا       |
| 771 | سريع       | لَخْم   | - أل <i>حقني</i> |
| ٦٤٩ | مجتث       | لهذم    | – یا مرضیًا      |
|     |            |         | قافية النون:     |
| ۱٦٧ | بسيط       | تجافينا | – أضحى           |
| ۱۸۰ | خفیف       | وعُدنا  | – لو ترکنا       |
| 19. | بسيط       | الوسن   | – هل             |
| 199 | واهر       | مني     | – يْقي           |
| 711 | رمل مجزوء  | فنونُ   | – یا غزالا       |
| 772 | رمل مجزوء  | اليقينُ | – وَضَحَ         |
| 777 | بسيط       | سلوانا  | – جازيتني        |
| 77. | بسيط       | الزمنُ  | – أما رضاكِ      |
| 771 | كامل       | أعليتني | – أرخصتني        |
| 727 | خفيف مجزوء | المحن   | - يا غزالاً      |
| 707 | كامل       | أحسنا   | – إن ساء         |

| 702        | خفيف مجزوء | ثمن     | – خنت              |  |
|------------|------------|---------|--------------------|--|
| <b>70Y</b> | بسيط       | ستُلوان | – عاودتُ           |  |
| 777        | خفيف       | شانك    | حسن –              |  |
| 771        | رمل مجزوء  | الحسان  | <b>- لا اهتنان</b> |  |
|            |            |         | قافية الهاء:       |  |
| 122        | خفيف       | لاهو    | – قال ئي           |  |
| ١٧٤        | بسيط       | دنياه   | – یا نازحًا        |  |
| 701        | بسيط مخلع  | لناصحيه | ا مستخفاً          |  |
| ٣٠٩        | سريع       | انتائيه | – طابت             |  |
| ***        |            |         |                    |  |

فهرس قوافي الأشعار الواردة في الديوان لغير ابن زيدون

| صفحة           | اسم الشاعر         | البحر  | قافية   | صدر              |
|----------------|--------------------|--------|---------|------------------|
| 7.9            | جارية              | بسيط   | وا عطشي | – يا معطشي       |
| 717,037        | ولادة بنت المستكفي | طويل   | لقي     | <b>- ألا ه</b> ل |
| 777            | أبو بكر بن الطبني  | بسيط   | زوّار   | - أبا الوليد     |
| 777            | أبو عامر بن مسلمة  | وافر   | المزار  | – تباعدنا        |
| YVA            | أبو بكر بن القصيرة | منسرح  | مطّلعه  | - مولاي          |
| ۲۸۰،۸۲         | ابن خلدون الحضرمي  | وافر   | خليفة   | – وفي يوم        |
| <b>Y</b> A.YAY | ابن عمار           | وافر   | وجيفة   | – هما            |
| 7.11           | المعتمد بن عباد    | رمل    | مجلس    | - أيها           |
| 3.77.705       | المعتمد بن عباد    | مجتث   | تراه    | - العين          |
| <b>Y</b>       | المعتمد بن عباد    | متقارب | المبتدا | – وعدت           |
| <b>ዮ</b> ለ٦    | جماعة حاسدين       | كامل   | مثني    | – يا أيها        |
| 44.            | المعتمد بن عباد    | کامل   | أكرم    | – کذبت           |

| 771       | أبو طالب بن مكي | رمل مجزوء  | ولساني | – یا بعید        |
|-----------|-----------------|------------|--------|------------------|
| 775       | المعتمد بن عباد | كامل مجزوء | العدد  | – يا سيدي        |
| 741       | المعتمد بن عباد | سريع       | والسلم | – يا سيدي        |
| 744       | المعتمد بن عباد | خفيف مجزوء | طيره   | <i>– شع</i> ر من |
| 747       | المعتمد بن عباد | رمل مجزوء  | ومخبر  | - أيها الفائق    |
| ٦٤٤       | المعتمد بن عباد | سريع       | نور    | – یا خیر         |
| ٧٤٦ ، ١٠٩ | ذو الرمة        | طویل       | القطر  | <b>½</b> 1 –     |
| V£7.1.4   | طرفة بن العبد   | كامل       | تهمي   | – فسقی           |
|           |                 |            |        |                  |

\*\*\*\*

## المحتوى

| ٣         | تصدير، الأستاذ عبدالعزيز سعود البابطين            |
|-----------|---------------------------------------------------|
| ô         | تقديم، الإبداع في شعر ابن زيدون، أ. د. إحسان النص |
| YY        | مقدمة، الأستاذ علي عبدالعظيم                      |
|           | ● عصر ابن زیدون:                                  |
| Y9        | – ملوك الطوائف                                    |
| Y9        | – بنو جهور بقرطبة                                 |
| ٣٠        | – بنو عباد بإشبيلية                               |
| ٣١        | – الحضارة العربية بالأندلس                        |
| <b>TT</b> | – قرطبة                                           |
| ٣٢        | – إشبيلية                                         |
| <b>TT</b> | – الحياة العقلية                                  |
| ٣٤        | – الحركة الفكرية                                  |
| ٣٥        | – المكتبات                                        |
| ٣٦        | – الحياة الأدبية                                  |
|           | ● حياة ابن زيدون:                                 |
| ٣٩        | – أسرة الشاعر                                     |
| ٤٠        | – والده                                           |
| ٤٠        | – جِده لأمه                                       |
| ٤١        | – مولده                                           |

|    | ● نشأته:           |
|----|--------------------|
| ٤٢ | – ثقافته           |
| ٤٣ | – أساتذته          |
| ٤٤ | – صداقات مبكرة     |
|    | ● في غمار الأحداث: |
| ٤٦ | – رجل ثورات        |
| ٤٦ | – نصيب متواضع      |
| ٤٧ | – حبِ عاصف         |
| ٤٧ | – ولادة            |
| ٥١ | – شعرها            |
| ٥٣ | – منافسة عنيفة.    |
| ٥٤ | – مد وجزر          |
| ٥٧ | – دراسة تحليلية    |
|    | ● عواصف وأنواء:    |
| ٥٩ | – قاض واتهام       |
| ٥٩ | – محاكمة عاصفة     |
| ٦٠ | – زمن السجن        |
|    | ● عهد جديد:        |
| ٦٣ | – عفو مشكور        |
| ٦٤ | – الحاكم الجديد    |
| ٦٤ | – سحابة عارضة      |

– الهجرة الأخيرة...

## ● في ظل بني عباد: - لقاء كريم – مناصب خطيرة - سحابات عارضة – الحاكم الجديد - وشاية دنيئة \_\_\_\_\_\_\_\_ ٥٧ - خاتمة المطاف ● أضواء وظلال: - الظرف ورقة الحديث وسرعة البديهة – الولع باللذات – صفات جسمية..... – فلسفته في الحياة - نظرته إلى المجتمع • آثاره الأدبية: – بين الطبيعة والحب

## • فن الإخوانيات: - المطارحات - الإهداء والاستهداء - مجالس ا<del>لأنس</del> - المناجاة - بقية الفنون ● فنونه النثرية: – تمهید – الرسالة الهزلية – الرسالة الجدية – رسالة استعطاف – بقية الرسائل - النثر النقدي...... – النثر التاريخي ● أسلوبه الفني: – عهد – – الفكرة..... - العاطفة - الخيال - الموسيقي .......... – الصورة

• منزلته الأدبية\_\_\_\_\_\_\_

| • وحيه للقصاص المعاصرين            | 177 |
|------------------------------------|-----|
| • الديوان                          | ۱۲۸ |
| • الرسائل                          | ۱۳۱ |
| ● نثره التاريخي والنقدي والوصفي    | ۱۳۲ |
| السديسوان                          |     |
|                                    | 170 |
| ١ – نشوة القرب:                    |     |
| – بلوغ الأمل                       | ۱۳۷ |
| – ليلة وصال                        | ۱۳۸ |
| – مساعفة الحظ                      | ۱٤٠ |
| – باقة أزهار                       | 121 |
| – ذکریات حالیات                    | ۱٤۲ |
| – هدية محبوبة                      | 127 |
| – حسن تعليل                        | ۱٤٤ |
| – نور ونار                         | 120 |
| – الظالم المظلوم                   | 127 |
| – الحبيبة «أسماء»                  | 127 |
| – مفضض الثغر                       | ۱٤٨ |
| – موكب الجمال                      | 129 |
| ٢ – بين روعة الطبيعة ولهفة الهيام: |     |
| – ليالي قرطبة                      | ۳۵۲ |
| – مواكب الذكريات                   | ۲۵۱ |

| 777     | – مجالي الزهراء       |
|---------|-----------------------|
|         | ٢ – حنين الذكريات:    |
| \ \V    | – آمال وآلام          |
| \V\$    | – الأمل المنشو د      |
| \ \ \ o | – مقصوص الجناح        |
| \       | - راحة وعذاب          |
| \       | – مرأى ومستمع         |
| 1 V 9   | – عهد لا يحول         |
| ١٨٠     | – عيون الحساد         |
| 1 1 1   | – معاهد صبوات         |
| ١٨٣     | – لوعة الغريب         |
| ١٨٤     | – زفرة الشريد         |
| \       | – أنة الطريد          |
| 19.     | – لا أهل ولا وطن      |
|         | ٤ – بين اليأس والأمل: |
| 190     | – خطرات الظنون        |
| 197     | – النائي القريب       |
| 1 9 V   | – العهد المصون        |
| ١٩٨     | – إرضاء الحبيب        |
| 199     | – خداع الأماني        |
| Y · ·   | – الكوكب المستقيم     |
| Y + 1   | – مرارة الوداع        |

| Y • Y           | – بعض الوصل       |
|-----------------|-------------------|
| Y • \mathcal{V} | – الروح والجسد    |
| Y • £           | – غفلة الرقيب     |
| Y · O           | – اختلاس النظر    |
| Y • 7           | – القلب الرحيب    |
| Y • V           | – عتب وإعتاب      |
| Y · A           | – السر المصون     |
| Y • 9           | – علة العطشان     |
| Y11             | – فنون الحسن      |
| <b>Y1Y</b>      | – المؤنس الوحيد   |
| Y17             | — الشكاة المأمولة |
| Y18             | – رق الغرام       |
| Y10             | – ضحك وبكاء       |
| 717             | – المؤرق الكئيب   |
| Y1 V            | – الفتنة المحتومة |
| Y1A             | – الحبيب السالي   |
| Y19             | – في ثورة غضب     |
| YY ·            | - خطأ واعتذار     |
|                 | ه – لوعة الهجران: |
| 777             | – موت ونشور       |
| 778             | – فنون المعاذير   |
| YY0             | – الدلال القاتل   |
| ** 7            | م باخلا داقا —    |

| YYV   | – سوء الجزاء            |
|-------|-------------------------|
| YYA   | – الحكم الجائن          |
| YY9   | – سوء العذاب            |
| Y**•  | – السر الذائع           |
| 771   | – يا ليتني              |
| 777   | – الحبيب الظالم         |
| 777   | – غدر الحبيب            |
| 778   | – <b>تب</b> اريح الدلال |
| 770   | – لوعة الجفاء           |
| 777   | – كواذب الأمال          |
| YTV   | – نقض العهو د           |
| YYX   | – قطع الصلات            |
| YT9   | – کما تشاء              |
| Y£.   | – وحشة الزمان           |
| Y£1   | – القلب الجماد          |
| Y£Y   | – في الوثاق             |
| Y&Y   | – بذل الحياة            |
| Y £ £ | – ذوب النفس             |
|       | ٦ – مرارة الهجران:      |
| Y£V   | – سلام الو داع          |
| Yo    | – شماتة الأعداء         |
| Yo1   | – الإدعاء الكاذب        |
| YoY   | – دعوة المظلوم          |

| Yor  | – جسم علیل             |
|------|------------------------|
| Y0£  | – <b>غب</b> ن الزمان   |
|      | ٧ - كيد وعناد:         |
| YoV  | – حب جدید              |
| YOA  | – اختيار البديل        |
| Y7.  | – لذة التبديل          |
| 177  | – نبذ القديم           |
| Y7Y  | – نفاية الطعام         |
|      | • الإخوانيات           |
|      | ١ – المطارحات:         |
| 0.57 | – حسن العقاب           |
| Y77  | – دعابة بريئة          |
| VFY  | – عتب وإخاء            |
| Υλλ  | – ذكريات بلنسية        |
| YYY  | – قرب وابتعاد          |
| YV0  | – باقة أشعان           |
| YYX  | – دواء وشفاء           |
| YA•  | – سخرية الأقدان        |
| YA1  | – مجلس رفيع            |
| YAŁ  | – مطل وا <b>عت</b> ذار |
|      | ۲ – اهداء واستهداء:    |
| Y97  | – ريق العذارى          |
| 79.5 | – غذاء ودواء           |
| Y97  | - <b>ذوب المدام</b>    |

| – نفحات الراح                                | Y9V                                          |  |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------|--|
| – نعمة سائغة                                 | Y9.A                                         |  |
| – روح المدام                                 | 799                                          |  |
| – عطر وطهور.                                 | Y···                                         |  |
| – وافدة الشمول                               | ٣٠١                                          |  |
| ٣ – مجالس الشراب:                            |                                              |  |
| – ضيف كريم                                   | Y•V                                          |  |
| – <b>حث الكؤوس</b>                           | ٣٠٨                                          |  |
| – دعوة كريمة.                                | Y·9                                          |  |
| – بين الرياض                                 | <b>*1.</b>                                   |  |
| ٤ – لذة المناجاة:                            |                                              |  |
| – خلع العذارــــــــــــــــــــــــــــــــ | <b>*1*</b>                                   |  |
| – الذكرى الباقية                             | <b>٣19</b>                                   |  |
| ● الوصف:                                     |                                              |  |
| – تمثال رائع                                 | **************************************       |  |
| – وصيفة وكأس                                 | <b>*************************************</b> |  |
| – لهو وشفاء                                  | <b>****</b>                                  |  |
| – نهر وزهن                                   | YY•                                          |  |
| – ليلة حافلة                                 | 771                                          |  |
| ● الشكوى والعتاب                             |                                              |  |
| ١ – في عهد أبي الحزم بن جهور:                |                                              |  |
| – ضراعة وتوسلات                              | 770                                          |  |
| – في غيابة السجن                             | YYX                                          |  |

| – مرارة الاعتقال                       | ٣٤٦        |
|----------------------------------------|------------|
| – طبائع النفو س                        | TOE        |
| – عتب ورجاء                            | YOA        |
| – شفاعة مرجوة                          | ٣٦٤        |
| ٢ – في عهد أبي الوليد بن جهور:         |            |
| – إعراض بعد إقبال                      | <b>TVT</b> |
| – رجاء وإشفاق                          | <b>TVO</b> |
| ٢ – في عهد المعتضد بن عباد:            |            |
| – نفي وإعراض                           | ٣٨٥        |
| ٤ – في عهد المعتمد بن عباد:            | ٣٨٦        |
| المدائح                                |            |
| ١ – مع أبي الحزم بن جهور بقرطبة:       |            |
| - ثناء وعتاب                           | ٤٠١        |
| – شكاة ورجاء                           | ٤٠٧        |
| – وفادة موفقة.                         | ٤١٠        |
| ٢ – إلى أبي الوليد بن جهور:            |            |
| – شکر وثناء                            | ٤١٥        |
| – آمال عريضة                           | ٤٢٠        |
| – يد مشكورة                            | ٤٢٦        |
| – مودة وعتاب                           | £٣٧        |
| – فواضل وفضائل                         | ٤٥٣        |
| – العيش المونق                         | £77        |
| ٢ – لدى الـمظفر بن الأفطس أمير بطليوس: |            |
| - فصل الخطاب                           | 279        |

| ٤٧٧  | – شکر جزیل                          |
|------|-------------------------------------|
|      | ٤ – في ظل المعتضد بن عباد بإشبيلية: |
| £AV  | – زمان ندي                          |
| ٤٩٥  | – صهر کریم                          |
| 0.1  | – فتى المجد                         |
| 0.7  | – الملوك الصيد                      |
| 017  | – النصر الحاسم                      |
| 070  | – كعبة الآمال                       |
| ٥٣٩  | – نشوة العافية.                     |
| 021  | – فرحة الشفاء                       |
| 0£٣  | ه – لدى المعتمد بن عباد:            |
| 010  | – قدوم سعید                         |
| 0£A  | – فوق المثال                        |
| 00+  | – المولى المقيل                     |
| 001  | – فوق الجميع                        |
| 007  | – عودة ميمونة                       |
| 00Y  | – ظلال النعيم                       |
|      | • الرثاء                            |
| 170  | – تهنئة وعزاء                       |
| 7.50 | – البدر الأفل                       |
| ov:  | – عليها سلام الله                   |
| ολ1  | – منهل الردى                        |
| ٥٨٩  | – شکر وعزاء                         |
|      | 12 YF                               |

|     | • الهجاء                                    |
|-----|---------------------------------------------|
| 7.7 | - أعد نظرا                                  |
| 7·Y | – تحذير ووعيد                               |
| 718 | – سوء الجزاء                                |
| 710 | – الشاعر الكذاب                             |
| 717 | – نهاية طاغية                               |
| 71V | – بیت یتب –                                 |
|     | • المطيّرات                                 |
| 177 | – البعيد القريب                             |
| 777 | – قرة عين المعتمد                           |
| 771 | – معدن العلمـــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 777 | – علم الطيور                                |
| ٦٣٥ | – الظافر المظفر                             |
| 787 | – نصح مشكور                                 |
| 729 | – سرب الطيور                                |
| 707 | • تعريف بالطيور                             |
|     | ● الرسائل:                                  |
| 777 | – الرسالة الهزلية                           |
| 7AY | – الرسالة الجدية                            |
| ٧٠٧ | – الرسالة البكرية                           |
| YYY | – الرسالة المظفرية                          |
| VYY | ال سالة العامدة                             |

| – الرسالة العبادية (١)                               | VY7 |
|------------------------------------------------------|-----|
| – الرسالة العبادية (٢)                               | VT9 |
| – ليلة نعيم                                          | V£1 |
| – إلى ولادة                                          | V£0 |
| – من كتاب التبيين                                    | V£V |
| – الأعلام                                            | VŁA |
| - تنبيهان                                            | Y00 |
| - استدراك                                            | V07 |
| - فهرس القوافي والبحور                               | V0V |
| فهرس قوافي الأشعار الواردة في الديوان لغير ابن زيدون | Y74 |
| - 11 - 20 م                                          | VV1 |

\*\*\*\*